# كشف الغامة

تسنيف الشيخ سيجان بزسّعيدا الإزكوي

(القرن الثاني عامر الهجري / الثامن عشر اليقاردي)

غنوق والمسدم أدر محمقد خبيب ضالح د محمود بز مخارك الشارمين

ابخترة القالث



الفيكة القائية ١٤٠١م - ١٤٠١م



## جُمُقوق الطَّبِّع تَجِمْفُوطَ لَهُ لَوزَارَة التُّراثِ وَالثقافَة سِلطنَة عِمَانُ

ٱلطَّبَعَة ٱلثَّانِيَة ١٤٣٤هـ - ٢٠١٣م

سلطنة عُمان ـ ص.ب.: ٦٦٨ مسقط، الرمز البريدي: ١٠٠ هاتـف: ٢٤٦٤١٣٣١ ، فاكـس: ٢٤٦٤١٣٣١ البريد الإلكتروني: info@mhc.gov.om موقع الوزارة على الإنترنت: www.mhc.gov.om

لا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الأشكال أو بأية وسيلة من الوسائل ـ سواء التصويرية أو الالكترونية، بما في ذلك النسخ الفوتوغرافي أو سواه وحفظ المعلومات واسترجاعها ـ إلا بإذن خطى من الناشر.

### سِلطنَة عُمَانُ وزَارَةُ التُراثِ وَالثقافَة



تصنيف الشيخ سِرَجان برسعيد الأزكوي

تحقيق وتقديم أ. د. محمّد حَبيب صَالح د. محمود بز مَبَارك السّليميّ

ٱلجُنهُ الثَّالِثُ

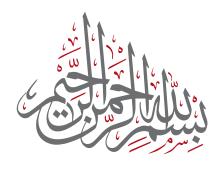



في ذكر انتشار المذهب الإباضي في أرض المغرب وذكر أئمتهم وعلمائهم





قيل: إن أول من مضى بالمذهب الإباضي من البصرة سلمة بن سعد (۱)، قدم إلى قيروان إفريقية هو وعكرمة (۲) مولى ابن عباس، وهما راكبان على جمل واحد، سلمة (۳۸٦) يدعو إلى الإباضية، وعكرمة يدعو إلى الصفرية، وقيل: إن سلمة قال: وددت أن يظهر هذا المذهب بأرض المغرب يوماً واحداً من الغدوة إلى الزوال، فما أبالي ضربت عنقي. وجعل يحدثهم بما رُوي عن النبي عليه من فضائل الفرس، فقال: قال رسول الله عليه: «إن لله كنزاً ليس من ذهب ولا فضة، ولكن في ظهور أنباء عن فارس». وقال: روى أسلم أن

<sup>(</sup>۱) سلمة بن سعد: هو سلمة بن سعد بن علي بن أسد الحضرمي اليمني، عالم، عامل، وداعية، صنفه الدرجيني في طبقة تابعي التابعين، أخذ العلم عن إمام المذهب جابر بن زيد، وعن أبي عبيدة سلم بن أبي كريمة، وعن ضمام بن السائب وغيرهم. وهو أول من جاء من البصرة بمذهب الإباضية، ليدعو إليه في بلاد المغرب الإسلامي. قيل: إنه جاء في بداية القرن الثاني الهجري، أرسله الإمام أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة، فجاء هو وعكرمة مولّي ابن عباس، يتعاقبان جملاً واحداً. وكان سلمة يدعو لمذهب الإباضية، وعكرمة مولي ابن عباس، يتعاقبان جملاً واحداً. وكان سلمة يدعو إلى البصرة من آثار دعوته. وقد نجحت جهود سلمة بن سعد في الدعوة الإباضية. وكان يقول مع نفسه قبل ذلك: «وددت لو أن ظهر هذا الأمر من أول النهار إلى آخره، فلا أبالي إن متُ بعد ذلك». وكل ذلك حرصاً في الدعوة، وإيماناً بالمذهب وصواب نهجه، فانتشرت الإباضية في بلاد المغرب منذ ذلك اليوم. انظر: بابا عمّي، محمد بن موسى، وآخرين: معجم أعلام الإباضية من القرن الأول الهجري إلى العصر الحاضر. دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية ٢٠٠٠م، ج٢، ص ١٨٩ - ١٩٠.

<sup>(</sup>Y) عكرمة البربري (٢٥ - ١٠٥هـ / ١٤٥ - ٢٥٧م): عكرمة بن عبدالله البربري المدني، أبو عبدالله، مولى عبدالله بن عباس، تابعي، كان من أعلم الناس بالتفسير والمغازي، طاف البلدان، وروي عنه زهاء ثلاثمائة رجل، منهم أكثر من سبعين تابعياً. وذهب إلى نجدة الحروري، فأقام عنده ستة أشهر، ثم كان يورَّث برأي نجدة. وخرج إلى بلاد المغرب، فأخذ عنه أهلها رأي «الصفرية»، وعاد إلى المدينة، فطلبه أميرها، فتغيَّب عنه حتَّى مات. وكانت وفاته بالمدينة، هو و «كثيَّر عزة» في يوم واحد فقيل: مات أعلم النَّاس، وأشعر النَّاس. انظر: الزَّركلي، خير الدِّين: الأعلام، ج٤، ص ٢٤٤. وانظر: ابن خلكان، أحمد بن محمد: وفيات الأعيان، ج٣، ص ٢٦٥.

النبي على أم رؤيا، فقصها على أصحابه، فقال: «رأيت غنماً سوداً خالطتها غنم بيض، فأوّلتها أن العجم يدخلون في الإسلام، ويستشركونكم في أموالكم ونسائكم». فتعجبوا من ذلك، فقال: العجم يا رسول لله؟ قال: «والذي نفسى بيده لو أن الدين متعلق بالثريا لتناولته رجال من العجم، وأسعدهم به فارس». وذكر بعض المفسرين في قوله تعالى: ﴿ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِى بَأْسٍ شَدِيدٍ نُقَائِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ﴾ [الفتح: ١٦]. قال بعض: هم بنو حنيفة، وقال بعض: الفرس.

وذكر عن عمر بن الخطاب رضي أنه مشى ذات مرّة مع المغيرة بن شعبة، وكان المغيرة أعور، فقال عمر: هل أبصرت بعينك هذه شيئاً يا مغيرة؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال عمر: ثم أعورت؟ قال المغيرة: ثم أعورت. قال عمر: ليعورّن الإسلام كما أعورت، ثم ليعمى حتى لا يرى من له ومن عليه، فإذا أتى عليه مائة وستون سنة ردّ الله عليه سمعه وبصره بوفد كوفد الملوك، طيّبة أرواحهم، صالحة أعمالهم. فسأله المغيرة من أي ماء يا أمير المؤمنين؟ أمن ماء الحجاز، أم من ماء العراق؟ أم من ماء الشام؟ فولى عنه عمر رضي الله وتركه.

وبلغنا أن عائشة أم المؤمنين ﴿ الله عليها ذات يوم رجل من البربر وهي جالسة ومعها نفر من المهاجرين والأنصار، فقامت عن وسادتها، وطرحتها للبربري دونهم، فانسّل القوم غضاباً، فاستفتى البربري حاجته، ثم خرج.

فأرسلت عائشة رضياً، فالتقطتهم من بيوتهم، فجاؤوا كلهم، فقالت لهم: أراكم قمتم عنى غضاباً، ولِمَ ذلك؟ قال بعضهم: غضباً عليك من أجل رجل جاءك من البربر كنّا نزدريه وننقص قومه، فآثرتيه علينا وعلى نفسك. قالت: آثرته عليكم وعلى نفسى بما قال فيهم رسول الله ﷺ. قالوا: وما الذي قال فيهم؟ قالت: أتعرفون فلاناً البربري؟ قالوا: نعم. قالت: كنت أنا ورسول الله عليه جلوساً إذ دخل علينا ذلك البربري، مصفر الوجه، غائر العينين، فنظر إليه رسول الله عَلَيْ ، فقال له: (٣٨٧) «ما دهاك؟ أمرضت مرضة؟ فارقتني بالأمس



ظاهر الدم صحيح اللون، وجئتني كأنما نشرت من قبر». قال البربري: يا رسول الله بتُ بهم شديد. قال له: «وما الذي أهمّك؟» قال: تردد بصرك بي بالأمس، فخفت أن تكون نزلت في آية من الله على قال له النبي: «لا يحزنك ذلك، إنما تردد بصري فيك بالأمس من أجل جبرائيل على ، جاءني وقال لي: يا محمد، أوصيك بتقوى الله وبالبربر. فقلت: وأي البربر؟ قال: قوم هذا، وأشار إليك، فنظرت إليك، ثم قلت لجبريل: ما شأنهم؟ قال: قوم يحيون دين الله بعد إذ يبلى. وقال: يا محمد، دين الله خلق من خلقه، نشأ بالحجاز، وأصله بالمدينة، وخلقه ضعيفة، ثم ينميه وينشيه حتى يعلو ويعظم، ويثمر كما يثمر الشجر، ثم يقع، وإنما يقع رأس دين الله بالمغرب، والشيء إذا وقع لم يرفع من وسطه، وإنما يرفع من عند رأسه».

وبلغنا أن عمر بن الخطاب وليه قدم عليه قوم من البربر من لواتة ، أرسلهم إليه عمرو بن العاص، وأرسل معهم ترجماناً يترجم كلامهم إن سألهم عمر عن شيء ، فقال لهم عمر: ما لكم محلقو الرؤوس واللحي؟ فقالوا: شعر نبت على الكفر، فأوجبنا أن نبدل شعراً في الإسلام. فقال لهم: هل لكم مدائن تسكنونها؟ قالوا: لا. قال: هل لكم حصون تتحصنون فيها؟ قالوا: لا. قال: هل لكم أسواق تتبايعون فيها؟ قالوا: لا. فبكى عمر فيها . فقال له جلساؤه: وما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال: أبكاني حديث سمعته من رسول الله عليه يوم حنين (۱)، حين انهزم المسلمون، ونظر

<sup>(</sup>۱) يوم حنين: نسبة إلى مكان قريب من مكة، سمي بحنين بن قانية بن مهلائيل. وقال السهلي: وأظنه من العماليق. وقيل: هو واد قبل الطائف. وقيل: واد بجنب ذي المجاز. وقال الواقدي: بينه وبين مكة ثلاث ليال. وقيل: بينه وبين مكة بضعة عشر ميلاً. وهو يُذكّر ويؤنّث، فإن قصدت به البلد ذكّرته وصرفته، وإن قصدت به البلدة والبقعة أنثته ولم تصرفه. وفي هذا الموقع كانت غزوة حنين التي وقعت في شهر شوال سنة ثمان للهجرة، عندما فكرت هوازن بغزو الرسول ومكة قبل أن يغزوهم. فلما بلغه الخبر، أجمع الرسول على غزوهم، وسار معه اثني عشر ألف مقاتل مسلم، ألحقوا بالمشركين شرَّ هزيمةٍ ونصر الله المؤمنين، وقتل من ثقيف وبني مالك سبعون رجلاً. انظر الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٢، ص ١٣٩. وانظر تفاصيل غزوة حنين في: ابن الأثير، علي بن محمد: الكامل في التاريخ، ج٢، ص ١٣٥ ـ ١٣٩.

إلى رسول الله عليه أبكى، فقال: «ما يبكيك يا عمر»؟ فقلت: أبكاني يا رسول الله قلّة هذه العصابة من المسلمين، واجتماع أمم الكفر عليها؟ قال: «لا تبكِ يا عمر، فإن الله سيفتح للإسلام باباً من المغرب قوماً يعز الله بهم الإسلام، ويتذل بهم الكفر، أهل خشية وبصائر، سيموتون على ما أبصروا، ليست لهم مدائن يسكنونها، ولا حصون يتحصنون فيها، ولا أسواق يتبايعون فيها». فلذلك بكيت الساعة حيث ذكرت حديث رسول الله ﷺ، وما ذكر لي عليهم من الفضل. وأكرمهم عمر ضيُّهُ، وأحسن إليهم، وردّهم إلى عمرو بن العاص، حتى قتل عثمان بن عفان.

وبلغنا عن رجل من ذرية أبي بكر، قال: قال على بن أبى طالب: يا أهل مكة، ويا أهل المدينة، أوصيكم (٣٨٨) بتقوى الله وبالبربر خيراً، فإنهم سيأتونكم بدين الله من المغرب بعد إذ تضيّعونه، هم الذين ذكر الله في كتابه ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَذَ مِنكُمْ عَن دِينِهِ، فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِيُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ۚ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ يُجَلِهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِمَّ ذَلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ ﴾ [المائدة: ٥٤]. وهم الذين لا ينظرون في حسب أحد خلاف طاعة الله.

قال البكرى: فمن حين ما وقعت الفتنة، إنما نقاتل نحن العرب على الدينار والدرهم، وأما البربر فإنما يقاتلون على دين الله ليحيوه (ليقيموه). قال وهو يرفع الحديث إلى ابن مسعود أن آخر حجة حجها، فقام خطيباً، فقال: يا أهل مكة، ويا أهل المدينة، أوصيكم بتقوى الله وبالبربر، فإنهم سيأتونكم بدين الله من المغرب وهم الذين استبدل الله بكم، إذ يقول: ﴿ وَلِن تَتَوَلَّوْا يَسَتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُم ﴾ [محمد: ٣٨]. والذي نفس ابن مسعود بيده، لو أدركتهم لكنت أطوع لهم من إمائهم، وأقرب لهم من دثارهم.

وبلغنا عن عائشة وهيئاً أنها أبصرت صبياً له ذؤابتان ذا جمال وهيئة، فقالت: من أي قبيل هذا من السبي؟ قالوا: من البربر. قالت: البربر يقرون الضيف، ويضربون بالسيف، ويلجمون الملوك لجام الخيل اللجم.



فلمّا كان هذا الحديث في عصابة من أهل المغرب عن عمر، وعن رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على المعروب القيروان، وكانوا في الكتمان.

ثم إن عبدالرحمٰن بن رستم بن بهرام بن كسرى الملك الفارسي كان أصله من العراق، وكان أبوه رستم عنده في العلم أن ذريته ستلي أرض المغرب، فأقبل متوجهاً من العراق ومعه ولده عبدالرحمٰن وزوجته أم عبدالرحمٰن، فلما كان قريباً من مكة أدركه حمامه، فانقضت أيامه، فالتقى عبدالرحمٰن وأمه مع الحجاج من أهل المغرب بمكة، فتزوجت أمّ عبدالرحمٰن رجلًا من أهل المغرب من القيروان، فحملها إلى أرض القيروان، فنشأ عبدالرحمٰن بالقيروان.

فلما بلغ مبلغ الرجال، وقرأ، وأفصح، واجتهد في طلب علم الدعوة الإباضية، فقال له رجل من أهل هذه الدعوة: يا فتى إن كنت تريد علم هذا الأمر الذي كلفت به، وعلقته ببالك، فدونك أرض البصرة، فإن فيها عالماً يكنى أبا عبيدة، واسمه مسلم بن أبي كريمة التميمي، فإنك تجد عنده ما تطلبه. وقيل: إن أمه قالت له ذلك.

فلما أراد الخروج إلى البصرة، خرج معه أربعة أنفار، أحدهم أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمع المعافري<sup>(۱)</sup>، ومعافر:

<sup>(</sup>۱) أبو الخطاب المعافري: عبد الأعلى بن السمح بن عبيد المعافري الحميري اليمني (أبو الخطاب). من علماء اليمن في القرن الثاني الهجري، أخذ العلم عن أستاذ المذهب أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة في البصرة، وهناك التقى بالطلبة المغاربة الذين وفدوا إلى أبي عبيدة لطلب العلم سنة ١٣٥هـ، وبعد خمسة أعوام من التلقي انضم أبو الخطاب إلى حملة العلم المغاربة، فانتقل معهم إلى المغرب لمواصلة الدعوة في تلك الربوع، وكان ذلك سنة ١٤٠هـ. ولمًا هم الطلبة بمغادرة شيخهم ومدرستهم، قال لأبي الخطاب: «إفت بما سمعت مني» وقال لجميعهم: إذا أنستم من أنفسكم قوّة أعلنوا الإمامة، وأشار إليهم بعقدها لأبي الخطاب، فإنّ أبي قتل. ولمًا وصل حملة العلم إلى المغرب =

#### قبيلة من العرب، وعاصم السدراتي(١)، وإسماعيل الغدامسي(٢)، وأبو داود

- = استقرُّوا بطرابلس، وعقدوا إمامة الظهور لأبي الخطاب سنة ١٤٠هـ. وسار في المغرب بسيرة الخلفاء الراشدين، وسلك بالأمة سلك المسلمين، أحيى ما أميت من أمر الدين. وطهر القيروان من جور قبيلة ورفجومة الصفرية، وانتصر في معركة مغمداس سنة ١٤٢هـ على جيش العباسيين بقيادة أبي الأحوص العبَّاسي، وامتدَّ سلطان دولته شرقاً إلى برقة، وغرباً إلى القيروان عاصمة بلاد المغرب الإسلامي، وجنوباً إلى فزَّان. وخشى الخليفة العبَّاسي أبو جعفر المنصور عواقب ذلك في زعزعة ملكه، فبعث إليه جيشاً ضخماً بقيادة محمد بن الأشعث الخزاعي الذي قضى على أبي الخطاب وإمامته في معركة تاورغا سنة ١٤٤هـ. انظر: بابا عمَّى، محمد بن موسى، وآخرون: معجم أعلام الإباضية، ج٢، ص ٢٤٢.
- (١) عاصم السدراتي: من أئمة المغرب ومشاهير علمائه، قيل: إنَّ أصله من قبيلة سدراته في جبال الأوراس بشمال الجزائر. وقيل: بل من قرب وارجلان جنوب الجزائر، وهو أحد حملة العلم الخمسة الذين سافروا من المغرب للتعلم على يد الإمام أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة في البصرة، ومكثوا عنده خمس سنين من ١٣٥ إلى ١٤٠هـ. وبعد العودة حمل عاصم لواء الدعوة والتعليم، وجعل يبصِّر الناس بأمور دينهم، ويحلُّ مشكلاتهم، وظلَّ يتنقّل بين القرى والبوادي من جبل نفوسة إلى غدامس وجبال الأوراس، واتَّخذ في طريقه عدَّة مصليات، كانت معقد حلقات علمه، وتتلمذ على يده علماء أجلاء، منهم الطبقة التي تلت طبقة حملة العلم. كان مستجاب الدعاء لزهده وورعه، واشتهر بالشجاعة والفروسية، وأسهم في إقامة إمامة أبي الخطاب سنة ١٤٠هـ. وشارك معه في حصار قبيلة ورفجومة التي عاثت فساداً بالقيروان، وأصابه المرض أثناء الحصار، فدسَّ أعداؤه قثَّاء مسمومة، وكان يشتهي القثَّاء، فمات بسببها سنة ١٤١هـ/٧٥٨م. وكان له مصلي في مدينة نالوت بجبل نفوسة، لا يزال معروفاً إلى اليوم. انظر: بابا عمّى، محمد بن موسى، وآخرون: معجم أعلام الإباضية، ج٢، ص ٢٣٩.
- (٢) إسماعيل الغدامسي: إسماعيل بن درَّار الغدامسي «أبو المنيب» من طرابلس الغرب، سافر إلى البصرة في البعثة التي أرسلها سلمة بن سعد، والتحق بحلقة الإمام أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة، التي كانت مستخفية في سرداب، فقضى معه خمسة أعوام في طلب العلم الشرعي، وخاصَّةً فقه المعاملات والأحكام. فلما قضى إسماعيل الأجل، همَّ بوداع شيخه أبي عبيدة، والعودة إلى المغرب مع رفاقه، فسأل أستاذه عن ثلاثمائة مسألة من مسائل الأحكام، حتى قال له شيخه: «أتريد أن تكون قاضياً يا ابن مدرار؟» فقال: «أرأيت إن ابتليت بذلك يا شيخ؟».

ولما قامت إمامة أبي الخطاب المعافري سنة ١٤٠هـ عُيِّن إسماعيل قاضياً للإمامة، وصدقت فيه فراسة شيخه، واشتهر بالعدل والحكمة. وكان إسماعيل فضلاً عن اشتغاله بالقضاء يؤدي رسالته في تعليم الأجيال، ومن أشهر تلامذته، أبو المنيب محمد بن يانس الدركلي. يقول على يحيى معمَّر: «لمَّا قتل عاصم السدراتي، اعتزل ابن درَّار القضاء، واشتغل بالتدريس، والتحق به طلَّاب عاصم، وأخذوا منه أكثر مما أخذوا عن عاصم». انظر: بابا عمّى، محمد بن موسى: معجم أعلام الإباضية، ج٢، ص ٥٥ - ٥٦.



القبلي (۱)، فلما التقوا بأبي عبيدة (۲) صافحهم، وسألهم عن أحوالهم، ومن أين أقبلوا، فأخبروه أنهم من أهل المغرب، وأنهم أرادوا تعليم العلم، فأجابهم إلى ذلك، فمكثوا عنده سنين عدّة، وكان الشيخ أبو عبيدة مستخفياً متخوفاً من بعض أمراء البصرة، فأدخلهم سرداباً، وجعل فيه سلسلة وقعد على باب (۳۸۹) السرداب يعمل القفاف، فإذا رأى أحداً حرّك السلسلة فيسكتون، فإذا مضى حركها، فيأخذون في قراءتهم. وكان عبدالرحمٰن شاباً جميلاً أحدث السنّ، وكان أبو عبيدة يجعل بينه وبين الناس ستراً لئلا يشغلهم بجماله.

فلما بلغوا من العلوم ما قدر الله لهم، وأرادوا الانصراف إلى بلادهم، استأذن العجائز أبا عبيدة، وطلبن أن يريهن عبدالرحمٰن فيدعون له، فأجابهن،

<sup>(</sup>۱) أبو داود القبلّي: أبو داود القبلّي النفزاوي، أحد الأعلام الكبار، أصله من نفزاوة بتونس، أخذ علومه عن سلمة بن سعد، ثم انطلق مع عبدالرحمٰن بن رستم من المغرب إلى العراق ليتلقى مختلف العلوم عند أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة بين عامي (١٣٥ - ١٤٠هـ/ ٧٥٧ - ٧٥٧م) فكان أحد حملة العلم الخمسة إلى المغرب. وعند رجوعه إلى بلدته، اعتزل السياسة، واهتّم بالتدريس وتكوين الأجيال، وتعليمهم أمور دينهم. كان شيخاً عالماً، حتى روي أن الإمام عبدالوهاب مع غزارة علمه إذا جلس بين يديه ظهر كالصبى أمام المعلم. انظر: بابا عمّى، محمد بن موسى: معجم أعلام الإباضية، ج٢، ص ١٣٩.

<sup>(</sup>Y) أبو عبيدة: أبو عبيدة مسلم بن كريمة التميمي بالولاء، مولى عروة بن أديّة، أصله من فارس، كان أية في الذكاء، أوتي المقدرة والكفاءة في التنظير، وحسن التدبير، سياسي محنّك، وعالم جليل، عرفت الإباضية على يديه أكبر إنجازاتها السياسية في المشرق والمغرب. أخذ العلم عن جابر بن زيد الأزدي العُماني، وروايته عنه رواية تابعي عن مثله. أخذ العلم عن صحار بن العباس الصحابي العُماني، وعن جعفر بن السماك، وكان يروي عن جابر، وعن ضمّام، أكثر ما روى عن صحار العبدي. وطنّ نفسه على طلب العلم والاستفادة منه، ومكث في التعلم طالباً أربعين سنة، ثم مكث بعد ذلك في التعليم أستاذاً أربعين سنة أخرى، أدخله الحجاج السجن، ولم يخرج منه حتى هلك الحجاج سنة ٩٥هـ/ ٢١٣م. تولى إمامة الإباضية بعد الإمام جابر بن زيد الذي توفي سنة ٩٣هـ وأنشأ مدرسة في سرداب قرب البصرة بعيداً عن عيون بني أمية، وإمعاناً في التمويه ادّعى صنع وعرفت الإباضية تحت إمامته لأول مرة في تاريخها نشأة دولها في المغرب والمشرق كدولة وعرفت الإباضية تحت إمامته لأول مرة في تاريخها نشأة دولها في المغرب والمشرق كدولة في المعرب. توفي سنة ١٤٥هـ/ ٢٦٢م. انظر: بابا عمّي، محمد بن موسى، وآخرون: معجم أعلام الإباضية، ج٢، ص ٢١٨ - ٢١٤.

وأدخلهن عليه، وكنّ ثلاثاً، فدعت له واحدة، وقالت: بارك الله فيك كما بارك في عين الشمس. وقالت الثانية: بارك الله فيك كما بارك في البصر. وقالت الثالثة: بارك الله فيك كما بارك في مطيب الطعام من الملح.

فلما أراد المسير كلموا أبا عبيدة واستشاروه في شأنهم، فقالوا: يا شيخنا، إذا كانت لنا في بلادنا قوّة، ووجدنا من أنفسـنا طاقة، فنولى على أنفسـنا رجلاً منّا، أو ما ترى؟ قال: توجهوا إلى بلادكم، فإن كان في أهل دعوتكم ما يجب به عليكم التولية في العدد والعدّة من الرجال، فولوا على أنفسكم رجلاً منكم، فإن أبى فاقتلوه، وأشار إلى أبى الخطاب رضي الم

فلما أرادوا الخروج من عنده، تهيأ الشيخ للركوب لموادعتهم، وجعل رجله في الركاب، سأله إسماعيل عن ثلاثمائة مسألة من مسائل الأحكام قبل أن يستوي على متن الدابة. فقال له أبو عبيدة: أتريد أن تكون قاضياً يا ابن درّار؟ قال: أرأيت إن ابتليت به يرحمك الله.

ثم توجهوا إلى بلادهم، فلما قدموا إلى طرابلس(١) اهتم بأمور المسلمين من له النظر فيهم من المشائخ، فاجتمع جماعة من المسلمين بعدما اقتتل الحارث(٢)

<sup>(</sup>١) طرابلس: طرابلس الغرب، قال ابن بشير البكري: طرابليطة بالروميّة والإغريقية، معناها: ثلاث مدن، لأن طر معناها «ثـلاث» وبليطة «مدينة» بناها أشباروس قيصر، وتسمى أيضاً مدينة إيـاس، وعلى مدينة طرابلس سور ضخم من الحجر، وهي على شاطئ البحر. وبها أسواق حافلة، وفي بربرها من كلامه بالنبطية. وفيها رباطات يأوي إليها الصالحون، وأشهرها مسجد الشعاب، ومرساها مأمون من أكبر الرياح، وهي كثيرة الثمرات والخيرات، ولها بساتين جميلة، وداخل المدينة بئر يعرف ببئر أبي الكنود. فتحها عمرو بن العاص سنة ٢٣هـ. اتخذها أبو الخطاب المعافري عاصمة لدولته بين عامى ١٤٠ - ١٤٤هـ. انظر: الحموي: ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٤، ص ٢٥.

<sup>(</sup>٢) الحارث: الحارث بن تليد الحضرمي، أخذ العلم عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي، وكان الحارث وعبد الجبار بن قيس المرادي من الإباضية الذين اشتركوا في ثورة أبي حمزة الشاري، الذي أرسله الإمام طالب الحق عبدالله بن يحيي الكندي لإفتكاك مكة والمدينة من يد الأمويين وجورهم، وبعـد ذلـك اتجه الحـارث وعبد الجبار إلـي المغرب الأدني، ولعلّ ذلك كان بإشـارة مـن الإمام أبي =



وعبد الجبار (۱) والناس في الكتمان، فكانوا يجتمعون، ويذكرون عقد الإمامة، فأجالوا النظر، وأطالوا الفكر فيما بينهم فيمن يولونه، وهل يكون لهم قوّة على عدوهم؟

وكان اجتماعهم في موضع يقال له: «صياد» غربي مدينة طرابلس، فيظهرون أنهم إنما يجتمعون في أمر (أرض بين قوم أرادوا قسمها، وقيل: إنهم أظهروا أنهم إنما يجتمعون في أمر)(١) رجل وزوجته اختصما، فإذا اجتمعوا أو فرغوا من كلامهم، توجهوا إلى عامل المدينة، فيسلمون عليه مداراة له.

ثم إنهم عرضوا الإمامة على عبدالرحمٰن بن رستم، فاعتذر لهم بأمائن كانت عنده للناس، ثم اتفق رأيهم على أبي الخطاب، وجعلوا بينهم يوماً معلوماً ليجتمعوا فيه بالصياد، وتعاهدوا على أن يأتي كل أحد منهم بمن تبعه

عبيدة مسلم، وبايعته قبائل: هوّارة، ونفوسة، وزناتة، ولماية، بعد مقتل عبدالله بن مسعود التجيبي، فنظم شؤونها، وساسها بالعدل والدين، فعمّ الخير والصلاح. واختلفت المصادر هل كان الحارث إمام أحكام وعبد الجبار قاضيه؟ أم أنهما اشتركا في الحكم؟ أم أن الحارث هو القاضي، والإمامة كانت لعبد الجبار؟ واتفقت على أن الإمامة كانت بينهما على حيّز طرابلس الغرب. وأياً كان الأمر، فإن إمامة الظهور كانت قائمة، والبديهي أنها أقلقت الأمويين، فسار إليهما جيشهم بأمر من عبدالرحمٰن بن حبيب الفهري، وبقيادة محمد بن مفروق، بمشاركة يزيد بن صفوان، فتمّ لقاء الجيشين بأرض هوّارة، فانهزم الأمويون وتشتت قواتهم، وأعاد عبدالرحمٰن الفهري الكرّة تلو الكرّة، لكنه لم يفلح في القضاء عليهما. فاستعمل الحيلة، وقتل الحارث وعبد الجبار خدعة، وأغمد سيف كل منهما في جسد الآخر، وأعقب ذلك فتنة بين أتباعهما، ظلت زمناً طويلاً، فضعفت شوكتهم، وذهبت ريحهم. ثم بايع الإباضية بعدهما إسماعيل بن زياد النفوسي إماماً قبل إمامة أبي الخطاب عبدالأعلى المعافري. انظر: بابا عمّي، محمد بن موسى، وآخرون: معجم أعلام الإباضية، ج٢، ص ١١٩.

<sup>(</sup>۱) عبدالجبار: عبدالجبار بن قيس المرادي، من قادة الإباضية الأوائل في بلاد المغرب، أخذ العلم عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي، وشارك مع الحارث بن تليد الحضرمي في ثورة أبي حمزة الشاري، ثم اتجه إلى المغرب الأدنى، ترأس ثورة ضد إلياس بن حبيب الفهري، الذي قتل زعيم الإباضية عبدالله بن مسعود التجيبي سنة ١٢٦هـ، وانتصر عليه، واشترك في حكم نفوسة مع الحارث بن تليد الحضرمي، حتى قتلا سنة ١٤٠هـ. انظر: بابا عمّي، محمد بن موسى، وآخرون: معجم أعلام الإباضية، ج٢، ص ٢٤٣.

<sup>(</sup>٢) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٣٩٥.

من الرجال بالسلاح، ويجعلون الدّرق في الغرائر ويحشونها بالتبن، وكان بينهم وبين مشائخ المسلمين من أهل المدينة، ومن لا يقدر على النهوض معهم علامة، إذا رأوهم دخلوا المدينة بجماعتهم أن يشهروا السلاح ويظهروها، وأخبروهم أن الإمام أبو الخطاب في السرّ، فلما (٣٩٠) كان بالموعد اجتمعوا فيه بعامة المسلمين من شيوخ البربر من نفوسة وهوارة وصريشة وغيرهم من أبناء القبائل، فلما توافوا بصياد، وقد أخرجوا أبا الخطاب حين خرجوا، وقالوا له: امض معنا على بركة الله وعونه في هذا الأمر الذي تخيرنا فيه منذ زمان. فخرج معهم، ولم يدر ما يريدون منه، وهو غافل عن مرادهم. فلما وصلوا إلى صياد، تكلم متكلمهم، فقال: أليس قد اجتمع رأينا على من علمتموه؟ قالوا: بلي. قال: فأتمّوا أمركم.

فقامت منهم طائفة بناحية، فتكلموا فيما بينهم، ثم رجعوا، فقالوا لأبي الخطاب: أبسط يدك لنبايعك على أن تحكم فينا بكتاب الله وسُنَّة رسوله عَيْكَيُّ ، وآثار الصالحين من عباده. فقال لهم: استغفلتموني، وليس لهذا خرجت إليكم. فقالوا له: لا بدُّ لك من الدخول في أمور المسلمين، فلما رأى الحقيقة منهم والجد، قال لهم: لا أقبل إمامتكم إلّا بشرط. فقالوا: كل شرط يجوز، فنحن معطوكه ونعطيك فيه. قال: شرطى عليكم أن لا تذكروا في عسكري مسألة الحارث وعبد الجبار، خوفاً منه عليهم أن يكون في جماعة المسلمين فرقة واختلاف.

وحدّث بعض أصحابنا أن مسألة الحارث وعبد الجبار اتصلت إلى أرض المشرق، وكان بينهم فيها اختلاف وفرقة، وفي المغرب أشدّ من ذلك، حتى كتب إليهم أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة وأبو مودود حاجب(١) رحمهما الله تعالى، يأمرانهم بالكف عن ذكرهما.

<sup>(</sup>١) أبو مودود حاجب: حاجب بن مودود الطائي العُماني، من تلاميذ أبي الشعثاء جابر بن زيد الأزدي العُماني، ومن طبقة الربيع بن حبيب، وأبي عبيدة مسـلم بن أبي كريمة، ولمّا خرج الإمام عبدالله بن =



فأراد أبو الخطاب أن يقطع الاختلاف من جماعة المسلمين بإماتة ذلك. فقالوا له: لك ذلك علينا، وبايعوه على الإقامة بحق الله على ما في الكتاب والسُّنة واتباع الأئمة المهتدين، فقبل مبايعتهم، وذلك على رأس مائة وأربعين سنة من الهجرة.

شم اجتمع رأيهم على دخول مدينة طرابلس، وكان بها عامل لأبي جعفر المنصور بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس، فعمدوا إلى جواليق، فأدخلوا فيها الرجال بسلاحهم، وجعلوا أفواه الجواليق مربوطة من داخلها، فحمّلوا على كل جمل رجلين بسلاحهما، ومضوا كأنهم قافلة جاءت من البريّة، حتى توسطوا المدينة، ولم يفطن لصنيعهم أحد، فأناخوا ركابهم، وخرج الرجال من الجواليق بأيديهم السيوف المصلتة، فنادوا: لا حكم إلّا لله، ولا طاعة إلّا طاعة أبي الخطاب. وقصدوا نحو العامل ليقتلوه، فأبى (٣٩١) عليهم الإمام، وقال: إنا دخلنا عليهم بأمان.

ولمّا نظر إليهم أهل المدينة وقد أشهروا السلاح، قالوا: هذه غدرة. قال المسلمون: ليس هذا بغدرة، لا بأس عليكم، فمن أراد منكم العافية فليقم في منزله. وخيّر أبو الخطاب العامل في الإقامة في المدينة وينخلع من العمالة، أو الخروج بأمان. فاختار الخروج، ودفع إلى أبي الخطاب بمفاتيح بيت المال، فأخذها منه.

يحيى الكندي (طالب الحق) وأبو حمزة الشاري، جمع حاجب بن مودود لهما أموالاً كثيرة يعينهما بها، وكتب على كل مؤسر من المسلمين قدر ما يرى، فما امتنع عليه أحد، ودعا أبا طاهر، وكان شيخاً فاضلاً، وقال له: عليك بالنساء، وأوساط الناس، فإنا نكره أن نكتب عليهم ما لا يحملون، فانطلق أبو طاهر فيمن انطلق معه من المسلمين، فلم يأتوا امرأة ولا رجلاً إلّا وجوده مسارعاً فيما سألوه. وفي بعض السير العُمانية، كان حاجب القيّم بأمر المسلمين، فمات وعليه خمسون ألف درهم ديناً، فضمنها عنه الفضل بن جندب، فقضاها عنه، وبيعت في هذا الدَّين دار الفضل بن جندب بصحار. توفي حاجب بن مودود (رحمه الله) قبل وفاة أبي عبيدة مسلم، وذلك في أيام أبي جعفر المنصور، أي: فيما بين سنة ١٣٦ - ١٥٨هـ. انظر: البطاشي: سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، وي. فيما بين سنة ١٣٦٠ - ١٢٨.

واستقام الأمر لأبي الخطاب، وأحسن السيرة في رعيته، وعدل في حكمه وقضيته. ثم كتبت إليه امرأة من أهل القيروان تشكو إليه جور ورفجومة، وكانت ورفجومة مستولية على القيروان، فكتبت:

أما بعد ،،، يا أمير المؤمنين إن لي ابنة لم أحرزها إلّا في حفرة حفرتها تحت سريري، مخافة عليها من الورفجومة أن يفسدوها. فوصل إليه كتابها وهـو يتوضأ، فقرأه وصار يبكي رحمة لها لما نزل بها، فأمـر، فنودي بصلاة جامعة، فاجتمع إليه الناس، فصلى بهم، وصعد المنبر، وقام خطيباً، فحمد الله، وأثنى عليه خيراً، ورغّب أصحابه في الجهاد، وأمر رعيته بالاستعداد للحرب، وخرج من المسجد، فلما وصل باب المسجد، سلَّ سيفه وكسر غمده، وقال: لا حكم إلا لله. ترغيباً منه للمسلمين في الجهاد، وغضباً منه لله ولدينه.

وبلغنا من طريق آخر أن ورفجومة أخرجوا من القيروان، امرأة وهي تصيح، وتقول: أعينوني معاشر المسلمين. فلم تجد أحداً يرفع عنها ما بها. فلما بلغ أبا الخطاب ضي أجابها وأغاثها بمعاشر المسلمين.

وذكر بعض أصحابنا أن امرأة من أهل القيروان ظلمها ورفجومة، فصاحت من القيروان: يا أبا الخطاب أغثني، فأمدّ الله صوتها، وسمعها أبو الخطاب من مدينة طرابلس، فقال مجيباً لها: لبيك يا أُختاه، لبيك يا أختاه. فعند ذلك أمر مناديه بالنفير، وخرج، وعسكر على طرف المدينة، حتى اجتمع إليه من أصحابه جموع كثيرة، ثم خرج بمن تبعه، واتّبعه عبدالرحمٰن بن رستم ضيَّه، وخرجوا في سنة محلة ذات جوع وجدب، فأمدُّهم الله فيها بالجراد، فإذا نزلوا نزل عليهم، وإذا ارتحلوا ارتحل معهم.

وبلغنا أن أبا الخطاب ضي لمّا خرج أمر مناديه، فنادى: أيها الناس، من كان له أبوان كبيران أو واحد فليرجع، ومن كانت له عروس صغيرة فليرجع، ومن كانت له عروس قريبة العهد فليرجع، ومن أراد منكم الرجوع فليرجع بليل.

فلما جنّهم الليل رجعت طائفة من عسكره، فلم يزل ينادي فيهم ثلاث ليالي، كل ليلة ترجع طائفة، وبقي من له رغبة في الجهاد، وعدتهم ستة آلاف، ولم يرجع (٣٩٢) بعد الثلاث أحد.

وقال أبو الخطاب: أنا ضامن لمن مات في غزوتنا هذه بالجنة، إلَّا من كان عنده إحدى ثلاث (خصال)(١): قتل النفس التي حرّم الله. والثانية: من كان على فراش الحرام. والثالثة: من كانت في يده أرض الغصب، وله منهن مخرج.

أما من كان على فراش الحرام فليبرأ منه، ويستشهد عليه بأنها ليست بامرأته، ويتوب إلى الله.

وأما من كانت في يده أرض الغصب، وهي لغيره، فليبرأ منها، ويستشهد على تركها.

وأما من قتل نفساً حرّم الله قتلها، فَلْيَقُدْ نفسه لأولياء المقتول، فإن لم يجدهم، فليدفع نفسه في سبيل الله.

فقام إليه رجل، وقال: يا أمير المؤمنين، قد اجتمعن فيَّ. فأمره الإمام أن ينتفى من الفراش الحرام، ويتبرأ من الأرض المغصوبة، ويقيد بنفســه لأولياء المقتول، فإن لم يجدهم، فليدفع بنفسه في سبيل الله.

وبلغنا أن أبا الخطاب مرّ على مدينة قابس(٢)، فحاصر أهلها حتى

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ٣٩٨.

<sup>(</sup>٢) مدينة قابس: مدينة بين طرابلس وسفاقس، فيها نخل وبساتين، وهي ذات مياه جارية، وتعدّ من أعمال إفريقية، فُتحت مع القيروان سنة ٢٧هـ. قال البكري: قابس مدينة جليلة مسوّرة بالصخر من بينان الأول، ذات حصن حصين وأربـاض وفنادق وجامع وحمامـات كثيرة، ولها ثلاثة أبواب، وبشـرقها =

ضعفوا، فأذعنوا له بالطاعة، فجعل عليها عاملًا. ولمّا وصل إلى أرض القيروان، حاصرهم أشد الحصار ما شاء الله.

ثم إن عاصم السدراتي مرض مرضاً شديداً، وكان من خيار العسكر، وهو أحد الخمسة الذين حملوا العلم، وهو أشد شوكة على أهل القيروان، فعلم أهل القيروان بمرضه، وأنه اشتهي قثاة، فبعثوا بيّاعاً يبيع قثاء، وأعطوه قثاة مسمومة، وأمروه أن لا يبيعها إلّا لعاصم السدراتي. فمضى البياع بما معه من القشاء إلى أن وصل إلى العسكر، فاشترى من عنده العسكر، وأكلوا، وجاء أصحاب عاصم ليشتروا منه، فبايعهم القثاة المسمومة، فلما أكلها عاصم استشهد رحمه الله، فصاح أهل المدينة: أين عاصم السدراتي المقتول بالسم؟ وقالوا: مات عاصم يا بربر.

فعلم أبو الخطاب أنهم خدعوه، وبلغ فيه موت عاصم مبلغاً عظيماً، وقال لأصحابه: إنهم خدعونا وغدرونا، فسنخادعهم إن شاء الله. فأمر أهل عسكره أن يأخذوا أسلحتهم، ويخلوا أخبيتهم، ويخرجوا تحت الليل، ويأخذوا (٣٩٣) الطريق مثل المنهزمين، فأصبح المعسكر خالياً، فظنّ أهل القيروان أنهم انهزموا، وقالوا: انهزمت البربر. ومضوا في أثرهم وأبو الخطاب وأصحابه دخلوا الوادي الذي وراء فحص رقادة، وكَمنَ فيه بخيله ورجله، وأخذ أهل المدينة في طلب أبي الخطاب (وأصحابه)(١)، حتى لحقوهم، فوجدوهم معسكرين في ذلك الوادي، فخرج إليهم أبو الخطاب وأصحابه، فولُوا منهزمين، وأبو الخطاب وأصحابه في آثارهم يقتلونهم، حتى دخلوا

وقبيّلها أرباض يسكنها العرب والأفارق، وبساحلها مرفأ للسفن، وفي محيطها تعيش قبائل البربر: لواتة، ولماتة، ونفوسة، وزواوة. يقول الشاعر:

سُلَّ على قابس سيف الردى لولا ابن لقمان حليف الندى انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٤، ص ٢٨٩.

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ٣٩٩.



المدينة، ودخل قوم أبي الخطاب معهم، فخلصت له المدينة سنة إحدى وأربعين ومائة من الهجرة.

وكان أبو الخطاب تقدم على أصحابه يوم الحصار، لا يفسدوا زرعاً لأهل المدينة، وكانت بقربهم مزرعة لشيخ من شيوخ القيروان، فبعث ابنه يرتاد المزرعة إن كان بقي منها شيء، فمضى الابن، فوجدها على حالها، لم يفسدوا منها شيئاً، فرجع إلى أبيه، فأخبره، فتعجب أهل المدينة من عدل أبي الخطاب وسيرته وطاعة أصحابه له فيما يأمرهم به من الحق. وقال الشيخ لمن بحضرته: إنما أنتم تشبهون دينكم بدين أبي الخطاب.

وأمر أبو الخطاب أهل المدينة أن يخرجوا إلى قتلاهم ليدفنوهم. وتفقد أبو الخطاب القتلى، فوجد فيهم قتيلاً مسلوباً، فأمر منادياً ينادي في أصحابه: من أخذ منكم من القتلى شيئاً فليردّه، فلما آيس من ردّه، دعا الله أن يفضحه، ويظهره على أعين الناس، فأمر أصحابه أن يركبوا خيولهم ويجروها بين يديه، وكان رجل من أهل سدراته في العسكر، فأجرى العساكر خيولهم، وأجرى السدراتي فرسه معهم، فانقطع حزام سرجه ووقع، فخرجت كساه سفسا تحت سرج فرسه، وقيل: جبّة حرير، فأخذه الإمام وحدّه، وقال: إنما نغزوا بمن يغزى.

وقيل: إن أبا الخطاب حين هزم أهل القيروان، أمر أن لا يجاز على جريح، ولا يتبع مول، فقال رجل من لواته كان في العسكر: نأكل من أموالهم كفعلهم بغنائمنا. فقال أبو الخطاب: إن فَعَلنا كفعلهم، فحقيق على الله أن يرفضنا ويدخلنا معهم جهنم، فنكون كما قال الله تعالى: ﴿ كُلُّما دَخَلَتُ أُمَّةً لَّعَنتُ أُخَلًا أَنَّا الله تعالى: ﴿ كُلُّما دَخَلَتُ أُمَّةً لَّعَنتُ أُخَلًا مَنْ الله عَلَا الله عَل

ثم إن أبا الخطاب (٣٩٤) استعمل على القيروان وما يليها عبدالرحمٰن بن رستم، وتوجه يريد مدينة طرابلس، واستعمل على مدينة كتامة رجلاً منها يقال له: عبدالله بن عقبة (١).

ثم إن الرجل المحدود على السرقة توجه مغضباً بما فعل به أبو الخطاب إلى أرض المشرق، وقصد بغداد يريد أبا جعفر المنصور، فلما وصل إليها، وقف على بابه سنة لا يؤذن له في الدخول، فلما كان عند رأس الحول أذن له أبو جعفر في الدخول، فدخل عليه، وسأله عن حاجته، فقال: حاجتي أن تنفذ معى جيشاً إلى المغرب.

فأمر أبو جعفر بالاستعداد للسير إلى أرض المغرب، وأنفذ جيشاً، وأمر عليه محمد بن الأشعث الخزاعي(١)، وجعل على طائفة منه رجلًا دون ابن الأشعث، وأمره بطاعة ابن الأشعث، وذكر أن عدّة العسكر خمسون ألفاً، وقيل: سبعون ألفاً.

ومضى ابن الأشعث من المشرق قاصداً أبا الخطاب، فلما وصل بعسكره من مصر، أرسل عيونه إلى عسكر أبي الخطاب، وبعث أبو الخطاب عيونه، فصارت العيون إلى الفريقين يختلف بكل ما يحدث فيهما، فقدمت عيون ابن

<sup>(</sup>١) عبدالله بن عقبة: والصحيح عبدالله بن عقيب، عينه عبدالرحمٰن بن رستم عاملًا على كتامة، عندما كان والياً على القيروان، في عهد إمامة أبي الخطاب عبدالأعلى. انظر: بابا عمّى، محمد بن موسى، وآخرون: معجم أعلام الإباضية، ج٢، ص ٢٧٠.

<sup>(</sup>٢) محمد بن الأشعث الخزاعي: محمد بن الأشعث بن عقبة الخزاعي، وال، من كبار القواد في عصر المنصور العباسي. ولاه المنصور مصر سنة ١٤١هـ، ثم أمره باستنفاذ إفريقية بعد مقتل حبيب بن عبد الرحمٰن الفهري، فوجه إليها جيشاً بقيادة الأحوض العجلي، فهزمه الإمام أبو الخطاب، فسار ابن الأشعث بخمسين ألفاً سنة ١٤٢هـ. وقتل أبا الخطاب سنة ١٤٤هـ، ودخل القيروان سنة ١٤٦هـ. فثار عليه أحد جنده، ويدعى عيسي بن موسى بن عجلان في جماعة من قواده، وأخرجوه من القيروان سنة ١٤٨هـ. فعاد إلى العراق، ثم غزا بلاد الروم مع العباس ابن عم المنصور، فمات في الطريق سنة ١٤٩هـ/٧٦٦م. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٦، ص ٣٩.



الأشعث من عسكر أبي الخطاب، فسألهم عن أخبار أبي الخطاب، فقالوا: نجمل أم نفسر؟ فقال: بل اجملوا. فقال: رأينا رهباناً بالليل، أسداً بالنهار، يتمنون لقاءك كما يتمنى المريض لقاء الطبيب، لو زنى صاحبهم لرجموه، ولو سرق لقطعوه، خيلهم من نتاجهم، ليس لهم بيت مال يرزقون منه، وإنما معاشهم من كسب أيديهم.

فلما وصفوا له أخبار أبي الخطاب وأصحابه، هاله ذلك، فاستشار العامل المأمور له بالطاعة في الرجوع، فأبي عليه، فلما رأى منه ذلك، تخوف من الافتراق عمَدَ إلى رجال قومه وأعطاهم هبة الطروش وكتباً كتبها على لسان أبى جعفر، وأمرهم أن يخرجوا من العسكر ليلاً، ولا يطلع عليهم. ثم تقدموا على العسكر ضحى، كأنهم رسل قدموا من بغداد من عند أبي جعفر المنصور، فلما جنَّهم الليل، خرجوا من العسكر مستخفين، فلما كان الضحى، أقبلوا من ناحية المشرق وعلى هيئة الرسل، فابتدرهم العسكر من كل مكان يستخبرونهم عن أحوال بلدهم، وأقبلوا بهم إلى ابن الأشعث، فصافحهم، وسألهم عن أحوالهم، فقالوا: نحن رسل أبي جعفر إليك، (٣٩٥) وأعطوه كتاباً، ففضّها وقرأها، فإذا مكتوب فيها يأمرهم بالرجوع، وإنه قد ظهر بأرضنا ما نحن أحوج إليه مما أنتم فيه، فرجع ابن الأشعث، وكره صاحبه الرجوع. فلما رأى ابن الأشعث ذلك منه أمر به فقتل، فخيل للناس أن أبا جعفر أمره بذلك، وضم إلى نفسه العسكرين، وكر راجعاً إلى المشرق، وتباطأ في مسيره، وقرب المراحل والعيون تختلف بالأخبار من كلا الفريقين، فإذا ارتحل ابن الأشعث من أول النهار نزل عند انتصافه، والعيون التي لأبي الخطاب كلما رأت ابن الأشعث رجع مرحلة، رجعت منهم طائفة، وابن الأشعث كلما ارتحل من منهل، أمر خيلاً تقطع من خلفه الأثر، إن كان بقي في عسكره من عيون أبي الخطاب شيء أم لا، وعيون ابن الأشعث في عسكر أبي الخطاب مقيمة، فلما وصلت عيون أبي الخطاب إليه، أخبروه برجوع ابن الأشعث، وقد اجتمعت

جنود أبى الخطاب نحواً من سبعين ألفاً، فابتدروه يسألونه الرجوع إلى منازلهم ومواطنهم، وذلك زمان الحصاد، فقال لهم أبو الخطاب: يا قومي، إن العرب أصحاب مكر وخداع، فلا تتفرقوا عن ملككم حتى تستيقنوا برجوع القوم. فغلبته العامة، فأذن لهم، فرجع كل إلى منزله ووطنه، وكل هذا وعيون ابن الأشعث مع أبي الخطاب.

فلما تفرقت الجماعة والجنود، أسرعت العيون السير إلى صاحبهم، فأخبروه بافتراق العسكر عن أبي الخطاب، فكرّ راجعاً يطوي المراحل طيّاً، فلم يشعر بهم أبو الخطاب، حتى غشيت عساكره حيّز طرابلس، فقال أبو الخطاب لأصحابه: إن العدو قد غشى حريمي، ولا يسعني أن أقعد ولا أدافع عن رعيتي، فهذا ما أقول لكم: إن العرب أصحاب مكر وغدر وخدائع ونكر.

ففرّق أبو الخطاب رسله في البلدان التي وليها يستنفرهم ويستمدّهم، وأرسل إلى عبدالرحمٰن بن رستم بمدينة القيروان يستمده ويستحشده، وأمر أصحابه بالخروج، وأشار عليه بعضهم بالإقامة حتى يأتيه إمداده من عمّاله ورعيته، فأبي عليهم، وقال: لا يسعني المقام بعد دخولهم حريم رعيتي، إلا أن أدافع عن الرعيّة ظلمهم، أو ألحق بالله.

فخرج عَيْهُم فيمن حضره من أصحابه، ومن كان بقرب المدينة من نفوسة وهوارة وصريشة وسائر البربر، يريد محمد بن الأشعث الخزاعي، فلقيه بتاورغا، وكان بينها وبين المدينة مسيرة ثمانية أيام، وقيل: أربعة أيام، وقد سبق ابن الأشعث، ونزل على الماء، وقال ابن الأشعث لأصحابه: لئن سبقكم (٣٩٦) أبو الخطاب على الماء، واستراحوا وسقوا كراعهم، فإنكم لا تقدرون عليهم، وإن سبقتم عليه كنتم أنتم الأقدر.

فلما التقوا تاقت نفس أبي الخطاب وأصحابه إلى الجهاد في سبيل الله، وهم على بصائرهم، وكانوا قليلاً في كثير، فكثر فيهم القتل، وقاتلوهم قتالاً



شديداً، فكانت الرجال من الصفين تنهدم كالحيطان، وأبو الخطاب وأصحابه بقلّة من معهم حتى استشهد، واستشهد معه أربعة عشر ألفاً، وقيل: إثنا عشر ألفاً، ولم يفلت من عسكره إلّا اليسير. فتسامعت رعيته بقتله، فهربوا إلى الجبال، ولجأوا إلى الحصون المنيعة والقلاع العالية. وكانت ولاية أبي الخطاب أربع سنين.

وبلغنا أن عبدالرحمٰن بن رستم لمّا بلغه رسل أبي الخطاب، أسرع في المسير، فلم يزل مجداً في السير حتى بلغه مقتل أبي الخطاب بمدينة قابس، فتفرق أصحابه وعساكره، ومرّ مستخفياً حتى دخل القيروان، فسمع به عبدالرحمٰن بن حبيب (۱)، فثار في طلبه، واجتهد في تحصيله، فلم يصبه، ولم يقدر عليه، فما زال يبحث عن أخباره، ويتكشف عن آثاره، حتى ظفر به، وكان عبدالرحمٰن بن رستم قال في عبدالرحمٰن بن حبيب حين أراد المسلمون استعمال عبدالرحمٰن بن حبيب: يا معشر المسلمين، لا تولّوا عبدالرحمٰن بن حبيب أمور المسلمين، فإنه إبليس عليه بشرة ابن آدم. فحقد عليه ابن حبيب، فلذلك اجتهد في طلبه، حتى ظفر به.

ثم ابتدر رجل من أهل المدينة من أصحاب عبد الرحمٰن بن رستم إلى عبد الرحمٰن بن رستم إلى عبد الرحمٰن بن حبيب، فقال: أيها الأمير، لي إليك حاجة. قال: حوائجك مقضية إلّا عبد الرحمٰن بن رستم. قال الرجل القروي: إن لم أسألك في ابن رستم ففي من أسألك؟ فشفعه فيه ابن حبيب.

<sup>(</sup>۱) عبد الرحمٰن بن حبيب: عبد الرحمٰن بن حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع الفهري، أمير من الشجعان الدهاة. كان مع أبيه بإفريقية، قتل أبوه سنة ١٢٢هـ، فسار إلى الأندلس، وحاول اقتحامها، فلم يفلح، فعاد إلى تونس، فأقام إلى سنة ١٢٦هـ، فبايعه أهلها، فسار بهم إلى القيروان، فملكها. وغزا تلمسان، وصقلية، وسردينية، فغنم غنائم عظيمة، ودوّخ المغرب، ولم ينهزم له عسكر قط، قتله أخوه الياس وعبد الوارث غيلة في قصره بالقيروان سنة ١٣٧هـ/ ٥٧٥م. وكانت إمارته استقلالاً عشر سنين وسبعة أشهر. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص ٣٠٣٠.

ثم إن جماعة من المسلمين من بقيّة أصحاب أبي الخطاب من حيّز طرابلس وجدوا من أنفسهم قوّة، وكانت لهم عدّة، فكانوا يجتمعون بمكان، وأظهروا أنهم يريدون الصلح بين امرأة مسلمة لها زوج يسيء لها، وهم يريدون الخروج إلى جند طرابلس، وعامل أبي جعفر، كما فعل أصحاب أبي الخطاب، فسمع باجتماعهم عامل مدينة طرابلس، فأخرج إليهم خمسمائة فارس، وجعل عليها عاملًا، فلما وصلتهم تلك الخيل، قال لهم (عاملها)(١): أجيبوا الطاعة لأمير المؤمنين. فقالوا: أجبنا الطاعة لأمير المؤمنين، يعنون عمر بن الخطاب ضيفه، والعامل يريد أبا جعفر، فرجعت الخيل إلى عامل طرابلس، فقالوا له: إن القوم قد أجابوا الطاعة لأمير المؤمنين، فلم يقنعه ذلك منهم.

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٤٠٣.

#### فصل في ولاية أبي حاتم<sup>(١)</sup>

ثم إن جميع من ينظر إليه من المسلمين اجتمعوا، واتفق رأيهم على عقد الولاية لأبي حاتم، فعقدوا له ولاية (٣٩٧) الدفاع في ليلتهم تلك.

فلما أصبحوا، خرج إليهم عامل الجند بنفسه في خيل عظيمة، فلما أتاهم، قال لهم: أجيبوا الطاعة لأمير المؤمنين أبي جعفر. فقالوا له: عليك لعنة الله، وعلى أبي كافر معك، يعنون أبا جعفر، وكان أبو جعفر يلقب بأبي الدوانيق، فعند ذلك ناصبهم الحرب، وناجزهم القتال، فاقتتلوا قتالاً شديداً، حتى كانت الهزيمة على عامل الجند، ونصر الله أبا حاتم ومن معه من المسلمين، وأكثرهم البربر، وهم الذين كانوا مع أبي الخطاب.

ثم دخلوا مدينة طرابلس، وقتلوا منهم بشراً كثيراً، وكان ذلك في شهر رجب سنة خمس وأربعين ومائة من الهجرة.

وبلغنا أن أبا حاتم لمّا هزم الله على يديه العدو، وقد كان معه من عوام البربر

<sup>(</sup>۱) أبو حاتم الإباضي: يعقوب بن لبيد التجيبي الملزوزي الكندي (أبو حاتم) من بني كندة بالولاء، أخذ العلم عن حملة العلم وغيرهم، وهو من درجة الإمام أبي الخطاب مكانةً وعلماً. بويع بإمامة الدفاع سنة ١٤٥هـ/ ٢٦٢م بطرابلس، بعد القضاء على إمامة أبي الخطاب، وبعد ملاحقة محمد بن الأشعث للإباضية في كل سهل وجبل. فما كان من الإباضية إلّا أن ردّوا على ملاحقته بالهجوم، فكانت إمامة أبي حاتم دفاعاً عن النفس، وهجوماً على المعتدي. استطاع أبو حاتم أن ينتصر على جيش ولاة بني العباس في عدّة معارك، وكان له جيش لم يجتمع لأحد من الإباضية بإفريقية مثله قبله، قدّره بعض المؤرخين بثلاثمائة وثلاثين ألف جندي شارك به سنة ١٥١هـ/ ٢٦٨م في الثورة ضدً عمرو بن حفص والي إفريقية، ودخل مدينة طرابلس، فاستولى عليها سنة ١٥١هـ بعد هزيمة جيش الجنيد بن بشار الأسدي، عامل عمرو بن حفص على طرابلس. وواصل هجومه، فحاصر القيروان، ودخلها سنة ١٥٤هـ، وهرب منها عمرو بن حفص إلى طبنة بالزاب. فسيّر له أبو جعفر المنصور جيشاً كبيراً بقيادة يزيد بن حاتم المهلبي، والتقى الجيشان في معركة مغمداس الشهيرة، واستشهد أبو حاتم مع عدد كبير من أصحابه. انظر: بابا عمّي، محمد بن موسى، وآخرون: معجم أعلام الإباضية، ج٢، ص ٤٧٥.

من لم يعود النظر في أمور الدين، إلَّا أنهم سلموا لأمور المسلمين وأحكامهم فيهم، عمدوا إلى أسلاب المقتولين، فأخذوها، وانتزعوا ثيابهم، فغضب أبو حاتم ض الله في ذات الله لفعلهم ذلك، فقال لهم: ليس من سيرة المسلمين إذا قتلوا من بغي عليهم من أهل التوحيد، وكفي الله مؤنتهم أن يطلبوا من انهزم منهم، ولا يجيزوا على جريحهم، ولا أن ينزعوا ثيابهم، ولا يأخذوا أسلابهم، ولكن يقال لهم إذا انهزموا، وكفي الله مؤنتهم: ارجعوا إلى قتلاكم، وادفنوهم، وخذوا ثيابهم. ولئن لم تردوا ما أخذتم (من أمتعتهم)(١)، فقد اعتزلت أموركم، وتركت ولايتكم وبرئت منها إليكم. فلما سمعوا ذلك منه أطاعوه، وردّوا ما أخذوه. ودخل أبو حاتم مدينة طرابلس، فأقام بها ما شاء الله.

ثم نادى بالخروج إلى إفريقية، فتلقاهم منها ببعض الطريق جيش عظيم، فقاتلهم أبو حاتم حتى هزمهم الله له، فأحسن فيهم السيرة، فأمر أن لا يجاز على جريحهم ولا يتبع مولّيهم، ولا تؤخذ أسلابهم، وقد تقدم في ذلك على الناس، ونهاهم عنه.

ولمّا قدم مدينة القيروان، حاصر أهلها سنة، فطال على أهلها الحصار، فألقوا إليه بأيديهم، وأذعنوا له بالطاعة، إلا من كان من قبل ابن الأشعث، فإنه انحاز وانحجز في دار الإمارة، فحاصرهم أبو حاتم سنة أخرى في دار الإمارة، وقد خلصت له البلد كلها.

ثم إنهم طلبوا الخروج، فأعطاهم الأمان، وطلبوا المسير إلى أرضهم، فأعطى لكل خمسة أنفار منهم قربة وخشبة يحملون عليها قربتهم، وأعطاهم خنجراً يصلحون بها نعالهم، وأعطى لكل واحد رغيفاً من الخبز، فتفرقوا وانصرفوا إلى المشرق.

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٤٠٤.



وذُكر أن السدراتي الذي حدّه الإمام أبو الخطاب، ومضى إلى الشرق، جاء بالعسكر من عند أبي جعفر، ندم على ما (٣٩٨) فعل حين ظهر على إخوانه وأهل مذهبه عدوهم، فأبادهم بأيدي أعدائهم، وعمد إلى بعض الأسارى، فخرج معهم يريد أرض المشرق، وأظهر لهم أنه يريد (أن)(١) يردهم إلى منازلهم، فأخذ بهم طريقاً لم يكن بها ماء، فأهلكهم عن آخرهم، وهم في كثرة، والله أعلم.

ثم إن أبا حاتم سمع بطوالع أقبلت من أرض المشرق، فخرج من مدينة طرابلس، فتلقاهم بموضع يقال له: مغمداس، على مسيرة ثمانية أيام من مدينة طرابلس، فلما وصلهم صافوه، فاقتتلوا قتالاً شديداً، فهزمهم الله له، ومنحه أكتافهم، فقتل (منهم)(٢) ستة عشر ألفاً.

وبلغنا أن رجلاً من الحضر قال لرجل من أهل دعوتنا: ما تفسير تاورغا؟ يذكره مقتل أبي الخطاب، ويعيّره به، وكان صاحبنا فطناً حاذقاً، فأجابه: تفسيره مغمداس فيه أربعة أكداس في كل كدس أربعة آلاف.

ثم إن أبا حاتم لمّا هزمهم رجع إلى مدينة طرابلس، فحسنت حالاته بها. ثم إن مخالفينا وبقية من بقي من الجند جاؤوا من الشرق جعلوا يكاتبون أبا جعفر ويستجيشونه، فأنفذ إليهم جيشاً كبيراً، واستعمل يزيد بن حاتم الأزدي (٣)،

<sup>(</sup>١) إضافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٤٠٤.

<sup>(</sup>٣) يزيد بن حاتم الأزدي: يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي، أبو خالد. أمير من القادة الشجعان في العصر العباسي. وُلي الديار المصرية سنة ١٤٤هـ للمنصور، فمكث سبع سنين وأربعة أشهر، وصرفه المنصور سنة ١٥٢هـ، ثم ولاه إفريقية سنة ١٥٤هـ، فتوجه إليها، وقاتل الإباضية، واستقر والياً بها خمس عشرة سنة وثلاثة أشهر، قضى خلالها على كثير من فتن البربر وغيرهم. توفي بالقيروان. كان جواداً ممدوحاً، شديد الشبه بجده «المهلب» في الدهاء والشجاعة. مات سنة ١٧٠هـ/ ٧٨٧م. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٨، ص ١٨٠. وانظر: ابن خلكان، أحمد بن محمد: وفيات الأعيان، ج٢، ص ٢٧٨ \_ ٣٠٩.

فلما انفصل الجيش من مصر، وسمع أبو حاتم بخبره، جمع أصحابه ومن ولي عليه من القبائل من نفوسة وهوارة وصريشة وأخلاط البربر، فحضّهم على الجهاد، ورغّبهم في الاستشهاد، فلما قرب الجيش من حيّز طرابلس، خرج إليه أبو حاتم ومن تبعه من المسلمين إلى موضع يقال له: جنبي، ومدّت قبيلة من البربر من هوارة يقال لها: مليلة يزيد بن حاتم الأزدي وأعانوه على أبى حاتم (فسأل أبو حاتم)(١) عمّن أعان عليه من البربر، فقيل له: إنها مليلة. فقال: اللَّهُمَّ ذلَ مليلة. فبلغت فيهم دعوته، واستجاب الله له فيهم، كذلك أذلَ كلّ قبيلة من سائر البربر.

وبلغنا أن رجلاً من أهل نفوسة كان مع يزيد، يقال له: عمر بن مطكود النفوسي، فلما التقى يزيد بن حاتم الأزدي وأبو حاتم اقتتلوا قتالاً شديداً، وكثر في أصحاب أبي حاتم القتل، فلما نظر إلى ذلك، قال لأصحابه: زفوني إلى القتل في سبيل الله زفيف العروس، وقفوا لـى قليلاً. فتقدم أبو حاتم، فقاتل حتى استشهد رحمه الله، واستشهد معه من أصحابه خلق كثير، رحمة الله عليهم.

وبلغنا أن الموضع الذي كانت فيه معركتهم يضيء في كل ليلة خميس، ويُبصر ضياؤه من مكان بعيد، وقد سطع في الهواء، وامتدَّ صاعداً. وذكر بعض أصحابنا أنه رآه، وهو نور ساطع وضياء عظيم. وحدث يعقوب بن يوسف الياجراني(٢) الملقب بابن أبي منصورة أنه مرّ به هو (٣٩٩) وصاحب له بليل

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٤٠٥.

<sup>(</sup>٢) يعقوب بن يوسف الياجراني: ورد الاسم هكذا في الأصل. ولدى مراجعة معجم أعلام الإباضية، قسم المغرب الإسلامي، لم نعثر على عَلَم بهذا الاسم، ويعتقد على الأغلب أنه العلَّامة الشيخ أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم والوارجلاني وهذه ترجمته: يوسف بن إبراهيم بن مناد السدراتي الوارجلاني (أبو يعقوب): علم من أشهر علماء الإباضية بالمغرب، ترك بصمات بارزة في التراث الإباضي خصوصاً، والمكتبـة الإســلامية عموماً. ولد بســدراتة، ومن قرى وارجلان، ونشــأ فيها، وأخــذ العلم عن علماء =



مظلم، فلما وصلا مكان معركتهم في مطمئن من الأرض، فشقاها، فاستبان لهم أثر الهوام الصغار بالليل البهيم لما فيه من الضياء الساطع (فلما خرجا منه، دخلا في ظلمة عظيمة، فالتفتا إلى ورائهما، فإذا الضياء)() والنور الساطع في الهواء والظلمة تحفّ به من جوانبه.

وكانت ولاية أبي حاتم أربع سنين. ثم انقطعت الإمامة إلى سنة ستين ومائة، وقيل: اثنتين وستين ومائة، إلى أن وُلي عبد الرحمٰن بن رستم.

والرجلان، ثم رحل إلى الأندلس، وأقام بقرطبة سنين عدداً، وحصل منها على مختلف العلوم النقلية والعقلية، وعاد إلى وطنه، وقد أُشبع علماً. ثم دخل السودان، ووصل إلى قرب خط الاستواء، ورحل إلى الحجاز لأداء فريضة الحج، وزار عواصم المشرق. وعاد إلى وارجلان، وعكف بداره سبع سنين على الكتابة والتأليف. من مؤلفاته: «تفسير القرآن الكريم» و«الدليل والبرهان لأهل العقول» و«العدل والإنصاف في أصول الفقه والاختلاف» و«مرج البحرين» في علم المنطق، و«رسالة في تراجم رجال المسند» بالإضافة إلى ديوان شعر، وأجوبة فقهية. انظر: بابا عمّي، محمد بن موسى، وآخرون: معدم أعلام الإباضية، ج٢، ص ٤٨١ ـ ٤٨٣.

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٤٠٥.

#### فصل في ولاية عبد الرحمن بن رستم

ذكر بعض أصحابنا أن ولاية عبد الرحمٰن في سنة ستين ومائة، وقيل: سنة إثنين وستين ومائة. وفي ذلك الزمن الإمام بعُمان الوارث بن كعب الخروصي(١). وسبب ولاية عبدالرحمن أن جماعة من المسلمين من أهل المغرب اتفقوا أن ينتخبوا موضعاً يبنون فيه مدينة تكون حرزاً وحصناً للإسلام، فأرسلوا الرواد في الأرض، ثم رجعوا إليهم، ودلوهم على تاهرت (٢)، وكانت مدينة قديمة قد خربت، فاتفق جمهور المسلمين مع أرباب تاهرت القديمة على أشياء معلومة يأخذونها من غلّتها ويبنونها، وكانت قبل ذلك غياطل وأغياض عامرة بالوحش والسباع والهوام.

فلما اتفقوا على عمارتها، أمروا منادياً ينادي إلى من بها من الوحوش والسباع والهوام أن اخرجوا، فإنا أردنا عمارة هذه الأرض، وآجلوا لهم أجلاً ثلاثة أيام.

ما أخشن البرد وربعانه تبدو من الغيم إذا ما بدت نفرح بالشمس إذا ما بدت

وأطرراف الشمس بتاهرت كأنها تنشر من تخت كفرحة النقسى بالسبت

انظر: الحموى، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٢، ص٧-٨.

<sup>(</sup>١) الوارث بن كعب الخروصي: الوارث بن كعب الخروصي اليحمدي. من أئمة الإباضية في عُمان. وهو أول من ولي الإمامة من بني خروص. وليها سنة ١٧٩هـ، وســار ســيرة الســلف الصالح. وفي أيامه أرسل الرشيد العباسي ابن عمه عيسي بن جعفر لمهاجمة عُمان، فوجه إليه الوارث من هزم جيشه وأسره. واستمر إلى أن توفي غرقاً في سيل جارف بوادي «كلبوة» من نزوي سنة ١٩٢هـ. ومدة إمامته ١٢ عاماً وسـتة أشـهر. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٨، ص١٠٨. وانظر: السـعدي، فهد بن على بن هاشل: معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية، ج٤، ص ٢٩٥ ـ ٢٩٦.

<sup>(</sup>٢) تاهـرت: اسم مدينتين متقابلتيـن بأقصى المغرب، يقـال لإحداهما: تاهرت القديمـة، وللأخرى: تاهرت المحدثة. كثيرة الأنداء والضباب والأمطار، وهي على نهر يأتيها من جهة القبلة يسمى مينة، ونهر يجري من عيون تجتمع يسمى تاتش، ومنه شرب أهلها وأراضيها، وفيها جميع الثمار، وكان بتاهرت من حفّاظ الحديث وثقات المحدّثين المأمونين. كانت عاصمة الدولة الإباضية الرستمية منذ عام ١٦٠هـ. قال قائل:

فبلغنا أنهم رأوا الوحوش تحمل أولادها بأفواهها خارجة منها، فزادتهم ذلك ترغيباً في عمارتها، وزادهم بصيرة في إنشائها.

ثم إنهم أطلقوا فيها النيران، فأحرقت ما كان بها من الأشجار، وبقيت أصول الأشجار، فعمدوا إلى خيس فغسلوه ولثوه، وصاروا يدفنوه تحت أصول الأشجار، فلما جنّهم الليل جاءت الخنازير فشمّت ريح تلك الخيس، فكانت تحفر تحت أصول الأشجار، فلما أصبحوا جاؤوا إليها، فوجدوا تلك الأشجار جميعها منقلعة على وجه الأرض.

ثم إنهم عمدوا إلى موضع فأصلحوه لصلاتهم، ثم انتخبوا أربعة أمكنة، واقترعوا عليها أيها يجعلونه المسجد الجامع، فوقعت القرعة على المكان الذي أصلحوه للصلاة، فبنوا فيه المسجد الجامع، وأخذوا في عمار سائر البلد، فجعلوها دوراً وقصوراً.

ثم إنهم وجدوا من أنفسهم قوّة، وأنسوا طاقة، فأرادوا أن يولوا على أنفسهم رجلاً يقيم فيهم حق الله، فنظروا في القبائل، فوجدوا في كل قبيلة رأساً (٤٠٠) أو رأسين، كل يصلحون للإمارة، فتشاوروا فيما بينهم، فقال بعضهم: إن عبدالرحمن بن رستم الفارسي ممن لا يجهلون فضله، وهو أحد الحملة للعلم، وعامل الإمام أبي الخطاب رهيه، وقد عرض عليه المسلمون الإمامة من قبل تولية أبي الخطاب، فأعرض عنها، ودفعها عن نفسه، ولم يردها، ولا سيما أن ليس له قبيلة تمنعه إذا تغيّر وتبدّل، فإن رأيتم أن تولّوه أمور المسلمين فافعلوا. فاتفق رأيهم جميعاً على توليته ومبايعته، فبايعوه على الإمامة لكتاب الله وسُنّة رسوله وآثار الخلفاء الراشدين المهتدين، فقبل عبدالرحمن إمامتهم، وأحسن السيرة في إمامته، ولم ينعم عليه أحد في الحكومة ولا الخصومة، ولم يكن على يديه افتراق، والإباضيّة يومئذ كلها مجتمعة مؤتلفة، لم يثر منهم ثائر، وأبو عبيدة يومئذ حي، وتوفي في إمامة عبدالرحمٰن.

(ثم إن عبد الرحمٰن)(١) اتصلت أخباره إلى البصرة في أهل دعوة المسلمين، فبعثوا إليه بثلاثة جمال مالاً، فلما وصلت الرسل إلى تاهرت، صاروا يسألون عن دار الإمارة، وكانوا قد خلفوا أحمالهم خارجاً، فلما نُعتت لهم الدار، قصدوا نحوها، فإذا الإمام رحمه الله فوق البيت في السقوف والعبيد تحته يناولونه الطين، فسألوا العبدَ أن يأخذ لهم رخصة الدخول، وقد أيقن العبد أنّ الإمام سمع كلامهم، فقال لهم الإمام: أخّرهم قليلاً.

فنزل عن الحائط، وغسل الطين عن جسده، وأذن لهم في الدخول. فدخلوا، وسـلّموا عليه، فردّ عليهم السـلام، ووضع لهم شيئاً من الخبز وعصر عليه عكَّة سمن، فلما أكلوا، استأذنوه أن يتناجوا عنه، فأذن لهم، فتناجوا فيما بينهم، وأجمع رأيهم على أنهم رضوا منه، واتفقوا على أن يدفعوا له المال.

فلما وصلت الأثقال إلى عبدالرحمن شاور أصحابه فأشاروا عليه أن يبثها في فقراء المسلمين والسلاح والعدّة، ففعل رحمه الله ذلك بمحضر الرسل. فلما رجعت الرسل إلى المشرق، وأخبروا أهل دعوتهم بعدل عبد الرحمٰن وفضله وورعه، فبعثوا إليه بأموال أكثر من الأول، فلما وصلت إليه شاور أصحابه، فقالوا له: رأيك يا أمير المؤمنين. فلما ردّوا رأيها إليه، قال لهم: أما إذ رددتم رأيها إليَّ، فرأى فيها أن ترجع إلى أربابها، فهم أحوج إليها منّا، وقد استغنينا وقوينا، فشقّ ذلك على الرسل، وليس لهم بدّ من طاعة إمامهم، فردّوها إلى المشرق، فعجبوا من زهادته في الدنيا، ورغبته في الآخرة، فأقرّوا بإمامته (٤٠١) وواصلوه بكتبهم ووصاياهم، فكانت تاهرت حرزاً وحصناً للمسلمين.

فلما حضر عبد الرحمٰن الموت، جعل الإمامة شورى في ستة نفر صنيع

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٤٠٧.



عمر بن الخطاب على المحدهم مسعود الأندلسي (١)، وكان رجلاً فاضلاً، فقيهاً، ورعاً، من شيوخ المسلمين. ومنهم أبو قدامة يزيد بن فندين اليفرني (٢)، ورجل يقال له: عثمان بن مروان الأندلسي (٣)، وعبد الوهاب بن عبد الرحمن (٤)،

- (۱) مسعود الأندلسي: هو من النفر الستة الذين ترك الإمام عبدالرحمٰن بن رستم الأمر شورى بينهم قبل وفاته سنة ۱۷۱هـ/۷۸۷م. كان رجلاً فاضلاً، فقيهاً، ورعاً، من شيوخ المسلمين. وتتفق المصادر أن نتيجة ما يشبه الانتخابات لتعيين الإمام الثاني للرستميين رجحت كفة عبدالوهاب بن عبدالرحمٰن بن رستم، فيقول أبو زكريا: «إنَّ العامة مالت إلى مسعود ليبايعوه، فهرب لهم واستخفى، وابتدروا عبدالوهاب ليبايعوه، فلما سمع مسعود بتركهم لمبايعتهم له وإرادتهم مبايعة عبدالوهاب، خرج، فبادر ليكون أول من بايع عبدالوهاب» وتولى عبدالوهاب الإمامة بعد أبيه، بتنازل ممّن مالت إليه الرعية، واختفت هذه الشخصية بعد هذه الحادثة من كتب السير، كما كانت مغمورة من قبل، مما يعطي انطباعاً واضحاً عن ورعه وبعده عن الواجهة السياسية. انظر: بابا عمّي، محمد بن موسى، وآخرون: معجم أعلام الإباضية، ج٢، ص ٤١٤ ٤١٥.
- (Y) يزيد بن فندين اليفرني: أبو قدامة، من علماء الإباضية في المغرب في عهد الإمام عبدالرحمٰن بن رستم. وقد تجاهل أصحاب كتاب معجم الإباضية، قسم المغرب وضع ترجمة له لأنه رفض بيعة الإمام عبدالوهاب بن عبدالرحمٰن، وجاء ذكره في سياق ترجمة عضو آخر من الستة الشورى، وهو سعدوس بن عطية. حيث قال: «وبعد أن عين عبدالوهاب في الإمامة لم نعرف شيئاً عن المرشحين الآخرين. اللَّهُمَّ إلّا يزيد بن فندين الذي وقف موقف المعارض لعبد الوهاب، وأنشأ مذهب النكار المنشق عن الإباضية الوهبية». انظر: بابا عمّي، محمد بن موسى، وآخرون: معجم أعلام الإباضية، ج٢، ص ١٧٢.
- (٣) عثمان بن مروان الأندلسي: والصحيح عمران بن مروان الأندلسي، أحد علماء الإباضية في الدولة الرستمية أيام نشأتها في تاهرت. عاصر الإمام عبدالرحمٰن بن رستم. وكان على درجة عالية من الصلاح والورع والعلم، رشحه الإمام عبدالرحمٰن مع ستة نفر لتولّي الإمامة من بعده تأسياً بعمر بن الخطاب. ولم تبين المصادر تفاصيل حياته وسيرته، إلّا أن هذا الترشيح دليل على مكانته وكفاءته العلمية والسياسية. انظر: بابا عمّي، محمد بن موسى، وآخرون: معجم أعلام الإباضية، ج٢، ص ٣١٦.
- (٤) عبدالوهاب بن عبدالرحمٰن (١٧١ ٢٠٨ه ٧٨٧ ٣٢٩م): عبدالوهاب بن عبدالرحمٰن بن رستم، ثاني الأئمة الرستميين، كنّاه ابن عذاري بأبي الوارث، وهو الوحيد الذي أورد هذه الكنية، تلقى العلم بالقيروان، ثم بتاهرت عن أبيه عبدالرحمٰن، وعن غيره من حملة العلم، عاصر الربيع بن حبيب إمام الإباضية بالبصرة. عالم متضلّع من أكبر علماء زمانه، اشترى وقر أربعين بعيراً من الكتب. وقد تصدر للتدريس، فكانت له حلقات علم بتاهرت وجبل نفوسة، وتخرج على يديه خلق كثير، منهم ابنه أفلح، فضلاً عن كثير من علماء نفوسة، حيث قضى بجبل نفوس سبعة أعوام يلقي دروس الوعظ على العامة. كان تاجراً بارعاً، ولم تشغله تجارته التي مارسها في عهد أبيه، ولا الحكم الذي تولاه بعد =

وأبو الموفق سعدوس بن عطية(١)، وشكر بن صالح الكتامي(٢)، ومصعب سدمان(۳).

فلما مات عبد الرحمٰن ضي وغفر له، اجتمع أهل الشورى على من يولونه أمور المسلمين، فتدافعها بعضهم إلى بعض، إلّا أن عامة المسلمين مالت إلى إثنين منهم، أحدهما: مسعود الأندلسي، والآخر: عبدالوهاب رضي العين ، وبعض

- ذلك عن المطالعة. ترك كتاباً لأهل نفوسة في مسائل ونوازل استفتوه فيها «مسائل جبل نفوسة». بلغت الدولة الرستمية في عهده شأواً عظيماً، فكان لها علاقات الندّ للندّ مع الأمويين في الأندلس، ومـع الأغالبـة في إفريقية، ومـع المدراريين في جنوب المغرب الأقصى. دام عهده في الإمامة سـبعاً وثلاثين سنة. توفي سنة ٢٠٨هـ/ ٢٨٣م. انظر: بابا عمّي، محمد بن موسى، وآخرون: معجم أعلام الإباضية، ج٢، ص ٢٨٣ - ٢٨٤.
- (١) سعدوس بن عطية: سعدوس بن عطية (أبو الموفق)، أحد أعلام الدولة الرستمية وأعيانها، لعله تلقى علمه عن بعض حملة العلم الخمسة، ومنهم إمام الرستميين الأول عبدالرحمٰن بن رستم. ونظراً لمميزاته رشحه الإمام عبد الرحمٰن ضمن مجموعة الستة، ليتولى أحدهم الإمامة من بعده بعد تزكية الرعية، وهم، بعد سعدوس بن عطية هذا: عبد الوهاب بن عبد الرحمٰن، ومسعود الأندلسي، ويزيد بن فندين اليفرني، أبو قدامة، وعمران بن مروان الأندلسي، وشطر بن صالح الكتامي، ومصعب بن سدمان. وبعد أن عُيّن عبدالوهاب في الإمامة، لم نعرف شيئاً عن المرشحين الآخرين إلّا يزيد بن فندين الذي وقف موقف المعارض لعبد الوهاب، وأنشأ مذهب النكّار المنشق عن الإباضية الوهبية. انظر: بابا عمّى، محمد ابن موسى، وآخرون: معجم أعلام الإباضية، ج٢، ص١٧٢.
- (٢) شكر بن صالح الكتامي (١٥٠ ٢٠٠هـ/ ٧٦٧ ٨١٥م): لمّا كان عبدالرحمٰن بن رستم يحتضر سنة ١٧١هـ/٧٨٧م، أو قبيل ذلك بقليل، رشح مجلساً من ستة علماء، وكلفَّهم باختيار واحد منهم تزكية الرعية وتميل إليه بعد استشارة واسعة، وكان من بين أولئك الستة شكر بن صالح الكتامي. ولا نعرف الكثير عن هذا العالم، إلَّا أن مجرِّد ترشيحه للمجلس المذكور يشير إلى رسوخ قدمه في العلم، وقوته وحسن تدبيره وسياسته، ولعلُّه كان من وجـوه كتامة في تاهرت، القبيلـة البربرية العتيدة التي تحرّك الأحداث في المغرب الإسلامي في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري. انظر: بابا عمّي، محمد بن موسى، وآخرون: معجم أعلام الإباضية، ج٢، ص٢٢٢.
- (٣) مصعب سدمان: مصعب سدمان، من علماء تاهرت الرستمية وأعلامها، وأحد الستة الذين رشحهم الإمام عبدالرحمٰن بن رستم لتولى الإمامة بعده، اقتداءً بعمر بن الخطاب، وذلك لِمَا توسّم فيهم من الصلاح والعلم والقوّة والعدل. ولا نعرف عنه تفاصيل قبل هذا الترشيح ولا بعده، وإن كان قطب الأئمة الشيخ أطفيَّش يذكر أن بني ميزاب هم بنو مصعب بن سدمان هذا، ولذلك ترد عبارة «بنو مصعب» في المصادر القديمة أكثر من عبارة «بنو ميزاب». انظر: بابا عمّى، محمد بن موسى، وآخرون: معجم أعلام الإباضية، ج٢، ص ٤٢١.



المسلمين أراد تولية مسعود، وبعضهم أراد تولية عبدالوهاب، فمكثوا حول شهر يدبرون الأمر والرأي فيما بينهم.

ثم إن العامة مالت إلى مسعود، فبادروه ليبايعوه، فاختفى عنهم، فلما سمع بتركهم مبايعته وإرادتهم مبايعة عبدالوهاب، خرج مبادراً ليكون أول مبايع لعبد الوهاب، وكان أبو قدامة حين لم تمل أعين الناس إليه، ولم تنصرف قلوب المسلمين لديه، ورأى أنه قد خلا منها، أراد تولية عبدالوهاب، وقال: أقرب منّا رحماً من غيره، ولعل ذلك أن يعطفه علينا، نرجو أن يؤثرهم في الأمور؛ لأنه ابن أختهم، فقام أبو قدامة في نفر من أصحابه، فأبوا إلّا مبايعة عبدالوهاب للمناسبة التي بينهم، فطمعوا فيه أن يؤثرهم على غيرهم، ولكن تخوّفت أنفسهم من جهته.

فلما أراد الناس مبايعة عبد الوهاب، تقدم مسعود الأندلسي ليبايعه، تكلم يزيد بن فندين وأصحابه، وقالوا: نبايعه على شرط: ألّا يقضي أمراً دون جماعة معلومة. فقال لهم مسعود: ما علمنا في أمور شرط الإمامة غير أن يحكم فيها بكتاب الله تعالى وسُنّة نبيّه عليه، وآثار الصالحين قبله. فترك ابن فندين وأصحابه ذكر الشرط حين ردّه عليهم المسلمون، فتقدم مسعود، فبايع عبد الوهاب، وبايع الناس بعد ذلك بيعة عامة، فحملوه إلى دار الإمامة.

ولم يتخلف عن بيعته أحد منهم، ولم ينقم عليه أحد في أموره في حكومة (٤٠٢) ولا خصومة، حتى نجم بن فندين وأصحابه، وذلك أن عبدالوهاب رحمه الله كانت رغبته في أهل الخير واستعماله أهل البصيرة في الدين في أمور المسلمين، فعمد إلى رجالِ ليست لهم رغبة في الولايات، فولاهم الأمور.

فلما نظر ابن فندين وأصحابه إلى ما فعل، وقد خالفت فيه الرجيّة، تغيرت قلوبهم، وتنكرت صدورهم، وساءت ظنونهم، وسقط في أيديهم ما آثروا من

تولية عبدالوهاب، فأخذوا في العلل، وقالوا: إنما كانت ولاية عبدالوهاب على الشرط أن لا يقضى أمراً دون جماعة معلومة، فرجعوا إلى ما عيب عليهم أول مرّة، فسبّوه عند الجهال، ومن ليست له بصيرة في أمور الدين، فصاروا يستنزلوهم عن بصائرهم، فكثر القيل والقال في البلد، ويقولون: إنه حامي بعض الناس علينا، وولاهم الأمور دوننا، ونحن أولى بالأمور ممن ولاه على الناس؛ لأنه إنما كانت ولايته على أيدينا. وكان مما يقولونه للجهلة من الناس: إنه لا يجوز تولية رجل إذا كان في جماعة المسلمين من هو أعلم منه.

فاختلط قولهم، وتفاقم أمرهم، وكثر التنازع، تارة يقولون: هم الذين ولُّوه، وتارة يقولون: لا تصلح ولاية رجل وفي الجماعة من هو أعلم منه، وتارة يقولون: إنما كانت ولايته على الشرط.

ثم إن جماعة المسلمين اصطلح أمرهم مع يزيد بن فندين وأصحابه أن يضعوا أوزار الحرب حتى يراسلوا إخوانهم بالمشرق، ويكف بعضهم عن بعض، فما أجابوهم به أخذوه، فبعثوا رسولين، فتوجه الرسولان إلى المشرق، فلما وصلا إلى مصر وجدا بها شعيب بن المعروف(١) وشيعته، فأخبراه بموت عبد الرحمن رضي الله واستخلاف الناس ابنه عبد الوهاب، وخروج ابن فندين عليه، وادعائه الشرط في إمامة عبدالوهاب وما زخرف من الأباطيل. فلما سمع

<sup>(</sup>١) شعيب بن المعروف: شعيب بن المعروف، أبو المعروف، أحد علماء الإباضية بمصر، تتلمذ على يد الإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي بالبصرة، وخالف إمامه في بعض القضايا، فاستتابه أبو عبيدة، وتاب، ولمّا كان عهد الإمام الربيع بن حبيب، كان أحد المنشقين عنه أيضاً، وحاول نشر دعوته بالبصرة، فلما أخفق التجأ إلى مصر. وعندما وسع الخلاف الواقع بتاهرت سنة ١٧١هـ/٧٨٧م بين الإمام وعبد الوهاب ويزيد بن فندين رأس الحركة النكّارية، اتجه على تاهرت طمعاً بالإمارة، واتصل بالإمام عبدالوهاب، ثم بيزيد بن فندين وأصحابه، فاستمالوه إليهم، حتى صار من رؤوس الفرقة المنشقة، وبعد انهزامه اتجه إلى طرابلس ليواصل معارضته هناك، ويبث فكرته في أوساط الناس، ونجح إلى حدّ بعيد، واستمرت فرقته في معارضتها للإباضية عدّة قرون. انظر: بابا عمّي، محمد بن موسى، وآخرون: معجم أعلام الإباضية، ج٢، ص ٢٢١ - ٢٢٢.



شعيب ذلك من الرسولين، خلا بطائفة من أصحابه منهم أبو المتوكل، واتفقوا على المسير إلى تاهرت.

ثم إن الرسولين توجها إلى مكة، فوجدا بها أبا عمرو الربيع بن حبيب في على جماعة من أصحابنا فيهم أبو غسان مخلد بن العمود الغساني. فأخبرهم الرسولان بما قدما فيه من إرسال أصحابهم إليهم من أهل المغرب، وبموت عبد الرحمٰن وتولية ابنه عبد الوهاب، وخروج يزيد عليه، وادعائه العلل، ودفعا لهم كتب إخوانهم، فقرأوها وفهموها، فاجتمع من بمكة من المسلمين على أن يردّوا الجواب، فلم يألوا جهدهم، فكتبوا:

بسم الله الرحمٰن الرحيم، أما بعد،،، يا إخواننا، قد بلغنا ما كان قبلكم، وفهمنا ما كتبتم إلينا، أما ما ذكرتم من أمر الشرط، فليس ذلك من سيرة المسلمين أن يجعلوا الشرط في الإمامة أن لا يقضي (٤٠٣) أمراً دون جماعة معلومة، فالإمامة صحيحة والشرط باطل، فلو صحّ هذا الشرط في الإمامة لما قام لله حق، ولا أُقيم لله حدّ، ولعُطلت الأحكام، وبطلت الحدود، وضاع الحق، والجماعة يتعذّر اتفاقها على أن الإمام إن قدم عليه سارق فلا يصيب أن يقيم عليه الحدّ فيقطع يده حتى تحضر الجماعة الذين ذكروا، أو زنى أحد، فلا يُرجم، ولا يُجلد حتى تحضر الجماعة، ولا يجاهد الإمام عدو، ولا ينهي عن فساد، إلّا بحضرة الجماعة المعلومة، فالإمامة صحيحة، والشرط باطل.

وأما ما ذكرتم من تولية رجل وفي جماعة (المسلمين) من هو أعلم منه، فذلك جائز، إذا كان في القناعة والفضل بمنزلة حسنة، وقد ولي أبو بكر الصديق في الله المنتزلة على منه، وعلى بن أبي طالب أقضى منه،

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٤١٠.

<sup>(</sup>٢) زيد بن ثابت (١١ ق.هـ ـ ٥٤هـ/ ٩١١ - ٦٦٥م): زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي، أبو خارجة، صحابي، من أكابرهم. كان كاتب الوحي. ولد في المدينة ونشأ بمكة، وقتل أبوه وهو ابن ست =

ومعاذ بن جبل (١) أعلم منه، وهذا ما ليس فيه خلاف لقول الرسول عليه: «أفرضكم زيد، وأقضاكم على، وأقرأوكم أبي، وأعلم أمتى بالحلال والحرام معاذ بن جبل». وقوله ﷺ: «معاذ بن جبل سيد العلماء، وسيحشر يوم القيامة أمام العلماء».

فردّوا الجواب بإثبات إمامة عبدالوهاب، وإبطال الشرط، وتخطئه من انتحل الشرط. وذكروا أن الإمامة لا تبطل إلّا بحدث في الإسلام بعد الأعذار، والإنذار، والإصرار، والاستكبار من إمامهم، فحينئذ يزول عن الإمامة.

ثم إن شعيباً حين جاز به الرسولان، عزم على المسير إلى تاهرت، فخرج في نفر من أصحابه بغير مشورة من أصحابه من مشائخ مصر طمعاً في الإمارة، وقد كان بها لجماعة المسلمين مشائخ ذو فضل وعلم وورع، وقد نهاه بعضهم عن الخروج إلى تاهرت، فقالوا له: كيف تقدم إلى بلد قد اختلف أهله؟ فلم يشتغل بهم، ثم استعجل هو وأصحابه طمعاً في الأمور، فمضوا مستعجلين، حتى أنضوا رواحلهم، فصاروا يسوقونها سوقاً عنيفاً، فذُكر عنهم أنهم وصلوا من مصر إلى تاهرت في عشرين يوماً.

سنين. وهاجر مع النبي ﷺ، وهو ابن ١١ سنة، وتعلم وتفقه في الدين، وكان رأساً في المدينة في القضاء والفتـوي والقـراءة والفرائـض. وكان عمر يستخلفه على المدينـة إذا سـافر، فقلما رجـع إلّا أقطعه حديقة من نخل. كان أحد الذين جمعوا القرآن في عهد النبي ﷺ من الأنصار، وعرضه عليه. وهو الذي كتب المصحف لأبي بكر، ثم عثمان، حين جهّز المصاحف إلى الأمصار. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص ٥٧. وانظر: ابن الأثير، على بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٢، ص ٣٤٦\_ ٣٤٧.

<sup>(</sup>١) معاذ بن جبل (٢٠ ق.هـــ١٨هـ/٦٠٣ - ٦٠٣م): معاذ بن جبل بن عمرو بن أورس الأنصاري الخزرجي، أبو عبدالرحمٰن، صحابي جليل، كان أعلم الأمة بالحلال والحرام. وهو أحد الستة الذين جمعوا القرآن في عهـ لا النبي ﷺ . أسـ لم وهو فتي، وآخي النبي ﷺ بينه وبين جعفر بن أبي طالب. وشـهد العقبة مع الأنصار السبعين، وشهد بدراً وأُحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله على، وبعثه بعد غزوة تبوك قاضياً ومرشـداً لأهل اليمن.. وعاد إلى المدينة بعد وفاة الرسـول ﷺ. توفى عقيماً بناحية الأردن، ودفن بالقصير المعيني (بالغور) سنة ١٨هـ/ ٦٣٩م. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٧، ص٢٥٨. وانظر: ابن الأثير، على بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٥، ص ١٨٧ \_ ١٩٠.

فلما وصل شعيب وأصحابه إلى تاهرت، دخل على الإمام، ولم يكن له يد من الدخول عليه، فسأله الإمام عن إمام ولي بشرط لا يقضي آمراً دون جماعة معلومة، فأجابه شعيب: إن الإمامة صحيحة والشرط باطل. وسأله: هل تجوز تولية رجل وفي جماعة المسلمين من هو أعلم منه؟ فأجابه بجواز ذلك.

ثم إن شعيباً خرج من عند الإمام، فتوجه نحو يزيد بن فندين وأصحابه، فأطمعوه في الأمور، فندم على فتياه للإمام، فبدا له، فآذر فئة من أصحابه على الإمام، فخرج من كان ينظر إليه من النّكار من المدينة إلى المنازل التي بجبال المدينة، فكانوا يجتمعون بها ويتناجون، فسمّوا النجوية.

ثم بعد ذلك اجتمعوا بكدية لجبال المدينة، وأظهروا إنكار إمامة عبدالوهاب، فسُمّوا النكّار، وسُمّوا الشغبيّة لإدخالهم الشغب في الإسلام، وسُمّوا الملحدة حين ألحدوا في أسماء الله تعالى لقوله: ﴿ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَنَ مِهِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٨٠]. (٤٠٤) وسُمّوا الناكثة لنكثهم بيعة الإمام بغير حدث.

وبلغنا أنهم كانوا يدخلون المدينة بالجماعات، فتكلم بعض المسلمين إلى الإمام أن ينهاهم عن ذلك، فلم يشتغلوا به، وكلمهم في خروجهم من المدينة إلى المنازل، فقالوا: هذه مدينتنا، وتلك منازلنا، فإن عصينا في خروجنا من المدينة، فليخبرنا بذلك، فنترك.

ثم إنهم صاروا يدخلون المدينة بالسلاح، فتكلم في ذلك بعض المسلمين إلى الإمام أن ينهاهم عن ذلك، فنهاهم عن ذلك، فقالوا: إن عصينا وأثمنا في إمساكنا السلاح، فليخبرنا بذلك الإمام، فنترك، فتركهم الإمام، وأمر أهل المدينة بإمساك السلاح مخافة عليهم من الغدر بهم.

وبلغنا أنّ نفراً منهم اجتمعوا على غدر الإمام، فدبّروا الأمر بينهم، فقالوا:

كيف لنا بالوصول إلى قتله، فلم يبحه لهم ذلك، ثم قال لهم واحد منهم: عندى رأى، وذلك أن تأخذوا تابوتاً وتجعلوني فيه، وتمضون بالتابوت إليه، فإنكم تختصمون عليه، وتمنعون من الاتفاق، وأن لا يحصل في يد أحدكم دون غيره، فإذا صرتم إلى ذلك، فقولوا له: لا نرضى أن نضعه عند أحد سواك.

فاتفق رأيهم على ذلك، فعمدوا إلى تابوت، وأدخلوا فيه ذلك الرجل ومعه سيفه، وكان مغلق التابوت من داخل، وأقبلوا بالتابوت إلى الإمام يتنازعون عليه، فلما وصلوا إلى الإمام تكلم متكلم، فقال: يا أمير المؤمنين، أفصل بين هـؤلاء القـوم، وانزع هذا التابوت من أيديهم حتى تصلح بينهم، ويزول الشـرّ. فقالوا: صدِّق يا أمير المؤمنين لسنا نثق بأحد سواك، فيضعه معه، وضَعْهُ عندك حتى نتفق.

فلما رأى الإمام منهم ذلك خاف أن يقع بينهم الشرّ، فقال: احملوا تابوتكم إلى الموضع الذي أمرتكم أن تضعوه فيه، فلما نظر إليهم مثقلين بحمل التابوت استرابهم، ثم تأمل التابوت، فرآه مقفولاً من داخله، فازداد ريبة فيهم، وظنّ أنهم أرادوا به المكر والغدر، وكانوا قد اشترطوا عليه أن لا يضعه إلا في بيت ينام فيه، فلما وضعوه، وخرجوا من عنده فرحين مستبشرين، وظنُّوا أنهم يظفرون بحاجتهم.

وبلغنا أنهم اتفقوا مع صاحبهم أنه إذا قتل الإمام أن يؤذن لصلاة الصبح عند طلوع الفجر، فإذا سمعوا أذانه، فيعرفون صوته، فيبتدرون إلى دار الإمام، وإن لم يؤذّن، علموا أن صاحبهم لم يظفر بحاجتهم.

فلما جاء الليل اشتغل الإمام بصلاته، فلما فرغ منها وفرغ من حوائج أهل بيته، وكان عادته إذا فرغ يأخذ كتاباً يقرأ فيه، فلما كانت تلك الليلة عمد الإمام إلى زق منفوخ فوضعه على فراشه، ووضع عليه ملحفة بيضاء، فلما

فرغ (٤٠٥) من قراءته، أخذ المصباح وغطى عليه غطاء، وتنحى إلى جانب البيت، وأقبل على الصلاة حيث لا يسمع به ولا يراه من في التابوت، فلما هدأ صوت الإمام، ظنّ صاحب التابوت أن الإمام قد رقد، ففتح التابوت وخرج منه، فنظر في البيت يميناً وشمالاً، فلم ير إلّا بياضاً في ناحية البيت، فظن أنه الإمام، فقصده وبيده السيف مصلتاً والإمام ينظر إليه، فلما وصل إلى الفراش ضرب بالسيف في الفراش فقطع الزق المنفوخ، فظنّ أنه قتل الإمام، فلما سمع الإمام ضربة السيف، كشف عن المصباح، فاستضاء البيت، وقصد الإمام الرجل، فضربه بسيفه، فقدّه نصفين، فأخذه، ولفّه بثيابه، وردّه في تابوته.

وبات القوم متململين ينتظرون متى تكون الصيحة على الإمام، أو يؤذن صاحبهم، حتى أصبحوا، فغدا بعضهم إلى بعض يتساءلون هل سمعتم عن الإمام شيئاً أو عن صاحبكم! فقالوا: لا. فقالوا: امضوا بنا نأخذ تابوتنا، ونقول له: قد اتفقنا عليه، وأصلحنا.

فأقبلوا إلى الإمام، فقالوا له: اعطنا تابوتنا، فقد اتفقنا عليه، فقال لهم: امضوا إليه حيث وضعتموه، فمضوا معه حتى دخلوا البيت، فوجدوا تابوتهم موضوعاً مكانه، فحملوه.

فلما وصلوا مأمنهم فتحوه، فوجدوا صاحبهم قتيلاً مقدوداً نصفين، فخيّب الله سعيهم، وأظهر بغيهم، وأخلف عليهم، فخرجوا من المدينة خوفاً من صنيعهم.

ثم إن شعيب بن المعروف تكلم إلى زيد بن فندين وأصحابه، فقال لهم: ماذا تنتظرون؟ بادروا القوم واستغفلوهم، ولا تتربصوا بهم، وإنما قال ذلك مخافة أن يأتي الجواب من المشرق، فتكون عليهم الحجة؛ لأنه علم أن الصواب ما أفتى به آنفاً، ثم رجع عنه حين أطمعوه في الأمور.

وكان ابن فندين وأصحابه منتظرين متى تكون لهم فرصة، أو يجدوا من أهل المدينة غرّة، إلى أن خرج الإمام ذات مرّة إلى بعض حوائجه، فبادر ابن فندين وأصحابه إلى أهل المدينة حين سمعوا بخروج الإمام ليدخلوا المدينة على حين غفلة من أهلها، فقامت الصحية في المدينة، وتبادر أهل المدينة من كل مكان، وكان أفلح ابن الإمام(١) في ذلك الحين تضفر له أخته(٢) رأسه، وقد ضفرت له شقاً، وبقى الشق الآخر لم يضفر، فأخذ سلاحه وابتدرهم، فوجدهم على باب المدينة، وقد كادوا يدخلونها، فوقف لهم على بابها، ونشبت إحدى رجليه في الصفا، فانسلخ جلده إلى العرقوب، فصاروا يضربونه، ويتقى بدرقته، حتى لم يبقَ منها شيء، فرمي بها، وعمد إلى باب المدينة فاقتلعه، وجعل يتقى به، حتى تكامل أهل المدينة، ويزيد بن فندين مقاتل أفلح بن عبد الوهاب على باب المدينة وعلى رأسه بيضتان يضرب الناس يميناً وشمالاً، فقصده أفلح، وضربه بسيفه على أم رأسه، فقدُّ البيضتين والرأس، ونشب السيف في عمود

<sup>(</sup>١) أفلح ابن الإمام: هو أفلح بن عبدالوهاب بن عبدالرحمٰن بن رستم، ثالث الأئمة الرستميين، تلقى العلم بتاهرت على يد أبيه عبدالوهاب، وعن جدّه عبدالرحمٰن وغيرهما من مشايخ تاهرت. وكان من أكبر علماء زمانه، فقيهاً، وشاعراً، انفرد بآراء في علم الكلام، وعُدَّ لذلك إماماً، وترك العديد من الرسائل العلمية، له جوابات وفتاوى في النوازل، كما أن له اهتماماً بالحديث وروايته. بلغت الدولة الرستمية في عهده من الرقى مبلغاً عظيماً، ووصلت إلى أوج ازدهارها، يقول ابن الصغير وكذلك الباروني عن إمامته: «عمّر في إمارته ما لم يعمّر أحد ممن كان قبله، وأقام خمسـين عاماً، حتى نشأ لـه البنون وبنو البنين، وشـمخ في ملكه، وابتنـي القصور، وعمرت معـه الدنيا، وكثرت الأموال». كان الإمام أفلح رجل علم، وسياسة، وقيادة، ودولة، وساس الرعية، فدانت له، وقاد الجيوش، فكان البطل، وأدار دواليب الدولة، فدرّت له مجداً وتألقاً وحضارة. توفي في سنة ٥٨ هـ/ ٨٧١م على أكبر تقدير، وخلفه ابنه أبو بكر، وكان ابنه الأكبر أبو اليقظان في سجن العباسيين آنئذٍ، قبضوا عليه في موسم الحج. انظر: بابا عمّى، محمد بن موسى، وآخرون: معجم أعلام الإباضية، ج٢، ص ٩٠ - ٦١

<sup>(</sup>٢) أخت أفلح: من أسرة الرستميين حكّام تاهرت، كانت عالمة بالحساب والفلك والتنجيم، واشتهرت بمناظرتها لأخيها أفلح الذي قال عنه أبو زكريا: «وبلغ في حساب الغبار مبلغاً عظيماً». ولها في ذلك قصص في كتب السير. انظر: بابا عمّى، محمد بن موسى، وآخرون: معجم أعلام الإباضية، ج۲، ص ۲۰.

(٤٠٦) الباب، فخرّ ابن فندين صريعاً، فحسَّ أفلح في يده بعض الشدّة حين ضربه، فظن أن ذلك كله رأسه، فقال: ما أقوى رأسك يا بربري الميشوم.

فلما نظر أصحاب ابن فندين إليه قتيلاً صريعاً ولّـوا منهزمين، فقتل منهم جماعة المسلمين مقتلة عظيمة فيها إثنا عشر ألف قتيل. وبلغنا أن دم القتلى جرى على باب المدينة كالسيل من كثرة القتلى.

ثم إن أهل المدينة اجتمع منهم عدد كثير ليردوا الباب الذي اقتلعه أفلح، فلم يقدروا، فقالوا له: اردده مكانه. فقال: ردّوا عليَّ غيظي كما كان.

ثم رجع الإمام من حيث كان، فوجد على باب المدينة مقتلة عظيمة، وأخبره أهل المدينة خبر ابن فندين وأصحابه، فأمرهم، فجمعوا من القتلى ما أمكنهم، فصلى عليهم رجاءًا في الصلح وطمعاً في العاقبة لعامة المسلمين من بقية أصحاب ابن فندين.

ثم إن شعيب بن المعروف هرب حين انهزم القوم إلى مدينة طرابلس، فأظهر بها الخلاف للإمام والبراءة منه، واستقبل الحجاج بذلك، واتصل خبره إلى الربيع بن حبيب على في جماعة من المسلمين من أرض المشرق، فبرؤا من شعيب ويزيد بن فندين وأصحابه الذين قتلوا معه، ومن كان على سبيلهم، إلّا من تاب.

وكان الربيع يقول في مجالسه: عبد الوهاب إمامنا وتقيّنا، وإمام المسلمين أجمعين، ويظهر البراءة من شعيب ويزيد، فقيل له: كيف تبرأ من شعيب بغير حدث؟ فقال: وأي حدث أعظم من براءته من عبد الوهاب أمير المؤمنين؟

ثم إن من بقي من أصحاب ابن فندين بقيت في قلوبهم حرارات، فاعتزلوا ناحية من المدينة، فاجتمعوا بربوة كدية، فسميت كدية النكّار.

ثم قدم الرسولان اللذان توجها إلى المشرق إلى تاهرت بعد الواقعة، فاجتمع أهل المدينة على جواب، إخوانهم من أهل المشرق، وأخذوا الكتب، فقرأوها، فوجدوا تخطئة ابن فندين وأصحابه، وإثبات ولاية عبدالوهاب وأصحابه، فمكثوا حيناً.

وبلغنا أن ميمون بن عبدالوهاب(١) قتل بليل ومُزّق لحمه إرباً إرباً، فلما أصبح، وجده أهل المدينة على تلك الحال، فأتى الإمام، فلما نظر إليه، قال: يا بني، اجتمعت فيك ثلاث: قول القائل: ويل لمن مرّت الخيل بكسائه، وويح لمن أصيب بليل، وقول القائل: إذا أردت ابن السلطان بسوء فمسّه مسّاً عنيفاً، ثم أخذه، فجهّزه وكفنه، ودفنه، ولم يدر من قتله.

ثم خرج ابن ميمون بن عبد الوهاب (٤٠٧) ساعياً، فناداه النكار: يا ابن المهدور دمه. فرجع إلى جدّه، فأخبره الخبر، فاستقصى عبدالوهاب في قتل ابنه، فلمّا صحّ معه أن النكارية هم الذين قتلوه، أنفذ إليهم جيشاً، وأمر عليه ابناً لميمون.

فخرج إليهم على مسيرة أيام من المدينة، فصادفهم مجتمعين على عدتهم منتظرين، فصافّوه فقاتلهم، فهزمهم الله له، فقَتَل منهم خلقاً كثيراً، فقصر الناس عن تعدادهم، فقالوا: أي اسم أقل عدداً من هؤلاء المقتولين؟ فوجدوه هارون، فحسبوا كم هارون أصيب، فوجدوه ثلاثمائة هارون قتيلاً، فأوهن الله شوكتهم وأضعف قوّتهم.

<sup>(</sup>١) ميمون بن عبدالوهاب (حي بين ١٧١ - ٢٠٨ه - ٧٨٧): هو ابن ثاني الأئمة الرستميين الإمام عبدالوهاب بن عبدالرحمٰن بن رستم. كان صاحب فروسية وقيادة، عيّنه والـده والياً على تاهرت، وتوفى مقتولاً بليل، إذ مُثَل به، ومزّق إرباً، مع فتنة يزيد بن فندين. وبعد استقصاء طويل، صحَّ عند الإمام عبدالوهاب أن النكّار هم الذين قتلوه، فجهز لهم جيشاً، وهزمهم هزيمة منكرة. انظر: بابا عمّى، محمد بن موسى، وآخرون: معجم أعلام الإباضية، ج٢، ص ٣٤٥.



وكان بيت الرستميين بيت العلم في فنونه من الأصول والفقه والتفاسير وفنون الرد على المخالفين، وعلم اختلاف الناس، وعلم النحو واللغة والإعراب والفصاحة وعلم النجوم.

وبلغنا أن بعضهم قال: معاذ الله أن يكون لنا أَمَة لا تعرف القمر في أي منزلة يبيت.

وبلغنا أن عبد الوهاب في سمر ذات ليلة هو وأخته يتعلمان مسائل الفرائض، فلم يصبحا إلّا وهما يورثان أهل المشرق وأهل المغرب. وكان في سمرهما يوقدان مصباحاً يجعل له عبد الوهاب الفتائل من عمامته، حتى أتى عليها كلها.

وذكر بعض أصحابنا أن عبدالوهاب بعث ألف دينار إلى إخوانه من أهل المشرق بالبصرة ليشتروا له بها كتباً، فلما وصلهم الألف اجتمعوا وتشاوروا، فاتفقوا على أن يشتروا له بها قرطاساً، ويسلموا من عندهم ثمن الحبر والأقلام وأجرة النساخ وقطائع الكتب، فأخذوا في النسخ، فنسخوا له حمل أربعين جملاً، وبعثوا بها إليه، فلما وصلته نشرها وقرأها عن آخرها، فقال: الحمد لله، ليس فيها مسألة ليست في حفظي إلا مسألتين، ولو سئلت عنهما لقستهما على نظائرهما.

وحدّث غير واحد من أصحابنا أن عبدالوهاب لمّا أوهن الله على يده كلمة النكّار، وأورثهم الخزي والعار، تحركت الواصلية بعض الحركة، وهم قوم من البربر أكثرهم من قبائل زناتة، وذلك حين أحسّوا ببعض الفرقة في الإباضية أرادوا أن ينتهزوا الفرصة، فبلغ الإمام ذلك، فعذر إليهم مرّة بعد مرّة، وقد نشأ إذ ذاك في الواصلية شاب حدث السن، شجاع عظيم بطل، لا يقوم له شيء، وهو ابن سيدهم وعميدهم، وفيهم رجل منتحل للمناظرة

يذب عن مذهبه، وقد جرت بينه وبين الإمام (٤٠٨) مناظرات كثيرة، وكان شديد المعارضة حديد العارضة، فتكاثفت كلمة الواصلية، واجتمعوا من كل شعب، وجاؤوا من كل أوب، فانحازوا من تاهرت، وأخذوا عن جبالها، وهم أصحاب العمود، وأظهروا مخالفة الإمام، فعذر إليهم، وخرج إليهم بعساكر كثيرة، فقاتلهم مرّة بعد مرّة، وكان الفتي المعروف بالنجدة والشجاعة لا يدرك أحداً إلَّا قتله، ولا يبارز أحداً إلَّا جدله، وله أب يحرضه عند القتال، ويقول له: أقدم يا بني.

فلما رأى الإمام أن حربهم مجد، أرسل إلى جبل نفوسة يستمدّهم، فيبعثوا له جيشاً نجيباً يكون فيه رجل ذو علم بفنون الردّ على المخالفين، ورجل عالم بفنون التفسير، ورجل شجاع، بطل، نجد، يبارز الفتى المعروف بالشجاعة.

فلما وصلت رسلهم إليهم، ائتمروا فيمن يرسلونه إليه، فاتفق رأيهم على أن يبعثوا له بأربعة أنفار: أحدهم مهدى(١)، والآخر أيوب بن العباس(٢)،

<sup>(</sup>١) مهدى: مهدى النفوسي الويغوى، من علماء جبل نفوسة بليبيا، في عصر الصدر الأول، أخذ العلم عن حملة العلم، وكانت له أرض يشتغل بها بالزراعة، ويسترزق منها. برع في المناظرة، فانتدب لمناظرة المعتزلة بتاهرت، وقد قصر الإمام عبدالوهاب عن إفحامهم. قال عنه الدرجيني: «هو المقوم في علم الجدال، الذي له اليد العليا في البرهان والاستدلال، وهو المحتجّ على إمكان الممكن واستحالة المحال، وعلى الفرق بين الحلال والحرام.. الرادع لقيام أهل البدع والضلال». وتذكر المصادر عنه أنه لمّا استُدعى من جبل نفوسة إلى تاهرت لمناظرة المعتزلة كان يغيب عدّة أيام قبل انعقاد المناظرة، فلما سُئل عن مكان غيابه قال: إنى رددت إلى مذهب الحق ـ الإباضية ـ سبعين عالماً من أهل الخلاف. له كتاب «اللسان البربري» يردّ فيه على أباطيل نفاث بن نصر، ويعدُّ هذا الكتاب أقدم كتاب إباضي بالبربرية. ويقول الدرجيني في سبب وضعه بغير العربية: «إنما وضعها واضعها باللسان البربري ليتناقلها البربر، فكالهم بصاعهم، ولم يطفف، ولم يبخس، ولم يعد من الألفاظ ما يفهمونه، ولا أعرب، ولا أغرب، بحيث يتوهمونه». استشهد في حصار الإمام عبدالوهاب بن عبدالرحمٰن لمدينة طرابلس سنة ١٩٦هـ/ ١٩٦م، فنال شرف الجهادين الأصغر والأكبر: العلم والسيف. انظر: بابا عمّى، محمد بن موسى، وآخرون: معجم أعلام الإباضية، ج٢، ص ٤٢٧.

<sup>(</sup>٢) أيوب بن العباس: أيوب بن العباس (أبو الحسن) من مشايخ تين دوزيغ بجبل نفوسة، تلقى العلم به على يد العلَّامة عاصم السدراتي، أحد حملة العلم الخمسة عن أبي عبيدة بالبصرة إلى المغرب. كان =



والثالث محمد بن يانيس<sup>(۱)</sup>، والرابع لم يبلغنا اسمه، وقيل: إن اسمه أبو محمد. فأرسل إليهم عامل الإمام على جبل نفوسة، فلما أتاهم الرسول، توجهوا نحوه، فقال لهم: إن الإمام قد احتاج إليكم في أمور، وأنا منفذكم إليه، فكونوا على أهبة السفر.

وبلغنا أن النفر تساءلوا فيما بينهم، فقال مهدي: أمّا أنا، فلا يغلبني مخالف في مناظرة في دين الله. وقال محمد بن يانيس: أمّا أنا، فقد أخذت تفسير القرآن كلّه عن الثقات وعامته عنهم إلّا حرفاً أو حرفين، فإن اضطررت أجد مخرجاً.

بالإضافة إلى مقامه في العلم مبرّزاً في الشجاعة وفنون الحرب، فلما تمرّدت الواصلية المعتزلة على الإمام عبدالوهاب بن عبدالرحمٰن، استغاث الإمام بأهل نفوسة، فأغاثوه بأربعة رجال يساوون في قوتهم وعلمهم أربعمائة رجل، وكان بينهم أيوب بن العباس الذي قام بالدور الأكبر في القضاء على المتردين عسكرياً، بعد استنكافهم عن الإذعان للحجة العلمية ومنطق الحكمة والسياسة. ولاه الإمام عبدالوهاب على جبل نفوسة بعد وفاة السمح بن أبي الخطاب، وإثر فتنة خلف بن السمح، الذي قفز إلى منصب ولاية نفوسة بدون إذن إمامه، وتمكّن أيوب بن العباس من القضاء على هذه الفتنة بقوته، وكسب حب الناس من رعيته بتواضعه وعدله، وحسن سيرته. ولأيوب ابن نشأ على طريقة أبيه علماً وشجاعة واستقامة، تولى هو الآخر ولاية نفوسة على عهد الإمام أفلح بن عبدالوهاب، وهو العباس بن أيوب ابن العباس. انظر: بابا عمّي، محمد بن موسى، وآخرون: معجم أعلام الإباضية، ج٢، ص 70 – 7.

<sup>(</sup>۱) محمد بن يانس: محمد بن يانس الدركلي النفوسي (أبو المنيب): هو أحد أعلام جبل نفوسة بليبيا، أخذ العلم عن عاصم السدراتي، وكان يغدو ويروح على إسماعيل بن درّار الغدامسي، يغترف من نبعه، مارس التجارة فترة من الزمن. قال عنه المؤرخ الإباضي علي يحيى معمر: «المجاهد لنفسه، المطيع لربه، ذو المناقب الشهيرة، والمآثر الكريمة». من تلامذته: أبو خليل صال الدركلي، وأخوه عمر بن يانس. من مشهور أعماله أنّه رشحته نفوسة لمواجهة الواصلية المعتزلة بتاهرت، لمّا طلب الإمام عبدالوهاب الرستمي المدد العلمي والعسكري من نفوسة، فكان محمد بن يانس أحد الأربعة الذين كفّلوا بمجادلة الواصلية. واشتهر بمعرفته العميقة لمعاني القرآن الكريم، إذ يقول عن نفسه: «أخذت تفسير القرآن كله من الثقات، وتعلمته عنهم إلا حرفاً واحداً أو حرفين». فهو من مفسري كتاب الله العزيز تفسيراً شغوفاً، إذ لا تذكر المصادر عنه تأليفاً، ولكنها تؤكد على علمه بالقرآن كثير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر «يتفقد المزارع والجنّات والطرق، فمن ضرّها ضربه». وروي كثير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر «يتفقد المزارع والجنّات والطرق، فمن ضرّها ضربه». وروي عنه أنه ورغم كبر سنّه كان يصلي في سبع مساجد، ويتعبّد الله في غار. انظر: بابا عمّي، محمد بن موسى، وآخرون: معجم أعلام الإباضية، ج٢، ص ٣٥٥-٣٩٦.

ثم إنهم أخذوا في أهبة السفر، فخرجوا من جبل نفوسة متوجهين إلى تاهرت، فلما انفصلوا من الجبل، طلبهم محمد بن يانيس أن يدعوه أن يكون خادمهم، فأبوا عليه، فألحّ عليهم حتى أجابوه، فكان إذا نزلوا عند الليل عمد إلى خيلهم، فيعلفها، ثم يأخذ في صنع الطعام، فإذا أكلوا وناموا أقبل على الصلاة راكعاً ساجداً، حتى يطلع عليه الفجر، وكان صائماً نهاره، قائماً ليله، وكان ذلك دأبه، فلما رأوه متمادياً على ذلك، أشفقوا عليه، وشقّ عليهم، فطلبوا منه أن يرفق بنفسه، ولا يحملها فوق طاقتها، وأن يترك بعض الذي يعمل في السفر، ويأخذ غفوة بالليل، فأبي عليهم، فعزموا عليه أن يترك بعض ذلك، وإلَّا طلبوا من (٤٠٩) يخدمهم غيره، فلما رأى جدَّهم وعزمهم، فقال: أنا أفعل ما أردتم، ولكن على شرط أن تدعوني أركع ركعتين لا أزيد عليهما إن شاء الله.

فلما سمعوا منه ذلك طابت أنفسهم وسرّهم، وظنوا أنهم أصابوا حاجتهم. فلما كانت الليلة المقبلة، وقد فرغ من خدمتهم، قام إلى الركعتين اللتين وعدهم أن لا يزيد عليهما، فقرأ في الركعة الأولى نصف القرآن، وفي الركعة الثانية النصف الآخر، وطلع عليه الفجر، فشقَّ ذلك على أصحابه أكثر من أول مرّة، وبلغ فيهم ذلك، فطلبوا منه أن يرجع كما كان أول مرّة؛ لأن ذلك أرفق به، وأروح مما التجأ إليه.

وبلغنا أنهم رقدوا ذات ليلة، وكانت ذات مطر وصر وقر، فانتبه أحدهم، فنظر إلى ابن يانيس قائماً يصلى، وسمع طرف كسائه تضرب بها الريح، فتصوت، فقال: إن كان لا يدخل الجنّة إلّا من كان مثلك يا ابن يانيس، فستصيبك فيها الوحشة.

وبلغنا أن الإمام لمّا سمع بخروجهم من جبل نفوسة وإقبالهم إليه وقربهم



منه، قال لعبيده: من بشرني منكم بقدوم (أهل)(۱) نفوسة فهو حرّ. فصاروا إذا طلعت يخرجون ينظرون يميناً وشمالاً، وكان للإمام عبد أعرج لا يستطيع النهوض، فعمد إلى سور المدينة، فرقى عليه ولزمه، والعبيد يخرجون كل يوم، فلما كان ذات يوم، رأت العبيد النفوسية قد أقبلت، فتبادروا إلى الإمام وتسابقوا ليخبروه، فرآهم العبد الأعرج بعيداً، فقام وصاح إلى الإمام، وأخبره بقدومهم، وبشّره بهم، فخرج حرّاً، فجاء أصحابه بعد ذلك، فوجدوا الأعرج قد سبقهم، فقالوا: فاز بها الأعرج.

فلما وصل النفر النفوسيّون إلى تاهرت، وهم أربعة أنفار، ساء الإمام ذلك، وكان ينتظر جيشاً، فدخلوا على الإمام، فسألهم عن حالهم، واستخبر عن كل شخص عن خصلته التي يقوم بها ويتكلفها، فأخبروه، فأمر بإدخالهم دار الضيافة وإجراء الضيافة عليهم، وعلف دوابهم.

وكان الإمام قد أجَّلَ للمعتزلة أجلًا للقاء قبل قدومهم، فلما قدموا قال لهم الإمام: الخروج. فقالوا: دعنا يا أمير المؤمنين حتى تستريح دوابنا، فإنها قدمتها السير، وأتعبها السفر.

وبلغنا أن الإمام سألهم، فقال له مهدي: أما أنا فقد كفيتك أمر المناظرة إن شاء الله.

وقال أيوب بن العباس: وأنا قد كفيتك أمر المبارزة إن شاء الله. وقال محمد بن يانيس: وأنا قد كفيتك فنون التفسير.

فقال الإمام للمهدي: إنه قد جرى بيني وبين هذا المعتزلي المنتحل (٤١٠) المناظرة وجوه منها، أريد أن أعرضها عليك. قال له المهدى: إفعل.

<sup>(</sup>١) إضافة يقتضيها الساق.

قال: فساق الإمام الحديث مما جرى بينه وبين المعتزلي من الكلام حتى أتمّه، فإذا زاغ المعتزلي عن الحجة أو حاد عن الجواب. فقال المهدى للإمام: يا أمير المؤمنين، هاهنا ذهب لك بالحجة، وحاد عن المحجة، فاطلع الإمام على جميع ما ليس المعتزلي عليه، والمواضع التي سرق له فيها السؤال، ويحيد فيها عن الجواب.

وبلغنا أن مهدى خرج ذات مرّة عن أصحابه، فتغيّب عنهم، ولم يدروا أين توجه، فلما جنّهم الليل، وقرب عشاؤهم، انتظروا حتى آيسوا منه، أكلوا حاجتهم، وتركوا عشاءه، فكانوا كذلك إذا قيل لهم، فسألوه: أين تغيبت، ومن أين جئت، وقد برد عشاؤك؟ فقال لهم: إني رددت إلى دين الله سبعين عالماً من أهل الخلاف في غيبوبتي عنكم. قال: فتقدم إلى عشائه، فصادف عجيناً عجنوه لغدائهم، فكشف عنه، فصار يأكل منه، فلما كاد يشبع، قال لأصحابه: كأن عشاءكم الليلة لم يطبخ، ولم يطب، وقد وجدت به طعم العجين؟ قال بعضهم: ولعلك إنما صادفت عجين غدائنا، ففتشوا، فوجدوا العجين هو الذي صادف.

وقال لهم مهدي: حمدت الله على ثلاث: واحدة أنى إذا قُدّم إلى طعام ما أبالي أي طعام كان، فإني أقضى منه حاجتي. والثانية إذا أخذت غفوة من النوم اجتزيت بها، ولا أبالي بعد ذلك. والثالثة لست أتخوّف من مخالف على نفسي أن يغلبني في حجة إلّا ركنت في دين الله.

ثم إن الإمام بعث إلى رئيس المعتزلة وسيدهم بأنه سيخرج إليه اليوم الفلاني، وضرب لهم أجلاً، فلما كان ذلك اليوم، وقد ساءت ظنون المعتزلة، وانتفخت أسحارهم عن ماذا ينجلي لهم من نفوسة، وكانوا في غمة مطلخمة، فأمر الإمام رعيته بالخروج إلى الواصلية وحضور مناظرة المعتزلي. فقال أيوب: يا أمير المؤمنين، إن فرسي أتعبه السفر، فلو أمرت لنا بخيل نركبها. فأمره، فدخل في دار الدواب، فكان كلما أعجبته هيئة فرس جنده بيده فتقلع رجلاه،



وكاد أن يسقط على رأسه، حتى أتى على آخرها، فلم يعجبه منها شيء، فقال: يا أمير المؤمنين، أجمع على فرسي، فإن تعبه أحسن لي من غيره، فما أُوتي بفرسه جبذه جبذة، فيقلع رأسه، وينقلع في الهواء، ولم يقدر له على شيء. ثم تأمله، فوجده به الحفاء، (٢١١) فأمر بتسخين الرمل، وجعله في بيت، ثم أدخل فرسه فيه، ففعل به كذلك ثلاثة أيام.

ثم إنهم خرجوا، والتقى العسكران، والناس ينظرون إلى أيوب، ويتعجبون به لما سمعوا من شجاعته ونجدته، وإنه لا يلقى شجاعاً إلّا قتله، فأعذر الإمام إلى المعتزلة، ودعاهم إلى ترك ما به ضلّوا، وأعذر إليهم في الحجة، فأبوا إلّا مناصبته، فسألوه المناظرة.

ثم إن الإمام والمحابه، وخرج معه الإمام في وجوه أصحابه بين الصفين، فخرج مهدي وأصحابه، وخرج معه الإمام في وجوه أصحابه بين الصفين، وخرج الفتى المناظر من المعتزلة، وخرجت معه وجوه المعتزلة، فقال مهدي لمحمد بن يانيس: اخرج إليه فناظره. فقال ابن يانيس: بل اخرج إليه أنت ولست بأعلم منّا، ولكني تخوفت العرق الذي فيّ من قبل يانيس. فخرج مهدي إلى الفتى المعتزلي، وقد كان المعتزلي أسلمته نفسه، ووطئت له الظنون، فأرسل إلى مهدي في سرّ من أصحابه أن إذ ناظرتك وغلبتني فاستر عليّ، وإن غلبتك فأستر عليك، وليس فينا أحد يدري لمن الدائرة. فاتفق مهدي مع أصحابه أنه إذا غلب المعتزلي، فعلامته أن ينزع شاشيته عن رئسه، ويضعها تحت ركبته.

ثم إنهما جرت بينهما وجوه من المناظرة والناس يعلمون ما يقولان، فلم يفلج أحدهما على صاحبه. ثم إنهما دخلا في فنون العلوم، فخفي ذلك عمّن حضرهما، غير أن الإمام يعلم ما يقولان، حتى صار كلامهما عند من حضرهما كالصفق بين الحجرين، عند الإمام، وعند غيره، فما كان بأوشك أن غلبه مهدى، فأخذ الشاشية، فنزعها عن رأسه، وجعلها تحت ركبتيه، فعلم أصحابه أنه قد فلجه، فكبروا، فلما نظر إليه المعتزلي وما فعل، قال: غدرتني.

فلما افترقا من المناظرة، وقد فلجه مهدى، برز الفتى المعروف بالشجاعة من المعتزلة، فطلب المبارزة، فأخذ أيوب بن العباس في هيئة الخروج إليه، فجبذ فرسه حتى استوى بين الصفين، فأراد ركوبه، حيث يراه كلا الفريقين، فتجاهل في ركوبه، فضحك منه عامة الفريقين، وازدرته أعينهم، فقال أبو الفتي الشجاع المعتزلي: هيهات الآن جاء من يقتل ولدي، أو لا ترون فرسه حين ركبه كيف أدلى، ولا يفعل ذلك الفرس إلا تحت الفارس الحاذق.

ثم إنهما تبارزا، فاقتتلا ملياً، وتضاربا طويلًا، ثم حمل أيوب على المعتزلي فضربه ضربة كانت بها نفسه. (٤١٢) وذكر بعضهم أنه طعنه برمحه، فشـقّه. فلما رأت المعتزلة ابن رئيسهم وعميدهم وفارسهم الذي يحامي عنهم صريعاً، ولُوا منهزمين، بعدما حمى الوطيس، واشتدّت الحرب، فاستحرّ القتل في المعتزلة. وكان أفلج ابن الإمام يضرب على ناحية، وأيوب يضرب على ناحية، وكان سيف أيوب ليس له إلّا حدّ واحد، وقيل: مقدار شبرين مما يلي المقبض، ليس له حدّ من ناحية واحدة، ولعله إذا عيي جعله على عاتقه.

فلما وضعت الحرب أوزارها، ولم يكد يفلت من المعتزلة إلَّا اليسير، صار المسلمون يعدّون من قتله أفلح، ومن قتله أيوب، فوجدوا أحدهم قد زاد على صاحبه بقتيل واحد، وقيل: إنه أفلح، وقيل: إن قتلى أفلح أربعمائة. وقيل: إن أيوب رأى شيئاً واقفاً مثل الرجل في العجاج فضربه بسيفه، فحسّ في يده شدّة، فأخبر أصحابه، فبعدما انهزمت المعتزلة، فرأوه عموداً واقفاً، فحركوه فوقع نصفين.

ثم إن المعتزلة بعد زمان أرسلوا إلى أيوب أن يأتيهم بعد ما فعل فيهم الأفاعيل، فأراد المسير، فمنعه عامة المسلمين وخوّفوه من الغدر، فأبي إلّا



المسير، فسار حتى وصل إلى بعض أحيائهم، فابتدره أهل الحي، فأنزلوه في خصّ، ورحّبوا به، فلما جنّهم الليل قرّبوا إليه عشاءه، وهي قصعة كبيرة عليها شاة مشويّة، ووطب من لبن، فأكل القصعة كلها، وأكل الشاة كلها، وشرب اللبن كله، ولم يبقَ شيئاً، ثم عمد إلى الرّكاز الأوسط من الخصّ فاتكاً عليه، وأخذ في قراءة القرآن حتى صلى الفجر بوضوء العشاء.

فلما طلعت الشمس، أمر، فقربوا له فرسه، وقالوا: إن فتيان الحي أرادوا أن تلاعبهم على فرسك، وقد اتفقوا على أن يغدروا به. فركب فتيان الحي خيولهم، وأخذوا قضباناً يترامون بها، وكان فيهم رجل ذو نجدة وشجاعة، فتكفل لهم بغدر أيوب، فلاعبهم أيوب قليلاً، فلم يشعر إلّا والرجل خلفه، قد حمل عليهم بالرمح، فتغافل عنه أيوب حتى أراد أن يضربه، فاتقى أيوب ضربته، ثم حمل عليه، فقتل منهم ثمانية، ثم حمل ثانية، فقتل منهم ثمانية، ثم حمل ثانية، فقتل منهم ثمانية، ثم صاح بنساء الحي: هل يكفيكن أم أزيدكنّ. فقلن: يكفينا.

فمضى عنهم. فجاز بواد، فوجد به سبعاً ولبوة، فضربهما بسيفه، فقطع أرجلهما، ثم جاز بحيّ من أحياء البربر، فناداهم: من أراد منكم اللحم، فليمض إلى الوادي عند السدرة، فابتدروا، فوجدوهما، (٤١٣) فمن استحلّ أكل.

ثم إن الإمام عبد الوهاب أراد المسير إلى الحج، فأخذ في أهبة السفر، ومضى إلى جبال ذمر(١) فحاربها، واستعمل عليهم رجلاً منهم يقال له: فنوار(١)،

<sup>(</sup>۱) جبال ذمر: والصحيح جبل دمّر، ورد ذكره في سياق ترجمة فزار الذي عينه الإمام عبدالوهاب الرستمي حاكماً عليه. انظر: بابا عمّي، محمد بن موسى، وآخرون: معجم أعلام الإباضية، ج٢، ص ٣٣٨.

<sup>(</sup>٢) فنوار: والصحيح فزار، من أعلام الإمامة الرستمية في عهد ازدهارها، عاصر الإمام عبدالوهاب بن عبدالرحمٰن عاملاً بن رستم (حكم بين عامي ١٧١ - ٢٠٨هـ/ ٧٨٧ - ٢٨٣م)، وقد نصبته الإمام عبدالوهاب عاملاً على جبل دمّر. انظر: بابا عمّي، محمد بن موسى، وآخرون: معجم أعلام الإباضية، ج٢، ص ٣٣٨.

وللإمام بها مصلى في موضع يقال له: تلاليت. ثم إنه توجه إلى جبال نفوسة، وقد عزم على المسير إلى الحج، فاجتمعت إليه جموع نفوسة، فأخبرهم بمراده، فقالوا: لسنا ندعك أن تمضى مخافة عليك من المسوّدة أن يأخذوك ويحبسوك، فتعطل أمور المسلمين وحدود الله وأحكامه.

فأرسل الإمام إلى إخوانه من أهل الشرف، وكان المقدم في ذلك العصر في العلم والفضل والورع أبا عمرو الربيع بن حبيب رضي الناعباد عباد (١٠)، فلما وصلت الرسل إلى المشرق، أجابه الربيع: إن من كان مثلك في العناء لأمور المسلمين وتحمل أماناتهم وخاف على نفسه من المسوّدة، فله أن يبعث بحجّه وهو حي.

وقال ابن عباد: إن من كان على هذه الصفة المذكورة من العناء لأمور المسلمين فليس عليه الحج؛ لأن أمان الطريق من الشروط التي يجب بها الحج على من استطاعه.

فمكث الإمام حتى قدمت الرسل، فأخذ بقول الربيع، فأرسل بمال ليحج عنه، ومكث هو في جبل نفوسة سبع سنين يتعلمون منه مسائل الصلاة، وبقي منها أبواب لم يذكروها.

ثم إنه توجه يريد مدينة طرابلس، فلما وصل إليها حاصرها، ومكث زماناً محاصرها، وكان بينه وبين أهلها قتال شديد، وفيه استشهد مهدى، فبلغنا أنهم قطعوا رأسه، فإذا قالوا له: انهزم المسلمون. انقبض جلده وتعبّس، وإذا قالوا له: انهزمت المسوّدة. انبسط وتبسّم.

<sup>(</sup>١) ابن عباد: وهو عبدالله بن عباد المصري، فقيه ومفتٍ، عاصر الإمام الربيع بن حبيب، وصنّفه الدرجيني ضمن مشايخ المغرب، وله فتاوى كثيرة، منها جواب للإمام عبدالوهاب بن عبدالرحمٰن الرستمي. وليس هو محمد بن عباد المدنى المتكلم، صاحب كتاب ابن عبّاد. انظر: بابا عمّى، محمد بن موسى، وآخرون: معجم أعلام الإباضية، ج٢، ص ٢٦٩.



ثم إن الإمام رجع عن المدينة وقد آيس من فتحها، فمكث بالجبل حيناً. ثم إن أهل طرابلس دخلوا في طاعة الإمام، وطلبوا عليه أن يولي عليهم وزيره السمح بن عبدالأعلى (١) وَ الله الله عليهم، وذلك لما رأوا من حسن سيرته، فولاه عليهم، وتوجه يريد تاهرت.

فلم يزل السمح على حيّز طرابلس حسن السيرة عادلاً في أحكامه مقراً بإمامة عبدالوهاب ناصحاً له، حتى حضرته الوفاة، فاجتمع إليه عمّاله الذين من تحته، فقالوا: أوصنا وأمرنا بأمرك يرحمك الله، فإنك لن تألونا رشداً، جزاك الله عنّا وعن الإسلام خيراً. فقال: أوصيكم ونفسي بتقوى الله، والاتباع لما أمركم به، والانتهاء عمّا زجركم عنه، وطاعة إمامكم عبدالوهاب وتأييده وما دام مستقيماً على الحق الذي عليه سلفكم، وجهاد من خالفه.

ثم إنه توفي (٤١٤) رحمه الله، فبلغ في الناس موته مبلغاً عظيماً، وترك ولداً يقال له: خلف(٢) فأتمرت العامة من الناس ممن ليست له بصيرة بالدين

<sup>(</sup>۱) السمح بن عبد الأعلى: السمح بن عبد الأعلى أبي الخطاب بن السمح المعافري، أصله عربي، من قبيلة عافر اليمنية، وهو وزير ووالا، وعالم، وابن أحد حملة العلم عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة من البصرة إلى المغرب، فكان نعم الخلف لخير سلف. أخذ العالم عن والده، وعن حملة العلم الآخرين، كان يقوم بالتدريس وعقد حلقات العلم بجبل نفوسة، وبالتحديد في تيمتي التي نزل بها. استطاع بعمله وحسن سيرته أن يكسب ثقة معاصريه، وخاصة الإمام عبد الوهاب الرستمي، الذي عينه وزيراً له وقاضياً، لما نزل بجبل نفوسة، وأقام به سبعة أعوام. ولما أراد الإمام العودة إلى تاهرت، وطُلب منه تعيين السمح والياً على حيّز طرابلس، بعد أن فكها الإمام من سيطرة الأغالبة، فأجاب طلبهم، وقال لهم: «يا معشر المسلمين، إنكم قد علمتم أن السمح وزيري، وأحب الناس أليء، وأنصحهم لي، ولم أرد مفارقته، فإن أردتم أن أستعمله عليكم، فإني قد آثر تكم على نفسي، واستعملته». فتركه والياً على طرابلس ونفوسة وقابس، فأحسن فيهم السيرة، وعدل فيهم حكمه... وقد بلغ في الناس حبّ السمح غاية عظيمة، وحسنت سيرته، وعظمت درجته، واستمر على ذلك النهج إلى يوم وفاته سنة ٢٠٢هـ/ ١٨٩م. انظر: بابا عمّي، محمد بن موسى، وآخرون: معجم أعلام الإباضية، ج٢، ص ٢١٨م.

 <sup>(</sup>٢) خلف بن السمح بن عبد الأعلى: خلف بن السمح بن أبي الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري،
 حفيد الإمام أبى الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري. يُعدُّ إمام الفرقة الخلفية المنسوبة إليه.

ولا علم ولا تمييز في أمور المسلمين أن يولوا على أنفسهم خلف بن السمح، وظنوا أن ذلك أوفق للإمام، فردّ ذلك عليهم من له علم وبصيرة في الدين، فقال: ليس ينبغي لكم أن تسبقوا إمامكم في شيء من الأمور، فقال بعضهم: نولّيه على أنفسنا، فإن رضي الإمام، وإلّا عزلناه، فأبى عليهم (أهل)(١) الصلاح منهم أبو المنيب إسماعيل بن درّار الغدامسي، وأبو الحسن أيوب عامل جبل نفوسة، ووجوه من ينظر إليه من أهل دعوة المسلمين، فأبت العامة إلَّا توليته، فولُّوه وأرسلوا كتاباً إلى الإمام بوفاة عامله سمح، واستخلافهم ولده خلفاً، وكتبوا: إن رضيت بذلك، وإلَّا تركناه، وعزلناه.

فلما وصلت إليه الكتب، وعرف معناها، ردّ لهم الجواب: من أمير المؤمنين إلى جماعة المسلمين بحيّز طرابلس، أما بعد ،،، فإنبي آمركم بتقوى الله، والاتباع لما أمركم به، والانتهاء عمّا نهاكم عنه، وقد بلغني كتابكم فيه وفاة السمح واستخلافكم ولده خلفاً، وإن المشائخ من أهل العلم ردّوا ذلك، فإن من وُلي خلفاً بغير رضى إمامه، فقد خطاً سيرة المسلمين، ومن أنا توليته فقد أصاب، فإذا أتاكم كتابي هذا، فليرجع كل عامل استعمله السمح إلى عمله، إلّا خلفاً بن السمح، فحتى يأتيه أمري، وتوبوا إلى ربكم، وارجعوا التوبة لعلكم تفلحون.

تلقى العلم عن أبيه، وعن حملة العلم بجبل نفوسة. قام بتمرّد ضدّ الرستميين، وأسس الفرقة الخلفية، واستقل بجزء من حوزة طرابلس وقابس، نشط في يفرن وما جاورها، مشرق جبل نفوسة. ولمّا تفاقم أمره حذِّره الإمام عبدالوهاب، فواجهه والى الإمام بجبل نفوسة أبو عبيدة بن عبدالحميد الجناوني بالليّن بأمر من الإمام، ثم لمّا لم يرتدع واجهه بجيش تحت قيادة الوالى نفسه، وذلك عشية الخميس ١٣ رجب سنة ٢٢١هـ/ ٨٣٥م، فانهزم خلف، وانحاز إلى «تيمتي» وأخرج منها أصحاب أبي عبيدة، فسكنت حركته إلى أن مات، وخلفه في سيرته ابنه فيما بعد. كان لهم كيان في جزيرة جربة، وبدأ نجمهم بالأفول زمان أبي مسور أواسط القرن الرابع الهجري، حتى انقرضوا، ولم يبق لهم أتباع. انظر: بابا عمّى، محمد بن موسى، وآخرون: معجم أعلام الإباضية، ج٢، ص ١٣٤.

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٤٢٢.



فلما وصل كتاب الإمام إلى طرابلس، اجتمع أهلها عليه وقرأوه، وأصابوا فيه تخطئة من ولّى خلفاً، وتصويب من توقف عن توليته، وأمر الإمام بكل عامل يرجع إلى عمله، إلّا خلف بن السمح. كتبوا إلى الإمام مرّة ثانية يطلبون منه أن يجوّز لهم ما فعلوا من تولية خلف، فردّ لهم أنه لا يسعه فيما بينه وبين الله، ولو وسعه ذلك لفعل، وأن يتوبوا من فعلهم، وأرسل الإمام كتاباً إلى خلف (فردّه فيه) " بأمره بتقوى الله واعتزال أمور المسلمين والكفّ عنها، وحرّم على من يدفع إليه صدقات ماله، وحرّم عليه أخذها حتى يعتزل أمور المسلمين.

ثم إن الإمام اجتهد في النظر لأمور المسلمين غاية الاجتهاد، فأرسل كتاباً إلى الخاصة من جماعة المسلمين الذين بطرابلس، وكتب فيه استعمال خلف، وأمرهم أن يدفعوا له أولاً كتاب الاعتزال، فإن اعتزل وتاب، دفعوا إليه كتاب التولية، وإن أبى الاعتزال يتركوه في غيّه وزيفه، حتى يحكم الله ﴿ وَهُو خَيْرُ اللهِ عَنِه وَلَيْهِ ﴾ [الأعراف: ٨٧].

فلما وصلت كتب الإمام إلى طرابلس، ودفعوا لخلف كتاب العزل، فلما رآه وفهمه، (٤١٥) اعتزّ، واستكبر، وأبى عن الاعتزال، وتمادى على تولية الجهّال، فتركه المسلمون في غيّه وزيفه.

وأما الذين ولوه حين وصلهم كتاب الإمام محرماً عنهم فعلهم، وأنه لا يسعه أن يجوّز عليهم دفع صدقاتهم إلى خلف لم يقنعهم ذلك، فكتبوا كتاباً إلى المشرق إلى أبي سفيان محبوب بن الرحيل، وهو إذ ذاك رأس أهل الدعوة والمقدّم (منهم)(۱) في أهل المشرق، بعد انقراض طبقة الربيع بن حبيب، وأبي غسان مخلد بن العمود، وأبى المهاجر، وأبى أيوب وائل بن أيوب.

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٤٢٣.

<sup>(</sup>٢) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٤٢٣.

فلما وصلت الكتب إلى أبي سفيان كتب إليهم بتخطئة من ولَّى خلفاً، وإصابة من لم يوله، وأمرهم باتباع إمامهم عبدالوهاب. فلما وصل إليهم تركوه، ولم يشتغلوا به، حين لم يوافقهم، واعتلوا بعلل، زعموا أن عبدالوهاب ليس بإمامهم، وأن إمامهم خلف بن السمح، وزعموا أن الحوزات منقطعة بعبد الوهاب، وأنهم في حوزة، وهو في حوزة أخرى.

ثم إن عامل نفوسة أدركته الوفاة، وهو من الذين أنكروا على خلف ما صنع، فأرسل أهل نفوسة إلى الإمام بوفاته، وأن يولّي عليهم. فكتب لهم إن رأوا رجلاً منهم، ويسمونه له، فيولِّيه عليهم، فكتبوا له: إنه لا يصلح لهذا الأمر إلَّا أبو عبيدة عبد الحميد(١) رجل من أهل إيحناون، فأجاز لهم الإمام توليته على أنفسهم، فاجتمعوا وأرسلوا إلى أبى عبيدة، فلما حضروا، قالوا له: إن الإمـام أمرنـا أن نوليك على أنفسـنا لتقضى بيننا بكتاب الله وسُـنَّة رسـوله ﷺ وآثار الصالحين من عباد الله. قال: أنا ضعيف، أنا ضعيف. فأبي عليهم، فلم يقدروا عليه، فأرسلوا إلى الإمام مرّة في شأنه، وأخبروه بقوله: أنا ضعيف، أنا ضعيف. فكتب إليهم باستعمال أبي عبيدة، وحلف بالله أنه لا يولي أمور المسلمين إلا رجلاً يقول: أنا ضعيف.

وكتب لأبي عبيدة بالدخول في أمور المسلمين، وكتب له: إن كنت ضعيفاً

<sup>(</sup>١) أبو عبيدة عبدالحميد: عبدالحميد بن فحمس الجناوني، أبو عبيدة، من علماء إجناون قرب جادو بجبل نفوسة في ليبيا. أخذ العلم بها، ثم لقي الإمام عبدالوهاب بن عبدالرحمٰن رستم. عينه الإمام عاملاً على حيز طرابلس بعد موت أيوب بن العباس، فحاول بإلحاح أن يهرب من المسؤولية، غير أن الإمام والمشايخ أصرّوا عليه فقبل. وفي عهده شنَّ خلف بن السمح غارات عديدة على نفوسة، فواجهه أبو عبيدة باليين واللطف، ثم بالجند والقوّة، فقضى عليه في المعركة الثانية عشية الخميس ١٣رجب ٢١١هـ. ومن أقواله لأهل الجبل: «والله لقد تركتكم على الواضحة النيّرة، تقود الضّالُّ، وما بيني وبين رسول الله ثلاثة رجال». قال أبو زكريا الباروني: «ضمن مشاهد جبل نفوسة يقصدون مصلي عبد الحميد، قدّام تغرمين في مطكوداسن». انظر: بابا عمّي، محمد بن موسى، وآخرون: معجم أعلام الإباضية، ج٢، ص ٢٤٤.



بالمال فبيت مال المسلمين يغنيك، وإن كنت ضعيفاً في البدن، فادخل في أمور المسلمين يقوي الله بدنك، وإن كنت ضعيفاً في العلم فعليك، بأبي زكريا يصليتن التوكتي (١).

فلما ردّ كتاب الإمام، اجتمعوا، وقالوا لأبي عبيدة: لا يسعك إلّا الدخول في أمور المسلمين وطاعة إمامك، فقال: امهلوني حتى أستشير عجوزاً.

فمضى متوجهاً إلى عجوز معروفة بالعلم والأدب والورع، فلما أتاها، قال لها: إن أمير المؤمنين يريد استعمالي على الجبل، فماذا تريدين لي وتشيرين علي؟ قالت: هل في جماعة نفوسة من هو أفضل منك وأحزم؟ قال: أما في أمور الرجال فلا. قالت: فادخل إذاً في أمور المسلمين لئلًا يفسّخ الله عظامك في نار جهنم.

فرجع إلى (٢١٦) جماعة نفوسة، وأنعم لهم، فولّوه على أنفسهم بأمر إمامهم، فأحسن السيرة في جميع أموره.

فلما سمع ابن السمح بتولية أبي عبيدة سخر واستكبر، وهجر ذلك، ودبّر اللصوص، وشنّ الغارات على رعيّة أبي عبيدة. ثم إن أبا عبيدة كتب إليه أن

<sup>(</sup>۱) أبو زكريا يصليتن التوكتي: يصليتن التوكتي اللالوتي (أبو زكريا) توكيت ولالوت قريتان من قرى جبل نفوسة بليبيا، إليهما ينسب أبو زكريا، يصليتن، ربّما لتنقله بينهما لطلب العلم أو نشره. أخذ العلم على الراجح عن بعض حملة العلم الخمسة إلى المغرب، وهم عبدالرحمٰن بن رستم وأبو الخطاب عبدالأعلى، وأبو داود القبلي، وإسماعيل بن درار، وعاصم السدراتي. قال عنه الدرجيني: «كان علماً لكل الفضائل، ومعلماً لكل ناهل». قيل: إن رجلاً من أهل المشرق زار جبل نفوسة، وهو في طريقه إلى تاهرت الرستمية، فسأله أهلها عن علماء الجبل، فقال كلمته المشهورة: «الجبل هو أبو زكريا، وأبو زكريا هو الجبل». كان مرجع أهل نفوسة في النوازل، يفتي للناس فيما استجد من الأمور، وكان الساعد الأيمن لواليها أبي عبيدة عبدالحميد الجنّاوني، في عهد الإمام عبدالوهاب فيما يعرض على الوالي من القضايا العلمية والسياسية. شهد له الإمام عبدالوهاب بالعلم لما أرسل إلى واليه قائلاً: «وإن كنت ضعيفاً في العلم فعليك بأبي زكريا يصليتن التوكيتي. انظر: بابا عمّي، محمد بن موسى، وآخرون: معجم أعلام الإباضية، ج٢، ص ٤٧٠.

يكف عن رعيته أمر الغارات، فإذا انتحل ما انتحل من أمر الخلاف لإمامه، فليكف عن جماعة المسلمين الغارات، فأبي من ذلك، وأرسل أبو عبيدة إلى الإمام يخبره أن خلف بن السمح اشتد علينا بالغوائر والعساكر، فأذن لى فى دفاعه.

فرد الإمام الجواب أن خذه بالملاطفة والملاينة ما قدرت، فإن جاء بهم، وإلَّا فادفعهم عن أنفسكم. ثم إنهم مكثوا كذلك برهة من الدهر حتى أدركت الإمام منيته، فتوفى رحمه الله وبرّد ضريحه.

## فصل في ولاية أفلح بن عبد الوهاب را

ثم إن جماعة المسلمين اجتمعوا حين توفي عبدالوهاب بتاهرت، وقد ألزَّ بهم العدو حيال تاهرت، فقد موا أفلح، وولّوه على أنفسهم، وكان ميمون البيعة، فسكّن الله به البلاد، ووقى به العباد، واتصل خبر موت الإمام بأبي عبيدة واستخلاف ابنه أفلح، فكتب إليه يستشيره في أمر خلف، ويستأذنه في الدفاع، فأمره بما أمره أبوه من الرفق واللطف واللين، ما لم يفاجئه.

فلما بلغ خلف وفاة الإمام وولاية ابنه، احتمى لذلك، وأنف منه، وانحاز بمن معه إلى موضع يقال له: تيمتي، فسلط الغارات على من كان في طاعة الإمام، فصاروا يأخذون الأموال، وينهبون الديار، ويقتلون الرجال. ولقد قتل عدّة من أصحابه غلطاً عليهم في حريم أبي عبيدة، وحيّزه يحسبونهم من عسكر أبي عبيدة.

ثم إنه استمال كثيراً من الناس من أجل أن ما قبله من الأرض خصبت، وجدب ما قبل أبي عبيدة، فدخلوا معه طلباً لمعاشهم ورغبة في الدنيا، فكانوا معه على بدعته ورأيه.

ثم إنه خرج بعساكره يريد أبا عبيدة ومن معه من المسلمين حين أبصرهم في قلّة، وهو في كثرة ليستأصل ساقتهم، فسمع بخبرهم عبدالحميد، فأمر أصحابه بالخروج، فخرجوا، فعسكر بعيداً من الخيل.

فلما قرب عسكر خلف من عسكر أبي عبيدة، أرسل خلف رعيلاً من الخيل نحو أربعمائة، وأرسل فيهم أخوته ومواليه وعبيدة، فلم يشعر بهم عبد الحميد ومن معه (٤١٧) حتى غشيته الخيل نهاراً، فلما رأى ذلك قدم إلى أصحابه أن لا ينالوهم بمكروه، وأن يكفّوا عنهم، حتى يعلموا ما يريدون،

فكفُّوا عنهم، حتى هجمت تلك الخيل على قرية كانت بحيال عسكر أبي عبيدة تسمى أيدرق في حريم أبي عبيدة وطاعته، فوضعوا أيديهم في نهب الأموال، وقتلوا من قدروا عليه فيما بين العسكر والمنازل.

فبلغنا أن تلك الخيل أصابت نحواً من عشرة أنفس من أصحاب أبي عبيدة، فلما تبيّن لأبي عبيدة ظلمهم وبغيهم، أمر أصحابه بمنابذة تلك الخيل، فناصبوهم حتى ولُوا منهزمين، وقتل منهم خلق كثير.

وأراد أصحاب أبي عبيدة أن يتبعوهم، فأبي عليهم أبو عبيدة، فلما رأى خلف هزيمة أصحابه، رجع بأصحابه إلى تيمتي، ورجع إلى منزله، وأمر خلف أصحابه أن لا يفتروا من الغارات والنهب من حريم أبي عبيدة، وقتل الأنفس، وما قدروا عليه من الفساد، فمكث على ذلك ستة أحوال، وقد كثر أتباعه، فخرج يريد حرب أبي عبيدة، فأمر أبو عبيدة أصحابه بالخروج إليه، فخرجوا، وعسكروا بعيداً من الجبل، وليس معه من الناس إلّا قليل، ولكنهم أهل بصائر، يموتون على ما أبصروا، لم يبالوا في قلّة كانوا أو كثرة، فذُكر أن عددهم سبعمائة رجل، وقيل: بل كانوا على عددة أصحاب بدر ثلاثمائة و ثلاثة عشر.

وأقبل خلف بعساكره، وقد أعجبته كثـرة أتباعه، فقيل: إنه كان في أربعين ألفاً، فلم يدر أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فأرسل إلى أبي عبيدة أن يدخل في طاعته، ويثبت ولايته، ويخلع إمامة أفلح.

فلما قدم عليه الرسو لان حاججهما أبو عبيدة، فاعتلوا بافتراق الحوزات، وقال أحدهما: إنا نخاف إن لم تجب لهذا الرجل إراقة الدماء، فقال أبو عبيدة: إيّما أعظم إراقة الدماء أو الترك للقيام بدين الله؟ فقال الرجل: إراقة الدمار أعظم.



قال أبو عبيدة: لو كان الأمر كما وصفت ما افترق أصحاب النهر بل أذعنوا الطاعة للظلمة المسودة، وما افترق أهل النخيلة، وأبو بلال وأصحابه، وعبد الله بن يحيى، وأبو الخطاب، وأبو حاتم رضي الله عنهم أجمعين، وعد له كثيراً من المسلمين، وإنما أريقت دمائهم على القيام بحق الله، ولم يتركوه مخافة إراقة الدماء، لكن رغبوا في الجهاد والقتل في سبيل الله، فبذلوا مهجهم لأسنة السيوف، حتى أدركوا رضوان الله، فنحن على آثارهم إن شاء الله لا نبغي بهم بدلاً، ولا عنهم حولاً، فمن أراد غير ذلك فالله يحكم بيننا وبينه (٤١٨) بعدله وفضله وهو خير الحاكمين.

ثم قال لهم: إذا كان عندكما إراقة الدماء أعظم من القيام بدين الله فعلى ما يقتتل (الناس)(۱)؟ ارجعوا إلى صاحبكم، فقولوا له: إن هذا يوم الخميس، دعونا، فإذا كان يوم الجمعة نصوم لله تعالى ثم نطلع أنا وخلف بن السمح وأبو المنيب إسماعيل بن داران الغدامسي على شرف، فنبتهل، فنجعل لعنة الله على الكاذبين، وأن يفتح بيننا وبينكم وهو خير الفاتحين. وهذا كله والخيل غادية ورائحة على القرى من رعية أبي عبيدة تقطع المبرة وتطلب العزّة بمال تأكله أو من تقتله.

ثم رجع الرسولان إلى خلف، وأخبراه بما جرى من الكلام، فأمر عساكره بالتهيؤ لملاقاة أبي عبيدة. فلما تراءت الفئتان، تقدم رجل من عسكر خلف كان محامياً للمسلمين، مشفقاً عليهم، فقال لأبي عبيدة: تنحّ بأصحابك إلى سفح الجبل، فإن تكن الدائرة لكم أدركتم ما رجوتم، وأمنتم ما خفتم، وإن تكن عليكم كنتم في حرز لا يضركم ذلك. فقال أبو عبيدة لأصحابه نصيحة نزعها الله من عدوّه، وأمرهم بالتنحّى، وأسندوا ظهورهم إلى الجبل.

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٤٢٦.

فلما تنحوا إلى الجبل، ظنّ خلف أن بهم جبناً عن القتال، قدّم سرعان خيله، وتبعهم بعساكره، فلما غشيتهم الخيل دعا أبو عبيدة بماء للوضوء، وأمر رجالاً، فجعلوا له ستراً، فتوضأ، وصلى ركعتين، ودعا الله، وابتهل إليه أن يغل شوكتهم. ثم قال: يا من لم أعرض عنه منذ استقبلت أمره لا تفرّق هذه العصابة على يدي.

ثم تدانى الصفان، وذلك عشية الخميس لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر رجب سنة إحدى عشرة سنة ومائتين سنة من الهجرة، فاقتتلوا قتالاً شديداً. وكان في عسكر أبي عبيدة رجل شجاع حاذق الطعن يقال له: العباس، وهو أبو أيـوب، نظـر إليـه أبو عبيـدة يضـرب في أعـراض الخيـل، ويكشـفها يميناً وشمالا، وقد حمى الميمنة والقلب والميسرة، فقال أبو عبيدة: صار في عيني كالعقاب عضب لا ينبو إلا أكلته النار.

وذكر عنه أنه ضرب رجلاً، فطار رأسه، فقال له: طر إلى النار. فأجابه الرأس وهو طائر في الهواء: وبئس القرار.

وأسرع القتل في أصحاب خلف حتى انهزموا، وقد قتلت منهم مقتلة عظيمة، وأمر أبو عبيدة أصحابه أن لا يتبعوا مدبراً، ولا يجهزوا على جريح، فأحسن فيهم السيرة، أحسن الله إليه، وانحاز خلف ببقيّة أصحابه إلى تيمتي، فأمر بإخراج جميع من فيها (٤١٩) من نفوسة، وآجل لهم ثلاثة أيام، فمن بقى بعدهنّ، فمهدور الدم والمال، فخرج اليتامي والمساكين والأرامل، ومن ليس له ذنب على كره منهم من منازلهم وأوطانهم، وافترق عن جلّ أصحابه، فكانوا يأتون أبا عبيدة، ويتوبون، فقبل توبتهم، وأوهن الله شوكة خلف، ولم تكن له بعد ذلك حركة، حتى مات في غيّه وزيفه. ثم ابنه فلم تكن له حركة.

ثم إن الإمام أفلح تمكنت له الأمور، ومات أبو عبيدة صي المام أفلح تمكنت له الأمور،



الإمام على نفوسة العباس(۱)، فكان على سبيل صاحبه. ثم توفي عامل قنطرارة أبو يونس وسيم النفوسي(۱) وكان ولده سعد(۱) ونفاث بن نصر يتعلمان مع الإمام، فأراد الإمام التولية على قنطرارة، فاختبرهما، فوجد سعداً لأحكام المسلمين أصلح، ولأمور الدين أحسن، ولحدود الله أصلب، فكتب سجلاً باستعمال سعد وطواه، وختم عليه بخاتم، ولم يبيّن لهما العامل، ودفع إليهما

- (۱) العباس: العباس بن أيوب بن العباس، من أبطال جبل نفوسة وقادتها المشاهير، وهو نجل الفارس أيوب بن العباس الذي أرسلته نفوسة مدداً للإمام عبدالوهاب بتاهرت، فقام مقام مئة فارس. نشأ العباس كأبيه مقداماً، عاصر الإمام أفلح بن عبدالوهاب، وولاه على جبل نفوسة خلفاً لأبي عبيدة عبدالحميد الجناوي. جابه العباس فتنة خلف بن السمح التي نجحت في الجبل، فحاربه بحزم حتى وهن أمره، وفرّ إلى جزيرة جربة، فبسط العدل في الرعية، وكان كما وصفه المؤرخون على قدر كبير من المهابة والفروسية وغزارة العلم والحلم والكرم والورع. انظر: بابا عمّي، محمد بن موسى، وآخرون: معجم أعلام الإباضية، ج٢، ص ٢٤١.
- (٢) أبو يونس وسيم النفوسي: وسيم بن يونس النفوسي الطمزيني (أبو يونس)، فقيه عالم، ذو حنكة وذكاء، أصله من نفوسة الجبل، عينه الإمام أفلح بن عبدالوهاب والياً على قنطرارة بالمغرب الأدنى، ومكث فيها عدّة سنوات إلى أن توفي، وكان له ابن عالم كذلك اسمه سعد، خَلَفَ والده في ولاية قنطرارة، وأحسن السيرة، كما ورث خِلال أبيه وعلمه، يفهم من نصّ أبي زكريا أن له كتاباً في الفقه. انظر: بابا عمّى، محمد بن موسى، وآخرون: معجم أعلام الإباضية، ج٢، ص ٤٤٦.
- (٣) سعد بن نصر: سعد بن وسيم أبي يونس بن نصر الويغوي النفوسي الطمزيني (أبو محمد). شيخ، عالم، من أعلام جبل نفوسة، نشأ بويغو مع أخيه الأصغر أبان بن وسيم، وتلقى مبادئ العلم فيها أو بقنطرارة، حيث كان والده والياً عليها للإمام عبدالوهاب، أرسله والده إلى تاهرت ليتتلمذ على يد الإمامين عبدالوهاب وابنه أفلح، وبلغ مبلغاً عظيماً من العلم والفضل، كان زميله في الدراسة نفاث بن نصر. لمّا رأى منه الإمام نبوغاً في العلم وكفاءة لتحمل المسؤولية عينه والياً على قنطرارة، بعد وفاة أبيه وسيم، فأحسن السيرة، وأقام بحق الله فيها على حدّ تعبير ابن زكريا. كان يعمل على تجنب سفك دماء المسلمين في عدّة مناسبات، من أبرزها عدم مشاركته في موقعة مانو سنة على تجنب سفك دماء المسلمين أن «تُذبح البقرة ويتبعها الولد». ويقصد بالبقرة نفوسة وبالولد لحكمته وحسن فراسته، إذ كان يخشى أن «تُذبح البقرة ويتبعها الولد». ويقصد بالبقرة نفوسة وبالولد قنطرارة، وكانت المعركة كما تفرس ضربة قاضية للعلماء فضلاً عن العامة. جمع حوله حلقة علم، تخرج منها العديد من التلامذة، منهم سحنون بن أيوب الذي لازمه، وأخذ عنه علوم الشرع، فكان ضمن سلسلة نسب الدين، عمّر أبو سعيد طويلاً، إذ أدرك عهد الإمام عبدالوهاب، وعاش حتى معركة مانو سنة ٣٨٣هـ/ ٩٨م. انظر: بابا عمّي، محمد بن موسى، وآخرون: معجم أعلام الإباضية، معركة مانو سنة ٣٨٣هـ/ ٩٨م. انظر: بابا عمّي، محمد بن موسى، وآخرون: معجم أعلام الإباضية، ح٢٠ ص ١٧٠ ١٧١.

السجل، وأمرهما أن لا يفكاه حتى يأتيا بلدهما، فمضيا، فلما كانا ببعض الطريق استخف بنفاث الشره والخفّة وحب الرئاسة، وسوء الخلق، وإدارة الإمارة، فاستغفل سعداً، ففتش الرجل، وأخذ الكتاب، وفضّه، وقرأه، فوجد سعداً هو العامل، فظنت نفسه الظنون، وأضمر الغشّ والعداوة للإمام، حين لم يستعمله.

فلما وصلا إلى قنطرارة، فقام سعد فيها، فأحسن السيرة، وقام بحق الله. وأما نفاث فإنه جعل يطعن في الإمام، فيقول: إنه أضاع أمور المسلمين، ويزيد في الخلقة، ويلبس الطرطور وهو القباء، ويخرج إلى الصيد، ويصلي بالأشبر، فبلغ ذلك الإمام، فأرسل إليه أن يأتيه مما نقم عليه يقصّه بين يديه، فإن كان باطلاً رجع عنه الإمام.

فلما سمع نفاث بذلك، وقال: إنه يخاف من السلطان القتل، وانتحل مسائل خالف فيها، منها: إن الخطبة بدعة.

وسُئل عن مسألة، فقيل له: رجل مات وترك إخوته من أب وبني أخوته من الأب والأم، فقال: بنو الأخوة من الأب والأم، أولى بالميراث من الأخوة من الأب، فزاد ضلالاً.

وذكر المشائخ أنه لو لم يخالف في شيء سوى هذه المسألة لكفته ضلالاً.

وبلغنا أنه كان له ابن أخت، فرأى في المنام ذات ليلة رؤيا، فأتى إلى نفاث ليقصّها عليه، فقال: رأيت كأن رجلاً جمع حزمة شعير، فرقى عليها سنُّور، فوقف على رأسها. فقال نفاث: ذلك رجل يجمع العلوم، فيستولى عليه الشيطان. فقال ابن أخته: أنت ذلك يا خالى، أنت ذلك يا خالى.

وبلغنا عنه أنه ذهب إلى منزل رجل، فلم يجده، فمضى راجعاً، فجاء صاحب المنزل، فأخبره أهله أن نفاثاً جاء يسأل (٤٢٠) عنه، فمضى الرجل إلى طلب نفاث ليكون على مذهبه، فجنّه الليل، وهو في طلبه، فلما اقترب



منه سمعه يوبّخُ نفسه ويقول: ضللت وأضللت يا نفاث. فلما سمع منه ذلك، رجع، وقال: كيف لي باتباع رجل يقرّ على نفسه بالضلال؟!

وكان النفاث بليغاً في العلم والفهم، إلا أنه أفسده بالحسد وحبّ الدنيا.

وبلغنا عنه أنه أتنه امرأة، فقالت: ما تقول في بيض طاهر طُبخ في ماء نجس؟ فقال لها: قفي مكانك. ودخل، وأخذ بيضاً ونيلاً، وطبخه حتى نضج، ثم كسره، فوجد النيل قد ولج إلى داخل البيض وتغيّر داخل البيض. فخرج إلى المرأة، فقال لها: إن بيضك قد تنجّس.

وبلغنا أن سعداً أراد بناء دار، وكان نفاث بنّاءًا عظيماً، فأراد معاونة سعد في البناء، فصار يبني له، وتجمع عند سعد ناس في حوائجهم، فتخوّف أن يتوهم الناس أنه قد رضي على نفاث، فصار يقول في الملأ: إلى متى تترك كفرك يا نفاث؟ فيقول نفاث: معاذ الله من الكفر يا شيخ، فإذا خلا سعد مع الناس، قال: ليس جزاء من يخدمني ويبني لي أن أشتمه في وجهه، وإنما تخوفت الفتنة على الناس، فلذلك فعلت ما فعلت، وإنما جزاؤه الخبز واللحم.

وبلغنا أن نفاثاً توجه إلى أرض المشرق، فلما وصل بغداد، مكث بها زماناً، وكان يستأنس برجل من أهلها، ويجلس معه في حانوته، ويحدّثه. فبينما هو قاعد عنده إذ سمع منادياً ينادي، فقال لصاحبه: ما هذا؟ قال صاحب الحانوت: يقول: من أجاب أمير المؤمنين مسألة فله سؤاله ومناه، فقال نفاث: أنا أجيبه، فقال صاحب الحانوت: اسكت لأنه يقطع رأسك إن لم تجب بعد تكليفك بالجواب. فقال: بل أجيبه عن كل ما سأل.

فلما مرّ أعوان السلطان عليهما، قال صاحب الحانوت: إن هذا الرجل تكفّل أن يجيب أمير المؤمنين، فأتت الأعوان إليه، وأخذوه، ودخلوا به على السلطان، فسلّم عليه سلام الإمارة، فقرّبه، وأدناه، وسأله عن حاله وبلده

ونسبه، فقال: أنا رجل من البربر، والبربر ليس لهم أدب، فأذن لي أن أتكلم في مجلسك بما بدا لي. فقال: تكلم بما بدا لك.

ثم سأله عن مسألة، فأجاب عليها. فسأله عن أخرى، فأجاب عن كل ما سأل، واجتمعت عليه وجوه بغداد وعلماؤها وفقهاؤها يسألونه، وهو يجيبهم عن مسائلهم من فنون العلم، فلم يعجزوه في مسألة.

فنظر إليه السلطان وتأمله ملياً، فتعجّب من كثرة ما حوى من العلم مع سـخافته ونسبه وقلّة أدبه، فقال: نعم العسـل في ظرف سـوء، ففطن له نفاث، فأراد أن يجزيه بما فعل، فقال: نعم الرجل في قبر سوء، يريد ديوان جابر بن زيد مع السلطان محصور في الخزائن لا ينتفع به أحد.

فغضب السلطان من ذلك، وأنفه، إلّا أنه ذكر عهده، وأذن له في الكلام بما يريد، فقال له: سل حاجتك. فقال: حاجتي أن تهب لي ديوان جابر بن زيد أنسخه، فأجابه السلطان إلى ذلك.

فلما خرج نفاث من عنده، قال له بعض الوزراء: كيف تخرج (٤٢١) ديوان جابر بن زيد إلى هذا الرجل، وهو لا يوجد في البلدان سوى بلدك، أو لا ترى ما بلغ هذا الرجل من العلوم. فكيف إذا أصاب ديوان جابر؟

فلما سمع السلطان ذلك ندم على ما فعل، فقال: إنى قد وعدته ذلك، ومثلى لا ينبغي له أن يخالف وعده، فما الحيلة؟ قال الوزير: قل له: أن اختر يوماً وليلة من أيام السنة ولياليها، فتنسخ من الديوان ما قدرت، وغير ذلك فلا تصبه.

ففطن نفاث أن بعض الوزراء طعن فيه مع السلطان، فقال: نعم أفعل. فعمل أحواضاً من المداد وهيأ أمكنة يمكن للوارقين الكتابة من أماكنهم. فلما كان أطول يوم من السنة أمر منادياً ينادي: ألا كلّ ورّاق كتب يومه هذا فله دينار، وللمملي عليه نصف دينار، فابتدروه من كل مكان، فأخذوا في نسخه، فلما قرب غروب الشمس، أمر منادياً فنادى: ألا كل ورّاق كتب ليلته هذه فله ديناران وللمملي عليه دينار، فابتدروه من كل مكان، وأخذوا في نسخه، فما طلع عليهم الفجر إلّا وقد استكملوا نسخه إلّا كتاباً واحداً، وقد كمل عنده سبعة أحمال، فدخل على السلطان أن يدعه ينسخ ذلك الكتاب، فأبى عليه، فسأله أن يقرأه بين يديه مرّة واحدة، فأذن له، فقرأه وحفظه. فقال للسلطان: قد حفظته، فإن أردت أن أتلوه عليك تلوته. قال: نعم. فتلاه عليه ظاهراً.

ثم إن السلطان قال لوزرائه: إن هذا الرجل غلبنا، فما ترك لنا حيلة، وأراه يريد الخروج بهذا الديوان، فانظروا بما تحولون بينه وبين الديوان، وقال: إني إذا أراد الخروج فأخرج له، فاسأله، فإن وقف في مسألة قتلته، وإلّا فاسألوه أنتم، فإن وقف لكم في مسألة قتلناه.

فلما عزم نفاث على المسير، خرج إليه السلطان في عدّة من أصحابه، فوجدوه قد أراد الركوب على بغلته، وقد وضع رجليه في الركاب، فجعل السلطان يسأله، فلم يقف له في مسألة. ثم سأله أصحاب السلطان، فلم يقف لهم في مسألة، فكانوا يسألونه حتى قرب وقت الصلاة، فلم يقدروا له على حيلة.

ثم أخذ عنهم طريقاً آخر مخافة أن يتبعوه، فتوجه إلى مكة، ومضى من مكة إلى أرض المغرب، فلما وصل حيّز طرابلس نظر إلى ضعف مذهبه، وتمغصت نفسه، وساء ظنه مخافة أن يصير الديوان إلى أهل دعوة المسلمين، فحفر له، ودفنه، فلم يعرف موضعه إلى يومنا هذا.

فهذا كله حسد وبغي وسوء العاقبة، نعوذ بالله من الحسد وحوادث الدهر، وما يختلف به الليل والنهار.

ثم إن الإمام أفلح بن عبد الوهاب أقام في الإمامة ستين سنة، حسن السيرة، رؤوفاً بالرعية، لا يخاف في الله لومة لائم، حتى توفي رحمة الله عليه ورضوانه.

فولوا (٤٢٢) من بعده ابنه أبا بكر (١)، فلم يحسن سيرته، وكان أخوه محمد بن أفلح (٢) غائباً، فلما قدم عزلوا أخاه، وولوه، ولم يكن في توليته اختلاف، فحسنت سيرته، وبلغ في العدل والفضل غاية عظيمة، وكانت نفوسة لا تعدل بولاية إلَّا ولاية جدِّه عبد الرحمٰن، وكانوا حول باب داره كالمسجد، طائفة يصلون، وطائفة يقرأون القرآن، وطائفة يتحدثون في فنون العلم، ومكث

<sup>(</sup>١) أبو بكر بن أفلح: أبو بكر بن أفلح بن عبدالوهاب بن عبدالرحمن بن رستم، رابع الأئمة الرستميين فى تاهرت، حكم بين عامى (٢٥٨ - ٢٦١هـ/ ٨٧١ - ٨٧٤م) تلقى العلم بتاهرت على يد علمائها، وعلى يـد والـده وجدّه. له ولوع بالشـعر والتاريـخ، وكان مشـجعاً للعلماء، ومحبـاً لمظاهر الزخرفة والحضارة، لكنه لم يكن راسخاً في دينه، ولا محسناً لشؤون الإدارة والسياسة كآبائه، واتهم بالتآمر على قتل صهره محمد بن عرفة، ولذلك فقدت دولته هيبتها، واتسعت رقعة الفتن والضعف، وضاقت عليه الحال، وقلَّت أنصاره، فترك تاهرت، وتنازل عن الإمامة لأخيه أبي اليقظان الذي عاد من المشرق سنة ٢٦١هـ/ ٨٧٤م. فخلفه في إمامة الدولة الرستمية. ولم تـدم إمامة أبي بكر إلّا سنتين وبضعة أشهر. انظر: بابا عمّى، محمد بن موسى، وآخرون: معجم أعلام الإباضية، ج٢، ص ٨٧.

<sup>(</sup>٢) محمد بن أفلح: محمد بن أفلح بن عبد الوهاب بن عبد الرحمٰن بن رستم (أبو اليقظان) خامس الأئمة الرسـتميين وواسـطة العقد عدداً، حكم بين عامي (٢٦١ ـ ٢٨١هـ/ ٨٧٤ ـ ٨٩٤م)، ولد بتاهرت ونشأ فيها، تلقى العلم عن أبيه أفلح وجدّه عبدالوهاب، وكان كما وصفه ابن الصغير (أحد معاصريه): مربوع القامة، أبيض الرأس واللحية، زهداً، ورعاً، ناسكاً، كانت له حلقات علم بتاهرت الرستمية، فتخرج على يديه الكثير من المشايخ والأعلام، وكان من المكثرين في التأليف له «رسالة في خلق القرآن» وكتب في الردّ على المخالفين. ابتلي بالإمامة في ظروف صعبة جداً، إذ ترك له أخوه أبو بكر الأمة متناحرة، بعد أن عصفت بها فتنة ابن عرفة، لذلك لم تستقر له الإمامة إلَّا سبع سنين، قضاها في تنظيم وتصفية صفوف المجتمع من آثـار الفتنـة، وإليه يرجع الفضـل في القضـاء عليها، وبث الأمن والسلم والطمأنينة. وتذكر المصادر أنه سجن ببغداد مع أخ لخليفة عباسي قبل توليه الحكم سنة ٢٦١هـ، بعدما قبضت عليه عيون بني العباس في موسم الحج، وتعلم خلالها الكثير من فنون السياسة والكياسة، خاصة وأنه كان مع أمير استدعى بعد خروجه من السجن لتولى الخلافة، لعله المعتمد العباسي، الأمر الذي جعله يطلق سراحه، ويسهل له العودة إلى المغرب، ليتولى هو الآخر إمامة دوليته. توفي محمد بن أفلح سنة ٢٨١هـ، ولم تتجاوز تركته سبعة عشر ديناراً. انظر: بابا عمّي، محمد بن موسى، وآخرون: معجم أعلام الإباضية، ج٢، ص ٢٥٩.



في إمامته أربعين سنة، حسن السيرة، ورعاً، وعاش حتى كبر سنه. ثم توفي رحمه الله، وله في الردّ على المخالفين كتب كثيرة بليغة شافية.

ثم ولي من بعده ولده يوسف بن محمد بن أفلح (١)، فاطردت له الأمور، ولم ينقم عليه من رعيته أحد، وكان له عامل على جبل نفوسة يقال له: أبو منصور إلياس(٢)، كان رجلاً فاضلاً، مستجاب الدعوة، وكان إذا خرج في

(١) يوسف بن محمد بن أفلح: يوسف بن محمد أبي اليقظان بن أفلح (أبو حاتم) سادس الأئمة الرستميين، تولى الإمامة بعد وفاة أبيه أبي اليقظان سنة ٢٨١هـ/ ٨٩٤م. كان يعيـن والده في أمور ولايته، إذ جعله على رأس جيش من زناتة لحماية قوافل التجارة، فعرف الناس قدرته وكفاءته، لذلك نادوا به إماماً بعد وفاة أبيه دون الرجوع إلى أهل العقد والاستشارة. حدث بينه وبين عمّه يعقوب بن أفلح حرب ونزاع على امتداد أربع سنوات، اضطّر فيها أبو حاتم إلى الخروج من تاهرت، واللجوء إلى حصن لواتة، ثم كانت الغلبة له. ودام في ملكه أربعة عشـر عاماً، وقيل: اثنا عشـر عاماً، إلى أن اغتاله أبناء أخيه اليقظان سنة ٢٩٤هـ/ ٩٠٦م. واستولى اليقظان على الإمارة. وتذكر المصادر أن الناس ارتضوا حكم أبي حاتم، فلم ينقموا عليه سيرة ولا حكماً. لكن عهده كان بداية النهاية لدولة الرستميين، إذ وقعت خلاله معركة مانو سنة ٢٨٣هـ/ ٨٩٦م، التي انكسرت فيها شوكة نفوسة، وكانت سيوف نفوسة درعاً للدولة الرستمية، وعلى سواعدها قام سلطانها. ثم زاد الأمر سوءًا تنافس أبناء العائلة الحاكمة، وصراع الطوائف المختلفة في تاهرت. وقد عدّ الدرجيني أبا حاتم آخر أئمة الدولة الرستمية العادلة؛ لأن حكم اليقظان بعده لم يكن شرعياً، بل تسلطاً واغتصاباً. وللشاعر بكر بن حمّاد التاهرتي قصيدة اعتذار ومدح لأبي حاتم منها قوله:

# أبا حاتم ما كان ما كان بغضه ولكن أتت بعد الأمور أمور أمور

# فأكرهني قوم خشيت عقابهم فداريتهم والدائرات تدور

انظر: بابا عمّى، محمد بن موسى، وآخرون: معجم أعلام الإباضية، ج٢، ص ٤٩٠ - ٤٩١.

(٢) أبو منصور إلياس: من مشايخ جبل نفوسة بـ «تين دمرت» المشهورين بالعلم والعمل، تلقى علمه على يد مشايخ بلده، كان فلاحاً وصاحب ماشية كثيرة، أورثها سلالته من بعده. عيّنه الإمام الرستمي أبو اليقظان محمد بن أفلح على ولاية نفوسـة، فكان من عظماء رجـال الدولة في عهده، وكان قائداً فذًا، لم يهزم له جيش طوال حياته، حارب أبو منصور ولد خلف المنشق عن الرستميين والمتمرّد فى إقليم نفوسة، ثم الهارب إلى جزيرة جربة، فسار إليه أبو المنصور بجيش من الجبل، فحاربه، وهزمه، ثم سجنه. كما حارب العباس بن أحمد بن طولون، الابن المتمرّد على أبيه الحاكم بمصر، والـذي قصد المغرب للاستيلاء عليه بجيشه وخيله وماله، الذي أخذه من بيت مال مصر دون إذن أبيه، وعند وصوله إلى أحواز طرابلس استباح الحرمات، يقول ابن عذارى: «فاستغاث أهل طرابلس بابن منصور، صاحب نفوســـة، فقام محتسـباً وناصراً جيرانه من المسلمين، وزحف في اثني عشر ألفاً من رجال نفوسة، وألح أهل نفوسة في محاربة ابن طولون، فانهزم، وخرج إلى برقة بعد انتهاب أهل =

حرب لا يتقى النبل عن نفسه ولا عن بغلته، ولا يصبه النبل، ولا يصيب بغلته، وكان لا تأخذه في الله لومة لائم، فخرج في طلب ابن خلف، وقد هرب إلى زواغة، والتأمت عليه، وأرادوا منعه، وكانوا على مذهب أبيه، فسار أبو منصور بمن معه من نفوسة، فاجتمعت زواغة على حربه، فلما وصلهم، ناجزهم القتال، فاقتتلوا قتالاً شديداً، فانهزمت زواغة، وقتل منهم أبو منصور خلقاً كثيراً، فالتجأت إلى جربة(١)، والتجأ ابن خلف إلى رجل من زواغة، فأدخله قصراً من قصور جربة، فسار إليهم أبو منصور، فلما قرب من جربة، أرسل رجلاً من بني بهراس إلى الرجل الذي آوي ولد ابن خلف، وأرسل معه مائة دينار، فدخل الرجل جربة، فلما وصل إليه سلَّم عليه وصار يصافحه (ويصبُّ)(٢) له الدراهم في كمّه. فلما أحسّ الزواغي بالدراهم، جعل يسأله عن أحوال الشيخ، ويقول له: لو أتيت إلى أولادنا لدفعناهم إليك.

ثم إن الرجل الزواغي توجه إلى نحو ولد ابن خلف، فقال له: انزل أيها الأمير، فقد طال ما أرملت من نساء زواغة على يديك. فقال: ليتكم لم تسمّوني أميراً يا مشؤومات. ثم دفعه للرسول، فسار به، ولم يكن يومئذ في جربة حرب ولا قتال، فمضى به أبو منصور إلى جبل نفوسة، فسجنه به، وكان به سجنه إلى أن نزلت عليهم مسألة قطع الرجل، فاختلفوا فيها، فتوجهوا نحوه، فسألوه من أين تقطع، فأفتاهم أنها تقطع دون العقب، فعند ذلك قال: سجنوني ويسألوني.

وبلغنا أن هذا الفتى رجع إلى مذهب أهل الحق، وحسنت أحواله، والله أعلم. ثم إن أبا منصور مات فتولى على نفوسة أفلح بن العباس.

طرابلس لجميع عسكره، ولم يتلبّس النفوسيون منه شيء بل تورّعوا عنه». انظر: بابا عمّي، محمد بن موسى، وآخرون: معجم أعلام الإباضية، ج٢، ص ٦٣.

<sup>(</sup>١) جربة: جزيرة بالمغرب من ناحية إفريقية، قرب قابس، يسكنها البربر، قال أبو عبيد البكري: وفيها بساتين كثيرة، سكانها من الإباضية، انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان: ج٢، ص١١٨.

<sup>(</sup>٢) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٤٣٢.

٧٤



## فصل في ذكر انقراض الإمامة من أرض المغرب

حدّث غير واحد من أصحابنا أن نفوسة بلغت في التأييد لسلطان الرستميين بأرض تاهرت مبلغاً عظيماً، لم يبلغه غيرهم بأرض المغرب، فلذلك قال فيهم الإمام: إنما قام هذا الدين بسيوف نفوسة، وأموال مزاته، واتصلت أخبار نفوسة إلى من كان بأرض المشرق من الأمراء المسودة، يدس إليهم الكتب من كان على مذهبهم من القيروان وطرابلس، يخبرونهم أن قيام دولة الفرس بأهل نفوسة ومزاته (٢٣٤)، وكان ذلك على عهد المتوكل من بني العباس ببغداد. فلما تداركت الكتب والأخبار إليه أنفذ إلى المغرب عسكراً، وجعل عليه إبراهيم بن أحمد (۱) من بني الأغلب، فسار إبراهيم بعسكره نحو المغرب، فلما قرب من طرابلس، سمعت بخبره نفوسة، فاجتمعوا، فاتفق رأيهم ألّا يتركوه يجاوز إلى تاهرت دون أن يناصبوه الحرب. فلما جاز بهم ناصبوه الحرب، فكانت الغلبة له، فلما فرغ من حربهم، قيل له: إن قنطرارة بها بقية من أهل دعوتهم، فعمد إليهم، فنزل عليهم بغتة عند طلوع الفجر، بها بقية من أهل دعوتهم، فعمد إليهم، فنزل عليهم بغتة عند طلوع الفجر، وفتها بقية من أهل دعوتهم، وعلمائهم وعلمائهم ثمانين عالماً، فشدّهم وثاقاً، ثم سأله فقتلهم، واختار من فقهائهم وعلمائهم ثمانين عالماً، فشدّهم وثاقاً، ثم سأله

<sup>(</sup>۱) إبراهيم بن أحمد الأغلبي (٢٣٧ - ٢٨٩هـ/ ٢٥٠ - ٩٠١): إبراهيم بن أحمد بن محمد بن الأغلب. من أمراء الأغالبة أصحاب إفريقية. كانت إقامته في القيروان، والياً عليها لأخيه أبي الغرانيق (محمد) وولي إفريقية بعد وفاة أخيه سنة ٢٦١هـ. كان عاقلاً محسناً حازماً. انتقل إلى تونس سنة ٢٨١هـ، فسكنها واتخذ بها القصور. وغزا الإفرنج، فافتتح كثيراً من حصونهم وقلاعهم. أصيب بالماليخوليا، فقتل كثيراً من أصحابه وكتابه وحجّابه ونسائه، وقتل اثنين من أبنائه وثمانية من أخوة له وسائر بناته، فشكاه أهل تونس إلى المعتضد العباسي، فعزله سنة ٢٨٩هـ، فرحل إلى صقلية هارباً، فمات بها، وحمل إلى القيروان. من آثاره مدينة «رقادة» و«قصر الفتح». ومدّة ولايته ٢٨ سنة و٦ أشهر. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج١، ص ٢٨. وانظر: الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد: سير أعلام النبلاء، ج١٣، ص ٢٨٠.

عن بقيّة أهل الدعوة، فقيل له: إن بنفزاوة رجلاً منهم عالماً فقيهاً، يقال له: أبو بكر بن يوسف النفوسي(١١)، فوجه إليه، فأخذته الرسل بتنرزاح، فلما أخذوه سألهم أن يتركوه يصلى ركعتين، فتركوه، فلما صلى ركعتين، أخذ في الدعاء والتضرع إلى الله، فبعث الله على تلك الرسل ريحاً قاصفاً مظلماً، فحالت بينهم وبينه، فأخذه ولده يوسف، وقاده بيده. وكان الشيخ قد كفّ بصره، فمضيا إلى تناوته.

ثم توجه الفاسق إبراهيم إلى القيروان، فأخذ الثمانين العالم في صحبته مشدودين وثاقاً، فلما جنّهم الليل، وكان فيهم رجل مقطوع العرقوب يقال له: أنبيب، فاستأذن أصحابه في الهروب، فأذنوا له، فهرب، فلما أصبحوا رآه إبراهيم هارباً، فأمر بالعلماء، فقتلوا عن آخرهم، ومضى إلى مدينة القيروان، فدخلها وتحصن فيها.

<sup>(</sup>١) أبو بكر بن يوسف النفوسي: عالم، فقيه من أريغ، أخذ العلم عن ابن ماطوس سليمان بجبل نفوسة (حي بعد عام (٢٨٣هـ/ ٢٨٦م). ذكر له الوسياني عدّة مسائل فقهية، فيها تيسير للناس، وله في كتاب المعلقات حكم وفتاوي، ويبدو أن بكراً هذا هو والـد أبي عبدالله محمد، واضع نظام العزّابة. انظر: بابا عمّى، محمد بن موسى، وآخرون: معجم أعلام الإباضية، ج٢، ص ٨٧.



# فصل في أخبار عبيد الله ووقوعه بأرض المغرب وعقبه من بعده أبو القاسم وابنه إسماعيل وابنه معاذ ومسير معاذ إلى مصر ومسير الشيخ أبي خزر وأخبار من قام عليه من الإباضية

## (وقوع عبيد الله بأرض المغرب):

قيل: إن عبيد الله أقبل من المشرق، وهو ينتمي إلى علي بن أبي طالب وفاطمة بنت النبي على ، فوصل إلى سجلماسة، فأقام بها، وعُرف بالفقه، فصار الناس يختلفون إليه، ويتعلمون منه، فيجدون منه فوق ما يريدون، حتى أدناه والي المدينة إلى نفسه، وقرّبه على جميع نَفَسَه، وجعله وزيره في جميع أموره، فلبث كذلك حتى توفي إليسع بن المدرار(۱۱)، فابتدر أهل المدينة إلى عبيد الله ليبايعوه، فامتنع، وقال: أنا رجل غريب، فانظروا لأنفسكم من تولّونه، فأبوا إلا توليته، وولّوه على أنفسهم في سجلماسة وما حولها، فصار يفتح المدائن والقرى، واستقام أمره بأرض المغرب، وأظهر فيها التشريف لمذهب التشيّع، حتى مات بها. وله أخبار كثيرة اختصرتها.

## (خلافة أبي القاسم القائم بأمر الله):

فلما مات ولى بعده ولده (أبو)(١) القاسم، فخرج عليه أبو يزيد مخلد بن كيداد اليفرني فأنفذ إليه أبو (٤٢٤) القاسم جيشاً عظيماً، فحاصروه في جبل أوراس(٢) سبع سنين، فبلغ بأصحابه الجهد، فاجتمعوا إليه، وقالوا له: قد رأيت ما نزل بنا، ولم تبقَ لنا طاقة بالقوم، فهلاك رجل واحد أيسر من هلاك العامة. فقال: أمهلوني هذه الليلة.

فلما أظلم الليل أمر بخمسمائة ثور، وأمر أن يُشَدّ على قرن كل ثور حزمة حلف، وعلى ذنبه حزمة، واختار من أصحابه خمسمائة رجل من ذوى البأس والنجدة، فأخذوا سلاحهم وعدّتهم، وساقوا الثيران قدّامهم حتى قربوا من العسكر، أشعلوا في حزم الحلف النار، فلما أحسّت الثيران بحرارة النار ركضت والرجال في ساقها بالسيوف مصلتة يقتلون كل من أدركوه من العسكر، فولَّى الجيش منهزماً، وقتلهم أصحاب أبي يزيد قتلاً ذريعاً. فطار خبر أبي يزيد في البلدان والآفاق والقبائل، فاجتمعوا من كل أوب، والتأمت عليه عساكر كثيرة، حتى قيل: عدّوا البلق من خيله ألفاً، فأخذ في فتح المدائن والقرى، ففتح الساحل كله.

ثم إنه مضى يريد أبا القاسم بمدينة القيروان، فكل مدينة مربها خربها، وسبى ذريتها، وغنم أموالها كفعل نافع بن الأزرق وغيره من الخوارج، بل قد زاد عليهم وأربى، وكان معه رجل علم من علماء النكار يسمى زكريا، وكان يقول له: إن هذا لهو الخروج من الدين. فلما رأى أبو يزيد إنكاره عليه خشى أن يفسد عليه العامة من الناس، فأمر بقتله ليلاً، فلم يدر أين كان.

<sup>(</sup>١) والصحيح: أبو القاسم محمد، ولُقِّب القائم بأمر الله. انظر: ابن خلدون، عبدالرحمٰن بن محمد: تاريخ ابن خلدون، ج٤، ص ٤٠.

<sup>(</sup>٢) جبـل أوراس: جبـل بأرض إفريقية فيه عدّة بلاد وقبائل من البربر. انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج١، ص ٢٧٨.



فلما سمع أبو القاسم بإقبال أبي يزيد إليه بما لا قبل له به، خرج من القيروان، واستعمل عليها رجلًا، وسار إلى المهدية، وقدم أبو يزيد إلى القيروان، فحاصر أهلها حتى اشتد عليهم الحصار، وقد نهب من أطراف المدينة كثيراً، فخافوا على أنفسهم، فألقوا إليه بأيديهم إلّا قاضي المدينة، فإنه انحاز في دار الإمارة بأموال جسيمة، فأرسل إليه أبو يزيد أن اخرج، فأبى إلا بأمان على نفسه وسأله، فأعطاه أبو زيد الأمان، فخرج، فشاور أبو يزيد فيه الوزراء، فقال رجل منهم يقال له أبو عمارة: ألم تعلم ما قيل في كتاب كليلة ودمنة؟ قال: فما ذلك. قال: إنه ذكر ليس شيء أروح إلى القلب من قتل عدو مخوف، وإن بلغ من الضعف الغاية. فأمر أبو يزيد بالقاضي فقتل بعد الأمان، وأخذ تلك الأموال.

وذُكر أن عدّة ما خرب على يدي أبي يزيد ثلاثون ألف قرية، لم تعمّر إلى يومنا هذا، وفعل في إفريقية من المعاصي والفجور ما لم تفعله الفراعنة والأكاسرة والقياصرة والجبابرة.

## (خلافة إسماعيل بن محمد بن عبيد الله المهدي الملقب بالمنصور):

ثم إن أبا يزيد سار من القيروان يريد المهدية، فحاصر بها المهدي زماناً، فمات أبو القاسم، فأقام مكانه ابنه إسماعيل بن أبي (محمد بن عبيد الله)(۱) القاسم المهدي، فسمع أصحاب أبي يزيد بموت القاسم، ففرحوا واستبشروا، وطمعوا في أخذ المهدية (٤٢٥) حين مات أبو القاسم (محمد بن عبدالله) المهدي، وبشروا أبا يزيد بذلك، فساءه ذلك، وترجّع وتنكس طويلاً، فقال له أصحابه: لِمَ ذلك؟ فقال: إنه مات رجل أُديل لنا عليه، وولي رجل، فلا ندري أيدال له علينا أم يدال لنا عليه؟

<sup>(</sup>١) تصحیح من: ابن خلدون، عبدالرحمٰن بن محمد: تاریخ ابن خلدون، ج٤، ص٤٣.

ثم زحف أبو يزيد إلى باب من أبواب المدينة، فوقع القتال بينهم، فكانت الدائرة على أبي يزيد، فانهزم. وذُكر أن ميمنة عسكره انهزمت، حتى وصلت القيروان، ولم تشعر بهم الميسرة من كثرة جنوده، وسمع أبو يزيد أن أهل القيروان أخرجوا عامله من القيروان، فتأخر عن المهدية، وسمع إسماعيل بما فعل أهل القيروان فخرج على أبي يزيد حتى هزمه. وبلغنا أن ما قتل بعضهم بعضاً عند الهزيمة أكثر مما قتل منهم عدوهم.

ولم يزل إسماعيل الشيعي يتبعهم حتى انتهى إلى القيـروان، كرَّ راجعاً، فخرج عليه أهل القيروان يقاتلونه، فلما أخذته الغلبة ولِّي منهزماً، فاتبعته خيل إسماعيل، فأدركوه، وقد وهنته الجروح، فألقى بيده إلى أحدهم، فقال للفارس: خلصنى. قال له: من تكون؟ قال: أنا أبو يزيد. فأخذه وأتى به نحو إسماعيل، فقال الفارس: إنى أسرت هذا الرجل، وزعم أنه أبو يزيد، وأنا لست أعرفه. فدعا إسماعيل بمن يعرفه، فأخبروه أنه هو، فدعا له بالأطباء ليعالجوه لئلًا يموت، وقد أثخنته الجروح، يريد أن يعذبه بأنواع العذاب، فقالت له الأطباء: إنه (لميّت)(١)، فعند ذلك أمر بسلخ جلده، فأخذوا في سلخه، فلما وصلوا إلى السرّة مات عدو الله، إلى النار وبئس القرار، أعاذنا الله منها وكل مسلم.

ثم إن الفضل بن أبي يزيد حين قتل أبوه جمع على نفسه جموعاً من أخلاط القبائل، قصد إلى مزاتة وفيهم أبو القاسم يزيد بن مخلد (١٠)،

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٤٣٥.

<sup>(</sup>٢) أبو القاسم يزيد بن مخلد: يزيد بن مخلد الوسياني الحامّي (أبو القاسم) من بني تيجرت في الحامّة ببلاد الجريد في تونس، أخذ علم الأصول وعلم الكلام عن الشيخ سحنون بن أيوب، وأما التفسير والفقه واللغة والأدب وسائر الفنون فقد أخذها عن أبي الربيع سليمان بن زرقون. ولمّا بزغ نجمه، ولاح في الأفق، وصار من كبار الأئمة الذين بلغوا درجة الاجتهاد عظمت منزلته لـدى النـاس والأمراء، خاصة لدى المعز لدين الله الفاطمي، وكان إذا ذهب إلى القيروان اهتزت المدينة لقدومه، وتجمع الناس يستفتونه ويسألونه. اشتغل بالزراعة، فقد كانت له أرض يستأجرها، فملـك ثـروة معتبرة، ينفق منها على الطلبة الذين يأتون إليه من شـتى الأمصار، فتخرج على يديه =



وأبو خزر يغلا ابن زلتاف (العلم) على المعروا إلا وعساكر الفضل حولهم، وكانت عساكره ثلاثين ألفاً، فقال لهم:

ادفعوا إليّ أخوتي من بني تيجرت، يريد أبا القاسم وأبا خزر رفيها، وقال: لم أقصدكم يا مزاتة، وإنما قصدت أخوتي، فأتمرت مزاته على دفعهما إليه، فأبى أهل الصلاح منهم، وقاموا غضباً لله، فأخذوا في أهبة الحرب، فلما رأى أهل الدنيا العزيمة على الحرب من أهل الصلاح منهم فتابوا إليهم، فقبلوا منهم، واجتمعوا جميعاً على حرب الفضل، فالتقى الفريقان، فاقتتلوا قتالاً شديداً، فكانت الدائرة على الفضل وأصحابه، وقتل منهم خلق كثير، وهرب

أبو محمد ويسلان وغيره. قرّبه المعزّ إلى بلاطه، وعقد له عدّة مجالس للمناظرة، وأُعجب به، حتى قال فيه كلمته المشهورة: «أما يزيد فلا تلد العرب مثله». إلّا أن هذه المنزلة لم تدم طويلاً، فإن الوشاة من حاشية العزّ اتهموه حَسَداً بأنه يريد الاستقلال بقومه عن ملك العبيديين، فأرسل إلى واليه بالحامّة يأمره بقتله، فمات أبو القاسم شهيد الظلم والوشاية، وكان قتله سبب خروج صديقه يغلا بن زلتاف ليثأر له فلم يوفق. له زوجة اسمها الغاية، كانت قرينته في العلم والصلاح. انظر: بابا عمّى، محمد بن موسى، وآخرون: معجم أعلام الإباضية، ج٢، ص ٤٦٧ ـ ٤٦٨.

<sup>(</sup>۱) أبو خزر يغلا بن زلتاف: يغلا بن زلتاف الوسياني (أبو خزر) من كبار علماء الإباضية، برع في علم الكلام، وانفرد فيه بآراء متميّزة، وهو من أبناء الحامة بقسطيلية من بلاد الجريد بالجنوب التونسي، إذ كانت في عهده آهلة بالإباضية، نشأ بها، وتلقى العلم عن جلّة علماء عصره، أخذ الأدب وعلم اللسان والفروع عن أبي الربيع سليمان بن زرقون النفوسي، وأخذ الأصول عن سحنون بن أيوب. تصدّر هو وزميله أبو القاسم يزيد بن مخلد اليهراسني للتعليم، فعقدا حلقات، وقصدهما الطلبة من مختلف مواطن الإباضية في المغرب، انتهجا طريقة المدرسة المتنقلة بين أحياء مزاتة، ومن تلاميذه أبو نوح سعيد بن زنغيل، وأبو زكرياء فصيل بن أبي مسور اليهراسني. كان لأبي خزر نشاط سياسي وعسكري، إذ قاد ثورة مسلحة ضد جور العبيديين، وانتقاماً لمقتل زميله أبي القاسم يزيد بن مخلد، فبويع أبو خزر إمام دفاع، وحشد جيشاً لقتال المعز الفاطمي، وتوجه إلى باغاي سنة ٨٥٣هـ/ ٨٦٨م. لكنه تعجل الأمر قبل أن يصله المدد من ريغ والزاب ووارجلان، فحاصره المعز، وأخفقت ثورته. ثم هرب إلى جبل يقال له: تلتماجرت، وممن رافقه الشيخ أبو محمد يوجين بن نوح اليفرني، وبقي هناك مستخفياً، ثم أعطاه المعز الأمان واستقدمه الي بلاطه سنة ٩٥٣هـ/ ٩٧٨م. ولما رحل إلى مصر سنة ٢٣٦هـ أخذه معه ليأمن جانبه. توفي سنة ٨٣٩هـ/ ٩٨٩م. وترك كتاباً بعنوان: «الردّ على جميع المخالفين». انظر: بابا عمّي، محمد بن موسى، وآخرون: معجم أعلام الإباضية، ج٢، ص ٤٣٥.

الفضل حتى دخل قرية من قرى تلك الأرض، فأخذه أهلها، وقطعوا رأسه، وتقربوا به إلى إسماعيل بن أبي القاسم، وانطفأ ذكره.

وبلغنا أن يعقوب بن أفلح (١) مضى بأهله وعياله قاصداً وارجلان، فقيل: إنه نظر إلى الطالع في طريقه، فالتفت إلى أصحابه، فقال لهم: إنه لا يجتمع منكم ثلاثة إلّا كان عليهم الطلب، افترقوا، فقد انقضت أيامكم، وزال ملككم، ولا يعود إليكم إلّا يوم القيامة.

وكان يعقوب من أفاضل المسلمين، وكان له ولد يُكنّى أبا سليمان بن يعقوب(٢) انتحل بعض العلوم ومدارسة الكتب، وكان أهل وارجلان (٤٢٦)

<sup>(</sup>١) يعقوب بن أفلح: يعقوب بن أفلح بن عبدالوهاب بن عبدالرحمٰن بن رستم. من أعلام الدولة الرستمية، يبدو أنه أخذ العلم عن علماء تاهرت آنذاك. اشتهر بذاكرته القوية وغزارة علمه، سُئل مرة: أتحفظ القرآن؟ فقال: «أستعيذ بالله أن ينزل على موسى وعيسى عَلِيَّا إِلَى ما لم أحفظ وأعرف معناه، فكيف بالكتاب المنزل على سيدنا محمد على الله الغاية في العلم والزهد والورع، فهو معدود من عائلة الرستميين مع أئمة العلم والدين، وله إسهام في الحكم والسياسة. وكان شجاعاً، خشى الفاطميون منه إحياء الإمامة. تولى إمامة الرستميين سنة ٢٨٢هـ/ ٨٩٥م، ودام فيها أربع سنين في ظروف صعبة جداً إذ كثرت الفتن، ونافس الرستميين على السلطة وغيرهم. اعتزل السياسة، وانحاز في زواغة بعيداً عن مجرى الأمور، وبعد أن أُقصى ابن أخيه أبو حاتم عن السلطة، وعرضت عليه الإمامة قبلها، ثم أوقع الوشاة بينه وبين ابن أخيه فتنة، انتهت بوساطة قضت بأن ينسحب من السلطة ليتركها لابن أخيه أبي حاتم؛ لأنه الإمام الشرعي الذي بايعته الرعيّة. ومع هجوم العبيديين، شهد سقوط الدولة الرستمية، فنجا بأسرته إلى سدراته بوارجلان، حيث استقبلهم أهلها بحفاوة. ومكث بوارجلان بقية حياته ومات ودفن فيها سنة ٣١٠هـ/ ٩٢٢م. انظر: بابا عمّى، محمد بن موسى، وآخرون: معجم أعلام الإباضية، ج٢، ص٤٧٣.

<sup>(</sup>٢) أبو سليمان بن يعقوب: أبو سليمان بن يعقوب بن أفلح بن عبدالوهاب بن رستم. أحد أحفاد العائلة الرستمية، ولد بعد لجوء أبيه إلى وارجلان، وبها نشأ، ودرس على علماء عصره أمثال أبي صالح جنون بن يمريان. نبغ في العلوم الشرعية، إلّا أنه انتحل مسائل أفتي بها، وخالف جمهور الإباضية، منها قوله بنجاسة «فرث الأنعام»، وإلى هذه المسألة ينسب، فيقال: «أبو سليمان الفرثي»، فكان بذلك زعيم الفرقة المنسوبة إليه «الفرثية». مع ضرورة الملاحظة أن مجرّد الإفتاء بنجاسة الفرث لا يخرج صاحبها من المذهب، ولا يمكن أن نسمى أتباعه فرقة، وسرعان ما اندثر القائلون بهذا الرأي، ولم يبقَ منهم أحد، وذلك أن المشايخ ناظروهم بالحجة والبرهان. انظر: بابا عمّى، محمد بن موسى، وآخرون: معجم أعلام الإباضية، ج٢، ص٢١٧.

يتهمونه في مسائل منها نجاسة الفرث، فأراد استخراج ذلك، فصنعوا له طعاماً، وذلك بعد موت أبيه، وجعلوا فيه المصارين فيها بقية فرث، فدعوه وأصحابه إلى الطعام، وذلك بعد صلاة العصر، فلما همّوا بالأكل أخذ أبو سليمان من تلك المصارين، فأحسَّ فيه الفرث، فعصره، فخرج الفرث، فرمى به وألقاه، وقال لأصحابه: هذا طعام منجوس. فقال لـه أصحابه: كيف تفعل به، فقال: احفروا له حفرة وادفنوه فيها، فلم يَرَ جواز أكله. فبلغ ذلك الشيخ أبا صالح جنون بن يمرنان(۱) فمضى إلى ذلك الطعام، فاستأذن أصحابه، فأكل منه لئلا يرى الناس أنه حرام. فوقعت بينه وبين أبا سليمان مشاجرة ومنازعة في هذه المسألة، فتباهلوا إلى الله، ففضح الله أبا سليمان ومن اتبعه على أثره، حتى المسألة، فتباهلوا إلى الله، ففضح الله أبا سليمان ومن اتبعه على أثره، حتى

وقد كان خالف في سبع مسائل أولها: نجاسة فرث الدواب، والثانية: تحريم الجنين بعد ذبح أمه، والثالثة: عرق الجنب، والرابعة: عرق الحائض، والخامسة: دماء العرقوب التي استبطنت الظهر بعدما ذبحت الشاة، والسادسة: صوم يوم الشك، والسابعة: الزكاة للقرابة.

#### باسم الإله الذي أمضى على البشر أحكامه فجرت في الخلق بالقدر

وكذلك وصاياه التي أورد الوسياني منها تسعة، وجهها لابنه، وروايات رواها عنه تلميذه إبراهيم بن إسماعيل، نقلها الشماخي في سيره. يعود إليه الفضل في ازدهار الحركة العلمية، وانتظام الحياة الدينية والاستقامة الخلقية بوارجلان، وغدت وارجلان وريثة تاهرت في مجدها العلمي والحضاري. توفي بسدراته، ودفن في المقبرة المنسوبة إليه، ومعبده غار أسفل الجبل، لا يزال إلى الآن على حاله. انظر: بابا عمّي، محمد بن موسى، وآخرون: معجم أعلام الإباضية، ج٢، ص ١١٥ - ١١٦.

<sup>(</sup>۱) أبو صالح جنون بن يمريان: جنون بن يمريان اليهراسني الوارجلاني (أبو صالح) من سدراته إيزوزام، كان شيخ الإباضية بوارجلان، تتلمذ على يد أبي يوسف يعقوب الطرفي، الذي أخذ العلم عن بعض الأثمة الرستميين بتاهرت. كان عالماً، غزير المادة، ذكياً، وكان قد حزم أمر وارجلان، ووحّد بينها، وعمل على إطفاء الفتنة التي أشعلها أبو سليمان يعقوب الفرثي صاحب الفرقة الفرثية. وكان بالإضافة إلى ذلك يشتغل بالزراعة الواسعة، وينفق بسخاء على العلم وأهله، من آثاره العلمية تآليف قضت عليها الفتن، بقى منها قصيدة مشهورة في الوعظ مطلعها:

# فصل في ذكر المسائل التى خالف فيها ابن أنبه القنطراري

وهن سبع مسائل:

الأولى: إبطال السُّنَّة ورأى المسلمين بقوله: إن الله أغنى عباده بكتابه، فلا رأى ولا سُنَّة.

والثانية: إن الصلاة جماعة بدعة.

والثالثة: إن الأذان بدعة، فإذا سمع الأذان هو وأصحابه، قالوا: نهيق الحمير.

والرابعة: إن الصلاة لا تجوز بشيء من القرآن، إلّا بما عُرف معناه وتفسيره.

والخامسة: إن الأجنة نجسة بما يعتريها من سماد بني آدم.

والسادسة: إن الصلاة لا تجوز بثوب فيه قمل.

والسابعة: إن الأندر(١) إذا بالت فيه الدواب التي تدوسه لا يطهر القمح إلّا بالغسيل.

<sup>(</sup>١) الأندر: هي البيادر، أو كدس القمح.

#### فصل في ذكر بعض علماء المغرب

### (الشيخ أبو الربيع سليمان بن زرقون النفوسي)

فمنهم أبو الربيع سليمان بن زرقون النفوسي (۱) وَالله الله اللهات في العلوم، وكان تعليمه في سجلماسة، هو وأبو يزيد عند ابن الجمعي (۱) رجل من أهل المشرق، وصل إليهم تاجراً، وكان غزيراً في العلوم. ولمّا مات ابن الجمعي أوصى بكتبه لابن الربيع.

وبلغنا عنه أنه توجه إلى إفريقية، فوجدها متغيرة على مذهب النكّار، فردّهم إلى الوهبيّة، وردّ فرانة أيضاً إلى الوهبية.

وبلغنا أنه كان يقول: من لم يجد ما ينفق، فليصبح وهو يلعن النكّار، فكأنه أنفق جراب دراهم.

<sup>(</sup>۱) سليمان بن زرقون النفوسي: سليمان بن زرقون النفوسي (أبو الربيع) من نفوسة تاديوت (تاديوت) بليبيا، أحد العارفين العلماء البارزين، لازم ابن الجمع لمّا جاء من المشرق، واستقر في توزر بتونس، ثم انتقل معه إلى سجلماسة ليتتلمذ على يديه، وكان معه في هذه الرحلة صاحب الثورة الكبرى ببلاد المغرب ضد الفاطميين أبو يزيد مخلد بن كيداد قبل أن يكون نكارياً. نكث سليمان بن زرقون في سجلماسة حتى وفاة شيخه ابن الجمع، فعاد إلى قصطاليا بتوزر، فعيّن فيها مفتياً. كان أبو الربيع قد بلغ من العلم ما لم يبلغه كثير ممن في عصره، ونال إعجاب شيخه، فأوصى له. بجميع كتبه، واستمرت سجلماسة في اتصال به بعد مغادرته لها، يستشيره أهلها ويستفتونه. عكف في مزاتة بإفريقية يدعوها إلى مذهب الإباضية بعد أن اعتنقت مذهب الذكار، فردّها إلى الوهبية، وعلى يديه تعلم أبو القاسم يزيد بن مخلد، وأبو خزر يغلا بن زلتاف الفقه والإعراب واللغة وفنون العلم. كان ذكياً مجتهداً في فنون العلم، ترك ديواناً يسمى بـ «ديوان أبي الربيع». انظر: بابا عمّي، محمد بن موسى، وآخرون: معجم أعلام الإباضية، ج٢، ص٢٠٢.

<sup>(</sup>Y) ابن الجمعي: والصحيح ابن الجمع، كان غزير العلم، تلقى العلم بالمشرق مسقط رأسه، وارتحل إلى مصر، ثم سكن توزر، فسجلماسة، حيث اشتغل بالتدريس، من تلامذته أبو الربيع سليمان بن زرقون النفوسي، وأبو يزيد مخلد بن كيداد صاحب الحمار. عالم مطلع على علوم الحيل والنظر، نسب إليه ديوان يقول عنه الدرجيني: «ولمّا حضرت ابن الجمع الوفاة آثر الربيع بديوانه، فأوصى له به». أما أبو زكرياء، فلا يذكر مصطلح الديوان، وإنما يقول: «ولما حضرت الوفاة ابن الجمع، أوصى بكتبه لأبي الربيع». مما يوحي أن هذه الكتب من تأليفه. انظر: بابا عمّي، محمد بن موسى، وآخرون: معجم أعلام الإباضية، ج٢، ص ١١٤ - ١١٥.

### (الشيخ أبو القاسم يزيد بن مخلد وأبو خزر يغلا بن زلتاف):

ومنهم أبو القاسم يزيد بن مخلد، وأبو خزر يغلا بن زلتاف الواشيين أيدهما الله، وكان أبو القاسم أسنّ من أبي خزر، وكان مسكنهما بالحامة، وقد تعلما مسائل الأصول من حسنون بن أيوب(١)، وأما غير ذلك من مسائل الفقه واللغة وفنون العلم فعن أبي الربيع سليمان بن زرقون، وكان أبو القاسم ذا مالِ كثير، وأبو خزر يأكل من كسب يده. وبلغا من العلم مبلغاً عظيماً، وقعدا للحلقة، فكان يأتيهما من أراد التعلم من أهل الدعوة، وكان (٤٢٧) أبو القاسم يطعمهم، وينفق عليهم من ماله. وبلغنا عنه أنه مرّ برجل من الوراقين بمدينة القيروان يقال له: إبراهيم المشبّه، يكتب تشبيه الله بخلقه، فتعجّب أبو القاسم، وجرى بينهما كلام كثير، حتى قال المشبّه: إذا زعمت أن الله ليس باسم ولا صورة ولا عرض، فأخبرني عمّن أراد أن يبطل ربّه كيف يقول؟ قال أبو القاسم: فليقل كما تقول. فانقطع الكلام بينهما.

وكانت له منزلة عظيمة عند السلطان أبي تميم، فكثرت عليه الفتن عنده أنه يريد الخروج عليه، فكتب أبو تميم إلى عامله بالحامة يأمره بقتل أبي القاسم، وأن يبعث إليه برأسه، فتلكأ العامل، ولم يرد قتله، فأشار عليه بالخروج إلى الحج، فقال: أنتم الوهبية تحتسبون إعادة الحج. فقال أبو القاسم: ليس لله عليّ أن أحج مرتين.

<sup>(</sup>١) حسنون بن أيوب: والصحيح سحنون بن أيوب، وهو عالم متكلم بارع، فقيه أوانه، وعمدة مكانه، رويت عنه في العلوم روايات، وكان يعدُّ من أهل الدرايات، تلقى العلم عن أبي يونس وسيم بن نصر، وعن أبي عثمان سعيد بن يونس. أخذ عنه جمع كثير منهم: أبو القاسم يزيد بن مخلد وأبو خزر يغلا بـن زلتـاف. وله فتاوى ومسـائل كثيرة في النوازل، وآثاره محفوظة غير منسـيّة في جهة طرابلس آنذاك. يعدُّ من الأئمة الثقاة المنبَّة أسماؤهم في صدور الطبقات، جازت عليه سلسلة نسب الدين، إذ ذكره الوسياني قائلاً: «عن أبي خزر عن سحنون بن أيوب، عن أبي يونس وسيم بن نصر». انظر: بابا عمّي، محمد بن موسى، وآخرون: معجم أعلام الإباضية، ج٢، ص١٦٩.



ثم إن أبا تميم كتب إلى العامل ثانية، فأمر العامل أبا القاسم بالخروج إلى وارجلان، فقال: لست أخرج من الدنيا وأنا حي، يعني: أن الدنيا فصطالية.

ثم إن أبا تميم كتب إلى العامل أن ابعث لي برأس أبا القاسم، وإلّا بعثت من يأخذ رأسك.

فلما بلغه الكتاب أرسل إلى أبي القاسم، فأتاه فأخرج له الكتب الثلاثة، فلما قرأها أبو القاسم أيقن بالموت، فقال: امهلني أركع ركعتين، فتركه، فلما قضاها ابتدرته العساكر، فجعل يدافعهم بسكين كانت في يده حتى ظفروا به، فأخذوه، وقتلوه، فمات شهيداً، ومضى فقيداً، رحمة الله ورضوانه عليه.

ثم إنهم ابتدروا أبا محمد ويسلان (١)، فأخذوه، وقالوا له: أنت صاحب أبي القاسم، وحبسوه، وكان جهير الصوت بالقرآن، ففرغ إلى قراءة القرآن، فاشتكى منه أصحاب السجن أنه يسهّرهم، فأخرجوه من السجن.

ولمّا قُتل أبو القاسم بلغ قتله في أهل الدعوة مبلغاً عظيماً، فلم يصبروا عن الطلب بدمه والأخذ بحقه، وعزم الشيخ أبو خزر على القيام بثأره، وعزم من كان معه من المشائخ على ذلك، فأرسلوا إلى ناحية طرابلس أبا نوح سعيد بن زنغيل(٢)، فتوجه إلى جبل نفوسة، وكان شيخهم الذي يرجع إليه أمرهم أبا

<sup>(</sup>۱) أبو محمد ويسلان: ويسلان بن يعقوب الدجمي المزاتي (أبو محمد) من قبيلة مزاتة، عمل في شبابه راعياً بالبادية، ثم أخذ عن أبي القاسم يزيد بن مخلد في كبره، فدرس القرآن لمدّة سبع سنين، وعلم الأصول والحجّة والكلام لمدّة ست عشرة سنة. جمع ديواناً كبيراً كان يدرسه عند أهله، وعادته عدم الفتور عن القراءة في كل زمان. أخذه رجال المعز لدين الله الفاطمي، وحبسوه؛ لأنه صاحب أبي القاسم يزيد بن مخلد، ثم أطلقوا سراحه؛ لأن أهل السجن اشتكوا قراءته الدائمة للقرآن، وكان جهير الصوت. انظر: بابا عمّي، محمد بن موسى، وآخرون: معجم أعلام الإباضية، ج٢، ص ٤٤٩.

<sup>(</sup>٢) أبو نوح سعيد بن زنغيل: شيخ الشيوخ سعيد بن زنغيل، أحد أقطاب العلم عند إباضية المغرب، نشأ وسكن بالجريد بتونس، ثم استوطن وارجلان بالجزائر، وأخذ علمه عن الإمامين الكبيرين أبي القاسم يزيد بن مخلد وأبى خزر يغلا بن زلتاف، ويعدّ حلقة بارزة في سلسلة نسب الدين، فهو شيخ العلامة =

عبدالله ابن أبي عمر النفوسي(١)، فلما وصلهم أبو نوح اجتمعوا وتشاوروا، ثمَّ قالوا له: نحن الآن في ضعف، فكونوا على هيئتكم، ونحن معاونوكم إن شاء الله بما قدرنا عليه.

فرجع أبو نوح إلى جربة، فاستشارهم فيما دبّروا، فكان مراد العامة الطلب بشأر الشيخ، إلّا أبو صالح اليهراسني(١) فإنه كره ذلك، وقال لأبي

الإمام أبي عبدالله محمد بن بكر النفوسي، إذ تعلّم على يديه بالحامّة التونسية. برع في علوم الفصاحة والبيان والجدل والردّ على المخالفين، وكانت له مناظرات مشهورة، خصَّ بها علماء المعتزلة والنكّار على حدّ سواء، فكان كثير التنقل، يدعو إلى مذهب الإباضية الوهبية. شارك في معركة باغاي مع شيخه وصاحبه في أن واحد أبو خزر يغلا بن زلتاف سنة ٣٥٨هـ/٩٦٩م ضدّ المعز لدين الله الفاطمي، فلم تحقق الثورة أهدافها المرجوّة، وسحقها الفاطميون، الأمر الذي جعل سعيد بن زنغيل يفرُّ مختفياً متنكراً في لباس الرعاة، إلَّا أن عيون المعزّ اكتشفته، فقبض عليه، وأودعه السجن، إلى أن شفع له المنصور بن بلقين ابن زيري الصنهاجي. ولما عزم المعز لدين الله الفاطمي الانتقال إلى مصر شعر سعيد بن زنغيل أنه سيأخذه معه، فاختفى مرّة ثانية، وهرب إلى وارجلان، فاستقبله شيخها أبو صالح جنّون بن يمريان في المسجد، فكان نزيله، وكان أهل وارجلان يجتمعون إليه، يعظهم، ويذكّرهم، ويبدو أنه استوطن وارجلان حتى نهاية عمره. انظر: بابا عمّى، محمد بن موسى، وآخرون: معجم أعلام الإباضية، ج٢، ص١٧٧ - ١٧٩.

<sup>(</sup>١) أبو عبدالله بن أبي عمر النفوسي: أبو عبدالله بن أبي عمرو بن أبي منصور إلياس التندميرتي. أحد شيوخ ناحية طرابلس بليبيا، ويبدو أن أصله من "تين دمرت" بجبل نفوسة، كما تدل عليه نسبته التندميرتي. قال عنه أبو زكرياء: «كان شيخهم ومن ترجع إليه أمورهم... وكان هو الذي ولي أمورهم في ذلك الزمان». وهذا بعد مقتل الإمام أبي يحيى زكرياء الأرجاني، واجتماع رأي المسلمين عليه في سنة ٣٢٥هـ/٩٣٦م. وبعد أمد قصير عزله المشايخ من غير حدث كما ذكر البغطوري، وولَوا مكانه أبا زكرياء بن أبي يحيى الأرجاني لاعتقادهم أنه أكفأ من أبي عبدالله. غير أنهم سرعان ما طلبوا منه مرّة ثانية أن يتولى أمرهم، فقبل على مضض، ودامت ولايته إلى غاية منتصف القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. ومما يدّل على مكانته العلمية بين علماء الإباضية أن أبا خزر يغلا بن زلتاف، بعد استشهاد صاحبه أبي القاسم يزيد بن مخلد سنة ٣٥٧هـ/٩٦٧م، أراد أن يثأر له، فأرسل أبا نوح سعيد بن زنغيل إلى المترجم له يستشيره في أمر الجهاد، فأجابه بأن جماعة الإباضية صارت في ضعف، خاصة بعد موقعة مانو سنة ٢٨٣هـ/ ٨٩٦م. إلّا أنه لا يتوانى في مساعدته إن اقتضت الضرورة إلى ذلك. انظر: بابا عمّى، محمد بن موسى، وآخرون: معجم أعلام الإباضية، ج٢، ص ٢٦٢.

<sup>(</sup>٢) أبو صالح اليهراسني: بكر بن قاسم اليهراسني (أبو صالح) كان مولده في بني إزرن، التحق بمدرسة العلَّامة أبي الربيع سليمان بن ماطوس، فاغترف منها، حتى أصبح من الفحول، كما أخذ العلم عن =



نوح: لا تهيبوا(۱) على أنفسكم أهل الخلاف، فإنهم أكثر منكم عدداً ومدداً وقوّاداً. فرجع أبو نوح إلى الشيخ أبي خزر وأصحابه، فاتفق رأيهم أن يكاتبوا بني أمية، بني أمية في شأن أبي تميم، فأمروا أبا نوح، فكتب لهم كتاباً إلى بني أمية، وأرسلوه إليهم، فأخذ ذلك الكتاب في الطريق، وانتهى إلى أبي تميم، فقرأه، وعرف معناه، فزاد ذلك حنقاً وغيظاً.

ثم إن الشيخ أبا خزر أرسل أبا محمد جمّالاً (۱) إلى ناحية الزاب وأريغ ووارجلان يستنفرهم (٤٢٨) ويستحشدهم، فخرجوا إليه في السلاح الشاك، واجتمعت إليه جموع مزاتة في عدد كثير، وكانت في إثني عشر ألف فارس، وأما الرجال فلا يعدّون، وكانت رجيّة أبي خزر أن ينالوا حاجتهم ببعض مزاتة فضلاً عن غيرهم.

سليمان بن زرقون في أواخر أيامه. درّس في الجامع الكبير بجربة بعد تأسيسه، وتخرّج على يديه مجموعة من الطلبة منهم: أبو عبدالله محمد بن بكر النفوسي مؤسس نظام العزّابة، وأبو محمد عبدالله بن مانوج اللمائي الهواري، وابنه أبو محمد ويسلان بن بكر اليهراسني. وكان بكر بن قاسم من العلماء الأعلام، ويُرجع إليه فيما دقّ وجلَّ من الأمور، وإليه المفرغ في الفتوى وإقامة الأحكام، حريصاً على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مات شهيداً، قتله جيش المعزّ بن باديس الصنهاجي إثر هجومه على جربة سنة ٤٣١هـ/ ١٩٣٩م في الحملة التي شنّها ليحمل الناس على اعتناق المذهب المالكي، والتمرّد على المذهب الشيعي الإسماعيلي بخاصة، والمذاهب الإسلامية الأخرى بعامة، وذلك إثر انفصال الخلافة الفاطمية بنضر. انظر: بابا عمّي، محمد بن موسى، وآخرون: معجم أعلام الإباضية، ج٢، ص ٨٨ - ٨٩.

<sup>(</sup>١) وفي النسخة الأصلية ب، «لا تهيّجوا» انظر: ص٤٣٨.

<sup>(</sup>Y) أبو محمد جمّال: جمّال المدوني المزاتي (أبو محمد): عالم، فقيه، وافر الثروة، كريم، لمّا قتل الخليفة الفاطمي أبو تميم المعزّ أبا القاسم يزيد بن مخلد، قام أبو خرر يغلا بن زلتاف للثأر لرفيقه أبي القاسم، فبويع إمام دفاع، واتخذ جمّال المدوني عاملاً له على وارجلان، وكلفه باستنفار أهل وارجلان والزاب وأريغ. وفي معركة باغاي سنة ٤٥٥هـ/ ٩٦٧م هُزم أبو خزر قبل أن يصله مدد أهل وارجلان. وتذكر المصادر أن جمّالاً كان حسن التصرف، خاصة في أوقات الشدة، وأنه أصلح بين قبيتين كاد الشريقع بينهما. وكان من المشايخ الذين انطلقوا من إفريقية لزيارة أهل الدعوة بطرابلس، والتقوا بالشيخ أبي مسور، فشهد له أبو مسور بالعلم والفقه. يصفه الدرجيني بأنه «فقيه الأسلاف، وصاحب الاجتهادات»، وعلي بن معمّر بأنه: «قمّة شامخة من قمم العلم والكرم». وحفيده ساناج بن محمد شيخ عالم، له فتاوى في سؤالات السوفي. انظر: بابا عمّي، محمد بن موسى، وآخرون: معجم أعلام الإباضية، ج٢، ص ١١٤.

ثم إنهم عقدوا للشيخ أبي خزر ولاية الدفاع، والطلب بحق الشيخ، فإن أدركوا حاجتهم، عقدوا له ولاية الظهور.

فزحف أبو خزر بمن حضره، ولم ينتظر إمداده، فلما وصل باغاي، حاصرها أشد الحصار، حتى اضطرهم إلى القصر القديم.

ثم إن أهل البلد عاملوا أناساً من مزاتة يقال لهم: بنو يليان على أنهم إذا أخرجوا أهل البلدان ينكسروا بالعسكر، وأن يلقوا لهم أن بني يدبة حلفت على أهلهم وأولادهم وأموالهم.

فلما خرج أهل البلد والتحم القتال، وانكسر بنو يليان، وصاحوا في العسكر: إن بني يدبة غاروا على أهليكم وأموالكم، فانكسرت عساكر مزاتة، ولم يبقَ إلَّا الشيخ أبو خزر والشيخ أبو نوح والتلامذة معهم، فقتل كافة التلامذة.

ثم مضى الشيخ أبو خزر إلى جبل يقال له: الصعرر ومعه رجل يقال له: أبو جين (وقد)(١)، وأقبلت جموع أريغ ووارجلان والزاب، وعليهم خزرون بن فلفول(٢)، فلما وصلوا لموضع يقال له: أفودان بينهم وبين باغاي يوم واحد، بلغهم خبر الهزيمة، فرجعوا إلى منازلهم، ومكث الشيخ أبو خزر بذلك الجبل أربعين يوماً، ثم توجّه نحو جبل نفوسة.

وأما أبو نوح، فإنه تخنّس ولبس عباءة، وصار يرعى إبلا، فلما علم أبو تميم بالهزيمة خرج مجداً في طلب الشيوخ من القيروان، وفرّق رسله

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٤٣٩.

<sup>(</sup>٢) خزرون بن فلول: من بلاد أريخ، (نواحي تقُرت حالياً) شرق الجزائر، هو من المشايخ الكرام، وأئمة الدين، وصفه الدرجيني بأنه أحد مشاهير زمانه، وهو عالم فقيه، رويت عنه فتاوي في كتاب المعلقات، تحت عنوان: «مسائل الشيخ خزرون». كان تحت لواء أبي محمد جمّال المدوني الذي أخرج من أريغ ووارجلان مدداً لجند أبي خزر يغلا بن زلتاف، في معركة باغاي سنة ٣٥٨هـ/٩٦٨م. إلَّا أن جيش أبى خزر انهزم قبل وصول المدد. انظر: بابا عمّى، محمد بن موسى، وآخرون: معجم أعلام الإباضية، ج٢، ص ١٣٣.



في كل مكان، فصادفت رسله أبا نوح يرعى إبلاً متنكراً، فعرفوه، فقالوا له: مثلك لا يرعى الإبل، فقيدوه، ومضوا به إلى أبي تميم، فأمر به، فألبس لباس الزنار، وجعلوا عليه الخلق الأطمار، وحملوه على جمل، فكانوا يطوفون به في الأسواق، وينادون عليه: هذا سعى في فساد دين الله، سعى فيه زماناً ونحن رقود، سعى فيه بجبل نفوسة، ونُغيِّرُ الإمداد بالأصفاد.

فلما كان آخر النهار، أنزلوه عن الجمل، وسجنوه، ثم بعد مدّة طالبوه بما كتب الكتاب الذي لبني أمية، فأنكر ذلك، فأمروه فكتب، فناظروا به الكتاب الأول، فاتفقوا جميعهم على أن الأول ليس بخطه إلّا رجل واحد قال: إن هذا لخط يد واحدة. ثم قال أبو نوح: يا سيدي إن كان تقبل لي حجة وترفع لي عذر تكلمت عن نفسي؟ قال: نعم، فاحتج عن نفسك. وكان أبو نوح فصيح اللسان، جريء الجنان، كثير البيان، فقال: كيف نكاتب بني أمية وقد علمت ما بيننا وبينهم يوم الدار، ويوم الجمل، وصفين، وهم الشجرة الملعونة التي ذكرها الله في كتابه.

فلما سمع أبو تميم سرّه وتبسّم، (وانطلق)(۱) وجهه، ودفع إليه الكتاب الأول، فقال له: أنت الذي كتبت هذا الكتاب؟ فقال أبو نوح: والله ما هذا كتاب كتبته بيدي. فاختلفوا في يمينه، فقال بعضهم: إنه لم يحلف، بل جعل الميم زائدة. وبعضهم قال: إنه بربري لا يفطن لهذا، ولا يفهمه. فقال أبو تميم: ما هذا بخطك يا سعيد (٤٢٩) أرأيت لو صادفتني يوم باغاي، أكنت تتركني إلى غيرك؟ قال أبو نوح: لا أتركك إلى غيري. قال أبو تميم: هذا أجمل بك، قد أقررت بالصدق.

ثم إنهم نزعوا عنه القيود، وأعطاه ثياباً نفيسة، وسأله عن أبي خزر. قال أبو نوح: لا أدري. قال أبو تميم: لو كان صاحبك غائباً لجاءت به

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٤٤٠.

دارهمنا. فقلت: أتخشى منه يا سيدى؟ فاعط الناس الأمان في بلادهم، فإنك لا تخشى أمره.

فرأى أبو تميم أنه نصحه، فبعث بالأمان في الأقاليم الوهبية كلها. فلم يزل أهل الدعوة كلهم في أمانة، فحسنت أحوال أبي نوح عند أبي تميم لعلمه وصباحته وفصاحته، وبراعته، وبلاغته.

وبلغنا عنه أنه أرسل إليه أبو تميم، فلما قدم إليه، فوجد عنده رجلاً من المعتزلة، فأخذ المعتزلي يسأل أبا نوح في الأسماء، فقال المعتزلي: إن أسماء الله متغايرة كزيد وعمرو، فقال أبو نوح: ألست تقول: زيد غير عمرو؟ قال: بلي، قال أبو نوح: أليس لهما مغير غيرهما، فجعل زيد غير عمرو؟ قال: بلي، قال أبو نوح: والرحمٰن هذا، غير هذا ولهما مغير غيرهما، فجعل هذا غير هذا، فقطع السلطان جواب المعتزلي، وقال: إن هذا والله لهو الكفر بعينه.

ثم إن أبا تميم أطال البحث عن أبي خزر، حتى علم به أنه في جبل نفوسة، فكتب إليه بالأمان، فمضى أبو خزر متوجهاً إلى أبي تميم بمدينة القيروان، فلما انتهى إلى مدينة قابس، أرسل أبو تميم إليه أبا نوح، فمضى أبو نوح متوجهاً إلى قابس، فلما لقى أبا خزر تصافحا وهما يبكيان، فسارا ومن معهما من الأصحاب حتى بلغوا القيروان، فدخل أبو خزر إلى أبي تميم، فرحب به وأكرمه، وألطفه، وأكرم مثواه، وجعل له جاهاً وقدراً عظيماً، فكان يقعده معه على سريره.

ثم إن أبا تميم وصلت إليه رسل من عامله أنه أخذ له مصر، فأراد التوجه إليها بأهله وماله وبيـوت خزائنه، فأراد أن يأخذ الشـيخين فـي صحبته خوفاً منهما أن يخالفا عليه، فكلمهما بالمسير معه، فقال الشيخ أبو خزر: وكيف لي بالقعود بعدك؟ وأما أبو نوح كره المسير، فجعل يشرب على الريق ماء نخالة الشعير، ويغسل بها وجهه، وانقطع عن أبي تميم، فسأل أبو تميم عنه، فقيل له: إنه مريض، فأرسل إليه، فلما أوتي به، فرآه مصفر الوجه، فظن أنه مريض، فسكت عنه، ورجع أبو نوح، ثم توجه إلى وارجلان، ثم توجه أبو تميم إلى مصر، وأخذ معه أبا خزر، فلما خرجوا من القيروان، وكانوا ببعض الطريق أنشأ، أبو خزر يقول شعراً:

عليكم سلام الله إني مسافر عليكم سلام الله في كل ساعة وإني إذا ما هجت ليلاً بذكركم أُحبُّ لقا الإخوان في كل ساعة (٤٣٠) فيارب فاجمع بيننا في سلامة وإلا فصبرني على طول غربتي

ولم أدر بعد السفر هل أنا راجعُ سلام كثير دائم متتابعُ أبيتُ حزيناً والنجوم طوالعُ لأن لقا الإخوان فيه المنافعُ فإنك للخلق المشتت جامعُ فأنت لمن يدعوك يا ربّ سامعُ

ثم مضوا قاصدين مصر، وكان أصحاب أبي تميم يطعنون عنده في أبي خزر كثيراً، لمّا رأوا من تعظيمه إياه، وتفضيله عليهم. فبلغنا أن أبا تميم مرّ ذات يوم هو وأصحابه على زرع قوم، وكان معه أبو خزر، فشق أبو تميم الزرع، ومرّ بعساكره وسطه، إلّا أبو خزر عدل ناحية. فقيل لأبي تميم: إن أبا خزر لم يرض طريقك، وعدل عن اتباعك، فغضب عليه، وقال له: لم ترض بطريقنا يا يغلا؟ فقال: وكيف لا أرضى بطريقك؟ قال: فهل لا تتبعني حين سلكت الزرع؟ فقال أبو خزر: إن رسول الله عليه، قال: «إذا غابت الثريا فلا يدخل الزرع إلّا ساقيه، أو واقيه، أو ناقيه»، فأنا لست بساقيه ولا واقيه، ولا ناقيه، وأما أنت فواقيه. فتعجب أبو تميم من بديهته وعلمه، وأعجبه حسن جوابه، فقال لأصحابه: ألم أقل لكم لا تقدرون على يغلا بشيء، فعذر عليهم أن لا يكلموه عنده فيه بعد ذلك.

وبلغنا أن رجلًا يقال له: أبو سليمان اصطحب هو والشيخ أبو خزر في مسيرهم إلى مصر، فكان يقول: صبحت أبا خزر، ولم أحمل عنه إلّا مسألة واحدة، وهي: إن المسلم من بني آدم أفضل عند الله من الملائكة.

ثم إن أبا تميم اقتطع لأبي خزر داراً وعقاراً، وحسنت أحواله عنده.

وأما أبو نوح، فإنه مضى إلى وارجلان، ومكث فيها زماناً، وأحسن إليه أهلها، وأحلُّوه محلَّا عظيماً. ثم أراد الرجوع إلى بلاده، فقال له أبو صالح جنّون: أقعد في وارجلان، وأقاسمك جميع ما ملكت. وكان جنّون ذا أصول كثيرة في وارجلان، فأبي أبو نوح، وتوجه إلى إفريقية، فوجد البلاد قد تغيّرت والصدور قد تنكرت، فكان تارة بإفريقية، وتارة بقصطالية.

ثم إنه أرسل إليه المنصور سلطان مدينة القيروان، فلما قدم عليه أحسن إليه، وأكرم مثواه، وفضله على كثير من أصحابه. وكان أبو نوح عالماً بفنون المناظرات والردّ على جميع أهل المقالات، فاجتمع ذات مرّة هو وابن حبو(١) مع المنصور فتناظرا، فقال أبو نوح: ما علامة الضعة؟ قال ابن حبو: الحدث، والحركة، والسكون، والانتقال، والزوال. قال أبو نوح: محدث مخلوق. وكابر ابن حبو على نفسه، فقال: كل مخلوق محدث، وليس كل محدث مخلوقاً، فقال أبو نوح: الحدث على ضربين: فمحدث مخلوق، ومحدث غير مخلوق، فيلزمك على أن يكون القديم على ضربين: خالق، وغير خالق. فقال ابن حبو عند ذلك: بل القديم كلّه خالق. فقال أبو نوح: وكذلك المحدث كله مخلوق. فقال ابن حبو: كل قديم خالق، وكل محدث مخلوق. فقال أبو نوح: فالكفر إذاً مخلـوق؟ قال ابن حبو: فالكفر مخلوق. فقـال أبو نوح: إذا كان الكفر مخلوقاً

<sup>(</sup>١) ابن حبو: والصحيح ابن حمّو، وهو من تلامذة أبي نوح سعيد بن زنغيل، الذي عاش في القرن الرابع الهجري. انظر: بابا عمّى، محمد بن موسى، وآخرون: معجم أعلام الإباضية، ج٢، ص١٢٢.



لك فينبغي (٤٣١) على هذا العيار والوزن أن يكون مربوباً لك، ومألوهاً لك، فأنت على هذا القياس فعل له وربه. فقال له ابن حبو وهو مستخف ومضطر: بل الكفر مخلوق، أي وليس يجب إذا كان مخلوقاً أن يكون مربوباً لي. فقال أبو نوح: ويلزمك على هذا القياس أن يكون مخلوقاً لله غير مربوب له، وأن الله خالق لما خلق، وليس بربها ولا إلهها. فلم يجب ابن حبو بعد هذه المقالة بقليل ولا كثير.

فقال المنصور لأبي نوح: ماذا يقول ابن حبو؟ قال: يا سيدي إنه يقول: إن له خلقاً، ولله خلق، فالله متفرّد بخلقه. فقال المنصور: لقد جعلت لله شريكاً يا شيخ، إذا قلت: إنك تخلق، والله يخلق، فهذا هو الشرك بعينه، فأنكر عليه قوله، وقبّحه غاية التقبيح، وعظمت درجة أبي نوح عند المنصور، وأجازه بجائزة حسنة، وأكرمه وأمره بالرجوع إلى أهله.

وبلغنا أن أبا نوح ناظر أبا يحيى الأعرج النكّاري، وكان عالماً من علمائهم، فقال أبو نوح: أسائلك في حجة العقل، أخبرني عن رجل مشرك دعاه رجل مسلم إلى الإسلام، فأخذ يعلمه التوحيد، وهو يتبعه حرفاً بعد حرف، فما منزلته إلى أن يتمّ التوحيد؟ أهو على حالته الأولى من الشرك أم مسلم؟ قال: فقلت: لِمَ أنت قلت مسلم، فإذا يسلم الناس ببعض التوحيد دون بعض، وإن قلت: هو مشرك فبماذا أشرك بالذي يسمع من التوحيد، أم بالذي لم يسمع؟ فوقف، وقال: لا أعلم.

فسأل أبا نوح بعض تلامذته: أرأيت إن قال أبو يحيى: إنما أشرك بالذي لم يسمع، قال: فإن قال: إنما أشرك بالذي لم يسمع فهو الرجوع إلى قولنا: إن حجّة الله تقوم بالسماع وبغير السماع، وهذا قد قامت عليه الحجة بغير سماع، وإن قال: إنما أشرك بالذي سمع، فيقال له: إسرار التوحيد إذاً خير من إظهاره، ويلزمه أن يكون ترك التوحيد إيماناً، ويكون فعله كفراً.

وبلغنا أن مزاتة قدموا إلى أبي نوح يستشيرونه في أمر مسجد أرادوا ليبنوه، فقال لهم: إذا أراد قوم أن يبنوا مسجداً، فليتفق خيار أهل البلد على موضع معلوم يصلح لبنيان المسجد، فإذا اتفق أهل الخير والصلاح عليه، فيعرضوا ذلك على العامّة، فإن اتفقوا، فليشاوروا جيرانهم، فإن أنعموا لهم بذلك، أرسلوا إلى من ينظر إليه من أهل الدعوة، فليستشيرونه، فإن اتفقوا، فليبنوه بعد ذلك، إن شاؤوا.

وبلغنا أن أبا عبدالله محمد بن بكر(١) سأل أبا نوح بمحراب مسجد قنطرارة عن ثلاث مسائل: عن طفل رجل مسلم إذا بلغ الحلم، ما الحكم فيه؟ قـال: إن أنسـت منه رشـداً وخيراً اسـتغفر لـه، وإن لم تؤنس منه رشـداً ولا خيراً، أمسك عن ولايته. فقال أبو عبدالله: أليس تلزمنا معارضة النكّار في الحارث وعبد الجبار، إذا قلنا في الإمضاء على ولايتهما، وقالوا بالوقوف فيهما؟ فقال(ك)(١)؛ لا تلزمنا معارضة النكار في ذلك؛ لأنا نقول: إنما كانت ولايتنا (٤٣٢) إياهم لولايتنا لآبائهم، فإذا بلغوا ورجعوا إلى أفعالهم، وزال

<sup>(</sup>١) أبو عبدالله محمد بن بكر: محمد بن بكر بن يوسف الفرسطائي النفوسي (أبو عبدالله)، أحد أقطاب الإباضية في المغرب، ومن أبرز المصلحين الدينيين والاجتماعيين، وصفه الدرجيني بقوله: «هو الطود الذي تضاءلت دونه الأطواد، والبحر الذي لا تقاس به السماء»، وهو خضّم عظيم من جلائل السير والآثار. ولد بمدينة فرسطاء بجبل نفوسة سنة ٣٤٥هـ، وأخذ مبادئ العلوم فيها، ثم انتقل بين عدّة مدن للاستزادة من الفنون على يد أكابر العلماء في زمانه، ففي القيروان نهل من معين اللغة العربية وعلوم الآلة، وتتلمذ على يد الشيخ أبي نوح سعيد بن زنغيل، وفي جربة ارتوى من علوم الشريعة على يد الشيخ أبى زكرياء فصيل بن أبي مسور بالجامع الكبير، وفي الحامّة عند شيخه أبي نوح. سافر بعدها إلى قصطيلية بحثاً عن الشيخ أبي عمران موسى بن زكرياء، ليأخذ عنه الفقه والفروع، إلّا أن وفداً من جربة اضطره إلى التحوّل من مرحلة التعلّم إلى مرحلة التعليم وتأسيس حلقة العزابة. ولا يزال نظام الحلقة قائماً إلى اليوم في قرى وادي ميزاب ووارجلان، يدير شؤون المجتمع الدينية، والأخلاقية، والثقافية، والاقتصادية، والسياسية. توفي سنة ٤٤١هـ/ ١٥٠م. وقبره في مقبرة قدّام غاره بآجلو. انظر: بابا عمّي، محمد بن موسى، وآخرون: معجم أعلام الإباضية، ج٢، ص ٣٦٨ - ٣٧١.

<sup>(</sup>٢) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٤٤٤.

عنهم حكم آبائهم توقفنا فيهم، إذ صاروا إلى حكم أنفسهم، بعد إذ لم يكن لهم إلّا حكم آبائهم. وأما النكار فقد أزالوا المعنى الذي ثبت من الولاية من غير علم بزوال المعنى الذي ثبتوا له الولاية، ولم يثبتوا ضد ما أزالوا، وهو القرآن، فلا يلزمنا من معارضتهم شيء.

والثانية: سأله عن معنى الرواية التي يأثرها أهل التشبيه عن رسول الله على الله على الله على الله على المعنى عن على الجبار فيها قدمه، فتنزوي من جوانبها، وتقول: قط قط قط، أو قطني قطني. قال الشيخ: إن كانت الرواية صحيحة، فلها مخرج، ومعنى قدمه: ما قدّم لها من أهل الشقوة، كما قال جلّ وعلا: ﴿ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ [يونس: ٢]. وليس يريد قدم الجارحة.

والثالثة: عن الورود الذي تقوم به الحجة، فقال له: كما تفهم قول: قم، فادخل، وكل.

وبلغنا عنه أنه قال لراحيل المزاتية: إن عشت قليلاً يا راحيل ستدركين زمان أقوام يتبعون الطريق حتى تتلف لهم في لبّ من نبات الطرق الفضة من السيهم، والنحاس في قلوبهم، وإنما يسمعون بالأضراس، أقوام يأخذون المتروك من العلم، أقوام أسديت إليهم خيراً بصبصوك، وإن منعتهم هروك، وقال: إن أشرً ما خلق الله الكفر والفقر، سيبتلي الله بهما أهل آخر الزمان، إن عاشوا، عاشوا فقراء، وإن ماتوا، صاروا إلى النار، لا يعلمون أعمالاً تنجيهم من النقر، ولا يقدرون على ما ينقذهم من الفقر.

وبلغنا عنه أنه رجع إلى وارجلان بعد موت أبي صالح جنّون بن يمريان رضي الله أحوال أهلها تغيّرت بعد موت أبي صالح، فمكث فيهم ما شاء الله. ثم جمع وجوه من ينظر إليه من أهل وارجلان، فقال لهم: إني رأيت فيكم ثلاث خلال، كلها غير مرضية:

فالأولى: فنكاح السرّ فيكم فاش، فإذا مرّ أحدكم برجل وامرأة مجتمعين في موضع التهمة، فإن زجرهما ونهاهما، قالا له: قد تناكحنا، فكاد يظهر فيهم الفحش.

والثانية: إن أحدكم يطلق عبيده، ولا يعولهم، ويأمرهم بطلب معاشهم، فينطلقون في أموال الناس من جرائد النخل والليف والكرانف، وغير ذلك، فيكاد أحدكم أن يصير سارقاً، وهو قاعد في المحراب.

والثالثة: إنكم أظهرتم الفرقة بينكم، فطائفة يقولون: مسجدنا ومسجدكم، وحصيرنا، وحصيركم.

#### (أبو مسور يسجا بن يوجين اليهراسني):

ومن علمائهم أبو مسور يسجا بن يوجين اليهراسني(١)، كان تعلمه بجبل نفوسة، أخذ العلم عن أبي معروف (٢)، وأبي زكريا يحيى بن يونس

<sup>(</sup>١) أبو مسور يسجا بن يوجين اليهراسني: يسجا بن يوجين اليهراسني (أبو مسور) من عظماء جربة بتونس، اسمه يسجا وهي بربرية تعني: استقام. ونسبه إلى قبيلة يراسن، وهي قبيلة بربرية استوطنت الأراضي الممتدة من «تطَّاوين» إلى جبل نفوسة. نشأ في رعاية والده يوجين، فحفظ القرآن، وأخذ مبادئ العلوم من كتاتيب قريته، ثم ألحقه والده بحلقة الشيخ أبي زكريا يحيى بن يونس السدراتي، بشروس في جبل نفوسة، وتتلمذ على يد أبي معروف ويدرن ابن جواد، فمكث عنده عشر سنين. عاد إلى جربة بعد إتمام دراسته في أواخر القرن الثالث الهجري وعمره ثلاثون سنة، ومعه زوجته النفوسية وابنهما فصيل. وأقام في جربة حاكماً ومعلماً طيلة خمسين عاماً، وصار مرجعاً للفتوي، وهو أول من اشتهر بالعلم من بني يراسن. تخرج على يده عدد كبير من العلماء منهم: أبو محمد ويسلان بن أبي صالح، وأبو محمد عبدالله بن مانوج اللمائي، وأبو موسى عيسى بن السمح الزواغي، وأبو محمد كموس. من أعماله تأسيس مدينة «حومة السوق» بالجزيرة، وبني فيها مسجداً للتدريس والعبادة في أواخر القرن الثالث الهجري، ومواجهه النكّار من زواغة ودمّر ونفوسـة بالأناة والتريـث. ترك أقوالاً فقهية وحكماً كثيرة ذُكرت في بعض كتب السير. توفي في حومة قلّالـة بجربة، وبها دفن، ولا يـزال قبره معروفاً. انظر: بابا عمّى، محمد بن موسى، وآخرون: معجم أعلام الإباضية، ج٢، ص ٤٦ - ٤٦٩.

<sup>(</sup>٢) أبو معروف: ويدرن بن جواد (أبو معروف) قاض من العلماء المقدّمين، سكن ويغو، أخذ العلم عن أبى ذر أبان بن وسيم الويغوي، وعن أبى خليل صال الدركلي، وأخذ عنه أبو مسور يسجا بن يوجين. =



السدراتي(۱). وكان في أول تعلّمه فقيراً مقتراً، وهو الذي بنى بجربة المسجد المعروف بالمسجد الكبير. وقيل: إنه مات قبل تمامه، وأتمه من بعده ابنه أبو زكريا فصيل بن أبي مسور، وهو عالم من علمائهم.

وبلغنا عنه أنه سأله أبو محمد كاموس (٢) (٤٣٣) حين مرض آخر عمره، فطال به الشيطان، فأخطر بباله أن كيف ربه، ومن أي شيء، حتى كاد الشيخ أبو محمد يهلك، فأرسل إلى أبي زكريا، فلما حضره، قال: هلم يا حبيبي، فإن الشيطان قد كاد يهلكني، فخيّل إليّ كيف ربّي؟ فقال أبو زكريا: يا شيخ، إعلم أن كل ما يخطر بالبال، ويتمثل في وهمك ويخطر، ويبلغك بذهنك، فإنه خلق من خلق الله، ولا يخطر بالبال إلّا ما أدركته الحواس، أو ما اشتبه بما أدركت، فالله يتعالى عن شبه والأشياء. وقد قيل في بعض الآثار: إن هذه الخواطر عن الله إنه محض التوحيد. فقال أبو محمد: فرّجت عنّى، أجرك على الله.

وهو ممن جازت عليه سلسلة نسب الدين الأطرابلسية: «عن أبي مسور، عن أبي معروف، عن أبي ذر». يقول عنه أبو زكرياء: «كان محدثاً شهيراً». له إلمام بعلم الفرائض، واهتمام وشغف بقراءة الكتب، مما أهله للقضاء بين الناس. وبفضل ذكائه وعزمه مكن الوالي الرستمي على نفوسة أفلح بن العباس من الاستمرار في حكمه بعد موقعة مانو سنة ٢٨٣هـ/ ٨٩٦م خشية الفتنة واختلاف الرأي. وذكر أن أبا معروف كان تاجراً حيناً من الدهر. انظر: بابا عمّي، محمد بن موسى، وآخرون: معجم أعلام الإباضية، ج٢، ص ٤٤٧ - ٤٤٨.

<sup>(</sup>۱) أبو زكريا يحيى بن يونس السدراتي: ذكره الوسياني في قائمة شيوخ جبل نفوسة وقرّائهم، فهو من «تين ورزيزف: من قرى الجبل، وأما نسبته السدراتي فهي إلى القبيلة التي كانت تقطن بجبل نفوسة، لا إلى سدراتة إحدى قرى وارجلان. ذكرت كتب السير عدّة قصص تدلّ على تقواه وصلاحه، وإسدائه المعروف وكثرة قيام الليالي. كانت له حلقة للتعليم، تخرج منها علماء أجلّاء، منهم أبو مسور يسجا بن يوجين اليهراسني. انظر: بابا عمّي، محمد بن موسى، وآخرون: معجم أعلام الإباضية، ج٢، ص ٤٦٥.

<sup>(</sup>Y) أبو محمد كموس: والصحيح كاموس الزواغي (أبو محمد) من علماء جربة بتونس، تتلمذ لدى الشيخ أبي مسور يسجا بن يوجين بجربة. تولى التدريس إلى جانب أبي يحيى زكرياء بن فصيل بن أبي مسور بمدرسة الجامع الكبير العامر، كما تولى شؤون الجزيرة. استشهد ضمن مجموعة المشايخ أثناء هجوم المعز بن باديس الصنهاجي على جربة سنة ٤٣١هـ. انظر: بابا عمّي، محمد ابن موسى، وآخرون: معجم أعلام الإباضية، ج٢، ص ٣٤٩.

وبلغنا عن أبى زكريا أنه قال: إذا قحطت الأرض، تنال الجنّة بقبضة من طعام، وإذا قحط الإسلام، تنال الجنّة بكلمة حق، وقحط الإسلام أشدّ من قحط الطعام.

وبلغنا أنه سأل أبو نوح سعيد بن زنغيل عمّن تجوز ولايته بالشهرة وخبر العامة، فقال: مثل أبي خزر في إفريقية، وأبي مسور في جربة، وأبي صالح جنّون بن يمريان في وارجلان، وأبي زكريا فصيل، رحمهم الله ورضي عنهم، فإنهم حووا من المناقب والفضائل والمراتب كثيراً.

وبلغنا عن أبي زكريا أنه أتته امرأة تسأله زيتاً، ففكُّ عن الخابيّة ليعطها، فرآها تنظر إلى ما أعطاه الله من السعة وكثرة المال، فصار يصب لها في وعائها وعيناه تهملان (بالدموع وهو)(١)، ويقول: يا الله ليس بيننا وبينك نسب تعطينا دون غيرنا، ولكن برحمتك يا أرحم الراحمين.

وبلغنا عنه أنه استودعه رجل من أهل سفاقس(١) وديعة دنانير، فكان يخرج زكاتها من ماله على كل حول زماناً طويلاً، فلما طالت غيبة صاحبها، جعل يبحث عنه، فسمع أن في بلد صاحبها مجاعة، وكان البحر قاطعاً بينهما، وفي ذلك الوقت متعذر الركوب في البحر، فركب أبو زكريا بالوديعة إلى سفاقس، فطيّب الله له البحر، حتى وصل إلى صاحب الوديعة، فوجده لا ينتبه ممّا به من الجوع، فصار إلى السوق، واشترى له بأربعة دنانير طعاماً، فأطعمه إياه حتى أفاق، فأنقذه من الهلكة، فلما أفاق، وفتّحت عيناه قال لأبي زكريا: ما أقدمك

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٤٤٦.

<sup>(</sup>٢) سفاقس: مدينة من نواحي إفريقية جلُّ غلاتها الزيتون، وهي على ضفة الساحل، بينها وبين المهدية ثلاثة أيام، بها أسواق كثيرة، ويحيط بها سور من صخر وآجرٌ، وتحيط بـه غابة من الزيتون ومن زيتهـا يمتـار أكثر أهل المغرب، وكان يحمل إلى مصر وصقليـة والروم، ويكون فيها رخيصاً جداً، ويقصدها التجار من الآفاق بالأموال لابتياع الزيت. انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٣، ص٢٢٣.



يا شيخ؟ قال: وديعتك وها هي، خذها مني. فأراد الرجل أن يقاسمه فيها، فأبى أبو زكريا، ورجع إلى جربة.

وبلغنا أنه خرج هو وأخوه إلى الحج، فاتعبهما السير ومسّهما السفر، فنام أبو زكريا، فلما انتبه، وجد الرفقة قد مضوا عنه، فدعا الله، فقال: يا صاحب كل غريب، ويا مؤنس كل وحيد، ويا قريب غير بعيد، اجعل لي في سفري هذا فرجاً ومخرجاً. ثم رفع رأسه فوجد أمامه عموداً من النور، فمشى إليه، فإذا هو وأصحابه متحيّرين من أجله.

## (الشيخ أبو عبد الله محمد بن بكر):

ومن علمائهم الشيخ أبو عبدالله محمد بن بكر رضي أخذ العلم عن أبي نوح سعيد بن زنغيل، وأبي زكريا يحيى بن أبي مسور (۱)، وكان أبو عبدالله قاعداً للحلقة (٤٣٤) يتعلم منه التلاميذ. وكان يشتي في أريغ، ويصيّف في البراري عند بني مصعب، وكانوا إذ ذاك واصلية، فردّهم إلى الوهبيّة.

وبلغنا عنه أنه سأله رجل من مصعب، فقال له: يا شيخ، أي شيء من الغنم أُعطي لصدقة مالي؟ قال الشيخ: لو أن رجلاً أعطاك أربعين شاة، ثم

<sup>(</sup>۱) أبو زكريا يحيى بن أبي مسور: والصحيح أبو زكريا فصيل بن أبي مسور. وقد ورد في ترجمته في معجم أعلام الإباضية، ص ٤٦٩ أن له ولدان موسى وفصيل والأخير هو أبو زكرياء: من أفذاذ العلماء بجزيرة جربة في تونس، ولد بمدينة نفوسة، وتلقى العلم على يد أبيه أبي مسور يسجا بجربة، ثم على يد الشيخ أبي خزر يغلا بن زلتاف بإفريقية، فصار فقيهاً. تولى التدريس مع أبي محمد كاموس، وأبي عمرو النميلي، وأبي صالح بكر اليهراسني في المسجد الكبير لبني يراسن بجربة، بعد أن أتم إنجاز ما بدأه والده في بنائه. وقد تخرج على يده تلاميذ نجباء، أمثال: أبي الخطاب عبد السلام بن وزجون وأبي الربيع سليمان بن يخلف المزاتي وآخرين. كان متميزاً بالخصال الحميدة والأخلاق الفاضلة، وصار قدوة الإباضية بالجنوب التونسي. توفي بين عامي ٢٤٠ – ٤٤٤هـ. انظر: بابا عمّي، محمد بن موسى، وآخرون: معجم أعلام الإباضية، ج٢، ص ٣٣٩.

سألك شاة منها، أيها تعطيه؟ قال أحسنها. قال الشيخ: فإن الله هو الذي أعطاك أربعين شاة، فأخرج للصدقة أحسنها.

وسأله رجل من مصعب عن رجل كان عنده الحلال والحرام، أفنأكل من ماله.؟ فقال الشيخ: أرأيت لو أن جحراً كان فيه يربوع، ثم دخلته حيّة، أكنت تدخل يدك لتخرج اليربوع؟ قال الرجل: لا، مخافة الحيّة. فقال الشيخ: فكذلك من يعامل الحلال والحرام.

وبلغنا أن امرأة كانت مهتمة بأمور التلامذة كثيرة العناية لهم في زمن الشيخ، فتزوجت رجلاً وتغيّب عنها، فبلغ الشيخ غيبة زوجها عنها، وأنها في ضرر من ذلك، فأرسل علي بن يعقوب السبئنتي، وعمرو بن يحيى الوليلي، فخلصاها منه، ورجعا، فمضى علي بن يعقوب على جبل نفوسة، فمرّ على قرية خالية الذكر في الجبل، فيها عجوز ذات علم، يجتمع عليها أهل تلك القرية يستفتونها، وكان في بيتها مصلى، فنام على عندها، فلما أصبح، صلى الفجر، وقعد في المصلى يقرأ القرآن. قال على: فغلبني النوم، فنبهتني قراءة لم أرَ قارئها، فحسست بتحريك ثياب جديدة، ففزعت، فكلمتنى: لا تفزع. ثم سألنى: ففيم مشيت؟ فأخبرته، ثم قال لى: كيف ولايتكم لنا وولايتنا لكم؟ فرددت إليه المسألة، فقال: أما ولايتنا لكم فبالأشخاص، وأما ولايتكم لنا فبالجملة. فسمعت العجوز كلامنا، فقالت متعجّبة: سبحان الله، سبحان الله.

ثم إني اشتكيت إليه أمر الخوف في الطريق، فقال لي: تعلُّم هذه الآية: ﴿ قُلْ ءَامَنَّكَا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنْزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ ﴾ [آل عمران: ٨٤] الآيات. ثم قال لي: إن لنا بالجزيرة موعداً، نجتمع فيه يومنا هـذا، أريـد أن أحضره، فلا تغيّب وجهك عنّى، فإنا راجع إن شـاء الله، فنحن كذلك إذ طلعت الشمس. فقال لي: ادع الله. فرددت إليه ذلك، فقال: بل أنتم



الأفضل. فدعوت. ثم أخذ هو في الدعاء أيضاً والعجوز تسمع. فلما فرغ، قال لها: زيدي امرأة، فدعت، ثم قالت: سبحان الله. ثم مضى عنى.

وانتشر الخبر في تلك القرية أن جنيًا تكلم مع إنسي، فتغيبت عن الناس في خربة، فنمت، فلما انتبهت أتيت إلى العجوز، فسلمت عليها، وسألتها الخبر، فقالت: أين تغيبت؟ جاء الجني بعدك، فسألني عنك. قلت: لا أدري. فرمى علي بحصيات، فقال: إذا جاء فادفعيها إليه. قال: فأخذتها فرأيت عليها خطاً رقيقاً لا أفهمه، فمضيت، فكنت أرى القطاع في الطريق، فلم يعرضوا لي حتى انتهيت.

#### (الشيخ سليمان بن يخلف المزاتي):

ومن علمائهم أيضاً الشيخ أبو الربيع سليمان بن يخلف المزاتي (المنه وتعلم تعلم الأصول مع أبي عبدالله محمد بن بكر رضي الله (٤٣٥) عنه، وتعلم سائر الفقه مع مشائخ بني يهراسن أبي محمد ويسلان، وأبي زكريا يونس، وأبي بكر بن يحيى رفي حتى صار عالماً فقيهاً، فقعد للحلقة، وكثرت معه التلامذة، ودوّن في الفقه دفترين، فهذا ما انتهى إلينا من أخبار أئمة المغرب وعلمائهم.

<sup>(</sup>۱) سليمان بن يخلف المزاتي: سليمان بن يخلف الوسلاتي المزاتي النفطي القابسي (أبو الربيع). هو الأصولي البارع والفقيه النبيه، تعددت نسبته لكثرة أسفاره بين مواطن الإباضية في ربوع المغرب، وكثرة ترحاله طلباً للعلم، ونشراً له. أخذ العلم بأريغ عن الشيخ أبي عبدالله محمد بن بكر النفوسي وعن الشيخ أبي محمد ويسلان بن أبي صالح اليراسني. أفنى شبابه في القراءة، وبقية عمره في الإقراء، فصار من كبار العزّابة، وممن جازت عليهم سلسلة نسب الدين. تصانيفه كثيرة منها: كتاب «التحف المخزونة في إجماع الأصول الشرعية»، وكتاب «في طلب العلم وآداب التعليم» و«كتاب في علم الكلام وفي أصول الفقه»، و«فصل في اختصار مسائل من ترتيب المعلقات». بالإضافة إلى أن كتب الإباضية قلّما تخلو من رواياته الكثيرة فقهية كانت أم أخبارية. اختلف في موضع وفاته مثلما اختلف في موضع ميلاده، ولعل ذلك بسبب تنقلاته الكثيرة. انظر: بابا عمّي، محمد بن موسى، وآخرون: معجم أعلام الإباضية، ج٢، ص ٢١٥-٢١٦.







ذكروا، والله أعلم، أن أول من أسلم من أهل عُمان مازن بن غضوبة بن سبيعة بن شماسة بن حيان بن مرّ بن حيان بن مرّ بن أبي بشر بن حطامة بن سعيد بن نبهان بن عمرو بن الغوث بن طي. وكان يسكن قرية سمائل، وكان يعبد صنماً يقال له: ناجر، فذبح له ذات يوم شاة، وقربها إليه، فسمع صوتاً من الصنم يقول:

ظهر خير وبطن شر يدين بدين الله الأكبر تسلم من حرر سقر(۱)

یا مسازن اسسمع تسر بعث نبی مسن مضر فدع نحتاً من حجر

ففزع من ذلك، وقال: إن هذا العجب. ثم ذبح قرباناً آخر، وقرّبه إليه، فسمع من الصنم صوتاً آخر يقول:

يا مسازن أقبل تسمع ما لا تجهلُ هسنان أقبل جساء بحق منزلُ هسنان بسه تعدلُ عن حبر نار تشعلُ وقودها الناس والجندلُ (٢)

فقال: إن هذا لهو العجب، وإنه لخبر يُراد بي. فبينما هو كذلك، إذ ورد عليه رجل من أهل الحجاز يريد دما، فسأله: ما الخبر وراءك؟ قال: إنه ظهر رجل يقال له: محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف، يقول

<sup>(</sup>١) انظر الأبيات في: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٢٣.

<sup>(</sup>٢) انظر الأبيات: في المصدر نفسه، ص ٢٣.

لمن أتاه: «أجيبوا داعى الله، فلست بمستكبر، ولا جبّار، ولا محتال، أدعوكم إلى الله، وترك عبادة الأوثان، وأبشركم بجنّةٍ عرضها السماوات والأرض، وأستنقذكم من نار لا يطفأ لهيبها، ولا ينعم من سكنها».

قـال مـازن: هذا والله نبأً ما سـمعته من الصنم، فوثب إلى الصنم، فكسـره جذاذاً، فركب راحلته، ومضى قاصداً نحو رسول الله ﷺ، فلما قدم عليه، سأله عمّا بعث إليه، فشرح له الإسلام، فأسلم، ونوّر الله قلبه.

ثم قال للنبي عَيْكَ : ادع الله لأهل عُمان. فقال: «اللَّهُمَّ اهدهم وأثبهم». فقال مازن: زدني يا رسول الله. فقال: «اللَّهُمَّ ارزقهم العفاف، والكفاف، والرضى، ما قدرت لهم». فقال مازن: يا رسول الله، البحر ينضح بجانبنا، فادع الله في ميرتنا، وخفنا، وظلفنا. قال: «اللَّهُمَّ وسّع لهم في ميرتهم، وأكثر خيرهم من بحرهم». قال: زدني. قال: «اللَّهُمَّ لا تسلط عليهم عدوّاً من غيرهم». وقال لمازن: «قل آمين، فإنها يستجاب عندها الدعاء». فقال مازن: آمين.

ثم قال: يا رسول الله، إنى مولع بالطرب وشرب الخمر، لجوج بالنساء، وليس لى ولد، فادع الله يذهب عنى ما أجد، ويرزقني ولداً تقرّ به عيني، ويأتينا بالحياء. فقال عَيْكَ : «اللَّهُمَّ أبدله بالطرب قراءة القرآن، وبالحرام حلالاً، وبالعهر عفّة الفرج، وبالخمر ريّاً لا إثم فيه، وآته بالحياء، وهب له ولداً تقرّ به عينه».

وقال مازن: فأذهب الله عنّى ما كنت أجد من الطرب والنساء، وحججت حجاً، (٤٣٦) وحفظت شطر القرآن، وتزوجت أربع عقائل من عقائل العرب، ورُزقت ولداً، فسميته حيّان بن مازن. ولمازن في هذا المعنى شعراً:

إليك رسول الله حشت مطيتى تجوب الفيافي من عُمان إلى العرجُ لتشفع لي يا خير من وطيء الحصي وكنت امرأ بالزعف والخمر مولعاً

فيغفر لي ذنبي وأرجع بالفلج شبابی حتی آذن العمر بالنهج



إلى معشر خالفت في الله دينهم فبدلني بالخمر خوفاً وخشية فأصبحت همي في الجهاد ونيّتي

فلا رأيهم رأي ولا شرجهم شرجي وبالعهر إحصاناً فأحصن لي فرجي فلله ما صومي ولله ما حجي(١)

وكان كتابه على الله على الله على الله على الله على أهل عُمان، أما بعد،،، فأقرّوا أن لا إله إلّا الله وأني محمداً رسول الله، وأدّوا الزكاة، واعمروا المساجد، وإلّا غزوتكم».

وكتب إلى عبد وجيفر: «بسم الله الرحمٰن الرحيم، من محمد رسول الله إلى جيفر وعبد ابني الجلندى، أما بعد،،، فإني أدعوكم بدعاية الإسلام، أسلما تسلما، فإني رسول الله إلى الناس كافة، لينذر من كان حيّاً، ويحق القول على الكافرين، فإن أسلمتما وليتكما، وإن أبيتما، فإن ملككما زائل، وخيلي تطأ ساحتكم، وتظهر نبوّتي على ملككما».

<sup>(</sup>١) انظر الأبيات في: الخصيبي، محمد بن راشد بن عزيز: شقائق النعمان على سموط الجمان في أسماء شعراء عُمان، الطبعة الرابعة، ٢٠٠٦م، ج١، ص ١٥.

<sup>(</sup>٢) عبد بن الجلندى: ملك عُماني، عاش في صدر الإسلام، دعاه النبي على إلى الإسلام برسالة بعثها إليه مع عمرو بن العاص، فنزل في مدينة صحار، وبعث إلى عبد وجيفر. وقد ذُكر أن أبا بكر أمر عبد بن الجلندى على سرية لمقاتلة المرتدين، فقام بمهمته خير قيام. وأشاد حسان بن ثابت الأنصاري به وبرأيه. وجعل أبو بكر الصديق أخذ الصدقات من أهل عُمان على يده هو وأخوه جيفر بن الجلندى. انظر: دليل أعلام عُمان، ص ١١١٠.

<sup>(</sup>٣) جيفر بن الجلندى: ملك عُماني، كتب له النبي على يدعوه إلى الإسلام وبعث الصحيفة مع عمرو بن العاص، ونزل عمرو صحار، وقابل جيفر، ودفع إليه بالصحيفة، فلما قرأها أسلم ومن معه. وانتشر الإسلام في عُمان كلها، إلّا الفرس، فقاتلهم جيفر وأخوه عبد، وأخرجوهم من عُمان. انظر: دليل أعلام عُمان، ص ٤٦.

والكاتب لهذا أبى بن كعب وعليه السلام يملي عليه. فطوى الصحيفة وختمها بخاتمه، وبعث بها عمرو بن العاص. فقدم عمرو بكتاب النبي ﷺ إلى عبد وجيفر، فأول موضع نزله من عُمان دستجرد، وهي مدينة بصحار بنتها العجم، فنزل بها وقت الظهر، وبعث إلى بني الجلندي، وهم بادية عُمان وأهل رأيها، فأول من لقيه عبد، وهو أحكم الرجلين وأحسنهما خلقاً، فأوصل عمرو إلى أخيه جيفر، ودفع إلى جيفر الكتاب مختوماً، ففضّ ختامه وقرأه، ثم دفعه إلى عبد فقرأه، ثم التفت إلى عمرو، وقال: إن هذا الرجل الذي تدعو إليه من جهة صاحبك أمر ليس بصغير، وأنا أعيد فكري فيه، وأعلمك.

ثم إنه استحضر جماعة من الأزد، وبعثوا إلى كعب بن برشة العودي(١)، فسألوه عن أمر النبي ﷺ، فقال: إنه نبي، وقد عرفت صفته، وإنه سيظهر على العرب والعجم، فأسلم كعب، وأسلم عبد وجيفر، وبعثوا إلى وجوه عشائرهم، فبايعوهما للنبي ﷺ، وأدخلوهم في دينه، وألزموهم تسليم (٤٣٧) الصدقة، وأمروا عمرو بقبضها منهم على الجهة التي أمره بها ﷺ.

ثم بعث جيفر إلى مهرة والشحر(٢) ونواحيها، فدعاهم إلى الإسلام، فأسلموا. وبعث إلى دبال وما يليها إلى آخر عُمان، فما ورد رسوله على أحد

<sup>(</sup>١) كعب بن بريشة العودي: كعب بن بريشة العودي الطاحي، صحابي من أهل عُمان، من الأزد، كان قرأ الكتب القديمة، وعرف منها صفة النبي على الله بعثه باذان إلى المدينة، وأتى النبي على الله الكتب الكتب فيه الصفات التي يجدها في الكتب، فعرف أنه نبي مرسل، فعرض عليه الإسلام، فأسلم كعب. ثم رجع إلى عُمان، فأتى باذان، فأخبره أن النبي ﷺ نبي مرسل، وقد آمن به. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٢٧.

<sup>(</sup>٢) الشحر: هو الشط، وهو صقع على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن. انظر: الحموي ياقوت بن عبدالله، معجم البلدان، ج٣، ص٣٢٧.

<sup>(</sup>٣) دبا: سوق من أسواق العرب بعُمان. قال الواقدي: قدم وفد من الأزد من دبا مقرّين بالإسلام على رسول الله ﷺ، فبعث عليهم مصدقاً منهم يقال له: حذيفة بن محصن البارقي الأزدي من أهل دبا. وفيها وقعت حركة تمرد لقيط بن مالك الإيادي. انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج۲، ص ٤٣٥ – ٤٣٦.



إلّا أسلم وأجاب دعوته، إلّا الفرس الذين كانوا بعُمان، فحين أبوا الإسلام، اجتمعت الأزد إلى جيفر، وقالوا: لا تجاورنا العجم بعد هذا اليوم. واجتمعوا على إخراج عامل الفرس مسكان، ومن كان معه من الفرس، فدعا جيفر بالمرازبة والأساورة، فقال لهم: إنه قد بعث منّا نبي في العرب، فاختاروا منّا أحد حالتين: إما أن تسلموا، وتدخلوا فيما دخلنا فيه، وإما أن تخرجوا عنّا بأنفسكم، فأبو أن يسلموا، وقالوا: لسنا نخرج. فعند ذلك اجتمعت الأزد فقاتلوهم قتالاً شديداً، وقتل مسكان وكثير من أصحابه وقواده، ثم تحصّن بقيتهم في مدينة دستجرد، فحاصروهم أشد الحصار، فلما طال عليهم الحصار طلبوا الصلح، فصالحوهم على أن يتركوا كل صفراء وبيضاء وخلفة وكراع، فأجابوا إلى ذلك، وخرجوا من عُمان، وبقيت أموالهم، فهي هذه الصوافي.

ومكث معهم عمرو، وهم له طائعون ولقوله سامعون، إلى أن بلغته وفاة النبي على المدينة، فصحبه عبد بن الجلندى، وجعفر بن جشم العتكي (١) وأبو صفرة سارق بن ظالم (١) في جماعة من الأزد، فقدموا بعمرو بن العاص على أبى بكر الصديق المالية المالية المالية العاص على أبى بكر الصديق المالية المال

<sup>(</sup>۱) جعفر بن جشم العتكي: وفي تحفة الأعيان بسيرة أهل عُمان جعفر بن خشم، وهو أحد أعضاء الوفد الذين رافقوا عمرو بن العاص إلى المدينة المنورة بعد وفاة رسول الله على ومبايعة أبي بكر الصديق خليفة للمسلمين سنة ١١هـ. انظر: السالمي، عبدالله بن محمد: تحفة الأعيان بسيرة أهل عُمان، ج١، ص ٥٩.

<sup>(</sup>٢) أبو صفرة سارق بن ظالم: سارق بن ظالم بن صبح بن كندي بن عمرو بن عدي بن وائل بن الحارق بن العتيك بن الأزد. وفد على النبي على وشارك في الفتوحات الإسلامية، وخرج للجهاد ببعض قومه من عُمان، وهو رئيسهم ومعه مئة فارس، قطع بها البحر إلى فارس في الجيش الذي قاده عثمان بن أبي العاص الثقفي، عامل عمر بن الخطاب على عُمان. وبعد ذلك نزل أبو صفرة ومن معه توج من أرض فارس، ثم خرج ومعه أفراسه تلك إلى سجستان مع جابر بن سمرة. ثم رجع إلى البصرة بعد وقعة الجمل بثلاثة أيام، وأقام بها. وتوفي بعد قليل من خلافة علي بن أبي طالب سنة ثمان وثلاثين للهجرة تقريباً. وصلى عليه ابن عباس. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٣٢-٣٣.

فلما دخلوا عليه، قام سارق بن ظالم، فقال: يا خليفة رسول الله عَلَيْهُ، ويا معاشر قريش، هذه أمانة كانت في أيدينا وفي ذمتنا، ووديعة لرسول الله ﷺ، فقد برئنا منها إليكم. فقال أبو بكر: جزاكم الله خيراً. وأثنى عليهم المسلمون خيراً، وقام الخطباء بالمدح والثناء عليهم: فقالوا: كفافكم معاشر الأزد قول رسول الله ﷺ وثناءه عليكم. وقام عمرو بن العاص، فلم يدع شيئاً من المدح إلَّا قاله في الأزد، وجاءت وجوه الأنصار من الأزد وغيرهم مسلمين على عبد ومن معه.

فلما كان من الغد، أمر أبو بكر، فجمع الناس من قريش والمهاجرين والأنصار، وقام أبو بكر خطيباً، فحمد الله وأثنى عليه، وذكر النبي ﷺ، وقال: معاشر أهل عُمان، إنكم أسلمتم طوعاً، لم يطأ رسول الله ساحتكم بخفّ ولا حافر، ولا جشمتموه كما جشمه غيركم من العرب، ولم تزموا بفرقة ولا تشتيت شمل، فجمع الله على الخير شملكم. ثم بعث إليكم عمرو بن العاص بلا جيش ولا سلاح، فأجبتموه إذا دعاكم على بعد داركم، وأطعمتموه إذا أمركم على كثرة عددكم وعدّتكم، فأي فضل أبرّ من فضلكم؟ وأى فعل أشرف من فعلكم؟ كفاكم قول رسول الله عليه شرفاً إلى يوم المعاد. ثم أقام فيكم عمرو ما أقام مكرّماً، ورحل عنكم (٤٣٨) إذ رحل مسلماً، وقد منّ الله عليكم بإسلام عبد وجيفر ابني الجلندي، وأعزّكم الله به وأعزّه بكم، وكنتم على خير حال جميل، حتى أتتكم وفاة رسول الله ﷺ، فأظهرتم ما يضاعف فضلكم، وقمتم مقاماً حمدناكم فيه، ومحضتم بالنصيحة، وشاركتم بالنفس والمال، فثبت الله به ألسنتكم، ويهدي به قلوبكم، وللناس جولة، فكونوا عند حسن ظنّي بكم، ولست أخاف عليكم أن تغلبوا على بلادكم، ولا أن ترجعوا عن دينكم، جزاكم الله خيراً. ثم سكت.

وذكر بعض المتحدثين أن عبداً لمّا قدم على أبي بكر، استنهضه في مقاتلة



آل جفنة، فأجاب إلى ذلك، فسرى سرّية وأمره عليها، فخرج عبد على السريّة حتى وافى ديار آل جفنة، ولهذا حديث يطول شرحه، تركته.

وقد شهر مقام عبد وعُرف مكانه، وكان في السرية حسان بن ثابت الأنصاري، فلما قدموا من ديار آل جفنة، قام حسان، وقال: قد شهر مقام عبد في الجاهلية والإسلام، فلم أر رجلاً أحزم ولا أحسن منه تدبيراً ورأياً، هو والله من وهب نفسه (لله)(۱) في يوم غارت صباحته وأظلم صباحه. فَسَرَ بذلك أبا بكر، وقال هو: يا أبا الوليد، كما ذكرت، والقول يقصر عن وصفه، والوصف يقصر عن فضله، فبلغ ذلك عبداً، فبعث إليه بمال عظيم، وأرسل إليه: إن مالي يعجز عن مكافأتك، فاعذر فيما قصر، واقبل ما تيسر.

ثم إن أبا بكر كتب كتاباً إلى أهل عُمان يشكرهم ويثني عليهم، وأقرَّ جيفر وأخاه عبداً على ملكهما، وجعل لهما أخذ الصدقات من أهلها، أو حملها إليه، وانصرف عبد ومن معه شاكرين.

ولعبد وجيفر من المآثر والمناقب ما يضيق بشرحه الكتاب، وقد أوردنا لمعة من أخبارهم، ولم يزالا في عُمان متقدمين إلى أن ماتا.

ثم خلف من بعدهما عباد بن عبد بن الجلندى في زمن عثمان بن عفان وعلي، فلما وقعت الفتنة، وافترقت الأمة، وصار الملك إلى معاوية، ولم يكن لمعاوية في عُمان سلطان، حتى صار الملك لعبد الملك بن مروان، واستعمل الحجاج على أرض العراق، وكان ذلك في زمن سليمان وسعيد ابني عباد بن عبد بن الجلندى، وهما القيّمان في عُمان، فكان الحجاج يغزوهما بجيوش عظيمة، وهما يفضّان جموعه، ويبددان عساكره في مواطن كثيرة، وكانا كلما أخرج إليهما جيشاً هزماه، واستوليا على سواده، إلى أن خرج عليهما

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٤٥٢.

القاسم بن شعوة المزني(١) في جمع كثير وخميس جرار، فخرج القاسم بجيشه حتى انتهى عُمان في سفن كثيرة، فأرسى سفنه في قرية من قرى عُمان يقال لها: حطاط، فسار إليه سليمان بن عباد بالأزد، فاقتتلوا قتالاً شديداً، فكانت الهزيمة على أصحاب الحجاج، وقتل القاسم وكثير من أصحابه (وقواده)(١)، واستولى سليمان على سوادهم، فبلغ ذلك الحجاج (فأهابه)(١) أمر هائل.

ثم استدعى بمجاعة بن شعوة (٤) أخى القاسم، (٤٣٩) وأمره أن يندب الناس، ويستصرخهم، وينادي في قبائل نزار حيث كانوا، ويستعينهم ويستنجدهم، وأظهر الحجاج من نفسه غضباً، وحمية، وأنفة، وكتب إلى عبدالملك بن مروان، وأقعد وجوه الأزد الذين كانوا بالبصرة عن النصرة لسليمان بن عباد، فوجدتُ أن العساكر التي جمعها الحجاج وأخرجها إلى عُمان كانت أربعين أَلْفاً، فأخرج من جانب البحر عشرين ألفاً، ومن جانب البرّ عشرين أَلفاً، فانتهى القوم الذين خرجوا من البرّ، فسار إليهم سليمان بسائر فرسان الأزد، وكانوا ثلاثة آلاف فارس، وأصحاب النجائب ثلاثة آلاف وخمسمائة، فالتقى بهم عند الماء الذي دون البلقعة بخمس مراحل، وقيل: بثلاث مراحل، وهو الماء الذي بقرب قرية بوشر، يقال له اليوم: البلقعين، فاقتتلوا قتالاً شديداً، فانهزم أصحاب

<sup>(</sup>١) القاسم بن شعوة المزنى: قائد أموي، كلفه الحجاج بن يوسف الثقفي بقيادة حملة عسكرية كبيرة لإخضاع عُمان للسيطرة الأموية. نزلت حملة القاسم في قرية حطاط على شاطئ البحر، فدلف لها سليمان بن عباد بن عبد بن الجلندي بقومة الأزد، فاقتتلوا قتالاً شديداً انتهى بهزيمة الحملة، ومقتل القاسم بن شعوة المزني. انظر: السالمي، نـور الدين عبدالله بن حميد: تحفـة الأعيان، ج١،

<sup>(</sup>٢) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٤٥٣.

<sup>(</sup>٣) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٤٥٣.

<sup>(</sup>٤) مجاعة بن شعوة المزنى: قائد أموي، أمره الحجاج بن يوسف الثقفي والي عبدالملك بن مروان على العراق بإخضاع عُمان للسيطرة الأموية بعد فشل حملة أخيه القاسم بن شعوة المزنى ومقتله على يد سليمان بن عباد. حيث تمكن مجاعة من إخضاع عُمان للسلطة الأموية. انظر: السالمي، نور الدين عبدالله بن حميد: تحفة الأعيان، ج١، ص٧٢.



الحجاج، فأمعن سليمان في طلبهم، وهو لا يعلم بشيء من عسكر البحر، حتى انتهى عسكر البحر بالبونانة (من جلفار)() فلقيهم رجل، فأعلمهم بخروج سليمان بسائر العسكر للقاء القوم الذين أقبلوا من جانب البرّ، وأن الباقين مع أخيه شرذمة قليلة، فواصل مجاعة السير الليل بالنهار، حتى وصل بركة، فنزل إليهم سعيد، فقاتلهم قتالاً شديداً حتى حجز بينهم الليل، وتأمل سعيد عسكره، فإذا هم في عسكر مجاعة كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، وقد قتل منهم من قتل، فاعتزل من ليلته، وعمد إلى ذراري أخيه وذراريه، فاعتزل بهم إلى الجبل الأكبر، وهو جبل بني ريام، يقال له: الجبل الأخضر، ويقال له: رُضوان بضم الراء، ولحقه القوم، فلم يزالوا محصورين حتى وافى سليمان.

وكان مجاعة أرسى سفنه ببندر مسقط، وكانت ثلاثمائة سفينة، فمضى إليها سليمان، فأحرق منها نيفاً وخمسين سفينة، وانفلت الباقون في لجج البحر، ثم مضى يريد عسكر مجاعة، فتصور لمجاعة أن لا طاقة له بسليمان، فخرج يريد البحر، فالتقى هو وسليمان بقرية سمائل، فوقعت صكة عظيمة، فانهزم مجاعة، ولحق بسفنه، فركبها، ومضى إلى جلفار، وكاتب الحجاج، فأخرج له في طريق البرّ عبد الرحمن بن سليمان في خمسة آلاف عنان من بادية (الشام)(۱)، وكان فيهم رجل من الأزد يعرف بملاحة، ولا يعلمون به أنه من الأزد، فهرب في الليل حتى نزل على سليمان وسعيد، فأعلمهما بذلك، فاستشعرا العجز، فحملا ذراريهما وسوادهما ومن خرج معهما من قومهما، ولحقا ببلاد من بلاد من بلاد حتى ماتا هناك.

ودخل مجاعة وعبد الرحمٰن بالعسكر إلى عُمان، ففعلا فيها غير الجميل، ونهباها، ونعوذ بالله من ذلك.

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٤٥٣.

<sup>(</sup>٢) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٤٥٤.

ثم إن الحجاج استعمل على أهل عُمان الخيار بن سبرة المجاشعي.

فلما مات عبدالملك، وولى من بعده الوليد بن عبدالملك، ومات الحجاج، استعمل الوليد على العراق يزيد بن أبي مسلم (١)، فبعث يزيد (٤٤٠) سيف بن الهاني الهمذاني(١)، عاملاً على عُمان.

ولما مات الوليد بن عبدالملك وولِّي أخوه سليمان بن عبدالملك عزل العمال الذين كانوا على عُمان، واستعمل عليها صالح بن عبد الرحمٰن (بن قيس)(١) الليثي(٤).

ثم إنه رأي أن يكون عمال عُمان على ما كانوا عليه، فردّهم، وجعل صالح بن عبد الرحمن مشرفاً عليهم.

ثم ولِّي يزيد بن المهلب(٥) العراق وخراسان، فاستعمل يزيد أخاه

<sup>(</sup>١) يزيد بن أبي مسلم: يزيد بن دينار الثقفي، أبو العلاء، وال من الدهاة في العصر الأموي. كان من موالي ثقيف، وجعله الحجاج كاتباً له، فظهرت مزاياه، فلما احتضر الحجاج استخلفه على الخراج بالعراق، وأقرّه الوليد بن عبدالملك بعد موت الحجاج سنة ٩٥هـ. ولما مات الوليد وتولى أخوه سليمان سنة ٩٦هـ، عـزل يزيـد، وطلبـه، فجاءه إلى الشـام، ثم ولاه عمر بـن عبدالعزيز إمارة إفريقية سـنة ١٠١هـ، فائتمر به جماعة من أهلها، فقتلوه، واتهم بقتله عبدالله بن موسى بن نصير، فقتله بشر بن صفوان الكلبي، وبعث برأسه إلى يزيد بن عبد الملك، فنصب في الشام. وأبو مسلم كنية أبيه. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٨، ص ١٨٢. وانظر: ابن خلكان، أحمد بن محمد: وفيات الأعيان، ج٦، ص ٣٠٩ ـ ٣١٢.

<sup>(</sup>٢) سيف بن الهاني الهمذاني: لم نعثر على ترجمة في كتب التراجم العربية، وقد ورد ذكره في تحفة الأعيان للإمام نور الدين السالمي نقلاً عن كشف الغمة. انظر: السالمي، عبدالله بن حميد: تحفة الأعيان بسيرة أهل عُمان، ج١، ص ٧٤.

<sup>(</sup>٣) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٤٥٤.

<sup>(</sup>٤) صالح بن عبد الرحمٰن الليشي: قائد أموي، عينه يزيد بن أبي مسلم والياً على عُمان، بعد ما عزل يزيد بن سيف الهمذاني. وقد ورد ذكره في تحفة الأعيان نقلاً عن كشف الغمة. انظر: السالمي، عبدالله بن حميد: تحفة الأعيان بسيرة أهل عُمان، ج١، ص ٧٤.

<sup>(</sup>٥) يزيد بن المهلب (٥٣ - ١٠٢هـ/ ١٧٣ - ٧٢٠م): يزيد بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي، أبو خالد، أمير من القادة الشجعان الأجواد، ولي خراسان بعد وفاة أبيه سنة ٨٣هـ، فمكث نحواً من ست سنين، وعزله عبدالملك بن مروان برأي الحجاج، وكان الحجاج يخشى بأسه، فلما تمّ له العزل، حبسه، =



زياداً (۱) على عُمان، فلم يزل عاملاً عليها، محسناً إلى أهلها، حتى مات سليمان بن عبد الملك، وولّي عمر بن عبد العزيز، فاستعمل عدي بن أرطأة الفزاري (۱) على العراق، واستعمل عدي على عُمان عمالاً، فأساؤوا السيرة فيها، فكتبوا إلى عمر بن عبد العزيز، فاستعمل عليهم عمر بن عبد الله بن صبيحة الأنصاري (۱)، فأحسن السيرة فيهم، فلم يزل والياً على عمان، مكرّماً بين أهلها، ويستوفي الصدقات منهم بطيبة أنفسهم حتى مات عمر بن عبد العزيز، فقال عمر بن عبد الله لزياد بن المهلب: هذه البلاد بلاد قومك، فشأنك بها.

انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٨، ص ١٨٩ - ١٩٠. وانظر: ابن خلكان، أحمد بن محمد: وفيات الأعيان، ج٦، ص ٢٧٨ ـ ٣٠٩.

- (۱) زياد بن المهلب: زياد بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي العتكي. أحد الأشراف الشجعان، من بيت مجد ورئاسة. شهد مع أخيه يزيد بن المهلب حروبه في العراق، حين خلع طاعة بني مروان، واستقل بالبصرة. وقتل مع أخيه في معركة العقر سنة ١٠٢هـ/ ٧٢٠م. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص٥٥.
- (٢) عدي بـن أرطـأة الفـزاري: عدي بن أرطأة الفـزاري، أبو واثلة، أمير من أهل دمشـق. كان من العقلاء الشـجعان. ولاه عمر بن عبد العزيز على البصرة سـنة ٩٩هـ. فاسـتمر إلى أن قتله معاوية بن يزيد بن الشجعان. ولاه عمر بن عبد العزيز على البصرة سـنة ١٠٢هـ/ ٢٧٠م. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، المهلب بواسـط في فتنة أبيه يزيد بالعراق سـنة ١٠٢هـ/ ٢٧٠م. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٤، ص ٢١٩.
- (٣) عمر بن عبدالله بن صبيحة الأنصاري: عالم، فقيه، عينه الخليفة عمر بن عبدالعزيز حاكماً على عُمان بدلاً من عدي بن أرطأة الفزاري، وأيده العُمانيون لعدله ونزاهته في الحكم. انظر: دليل أعلام عُمان، ص ١٢٠.

فهرب يزيد إلى الشام. ولما أفضت الخلافة إلى سليمان بن عبدالملك ولاه العراق، ثم خراسان، فعاد إليها، وافتتح جرجان وطبرستان، ثم نُقل إلى إمارة البصرة، فأقام بها إلى أن استخلف عمر بن عبدالعزيز، فعزله، وطلبه إليه، وحبسه في حلب. ولما توفي عمر، وثب غلمان يزيد، فأخرجوه من السجن، وسار إلى البصرة، فدخلها، وغلب عليها سنة ١٠١ه.. ثم نشبت حروب بينه وبين أمير العراقين مسلمة بن عبدالملك، انتهت بمقتل يزيد في مكان يسمى «العقر» (بين واسط وبغداد) سنة العراقين مسلمة وأخباره كثيرة. وإياه عنى الفرزدق بقوله:

وإذا الرجال رأوا يسزيد رأيتهم خضع الرقاب نواكس الأبصار

وخرج عمر بن عبدالله من عُمان، وقام زياد بن المهلب في عُمان حتى ظهر أبو العباس السفاح، وصار ملك بني أمية إليه، وولي أبا جعفر المنصور على العراق، فاستعمل أبو جعفر على عُمان جناح بن عبادة بن قيس بن عمر النهائي(۱)، وهو صاحب المسجد المعروف بمسجد جناح، ثم عزله، وولى ابنه محمد بن جناح، فداهن جناح بن عبادة الإباضية، حتى صارت ولاية عُمان لهم.

#### (الإمام الجلندي بن مسعود):

فعند ذلك عقدوا الإمامة للجلندى بن مسعود، فكان سبباً لقوة المذهب، وكان عادلاً مرضياً.

ثم خرج عليه شيبان<sup>(۱)</sup> وكان شيبان يطلبه السفّاح، فلما قدم عُمان، أخرج إليه الجلندى، هلال بن عطيّة الخراساني ويحيى بن نجيح<sup>(۱)</sup>، وجماعة من المسلمين، (فلما التقوا، وصاروا صفين، قام يحيى بن نجيح)<sup>(1)</sup> وكان يحيى فضله شاهر بين المسلمين، فدعا بدعوة أنصف فيها الفريقين، فقال: اللَّهُمَّ إن كنت تعلم أننا على الدّين الذي هو ترضاه والحق الذي تحب أن

<sup>(</sup>١) جناح بن عبادة الهنائي: جناح بن عبادة بن قيس بن عمر الهنائي، والرعاش في القرن الثاني الهجري، ولي على عُمان من قبل أبي جعفر المنصور. تعاطف مع العُمانيين، واعتنق المذهب الإباضي، فعزله وعين نجله محمد خلفاً له. انظر: دليل أعلام عُمان، ص ٤٦.

<sup>(</sup>٢) شيبان: شيبان بن عبدالعزيز اليشكري، زعيم الخوارج الصفرية، جاء إلى عُمان بجيش، هارباً من قوات أبي العباس السفاح، فأخرج إليه الإمام الجلندى ابن مسعود قائديه هلال بن عطية الخراساني ويحيى بن نجيح، فقاتلوه، وانتصروا عليه، وقتلوه سنة ١٣٤هـ. انظر: السالمي، نور الدين عبدالله بن حيد: تحفة الأعيان بسيرة أهل عُمان، ج١، ص ٩٢.

<sup>(</sup>٣) يحيى بن نجيح الأزدي: أحد قادة الإمام الجلندى بن مسعود المشهورين، كلّفه الإمام بقيادة الجيش الذي أرسله إلى جلفار لملاقاة جيش شيبان بن عبدالعزيز اليشكري الخارجي الصفري، حيث تمكّن من الانتصار عليه، وقتله. انظر: السالمي، نور الدين عبدالله بن حميد: تحفة الأعيان، ج١، ص ٩٢.

<sup>(</sup>٤) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٥٥٥.



تؤتى به، فاجعلني أول قتيل من أصحابي، ثم اجعل شيبان أول قتيل من أصحابه، واجعل الدائرة على أصحابه، وإن كنت تعلم أن شيبان وأصحابه على الدين الذي ترضاه والحق الذي تحب أن تؤتى به، فاجعل شيبان أول قتيل من أصحابه.

ثم زحف القوم بعضهم إلى بعض، فكان أول قتيل من المسلمين يحيى بن نجيح، وأول قتيل من أصحاب شيبان، شيبان. فلما قتل شيبان وصل إلى عُمان خازم بن خزيمة (۱)، وقال: إنا كنّا نطلب هؤلاء القوم، يعني: شيبان وأصحابه، وقد كفانا الله قتالهم على أيديكم، ولكنني أريد أن أخرج من عندك إلى الخليفة، وأخبره أنك له سامع مطيع.

فشاور الجلندى المسلمين في ذلك، فلم يروا له ذلك، وقيل: سأله أن يعطيه سيف شيبان وخاتمه، فأبى الجلندى، فوقع القتال بين خازم والجلندى، فقتل جميع أصحاب الجلندى، ولم يبق إلّا هو وهلال (٤٤١) بن عطية الخرساني، فقال هلال للجلندى: أنت إمامي فكن أمامي، ولك (عليّ أن لا)(١) أبقى بعدك. فتقدم الجلندى، فقاتل حتى قُتل رحمه الله.

ثم تقدم هلال بن عطية وعليه لأمة حربه، فكان أصحاب خازم يتعجبون من ثقافته ولم يعرفوه، ثم إنهم عرفوه، وقالوا: هلال بن عطية، فاحتولوه حتى قتلوه رحمه الله.

<sup>(</sup>۱) خازم بن خزيمة: قائد عباسي، عينه أبو العباس السفاح على رأس جيش أرسله لمقاتلة الخوارج الصفرية بقيادة شيبان بن عبدالعزيز اليشكري في جزيرة ابن كاوان، لكن شيبان فر بقواته إلى عُمان، وقتل على يد قوات الإمام الجلندى بن مسعود. عندها طلب خازم من الإمام الجلندى التبعية للدولة العباسية، لكنه رفض، وجرت معركة بين الطرفين، انتصر فيها خازم، واستشهد الإمام الجلندى، ودخل خازم عُمان، وأخضعها للسيطرة العباسية. انظر: السالمي، نور الدين عبدالله بن حميد: تحفة الأعيان، ج١، ص ٩٥ – ٩٦.

<sup>(</sup>٢) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٤٥٥ - ٤٥٦.

وكانت إمامة الجلندي سنتين وشهراً، وقيل: إن الذي تولى قتل الجلندي خازم بن خزيمة، فبلغني أنه لمّا حضرته الوفاة قيل له: أبشر، فقد فتح الله عُمان على يدك. فقال: عزّيتمونا في الحياة، وتعبّرونا عند الوفاة، هيهات هيهات، فكيف لي بقتل الشيخ العُماني.

ووجدت أن رجلاً من أهل عُمان خرج إلى الحج، وكان في صحبته رجل من أهل البصرة لا يهدأ الليل، ولا ينام، فسأله العُماني عن حاله، فقال وهو لا يعرف أن صاحبه من أهل عُمان: إني خرجت مع خازم بن خزيمة إلى عُمان، فقاتلنا بها قوماً لم أرَ مثلهم قط، فأنا من ذلك اليوم على هذه الحالة لا يأخذني النوم، فقال الرجل العُماني في نفسه: أنت حقيق بذلك، إن كنت ممن قاتلتهم.

ولمَّا قتل الجلندي وأصحابه رحمهم الله وغفر لهم، استولت الجبابرة على عُمان، فأفسدوا فيها، وكانوا أهل ظلم وجور. فمن هؤلاء الجبابرة محمد بن زائدة(١) وراشد بن شاذان بن النضر(١) الجلنديان، وفي زمنهما وقع غسان الهنائي(١) الـذي هو من بني محارب بنـزوى، ونهبها، وهزم بني نافع منها، وبني هميم، بعد أن قتل خلقاً كثيراً، وذلك في شهر شعبان سنة خمسة وأربعين ومائة سنة.

<sup>(</sup>١) توضيح: محمد بن زائدة من جبابرة عُمان في النصف الأول من القرن الثاني الهجري، وهو غير الشيخ محمد بن زائدة السموئلي (أبو عبدالله) الذي يعدُّ من علماء النصف الأول من القرن الرابع الهجري، الذي كتب سيرة إلى أبي إبراهيم محمد بن سعيد الإزكوي. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان في سيرة تاريخ بعض علماء عُمان، ج١، ص ٥٣٤.

<sup>(</sup>٢) راشد بن النضر: إمام، بويع لـه بالإمامة بعد الإمام الصلت بن مالك سنة ٢٧٣هـ، وأقـام بنزوى، واضطربت الأمور في عصره بين خروج عليه، وعودة إليه، حتى توفي مخلوعاً سنة ٢٨٥هـ. انظر: دليل أعلام عُمان، ص ٦٨.

<sup>(</sup>٣) غسان الهنائي: قائد، من بني محارب، عاش في القرن الثاني الهجري، قام بنهب نزوي، وهزم بني نافع وبني هميم، بعدما قتل منهم خلقاً كثيراً، وذلك في شهر شعبان سنة ١٤٥هـ. وأجمع بنو الحارث رأيهم على الثأر منهم، وقتلوه في موضع يقال له: الخور. انظر: دليل أعلام عُمان، ص ١٢٥.

ثم إن بني الحارث من أهل إبرا غضبوا، وكان في بني الحارث رجل عبدي من بكرة يقال له: زياد بن سعيد البكري، فاجتمع رأيهم على أن يمضوا إلى العتيك ليقتلوا غسان الهنائي، فساروا إليه بين داره ودار جناح بن سعيد بموضع يقال له: الخور، وقد رجع عائداً رجلاً مريضاً من هناءة، فمرّ بهم وهولا يشعر بمكانهم، فقتلوه، فغضب لذلك منازل بن خنبش، وكان مسكنه بنبا، وهو عامل لمحمد بن زائدة وراشد بن شاذان الجنلدانيين، فساروا على أهل إبرا على غفلة منهم، فبرز إليهم أهل إبرا، (فاقتتلوا قتالاً شديداً، فوقعت الهزيمة على أهل إبرا)(۱)، وقتل منهم أربعون رجلاً.

### (الإمام محمد بن أبي عفان):

ثم من الله على عُمان بالإلفة على الحق، فخرجت عصابة من المسلمين، فقاموا بحق الله، وأزالوا ملك تلك الجبابرة، وذلك أن المشائخ العلماء من أهل عُمان اجتمعوا في نزوى، وكان رئيسهم وعميدهم موسى بن أبي جابر الإزكوي فأرادوا عقد الإمامة لمحمد بن أبي عفان، وقد حضر رؤساء لا يؤمنون على الدولة، فخاف الشيخ موسى أن لا يكون للمسلمين يد، وأن تقع الفتنة، فقال: (قد ولينا فلان قرية كذا، وولينا فلان قرية كذا، وولينا فلان وقرية كذا، حتى فرق تلك الرؤوس وقال) (٢): قد ولينا ابن أبي عفان نزوى وقرى الجوف، وأحسب أنه قال: حتى تضع الحرب أوزارها. (٤٤٦) فقال الشيخ أبو المنذر بشير بن المنذر (٣): قد كنّا نرجو أن نرى ما نحب، فالآن

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٤٥٦.

<sup>(</sup>٢) استرداك من النسخة الأصلية ب، ص ٤٥٧.

<sup>(</sup>٣) أبو المنذر بشير بن المنذر: شيخ، عالم، عاش في القرن الثاني الهجري، من بني سامة بن لؤي بن غالب، ينسب إليه بنو نافع، وهم من أشراف أهل العقر، خرج مع محمد بن أبي القاسم إلى البحرين، حيث كان محمد بن نور عاملاً عليها من قبل المعتضد العباسي، وطلبا منه العون للقضاء على الفتن الواقعة بعُمان على يد غسان الهنائي، فأشار عليهما بالذهاب إلى المعتضد ببغداد، فذهب =

قد رأينا ما نكره والحمد لله. فقال موسى: إنا فعلنا ما تحب، وأعلمه إنما أراد أن يفرّقهم، لئلا تقع الفتنة.

فلما خرج أولئك الرؤساء، ومضى كل واحد منهم إلى البلد التي وليها، كتب الشيخ بعزلهم، وبعث ولاة للبلدان، فأحسب أنهم عرفوا قبل وصولهم. وبقي محمد بن أبي عفان في العسكر، فظهرت منه للمسلمين أحداث لم تعجبهم. وبلغني إنما الذي أنكروا عليه جفوته للمسلمين، وردّه للنصائح، والله أعلم، فلم يرضوا سيرته، فعملوا له حيلة، وأخرجوه من عسكر نزوى، فلما خرج، اجتمعوا، فاختاروا إماماً، وعزلوا محمداً، وكانت إمامته سنتين وشهراً.

#### (الإمام الوارث بن كعب الخروصي):

ثم عقدوا الإمامة للوارث بن كعب الخروصي الشاري اليحمدي الأزدي، وذلك سنة سبع وسبعين ومائة، فوطىء الوارث أثر السلف الصالح من المسلمين، وسار بالحق، وأظهر دعوة المسلمين، وأعزّ الحق وأهله، وخمّد الكفر، ودفع الله الجبابرة.

وفي زمنه بعث هارون الرشيد عيسى بن جعفر بن أبي المنصور (١) في ألف فارس وخمسة آلاف راجل، فكتب داود بن يزيد المهلبي (٢) إلى الإمام الوارث

إليه محمد بن أبي القاسم، وقعد بشير بن المنذر مع محمد بن نور. له مؤلفات كثيرة منها كتاب «المحاربة» وكتاب «الخزانة» في سبعين مجلداً، وكتاب «البستان» في الأصول، وكتاب «الوصف» في التوحيد، وكتاب «حدوث العالم». انظر: دليل أعلام عُمان، ص ٣٤. وانظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٢٢٠.

<sup>(</sup>۱) عيسى بن جعفر بن أبي المنصور العباسي: قائد، من أمراء بني العباس، وهو أخو زبيدة، وابن عم هارون الرشيد. بعثه الرشيد عاملاً على عُمان في ستة آلاف مقاتل، فلم يكد يستقر فيها، حتى سير له إمام الأزد «الوارث بن كعب الخروصي» جيشاً، وقاتله، فانهزم عيسى، فأسر وسجن في صحار، ثم تسوّر عليه بعضهم السجن، فقتلوه فيه سنة ١٨٥هـ/ ١٨٠م. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٥، ص١٠٢.

<sup>(</sup>٢) داود بن يزيد المهلبي: داود بن يزيد بن حاتم المهلبي الطائي، من أبناء المهلب بن أبي صفرة. =



يخبره أن عيسى وصل بعسكره، فأخرج الإمام إليه مقارش بن محمد(۱) والتقوا بحتى، فانهزم عيسى بن جعفر، وصار إلى مراكبه بالبحر، فسار إليه أبو حميد بن فلح الحداني السلوتي(۱) ومعه عمرو بن عمر(۱) في ثلاثة مراكب، فأسر عيسى، فانطلق به إلى صحار، فحبس فيها، فشاور فيه الإمام الشيخ علي بن عزرة(١) فقال له: إن قتلته (فواسع لك، وإن تركته فواسع لك)(٥)، فأمسك الإمام عن قتله، وتركه في السجن.

وبلغنا أن قوماً من المسلمين فيهم يحيى بن عبد العزيز رحمه الله، انطلقوا من حيث لا يعلم الإمام، حتى أتوا صحار، فتسوّروا السجن، وقتلوه من حيث لا يعلم الوالى ولا الإمام، وانصرفوا من ليلتهم.

أمير، من الشجعان العقلاء. كان مع أبيه في إفريقية، واستخلفه أبوه عليها، فتولاها بعد وفاته سنة ١٧٠هـ، فأحسن تدبيرها. وبقي في إمارتها إلى أن استعمل الرشيد عليها عمه روح بن حاتم سنة ١٧٢هـ، وولي داود إمرة مصر في أواخر عام ١٧٣هـ، فقدمها في أوائل عام ١٧٤هـ، وكان أمرها مضطرباً، فهدأت في أيامه، واستمر سنة ونصف شهر، وعزل سنة ١٧٥هـ. ثم ولاه الرشيد السند سنة ١٨٤هـ، فاتسقت له أمورها، وتوفي فيها سنة ٢٠٥هـ/ ٢٨٠م. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٢، ص ٣٣٦.

<sup>(</sup>۱) مقارش بن محمد: مقارش بن محمد اليحمدي، والي صحار من قبل الإمام الوارث بن كعب الخروصي، تولى قيادة القوات التي نازلت القوات العباسية بقيادة عيسى بن جعفر في الموقعة الشهيرة بحتى على مقربة من صحار، وألحق بها هزيمة مذكرة. انظر: دليل أعلام عُمان، ص ٦٣.

<sup>(</sup>Y) أبو حميد بن فلج الحداني السلوتي: قائد الإمام الوارث بن كعب الخروصي، عاش في القرن الثاني الهجري، خرج إلى عيسى بن جعفر بثلاثة من مراكب الإمام الوارث، فأسره، وقتل من معه، وأخذ سيفه. انظر: دليل أعلام عُمان، ص ٢٦.

<sup>(</sup>٣) عمرو بن عمرو: قائد، عاش في القرن الثاني الهجري، كان أحد، رجال الإمام الوارث بن كعب الخروصي، أرسله الإمام مع أبي حميد بن أفلج الحداني السلوتي في ثلاثة مراكب لمؤازرة جيشه في حربة مع عيسى بن جعفر. فكان النصر حليف جيش الوارث. انظر: دليل أعلام عُمان، ص ١٢١.

<sup>(</sup>٤) الشيخ علي بن عزرة: من مشاهير علماء زمانه، في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري، كان في أيام الإمام الوارث بن كعب الخروصي. وهو من جملة العلماء الذين استفتاهم وشاورهم الإمام في قتل عيسى بن جعفر. لا يعرف تاريخ وفاته. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٥٢٩ - ٥٣٠.

<sup>(</sup>٥) تم ضبط الجملة من النسخة لأصلية ب، ص ٤٥٨.

فلما قتل عيسى بن جعفر، عزم هارون على إنفاذ جيش إلى عُمان، فارتاعوا منه، ثم إنه مات قبل ذلك، وكفاهم الله شره.

وبلغنا أن يحيى بن عبد العزيز كان من أفاضل المسلمين، ولعله لم يتقدم عليه أحد من أهل زمانه في الفضل، ولعله كانت شهرته بعُمان كشهرة عبد العزيز بن سليمان.

وبلغنا أن الشيخ بشير بن المنذر كان يقول: قاتل عيسى بن جعفر لم يشمّ النار.

ولم يزل الوارث إماماً، حسن السيرة، قائماً بالعدل، حتى اختار الله له ما لديه، فكان سبب موته أنه غرق في سيل وادي النجدي، وهو وادي كلبوة، وغرق معه سبعون رجلاً من أصحابه، وسبب ذلك لعله كان حبس المسلمين عند سوقم مائل، وأنه كان به أناس محبوسين، فسال الوادي جارفاً، فقيل للإمام: إن الوادي سيلحق المحبوسين، فأمر بإطلاقهم، فلم يجسر أحد أن يمضى إليهم خوفاً من الوادي، فقال الإمام: أنا أمضى إليهم، إذ هم أمانتي، وأنا المسؤول عنهم يوم القيامة، فمضى إليهم، (٤٤٣) واتبعه أناس من أصحابه، فمرّ بهم الوادي، فحملهم مع المسجونين، وقُبر الإمام من بعد أن يبس الوادي بين العقر وسعال، وقبره معروف ومشهور، وكانت إمامته إثنتي عشرة سنة وستة أشهر إلَّا أياماً، والله أعلم.

## (الإمام غسان بن عبد الله الفشحي):

ثم ولى من بعده الإمام غسان بن عبدالله الفشحى اليحمدي الأزدي، فوطيء أثر المسلمين، وعزّ الحق وأهله، وخمّد الكفر. وكانت في زمنه البوارج تقع على عُمان، وتفسد في سواحلها، فاتخذ غسان لها هذه الشذاوة لغزوهم، وهو أول من اتخذها، وغزا فيها، فانقطعت البوارج عن عُمان.



وفي زمنه قتل الصقر بن محمد بن زائدة، وكان ممن قد بايع المسلمين على راشد بن النضر الجلنداني، وأعانهم بالمال والسلاح، وسبب قتله أنه خرج على المسلمين رجل من أهل الشرق ومعه بنو هناءة وغيرهم باغياً على المسلمين، فألقى إلى المسلمين أن أخا الصقر مع البغاة، فذكروا للصقر، فقال: من يقول هذا، وإن أخي معي في الدار مريض؟ فلما هزم الله البغاة، تحقق أن أخا الصقر معهم، فاتهموه بالمداهنة لمّا سَتَرَ عنهم أمر أخيه. وكان الصقر يومئذ بسمائل، فبعث إليه الإمام، وكان الوالي يومئذ بسمائل أبا الوضاح الصقر بن محمد(۱) فمضى الوالي بالصقر مع الشراة خوفاً عليه منهم أن يبطشوا به، وبعث الإمام إليه أيضاً سرية أخرى، وبعث معهم موسى بن علي، فالتقوا بنجد السحاماة، فبينما هم في سيرهم إذ اعترض الصقر بعض الشراة، فقتلوه، فلم يكن لأبي الوضاح ولا لموسى بن علي قدرة على منعهم من قتله.

وبلغنا أن موسى بن علي خاف على نفسه، ولو قال شيئاً لقتل معه. ولم يبلغنا عن الإمام غسان إنكار على من قتله، وكانت تلك الأيام صدر الدولة وقوتها، وحمة العلماء. فهذا كان سبب قتل الصقر، والله أعلم.

ومن أحكام الإمام غسان أنه كانت دار لبني الجلندى بسمد نزوى، ولعلها موضعها المال المسمى العقودية. وكانت هذه الدار عقوداً على الطريق الحائز وعليها الغرف، وكانت تلك العقود مظلمة، يعقد فيها العشّاق وأهل الريبة، فقيل: إن امرأة مرّت بتلك العقود، فتعرض لها أحد من أهل الريبة، فبلغ ذلك الإمام غسان، فحكم على أهل الدار إما أن يهدموا تلك العقود، أو يسرجوا بها

<sup>(</sup>۱) أبو الوضاح الصقر بن محمد: كان والياً لحصن سمائل، أرسل إليه الإمام غسان بن عبدالله الفشحي اليحمدي الأزدي كي يسلمه الصقر بن محمد بن زائدة، فمضى الوالي معهم إلى الإمام خوفاً عليه من أن يبطشوا به، ثم ولاه الإمام المهنا بن جيفر والياً على توام الجوف، وخرج المغيرة بن روشن الجلنداني ومن معه من بني الجلندى بغاة على المسلمين، فوصلوا إلى توام الجوف، وقتلوا أبا الوضاح. انظر: دليل أعلام عُمان، ص ٢٧.

بالليل، حتى ينظر المار من فيها من أهل الريبة، فقيل: إن أهل الدار أخرجوا طريقاً من أموالهم للناس، فكان الناس يمروّن بها حتى انهدّت الدار، فرجع أهل الدار إلى الطريق التي أخرجوها، فأدخلوها في دارهم، ورجع الناس يمرّون في الطريق الأولى، ولهذه العقود آثار ورسوم جدر سهيلي المسجد الجامع من سمد نزوى.

ولم يزل غسان قائماً بالحق والعدل حتى مرض يوم الأربعاء لثمان بقين من ذي القعدة سنة سبع ومائتين، ومات من مرضه هذا، وكانت إمامته خمس عشرة سنة وسبعة أشهر وسبعة أيام.

#### (الإمام عبد الملك بن حميد):

ثم ولي من بعده عبد الملك بن حميد، من بني (٤٤٤) سودة بن علي بن عمرو بن عامر ماء السماء الأزدي. فسار سيرة الحق والعدل، واتبع أثر السلف الصالح، وصارت عُمان يومئذ خير دار. ولّي يوم الاثنين لثماني ليال بقين من شهر شوال سنة ثماني ومائتين، فلم يزل مقيم العدل حتى كبر وضعف وزمن، فكانت تقع الأحداث في عسكره، فشاور المسلمون موسى بن علي في عزله، فأشار عليهم أن يحضروا العسكر، ويقوموا بالدولة. فحضّر موسى بن علي العسكر، وأقام الدولة، ومنع الباطل. وشذّ عسكر من المسلمين، وعبد الملك في بيته، فلم يعزلوه، ولم يزيلوه حتى، مات وهو إمام لهم، وكانت ولايته ثماني عشرة سنة.

#### (الإمام المهنا بن جيفر الفشحي):

ثم ولَّى المسلمون المهنا بن جيفر الفشحي اليحمدي الأزدي. عقد له يوم الجمعة في شهر رجب سنة ست وعشرين ومائتين، فوطىء أثر المسلمين، وسار بسيرتهم، وكان له ضبط وحزم، ولا يتكلم أحد في مجلسه، ولا يعين



خصماً على خصم، ولا يقوم أحد من أعوانه ما دام قاعداً، ولا يدخل أحد ممن تجري عليه النفقة العسكر إلّا بالسلاح، وكان مولياً على الصدقة رجلاً من بني ضبّة من أهل منح يقال له: عبدالله بن سليمان (۱)، وكان يرسله إلى الماشية، فقيل: إنه دخل أرض مهرة، ووصل إلى رجل منهم يقال له: وسيم بن جعفر (۱)، وقد وجبت عليه فريضتان، فامتنع أن يعطي إلّا فريضة واحدة، فقال: إن شئت تأخذ فريضة، وإلّا فانظر إلى قبور أصحابكم. فسكت عنه ورجع.

وكان عنده رجل جمّال، فلما وصل إلى عزّ، تأخر عبدالله في عزّ، وكان منزله بها، وأرسل الجمّال إلى الإمام، فقدم الجمّال على الإمام وهو في مجلسه، فلما ارتفع عن مجلسه دعا بالجمّال، فسأله عن عبدالله، وكيف كان في سفره، فأخبره بما كان من وسيم، فقال الإمام للجمّال: لا تخبر أحداً بما أخبرتنى، واكتم ذلك. وأكّد عليه في ذلك.

فلما وصل عبدالله بن سليمان سأله الإمام عن خبر وسيم، فأخبره بمثل ما أخبره الجمَّال، فكتب الإمام من وقته إلى والي أدم ووالي سناو ووالي جعلان: إذا ظفرتم بوسيم بن جعفر المهري فاستوثقوا منه، واعلموني.

فكتب إليه والي أدم: إنّي قد استوثقت منه، وإنه قد حصل. فأنفذ الإمام اليه يحيى اليحمدي<sup>(٣)</sup> المعروف بأبي المقارش مع جماعة من أصحاب الخيل،

<sup>(</sup>۱) عبدالله بن سليمان: عبدالله بن سليمان من بني ضبّة، من أهل منح، عاش في القرن الثالث الهجري، عينه الإمام المهنا بن جيفر على خراج الماشية من المهرة، وهو صاحب القصة المشهورة مع وسيم بن جيفر المهري، التي انتهت بالقبض على وسيم، وسجنه. انظر: دليل أعلام عُمان، ص١١٣ - ١١٤.

<sup>(</sup>٢) وسيم بن جيفر المهري: أحد زعماء المهرة في عهد الإمام المهنا بن جيفر، وجبت عليه فريضتان، فأبى إلّا أن يعطي فريضة واحدة، فعلم الإمام بذلك، فاستوثقه والـي أدم، وأحضره إلى الإمام، حيث مكث في السجن سنة، حتى نفذ شرط الإمام، ودفع الفريضتين، ثم أطلق سراحه. انظر: دليل أعلام عُمان، ص ١٦٩.

<sup>(</sup>٣) يحيى اليحمدي: يحيى اليحمدي المكنى بأبي المقاريش، أرسله الإمام المهنا بن جيفر ومعه جيش كبير للقبض على وسيم بن جيفر أحد زعماء المهرة، فبقض عليه، وسار به إلى نزوى، فأمر الإمام بحبسه. انظر: دليل أعلام عُمان، ص ١٧٤.

ثم أنفذ كتيبة أخرى، فلقوهم بالمنائف، ثم أنفذ كتيبة أخرى، فلقوهم في قرية عزّ، ثم أنفذ كتيبة أخرى فلقوهم في قرية منح. فلم تزل الكتائب تتراسل والرماح تحتمله حتى وصلوا به إلى نزوى، فأمر الإمام بحبسه، فمكث سنة، لا يقدر أحد يذكر فيه، ولا يسأل عن أمره، حتى وصل جماعة من المهرة، فاستغاثوا على المهنا بوجوه اليحمد، فأجابهم إلى إطلاقه، وشرط عليهم ثلاث خصال: إما أن يرحلوا من عُمان، وإما أن يأذنوا (٤٤٥) بالحرب، وإما أن يحضروا الماشية كل حول إلى عسكر نزوى، وتشهد على حضورها العدول أنه لم يتخلف منها شيء، وتعدل الشهود العدل بأدم. فقالوا: أما الارتحال، فلا يمكننا، وأما الحرب، فلسنا نحارب الإمام، وأما الإبل، فنحن نحصرها. فعند ذلك عدل الإمام الشهود.

وكانوا يحضرون إبلهم في كل سنة تدور. وسمعت من يحكي أن هذه النقصة التي ببلد فرق بُنيت في زمن المهنا علامة لبني مهرة، ليحضروا إبلهم عندها، والله أعلم بصحة ذلك.

وخرج المغيرة بن روسن الجلنداني ومن معه من بني الجلندى وغيرهم من أهل الفتنة بغاة على المسلمين، فوصلوا إلى توام، وكان أبو الوضاح والياً عليها للإمام المهنا، فقتلوا أبا الوضاح،، فلما بلغ ذلك المسلمين، وكان أبو مروان (رحمه الله والياً على صحار، فسار بمن معه ومن قبله من الناس، وسار معهم المطار الهندي ومن معه من الهند، فلما وصلوا توام، وهزم الله بني الجلندى، وقتل من قتل، وهرب من هرب، عمد المطار الهندي ومن معه

<sup>(</sup>۱) أبو مروان: هو العلّامة الشيخ سليمان بن الحكم (أبو مروان) من عقر نزوى، من علماء القرن الثالث الهجري، كان أحد العلماء الذين عاشوا في عهد الإمام المهنا بن جيفر اليحمدي، وبعد موت الإمام المهنا اجتمع أبو مروان مع نخبة من العلماء، وبايعوا الصلت بن مالك، بعد الفراغ من دفن الإمام الراحل سنة ٢٣٧هـ. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٢٢٥. وانظر: السعدي، فهد بن علي بن هاشل: معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية، ج٢، ص ١٢٨ ـ ١٣٩.

من سفهاء الجيش إلى دور بني الجلندى، فأحرقوها بالنار، وكان في الدور الدواب مربوطة من البقر وغيرها.

فبلغنا أن رجلاً من السريّة كان يلقي نفسه في الفلج حتى يبتل بدنه وثيابه، ثم يمضي في النار حتى يقطع للدواب حبالها، فتنجى بنفسها من النيران.

فبلغنا أنهم أحرقوا سبعين غرفة أو خمسين.

وبلغنا أن نسوة من بني الجلندى خرجن على وجوههن إلى الصحراء هاربات ومعهن أَمَة ، فلبثن بها ما شاء الله ، فاحتجن إلى الطعام والشراب، فانطلقت الأمة إلى القرية في الليل تلتمس لهن طعاماً وشراباً ، فلما وصلت إلى القرية ليلاً ، وجدت شيئاً من السويق، وسقاء من أسقية اللبن، وكُسر إناء ، فعمدت إلى الفلج ، فحملت في سقائها ماء ، فبصر بها رجل من السرية ، وقد توجهت نحو النسوة بالماء والسويق ، فأحز كها الرجل في بعض الطريق ، فأخذ منها السويق ، وصبّه في الرمل ، وأخذ الماء فأراقه ، ثم انصرف عنها .

وبلغنا أن أبا مروان لم يأمر بهذا الحرق، ولعله قد نهى عنه، ولم يقبل قوله.

وبلغنا أن الإمام بعث رجلين إلى القوم الذين أُحرقت منازلهم، فدعاهم إلى الإنصاف، وأن يعطونهم ما وجب لهم من الحق.

وبلغنا أن القوم الذين اجتمعوا مع أبي مروان إثنا عشر ألفاً، والله أعلم.

ولم يزل المهنا إماماً حتى مات يوم السادس عشر من ربيع الآخر سنة سبع وثلاثين ومائتين، وكانت إمامته عشر سنين وأشهراً وأياماً، ومات والمسلمون عنه راضون، وله موالون ومؤازرون.

إلَّا إنَّى وجدت في سيرة الشيخ أبي قحطان خالد بن قحطان رحمه الله، وقد ذكر لنا أن الشيخ محمد بن محبوب وبشير اطلعا على حدث من المهنا تزول به إمامته، وأنهما كانا يبرآن منه سريرة، والله أعلم.

#### (الإمام الصلت بن مالك):

ثم ولى المسلمون من بعده الصلت بن مالك، في اليوم التي مات فيها المهنا، وكان يومئذ بقايا من المسلمين (٤٤٦) ورئيسهم وإمامهم في العلم والدين محمد بن محبوب، فبايعوا الصلت بن مالك على ما بويع عليه الأئمة العدل من قبله، فسار بالحق والعدل ما شاء الله، حتى فني أشياخ المسلمين جملة الذين بايعوه، ولا نعلم أن أحداً فارقه، وعمّر في الإمامة ما لم يعمّر أحد قبله، حتى كبر، وأسنّ، وضعف، وإنما كان ضعفه من قبل الرجلين، وأما العقل، والسمع، والبصر، فلا نعلم أن أحداً قال بها ضعف.

فلما بلغ الكتاب أجله، وأراد الله أن يختبر أهل عُمان كما اختبر الذين من قبلهم، فسار إليه موسى بن موسى بمن اتبعه، حتى نزل فرق، فتخاذلت الرعيّة عن الصلت، وضعف عن الإمامة، واعتزل عن بيت الإمامة. فعقد موسى الإمامة لراشد بن النضر، وكان ذلك يوم الخميس لثلاث ليال خلت من شهر الحج سنة ثلاث وسبعين ومائتين.

وكانت إمامة الصلت خمساً وثلاثين سنة وسبعة أشهر وثمانية أيام، وكانت وفاته ليلة الجمعة للنصف من ذي الحجة سنة خمس وسبعين ومائتين.

وفي أيامه توفي العلّامة إمام العلماء محمد بن محبوب رحمه الله.

ثم وقعت الفتنة في عُمان، وكبرت المحنة، واختلفوا في دينهم، وتفرّق رأيهم، ووقعت بينهم البراءات، وعظمت الإحن، واشتدّت العداوات، وكثرت



بينهم السير والأقوال، وعظم القيل والقال، واشتدّ بهم القتال، ثم إن موسى برىء من راشد، وفسّقه، وضلّله، وسار عليه، وعزله.

#### (الإمام عزان بن تميم):

ثم ولي عزان بن تميم الخروصي يوم الثلاثاء، لثلاث ليالٍ خلون من شهر صفر سنة سبع وسبعين ومائتين، وممن حضر البيعة عمر بن محمد القاضي<sup>(۱)</sup> ومحمد بن موسى موسى بن علي<sup>(۱)</sup> وعزان بن الهزبر<sup>(۱)</sup> وأزهر بن محمد بن سليمان<sup>(۱)</sup>. فلبث موسى وعزان وليين لبعضهما بعض ما شاء الله من الزمان، حتى وقعت بينهما الإحن، فعزل عزان موسى من القضاء، وتخوّف عزان من موسى، فعاجله بجيش أطلق فيه كافة المسجونين، فساروا إلى إزكي<sup>(۵)</sup>، فدخلوا حجرة النزار، ووضعوا على أهل إزكي يقتلون، ويأسرون، ويسلبون، وينهبون، وأضرموا فيها النيران، فحرقوا أناساً وهم أحياء، وقتل موسى بن موسى مع حصيات الردّة التي عند مسجد الحجر من محلة الجنور، وفعلوا في أهل إزكى ما لم يفعله أحد فيما سمعنا.

فاشتدّت الفتن، وعظمت الضغائن والإحن، وجعل كل فريق يطلب إساءة

<sup>(</sup>۱) عمر بن محمد القاضي: عالم فقيه وقاض نزيه، عاش في القرن الثالث الهجري من ولاية إزكي، كان من العلماء الذين امتنعوا عن بيعة راشد بن النظر، كما كان أحد الذين اجمعوا لبيعة الإمام عزان بن تميم، وتولى القضاء للإمام عزان بن تميم، له مسائل في الأثر، توفي بعد بيعة الإمام عزان، وصلي عليه في إذكي. انظر: السعدي، فهد بن على بن هاشل: معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية، ج٢، ص ٣٨٧.

<sup>(</sup>Y) محمد بن موسى بن علي: محمد بن موسى بن علي بن عزرة، أخو ابن موسى. عالم كبير. شارك أخاه في مبايعة عزان بن تميم الخروصي خلفاً لراشد ابن النضر. انظر: دليل أعلام عُمان، ص ١٥٠.

<sup>(</sup>٣) عزان بن الهزبر: فقيه، عالم، عاش في القرن الثالث الهجري، كان من جملة العلماء الذين عقدوا الإمامة للصلت بن مالك بعد وفاة الإمام عبدالملك بن حميد. انظر: دليل أعلام عُمان، ص١١٧.

<sup>(</sup>٤) أزهر بن محمد بن سليمان: الأزهر بن محمد بن سليمان البسيوي، من علماء النصف الثاني من القرن الثالث الهجري. كان من جملة العلماء الذين بايعوا الإمام عزان بن تميم الخروصي سنة١٧٧هـ. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٥٢٣.

<sup>(</sup>٥) إزكي: مدينة تقع في المنطقة الداخلية من عُمان. اشتهرت بتقديم أجيال متعاقبة من العلماء والفقهاء ورجالات الدين الإباضية على امتداد تاريخ المذهب.

صاحبه بما قدر، وآوى عزان المحدثين من أصحابه، وأجرى عليهم النفقات، وطرح نفقة من تخلف عن المسير إلى إزكى.

وكانت الوقعة يوم الأحد لليلة بقيت من شعبان سنة ثماني وسبعين ومائتين. فمن أجل هذه الوقعة خرج الفضل بن الحواري القرشي النزاري(١) ثائراً بمن قتل من أهل إزكي، وطايعته على ذلك المضرية والحدّان وناس من بني الحارث من أهل الباطنة، لحق به عبدالله الحداني (٢) بجبال الحدّان، وخرج الفضل (٤٤٧) إلى توام(") وهي الجوّ، ثم رجع إلى الحدّان، وخرج معه الحواري بن عبدالله السلوتي(١)، ومضوا إلى صحار، وذلك يوم السادس عشر من شوال من هذه السنة المذكورة، ودخلوا صحار يوم الثالث والعشرين من هذا الشهر، وذلك يوم الجمعة، وحضرت صلاة الجمعة، فصلى بالناس زيد بن سليمان، وخطب الناس، ودعا للحواري بن عبدالله السلوتي على المنبر، وأقاموا فيها بقيّة الجمعة ويوم السبت، وخرجوا عشية الأحد لمحاربة الأهيف بن حمحام الهنائي(٥) ومن معه

## لا ألاقيها وقلبي عندها غير إلمام إذا الطرف هجع كالتوامية إن باشرتها قرّت العين وكاب المضطجع

<sup>(</sup>١) الفضل بن الحواري: الفضل بن الحواري السامي، فقيه، عاش في القرن الثالث الهجري. من ولاية إزكى كان ممن تولى موسى بن موسى وراشد بن النضر. خرج إلى ناحية السرّ ليعدّ جيشاً هناك حين قتل موسى بن على ومن معه من قومه. انظر: السعدي، فهد بن على بن هاشل: معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية، ج٣، ص ١١..

<sup>(</sup>٢) عبدالله الحداني: عبدالله بن محمد الحداني، المكنى بأبي سعيد القرمطي، عاش في القرن الثالث الهجري، تولى الإمامة على الشراة بعد الشيخ محمد بن الحسن الأزدي الخروصي، ثم عُزل. انظر: دليل أعلام عُمان، ص ١١٤ - ١١٥.

<sup>(</sup>٣) توام: اسم قصبة عُمان مما يلي الساحل، وصحار قصبتها مما يلي الجبل، ينسب إليها الدُّر، ولها قرى كثيرة. وقال نصر: تؤام قرية بعُمان بها منبر لبني سامة بن لؤي. قال سويد:

انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٢، ص٥٥.

<sup>(</sup>٤) الحواري بن عبدالله السلوتي: قائد عاش في القرن الثالث الهجري، كان من أحد الزعماء المشهورين أيام الإمام راشد بن النضر، وكان من قادة جيشه الذي لاقي شاذان بن الصلت في نزوي. انظر: دليل أعلام عُمان، ص٥٣.

<sup>(</sup>٥) الأهيف بن حمحام الهنائي: قائد، شجاع، من إباضية عُمان، كان رئيس قومنه «بني هناءة»، وولى قيادة =



من أصحاب عزان بن تميم، وذلك أن عزان بن تميم لمّا سمع بخروجهم، وجّه إليهم الأهيف بن حمحام رئيس بني هناءة في جماعة من اليحمد وفيهم فهم بن وارث<sup>(۱)</sup>، فساروا حتى بلغوا مجز من الباطنة، وأرسلوا إلى صلت بن نضر، فخرج إليهم في جماعة من الخيل والرجال، ووصل إليهم الفضل بن الحواري والحواري بن عبدالله، فأشرعوا فيهم القتل، فقتل من المضرية يومئذ خلق كثير، ووقعت الهزيمة عليهم، وكانت هذه الوقعة يوم الاثنين لأربع ليالٍ بقين من شهر شوّال من هذه السنة المذكورة، وقال أحمد بن جميل الهناوي شعراً:

يا لك بالقاع من صباح أتغلب الخيل هام عوف خيل بني نضر أخي المعالي واليحمد المانعي حماها لمما أتانا بان عوفا سرنا إليهم بمقربات يقدمنا الأسد بن صلت فكم كعاب هناك تدعو في قصيدة طويلة تركتها.

قاع خيام إلى القراحِ بين طاها إلى الوقاحِ والقرم من مالك الصيّاحِ ومدرك الوتر بالصفاحِ ندعوا بجهل إلى النطاحِ في أُسدِ غاب من الرماحِ في جحفل شاهري السلاحِ بالويل أباهل رداحِ (٢)

<sup>=</sup> جيش عزان بن تميم (أحد أئمة الإباضية) وقاتل من خالفه إلى أن قتل عزان، فنهض الأهيف يريد الأخذ بثأره، وجمع حشداً من رجالات عُمان، فقاتل المسمى محمد بن بور (عامل المعتضد العباسي على البحرين) وكان قد توغل في أراضي عُمان، وعلم ابن بور بزحف الأهيف، فخافه وانقلب يريد البحرين، فطمع الأهيف به، فلحقه، وأدركه في مكان يدعى «دما»، فاقتتل جيشهما، وتراجع ابن بور إلى الشاطئ، فوصلت إليه نجدة حملت على الأهيف، فانهزم أصحابه، وقتل مع الكثير من عشيرته سنة ٢٨٠هـ/ ٨٩٣م. انظر: الزركلي، خير الدين الزركلي: الأعلام، ج٢، ص ٣٠٠.

<sup>(</sup>۱) فهم بن الوارث: فهم الوارث الكلبي، قائد، عاش في القرن الثالث الهجري، من اليحمد، أحد زعماء القوم في عُمان، من الذين بايعوا موسى بن علي على مبايعة راشد بن النضر، بدلاً من الإمام الصلت بن مالك. انظر: دليل أعلام عُمان، ص ١٢٩.

<sup>(</sup>٢) انظر القصيدة في: السالمي، نور الدين عبدالله بن محمد: تحفة الأعيان بسيرة أهل عُمان، ج١، ص ٢٥٢ - ٢٥٣. مع اختلاف في بعض الألفاظ.

ولم تزل الفتن تتراكم بين أهل عُمان، وتزيد بينهم الإحن، وصار أمر الإمامة معهم لعباً، ولهواً، وبغياً، وهوى. ولم يقتفوا كتاب الله، ولا آثار السلف الصالح من آبائهم وأجدادهم، حتى أنهم عقدوا في عام واحد ست عشرة بيعة لم يفيئوا بواحدة، حتى بلغ الكتاب أجله، خرج محمد بن أبي القاسم وبشير بن المنذر من بني سامة ابن لؤي بن غالب، وقصدا إلى البحرين، وكان بها يومئذ محمد بن نور عاملاً للمعتضد. فلما قدما عليه، شكيا إليه ما أصابهما من الفرقة الحميرية، وسألاه الخروج معهما إلى عُمان، وأطمعاه (٤٤٨) في أشياء كثيرة، فأجابهما إلى ذلك، وأشار عليهما أن يذهبا إلى الخليفة ببغداد، ويذكر له أمرهما، وأنهما قدما يريدان نصرته.

فسار محمد بن أبي القاسم إلى بغداد، وقعد بشير مع محمد بن نور. فلما قـدم محمـد على الخليفـة ذكر له الأمر، واسـتخرج منه لمحمد بـن نور عهداً على عُمان، ورجع إلى البحرين.

فلما قدم على محمد بن نور، أخذ محمد بن نور في جمع العساكر من سائر القبائل، وخاصة نزار، وحصل معه ناس من الشام من طي، فخرج يريد عُمان في خمسة عشر ألفاً ومعه من الفرسان ثلاثة آلاف وخمسمائة فارس، عليهم الدروع والجواشن، وعندهم الأمتعة. وفي ذلك يقول كاتب محمد بن نور:

> أمن مبلغ عنّا عُمان وأهلها بصير بأسباب التصررف قبله يرى في وجوه القوم ما في قلوبهم ألا فكلوا يا قوم من طيباتكم وقضّوا لبانات النفوس فإنني كأنى بأهل الدين قد ندبوا لكم

مقالاً تنقّاه حكيم مجرّبُ يظن لك الظن الذي ليس يكذبُ ويعرف ما قالوا وهم عنه غيّبُ ومن أعذب الماء المبرّد فاشربوا أرى نعمة أسبابها تتقضب فوارس لا زالت لدى الرجل تطلب



# فوارس من أبناء عدنان كلّها لملك فتى العباس ترضى وتغضبُ (١)

ثم اتصل خبره بعُمان، فاضطربت عُمان، ووقع بين أهلها الحلف والعصبية، وتفرّقت آراؤهم، وتشتت قلوبهم، فمنهم من خرج من عُمان بأهله وماله، ومنهم من أسلم نفسه للهوان لقلة احتياله، فخرج سليمان بن عبدالملك بن بلال السليمي (۱) ومن اتبعه إلى هرموز (۱)، وخرج أهل صحار بأموالهم وأهليهم بلال السليمي والبصرة. وقدم محمد بن نور بجنوده وعساكره، وافتتح جلفار، ووصل إلى توام يوم الأربعاء لست ليال خلون من شهر المحرّم سنة ثمانين ومائتين بعد حروب كانت بالرحى، واستولى على السر ونواحيها، وقصد نزوى، وتخاذلت الناس عن عزان بن تميم، فخرج من نزوى إلى سمد الشان. ووصل محمد بن نور إلى نزوى، وسلّمت له نزوى، ثم مضى قاصداً إلى سمد الشان، فلحق عزان بن تميم، فوقع بينهم الحرب والقتال، واشتد الطعن والنزال، وذلك يوم الأربعاء لخمس (وعشرين من شهر) (۱) من صفر من هذه السنة، فكانت الهزيمة على أهل عُمان، وقُتل عزان بن تميم، وخرجت عُمان السنة، فكانت الهزيمة على أهل عُمان، وقُتل عزان بن تميم، وخرجت عُمان

<sup>(</sup>۱) انظر القصيدة في: السالمي، نور الدين عبدالله بن محمد: تحفة الأعيان بسيرة أهل عُمان، ج١، ص ٢٥٧ - ٢٥٨.

<sup>(</sup>۲) سليمان بن عبدالملك السليمي: قائد عاش في القرن الثالث الهجري، كان أحد قواد جيش الإمام عزام بن تميم الخروصي في حربه ضدّ الحواري بن عبدالله الحداني، والفضل بن الحواري، بعد قتل موسى بن موسى بن علي، قاتل قتالاً عنيفاً عندما التقى الجيشان بالخيام من ظهر عوتب، بموضع يسمى القائد، وأبلى بلاءً حسناً، وانتصر في المعركة، وذهب فيما بعد فيما بعد إلى هرمز، وأقام بها، واتخذ داراً وأموالاً يأساً من العودة إلى عُمان. انظر: دليل أعلام عُمان، ص ٨٣ - ٨٤.

<sup>(</sup>٣) هرموز: جزيرة هرموز، وهي مدينة في البحر، تبحر إليها المراكب، وتنقل أمتعة الهند إلى كرمان وسجستان وخراسان، ومن الناس من يسميها هرمز. انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٥، ص ٤٠٢.

<sup>(</sup>٤) شيراز: قصبة من بلاد فارس، وقيل: سميت بشيراز نسبة إلى شيراز بن طهمورث. عذبة الماء، صحيحة الهواء، كثيرة الخيرات، وإليها ينسب عدد كبير من العلماء، والنسبة إليها شيرازي. انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٣، ص ٣٨٠.

<sup>(</sup>٥) تصحيح من النسخة الأصلية ب، ص٢٦٦.

من يد أهلها، ولم يغير الله ما بهم، بل غيروا ما بأنفسهم، وكان قتالهم وحربهم بينهم طلباً للملك، ورغبة في الرئاسة، وكل منهم يود أن يكون الملك بيده، أو بيد من مال إليه بودة. فسلط الله عليهم من هو (للملك أطلب)(١)، وأفسدوا دينهم، فنزع الله عنهم دولتهم، وسلّط عليهم عدوهم.

وكانت دولة الإباضية مذ (٤٤٩) ملكوها إلى أن خرجت من أيديهم مائة سنة وثلاث وستين سنة إلا شهر واثني عشر يوماً، والله أعلم.

وبعث محمد بن نور برأس عزان بن تميم إلى الخليفة ببغداد، ورجع محمد بن نور إلى نزوى، وأقام بها.

ثم إن الأهيف بن حمحام الهنائي كاتب مشائخ عُمان وقبائلها من كل مكان، يدعوهم إلى محاربة محمد بن نور وإخراجه من عُمان، ويحثهم على ذلك، فأجابوه وأقبلوا إليه، فسار بعسكر ضخم وخميس جرار يريد محمد بن نور، فبلغ ذلك محمد بن نور، فدخل الرعب في قلبه، فخرج هارباً، فاتبعه الأهيف بعساكره، وكان الرأي الصائب أن لا يلحقوه، بل يسيرون خلفه رويداً حتى يخرج من عُمان، فيرجعوا عنه، لكن لله إرادة ليقضي أمراً كان مفعولاً، فساروا سريعاً حتى لحقوه بدما، فاقتتلوا قتالاً شديداً، حتى كثر القتل والجراح في الفريقين، وقد كادت تكون الهزيمة على محمد بن نور، وقد ألجأوه على سيف البحر، فبينما هم كذلك، إذ طلع عليهم ركب من أهل قدمة وغيرهم من المضرية، على كل جمل رجلان من قبل أبي عبيدة بن محمد السامي مدداً لمحمد بن نور، فلما كانوا قريباً من العسكرين، نزلوا عن رواحلهم، وأخذوا أسلحتهم، وحملوا مع محمد بن نور على الأهيف عن رواحلهم، وأخذوا أسلحتهم، وحملوا مع محمد بن نور على الأهيف وأصحابه، عند إعياء الناس، بعدما كادت تكون الهزيمة على محمد بن نور، فره،

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٤٦٦.



فوقعت الهزيمة على أهل عُمان، وقتل الأهيف بن حمحام وخلق كثير من عشيرته وغيرهم، ولم يسلم من أهل عُمان إلّا من تأخر أجله.

ورجع محمد بن نور إلى نزوى، واستولى على كافة عُمان، وفرّق أهلها، وعاث في البلاد، وأهلك ببغيه الحرث والأولاد، وقال محمد بن دريد(١):

لا يفوت الموت منحدراً مفرغ الأكناف ذو لبد ان دهسراً فل حدهم ما بكائهم إن هم قتلوا إنما أخبر الحرب بأن نالهم من لا يحصله أعبد قن تصادرهم فسرأوا للهرب طرده

أسقاه السغاب والسغيلُ مبرص الأوصال مجدولُ حسدٌه لا بسدٌ مفلولُ صبرهم للقتل تفضيلُ قد نالهم قوم أراذيسلُ في كرام القوم تحصيلُ قسوم أسسود تنابيلُ طسرداً ما فيه تمهيلُ طسرداً ما فيه تمهيلُ

<sup>(</sup>۱) محمد بن دريد: محمد بن الحسن بن دريد، عُماني الأصل، وإن نسبه البعض إلى البصرة، وذلك لشهرة قيامه بها، وسأنه في ذلك شأن غيره من علماء عُمان الذين خرجوا منها. ويؤخذ من بعض الروايات أن مسكن ابن دريد في صحار. وهناك رواية أخرى تقول: إن ابن دريد سكن دما (السيب حالياً). ومما يدل على عُمانية ابن دريد ما ذكره بعضهم من أن جدّ ابن دريد نزح مع النازحين من أزد عُمان خلال القرن الهجري الثاني، واستقر مع أسرته في البصرة، واتخذها مركزاً لإقامته ومنطلقاً لأسفاره. وفي البصرة لمع اسم ابن دريد، عندما عاد إليها من عُمان، وذاع صيته. ثم سافر إلى جزيرة ابن عمر، ومنها إلى الأهواز، حيث استدعاه الشاه الميكالي ليؤدبه ويعلم ابنه، ثم عاد إلى البصرة بعد عزل الميكالي سنة ٢٠٨هـ، ترك ابن دريد مؤلفات علمية قيمة، أوصلها بعضهم إلى خمسة وعشرين كتاباً، منها: «الاشتقاق» و«الملاحق» و«الخيل الكبير» و«الخيل الصغير» و«الأمالي» الذي لخصه السيوطي وسماه «قطف الوريد»، وكتاب «المقصور والممدود» و«الأنواء» و«الأمالي» الذي لخصه الليوطي وسماه «قطف الوريد»، وكتاب «المقصور والممدود» ياقوت بن عبدالله: معجم الأدباء، ج٥، ص ٢٩٦ - ٢٠٣. وفي: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ١١٣ - ٢٩٦.

# بمشيخ ثالط ودم أخلصت منه السراويلُ وقيل والمقداد يحرسه فنجا والسرج مبلولُ(١)

(٤٥٠) فلما استولى محمد بن نور على عُمان، جعل أعزة أهلها أذلة، وقطّع الأيدي والأرجل والآذان، وسمل الأعين، وأحلَّ على أهلها النكال والهوان، ودفن الأنهار، وأحرق الكتب، وذهبت عُمان من أيدي أهلها.

ثم إنه أراد الرجوع إلى البحرين، فجعل عاملاً على عُمان رجلاً يقال له: أحمد بن هلال، ورجع هو إلى البحرين، وجعل أحمد عمالاً على سائر عُمان، وكانت إقامته ببهلا، وجعل على نزوى عاملاً رجلاً يقال له: بيحرة، ويكنى أبا أحمد، فقيل له ذات يوم: إن أبا الحواري<sup>(۱)</sup> ومن معه من الأصحاب يبرأون من موسى بن موسى، فأرسل إلى أبي الحواري جندياً، فوصل الجندي وهو قاعد على محراب (مسجد ابن)<sup>(۱)</sup> سعيد المعروف بأبي القسّام، وهو مسجد الشجبي بعد صلاة الفجر يقرأ القرآن، فقال: إن أبا أحمد يقول لك: سر إليه. فقال أبو الحواري: ليس لى به حاجة. وأخذ في القراءة،

<sup>(</sup>١) انظر القصيدة في: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص١٣٠ - ١٣١.

<sup>(</sup>Y) أبو الحواري: هو الشيخ الفقيه العلّامة أبو الحواري محمد بن عثمان القرّي، من علماء النصف الثاني من القرن الثالث الهجري، وربما أدرك أول القرن الرابع الهجري، وشهر أنه من قرية تنوف، القريبة من نزوى، وفي قرية بني صبح من كدم، مسجد يسمى مسجد أبي الحواري، وبيت يسمى بيت أبي الحواري، وبساتين من نخيل تنسب إليه، فلعلّ أصله من تلك القرية. نشأ العلّامة أبو الحواري وعاش في نزوى، وبها أخذ العلم عن شيوخه (محمد بن محبوب، ومحمد بن جعفر الإزكوي صاحب كتاب «الجامع»، ونبهان بن عثمان، وأبو المؤثر الصلت بن خميس الخروصي)، وهو أخص شيوخه وأكثرهم ملازمة له. كان أبو الحواري (رحمه الله) أعمى، توفي أواخر القرن الثالث الهجري، أو بعده بقليل. وله مؤلفات منها الكتاب المسمى «جامع أبي الحواري»، وهو مطبوع في خمسة أجزاء، وله يقليل. وله مؤلفات منها الكتاب المسمى «جامع أبي الحواري»، وهو مطبوع في خمسة أجزاء، وله الأديان والأحكام فكثيرة. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان في تاريخ بعض علماء عُمان، ج١، ص ٣٧٥ - ٣٧٦.

<sup>(</sup>٣) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٤٦٧.



فبقي الجندي متحيّراً لا يدري كيف يفعل به حتى جاءه رسول البيحرة، فقال له: لا تحدث في أبي الحواري حدثاً. فرجع، ولم يحدث في أبي الحواري حدثاً، وذلك ببركة القرآن العظيم.

وبلغني أن الجندي قال: إنما دعوته ليقوم لئلا يطش دمه في المحراب.

ولم يزل البيحرة عاملاً على نزوى حتى قتلوه، وسحبوه، وقبره معروف عندهم أسفل من باب مؤثر قليلاً في لجّة هنالك على الطريق الحائز التي تمرّ إلى فرق، يطرحون عليه السماد والجذور والجذوع، والله أعلم.

ثم إنهم بايعوا محمد بن الحسن الخروصي(١) على الشراء، ثم عُزل.

ثم بايعوا الصلت بن القاسم الخروصي(٢)، ثم عزلوه.

ثم بايعوا عزان بن الهزبر المالكي (٢) من كلب اليحمد، ثم عزلوه.

ثم عقدوا لعبدالله بن محمد الحدّاني المعروف بأبي سعيد القرمطي<sup>(٤)</sup>، ثم عزلوه.

ثم عقدوا للصلت بن القاسم ثانية، ومات في الإمامة.

<sup>(</sup>۱) محمد بن الحسن الخروصي: محمد بن الحسن الخروصي الأزدي، إمام عاش في القرن الثالث الهجري، بويع بالإمامة في عُمان سنة ۲۸۲هـ، بعد مقتل أبي أحمد بيحرة، ثم عزلوه بعد فترة قصيرة لعدم كفاءته، وبايعوا الصلت بن القاسم الخروصي. انظر: دليل أعلام عُمان، ص ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) الصلت بن القاسم الخروصي: إمام عاش في القرن الثالث الهجري، تولى الإمامة بعد خلع راشد بن النضر، ولكن لم يلبث أن عزل بعد فترة وجيزة. انظر: دليل أعلام عُمان، ص ٩٥ - ٩٦.

<sup>(</sup>٣) عزان بن الهزبر: من علماء النصف الثاني من القرن الثالث، ممن بايع الإمام عزان بن تميم، ولعله الذي بويع بالإمامة بعد الصلت بن القاسم، فهو إذن مالكي يحمدي. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان في تاريخ بعض علماء عُمان، ج١، ص ٥٣٠.

<sup>(</sup>٤) عبدالله بن محمد الحداني: عبدالله بن محمد الحداني، المكنّى بأبي سعيد القرمطي، عاش في القرن الثالث الهجري، تولى الإمامة على الشراة بعد الشيخ محمد بن الحسن الأزدي الخروضي، ثم عُزل. انظر: دليل أعلام عُمان، ص ١١٤ - ١١٥.

ثم بايعوا الحسن بن سعيد السحتني(١) فلبث أقل من شهر ومات. ثم عقدوا للحواري بن مطرف الحداني(١) على المدافعة، فكان آخذاً على أيدي الفساق والسفهاء من أهل عُمان أخذاً شديداً، إلّا أنه كان إذا جاء السلطان إلى عُمان يجبى أهلها، اعتزل عن بيت الإمامة إلى بيت نفسه، ولم يمنعه من الظلم والبغي، فإذا خرج السلطان رجع هو إلى بيت الإمامة، ووضع تاج الإمامة على رأسه، وقال لمن حوله: لا حكم إلّا لله، ولا طاعة لمن عصى الله. وكان قائماً له بالأمر عند السلطان ناس من بني سامة إلى أن مات، وهذا السلطان هو سلطان بغداد، والله أعلم.

ثم عقدوا لابن أخيه عمر بن محمد بن مطرف"، فكان على سبيل عمه، إذا جاء السلطان اعتزل، وإذا رجع السلطان رجع إلى بيت الإمامة.

ثم جاءت القرامطة إلى عُمان، فاعتزل عن بيت الإمامة، ورجعت القرامطة إلى البحرين، فلم يرجع عمر إلى بيت الإمامة، وكانت هذه القرامطة قد تغلبت سائر البلدان: مكَّة، والشام، وسائر القبائل. وهم بنو أبي سعيد الحسن بن بهرام (٤٥١) بن بهرست الجنابي (٤)، وقد أبطل الصلوات والصوم، والحج، والزكاة، وزخرف عليهم، وموّه على الضعفاء، حتى أنهم يتألهوه من دون الله تعالى. وكان

<sup>(</sup>١) الحسن بن سعيد السحتني: إمام من بني ثعالة، عاش في القرن الرابع الهجري، وعقدت له الإمامة بعد موت الإمام الصلت بن القاسم الخروصي، فلبث في الإمامة أقل من شهر، ثم مات. انظر: دليل أعلام عُمان، ص٥٠.

<sup>(</sup>٢) الحواري بن مطرف الحداني: إمام، عاش في القرن الرابع الهجري، عقدت له الإمامة بعد موت الحسن بن سعيد السحتني، فأخذ على أيدي الفسّاق والسفهاء أخذاً شديداً. انظر: دليل أعلام عُمان، ص٥٣.

<sup>(</sup>٣) عمر بن محمد مطرف: عقد له بالإمامة بعد وفاة عمه الإمام الحواري بن مطرف الحداني، كان على نحو سبيل عمه، إذ جاء السلطان، اعتزل من بيت الإمامة، بويع من بعده محمد بن يزيد الكندي على الدفاع. انظر: السالمي، نور الدين عبدالله بن حميد: تحفة الأعيان، ج١، ٣٦٧.

<sup>(</sup>٤) الحسن بن بهرام بن بهرست الجنابي: الحسن بن أحمد بن أبي سعيد الحسن بهرام الجنابي القرمطي، الملقب بالأعصم. استولى على الشام سنة ٣٥٧هـ. وتوفى بالرملة سنة ٣٦٦هـ. انظر: الذهبي، شمس الدين أحمد بن محمد بن عثمان: سير أعلام النبلاء، ج١٦، ص ٢٧٥.



سبب زوال ملكه على يد عبدالله بن علي، وكان قيامه عليه بأربعمائة رجل، وكانوا في عساكر جمّة، وجنود كثيرة، فلبث في محاربتهم سبع سنين، حتى انتزع الدولة منهم، وفي ذلك يقول جمال الدين أبو عبدالله علي بن مقرب(۱):

سل القرامطة من شظي جماجمهم من بعد أن جلّ بالبحرين شأنهم ولم تزل خيلهم تغشى سنابكها وحرَّقوا عبد قيس في منازلها وأبطلوا الصلوات الخمس وانتهكوا وما بنوا مسجداً لله نعرفه وطالبتنا بنو الأعمام عادتنا وقلّدوا الأمر منّا ماجداً نجداً ماضي العزيمة ميمون نقيبته وسار يتبعه عنز غطارفه وسار يتبعه عنز غطارفه

من قصيدة طويلة.

فلقا وغادرهم بعد العلى خدما وأرجفوا الشام بالغارات والحرما أرض العراق وتغشى تارة أدما وصيروا العز من ساداتها حمما شهر الصيام ونصوا منهم صنما بل كل ما أدركوه قائماً هُدما منّا فوارس تجلوا الكرب والظلما فلم تجد بكماً فينا ولا صمما يشفي ويكفي إذا ما حادث دهما أعلا نزار إلى غاياتها همما لو زاحمت سدّ ذي القرنين لا نثلما(٢)

<sup>(</sup>۱) جمال الدين أبو عبدالله بن مقرّب: هو علي بن المقرّب بن منصور المقرّب بن الحسن بن عزيز ذبّار الربعي العيوني، جمال الدين، أبو عبدالله، شاعر مجيد، من بيت إمارة نسبته إلى العيون (موضع بالبحرين) وهو من أهل الإحساء، اضطهده أميرها أبو المنصور علي بن عبدالله بن علي، وكان من أقاربه، فأخذ أمواله، وسجنه مدة، ثم أفرج عنه، فأقام على مضض، ورحل إلى العراق، فمكث في بغداد شهراً، وعاد فنزل في هجر، ثم في القطيف، واستقر ثانية في بلدة الإحساء محاولاً استرداد أمواله وأملاكه، ولم يفلح، وزار الموصل سنة ٧١٦هـ للقاء الملك الأشرف بن العادل، فلما وصل إليها، كان الأشرف قد برحها لمحاربة الإفرنج في دمياط، واجتمع في الموصل مع ياقوت الحموي، ثم عاد إلى البحرين، ثم انتقل إلى عُمان، فتوفي في بلدة طوي سنة ٢٢هـ/ ٢٣٣م، له ديوان شعر، ولعمران بن محمد العمران «ابن مقرّب، حياته، شعره». انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٥، ص ٢٤.

<sup>(</sup>٢) انظر القصيدة في: السالمي، نور الدين عبدالله بن حميد: تحفة الأعيان بسيرة أهل عُمان، ج١، ص ٢٦٧ - ٢٦٨.

ثم كانت في عُمان سنون كانت فيها فترة من عقد الإمامة، حتى عقدوا الإمامة لمحمد بن يزيد الكندى(١) النازل بسمد الكندي، بايعوه على الدفاع، اعتل عن بيعة الشراء بأن عليه ديوناً.

ثم تغلب السلطان على عُمان، فحاصره بعسكرين: عسكر بالسر، وعسكر بالعتيك.

ثم هرب محمد بن يزيد الكندي من عُمان، فعقدوا الإمامة للحكم بن الملاء البحري(٢) النازل بسعال، فلا نعلم أن إماماً من أهل القبلة مسلماً ولا مجرماً كان في الضعف والوهنة كمثل الحكم بن الملاء، ثم إنه اعتزل عن الإمامة، وأقام السلطان عسكراً بنزوى، والله أعلم.

وفيما أظن هؤلاء الأئمة المذكورين من بعد الصلت بن مالك لم تدن لهم جميع عُمان، ولم يجر سلطانهم فيها، وإنما كانوا في بعض من البلدان دون بعض، وعلى أحد من القبائل دون أحد، ولم تتألف كلمة أهل عُمان، ولا اجتمعـوا علـي إمام من بعد الفتن التي وقعت بينهم، وذلك بما بدّلوا نعمة الله عليهم، فتشتت قلوبهم.

<sup>(</sup>١) محمد بن يزيد الكندي: الإمام محمد بن يزيد بن محمد بن يزيد بن سليمان الكندي النزوى السمدى، بويع على الدفاع لمّا اعتل عن بيعة الشراء بزعمه أن عليه ديوناً، ثم تغلب العباسيون على عُمان، فحاصرهم محمد بن يزيد الكندي بعسكرين: عسكر بالسرو، وعسكر بالعتيك، ولما تفاقمت الحرب بينهما، هرب محمد بن يزيد من عُمان إلى هرموز (هرمز). انظر: ابن رزيق، حميد بن محمد: الصحيفة القحطانية، تحقيق وتقديم: محمود بن مبارك السليمي، ومحمد حبيب صالح، وعلال الغازي، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان، الطبعة الأولى ٢٠٠٩م، ج٥، ص١٠٨ – ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) الحكم بن الملاء البحري: إمام، بويع له بعد هروب الإمام محمد بن يزيد الكندي إلى هرمز، ولما انفضّت البيعـة أظهـر الجبـن والارتياع من الحرب حتى قالـت جملة الرواة عنه: «فلـم نعلم أن إماماً من أهل القبلة مسلماً، أو مجرماً، كان في الضعف والوهنة كمثل الحكم بن الملاء، ثم إنه اعتزل الإمامة، وسيطر العباسيون على عُمان. انظر: ابن رزيق، حميد بن محمد: الصحيفة القحطانية، تحقيق وتقديم: محمود بن مبارك السليمي، ومحمد حبيب صالح، وعلال الغازي، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان، الطبعة الأولى ٢٠٠٩م، ج٥، ص١٠٩.



في ذكر اختلاف أهل الدعوة في ولاية أهل الحدث الواقع بعُمان في زمن الصلت بن مالك





(٤٥٢) قال الشيخ أبو سعيد (١) رحمه الله وغفر له: فوجدنا جميع من ينتحل دين الإباضية وأهل الاستقامة من المسلمين في الأحداث التي جرت بعُمان في أمر الصلت بن مالك وموسى بن موسى (٢) وراشد بن النضر (٣) وعزان بن تميم منازل ثلاثاً من لدن الحدث في ظواهر الأمور إلى يومنا هذا، كل أهل

<sup>(</sup>١) (أبو سعيد: هو الشيخ العلامة والحبر والبحر الفهامة أبو سعيد محمد بن سعيد بن محمد بن سعيد الناعبي الكدمي (رحمه الله). من بلدة كدم من أعمال الحمراء، ويعدّ من كبار علماء الدين المحققين المبصرين، ومن أئمة المذهب المقتدى بهم. فهو العالم الفقيه في تخريجاته لمسائل الفقه واستنباطه للأحكام، ومن أبصر العلماء في أحكام الولاية والبراءة. يشهد به بذلك مؤلفاته، ككتاب: «الاستقامة» وكتاب «المعتبر» وتعقيبه على كتاب «الأشراف» لابن المنذر النيسابوري، والأثر مشحون بأجوبته المفيدة. ولا يعرف في كتابه إلَّا وفاته على وجه الدقة. إلَّا أن الشيخ البطاشي يقول في كتابه إتحاف الأعيان: إن مولده سنة خمس وثلاثمائة، أخذاً بقولهم: إن أبا سعيد كان منذ أن بلغ الحلم أميناً على المحبوسين في سجن الإمام سعيد بن عبدالله (رحمه الله). وقدّر نور الدين السالمي بيعة الإمام سعيد في سنة عشرين وثلاثمائة هجرية، وقتل سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة، وعلى هـذا يكون عمر أبي سعيد حينما قتل الإمام ثلاثاً وعشرين سنة تقريباً. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٢٨٢ - ٢٨٣.

<sup>(</sup>٢) موسى بن موسى: موسى بن موسى السامى، من بنى سامة بن لؤي بن غالب. قاض، من فقهاء الإباضية المقدمين ووجوههم، من أهل عُمان. كان له شأن أيام الإمام راشد بن النضر اليحمدي، ثم ثار عليه، وشارك في خلعه، وبايع بالإمامة لعزان بن تميم الخروصي، فأقرّه عزان على القضاء في عُمان، فاستمر أقل من سنة، وعزله عزان، فجمع موسى جمعاً في قرية إزكي، فقاتله عزان وقتله سنة ٢٧٨هـ/ ٨٩١م. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٧، ص ٣٢٩.

<sup>(</sup>٣) راشد بن النضر: راشد بن النضر اليحمدي، من أئمة الأزد الإباضية في عُمان، بايع له معظم رجال الدولة العُمانية يوم خلع الصلت بن مالك سنة ٢٧٣هـ. وأقام بنزوي، وانتقض عليه كثير من وجوه الأزد، فقاتلهم، ولم تُحمد سيرته، وعمت الفتنة، فسارت القبائل إلى دار الإمامة بنزوي، وأسروه بعد أن هزموا جنوده وأنصاره، وعزلوه من الإمامة، وحبسوه مقيداً سنة ٢٧٧هـ، ثم عاودوا إليه بعد مدّة، ولم يلبثوا أن قالوا بضلاله، وخلعوه. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص١٢.

منزلة من هذه المنازل يظهر التوحش من أهل المنزلة الأخرى، ويظهر منهم العتب والتوجّد، من غير أن تقع من أحد منهم في الآخر خلاف بدينونة في أمر تلك الأحداث التي سلفت، وإن كان مقالاتهم قد اختلفت، فإن مذاهبهم في ذلك قد ائتلفت، فوجدنا أهل هذه المنازل الثلاث من أهل نحلة الاستقامة من الأمة لا يصح منهم ولا عليهم في منازلهم هذه دينونة باطل في أمر يخرج في وجه من الوجوه على حكم بدعة، ولا على حكم يخرج الإجماع عليه أنه باطل، ولا يخرج الإجماع أن شيئاً من تلك الأحداث باطل، (ولا أنها)(١) صواب على حكم الإجماع.

والأصح معنا، أن تلك الأحداث بجملتها من لدن الصلت بن مالك إلى عزان بن تميم والحواري بن عبدالله خارجة، ولا شيء منها على حكم البدع، ولا على شرعة مخالفة لدين الاستقامة من الشرع، وإنما خارج حكم كل شيء من هذه الأحداث على الانفراد وعلى الاجتماع على وجه من الدعاوي للصواب، وأن كل واحد منهم بيده فصل الخطاب، من غير أن يصح منهم له في ذلك حقيقة دعوى، ولا يصحّ عليه في ذلك في حكم الظاهر بدعة، يخالف بها أحكام التقوى.

وكذلك الظاهر من أمور المذنبين فيهم، إنما يخرج أحكام اختلافهم في تلك الأحداث على سبيل الدعوى، لا على سبيل البدع. فجاءت ظواهر الأمور القاضية في هذه الأحداث بشواهد الاختلاف من أهل الاستقامة من المسلمين على سبيل المسالمة منهم لبعضهم بعضاً في أصول الدين، والموافقة منهم لبعضهم بعضاً في وقوع الحدث الذي اختلفوا فيه من المحدثين، من غير أن يظهر منهم إجماع على أنهم عموا عن حكم الأحداث الواقعة بينهم، ولا على إجماع منهم على تخطئة بعض المحدثين، وتصويب بعض، ولا على تصويب جميع المحدثين، ولا على تخطئة جميع المحدثين.

<sup>(</sup>١) وردت في جميع النسخ «ولأنها» والصحيح ما أثبتناه في المتن من النسخة الأصلية ب، ص ٤٧٠.

ولا صح على أحد من المتدينين فيهم من أهل الدار ما يكون به خارجاً من اسم أهل الاستقامة من المسلمين، يقضي عليه بذلك شهرة حدث بباطل لا يحتمل مخرجاً من مخارج الحق والإجماع من حكّام أهل العدل عليه بذلك من المسلمين، في حين ما يكون حاكماً عليه بذلك، فمضى المتدينون بدين أهل الاستقامة من أهل عُمان على هذا، في هذه الأحداث قرناً، وسلفاً، وخلف كل سلف منهم على سبيل ما مضى عليه خلف بعد خلف.

وكان فريق من أهل الدار ممن ينتحل نحلة الحق يتولى موسى بن موسى وراشد بن النضر في عقد تلك الإمامة، ويتولى الصلت بن مالك، (٤٥٣) ويدعي في ذلك دعاوى يحتمل فيها صواب موسى وراشد والصلت جميعاً.

ومنهم من يتولى موسى بن موسى في ذلك، وينقم على الصلت أشياء من أسباب تضييع الإمامة قبل الخروج، ويقول: إنه استحق العزل فعزل.

ومنهم من يتولى موسى بن موسى على تلك العقدة، ويقول: اعتزل ولم يُعزل.

ومنهم من يقول: إنه عُزل، ولم يقل عليه إنه استحق العزل لحدث أحدثه، إلّا أنه قال: عُزل.

ويحتمل في أقاويلهم هذه كلها للصلت العذر، ولا يحتمل له في ذلك عذر، فإذا احتمل الصلت في ذلك العذر فيما قد قيل فيه، احتمل لموسى ولمن تولى موسى على ذلك من العذر مثله، وإذا لم يحتمل الصلت في ذلك عذر، لم يحتمل لموسى في ذلك عذر، ولا لمن تولّاه، إن كان عُزل أو اعتزل لغير عذر، وإن كان عُزل أو اعتزل بعذر، فللقائمين بذلك من العذر ما له.

فهـؤلاء أهـل منزلـة مـن منازل أهـل الدعوة مـن أهـل عُمـان، وأقاويلهم واختلافهم في ذلك أكثر مما قد وصفناه.

وقد كان فريق ممن ينتحل نحلة الحق من أهل الدار يبرأ من موسى بن موسى وراشد بن النضر على تلك العقدة، ويقولون: إن ذلك الخروج منهما على الصلت كان بغياً وعدواناً، وإنهما لا عندر لهما، ولا لمن تبعهما على ذلك، كان الصلت عُزل على ذلك، أو اعتزل بعد خروجهم عليه، ويتولى على ذلك الصلت، وينزل عذره، وقبل بالغلبة على أمره، والخذلان من أهل مملكته (له)(١)، ولعله يلحق له العذر من طريق كبر سنّه وضعف بدنه، ولا يشترط في ولايته شرطاً، ويقول: إن ولايته ثابتة واجبة، حتى يُعْلُمُ أنه ترك لازماً أو ركب محرماً مما قد تقدّم له من الولاية وعقد الإسلام.

ومنهم من يبرأ من موسى بن موسى وراشد بن النضر، ويقف على الصلت بن مالك لموضع ما دخل عليه من الشبهة، فمن تولاه على ذلك من المسلمين تولاه، ولا يشترط في ولايته شرطاً.

ومنهم من يبرأ من موسى بن موسى وراشد، ويقف عن ولاية الصلت، فمن تولاه لعذر قبل منه، أو لتوبة عرفها منه، واشترط على ذلك، تولاه على ذلك.

وقد قيل: إن فريقاً ممن كان يبرأ من موسى بن موسى وراشد كان يضيّق على الصلت، ولا يعذره في ذلك، ويقول: «إنه ترك إمامته لأهل البغي وهو شار، ولم يجز له إلا أن يقاتل على إمامته حتى يقتل أو يُقتل، وليس ذلك بالشاهر الظاهر ممن يقول بذلك، وقد يخرج ذلك على الصواب، إن كان موسى وراشد باغيين عليه في ذلك، وكان قادراً على محاربة أهل البغي، فترك ذلك، فلا عذر له، إلَّا أن يتوب.

وكان فريق ممن ينتحل نحلة أهل الحق من أهل الدار يقف عن موسى وراشد في أمر تلك الإمامة، إذ أشكل عليه من أمرهما، لترك النكير من

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٤٧١.



الصلت، ومن إعلام أهل المصر عليهما، في حين تقدّمهما في ذلك، وإذ دخلا في ذلك على وجه لم يصح لهما في ذلك حجة (٤٥٤) حق على الصلت بن مالك تزيل الشبهة من أمرهما، ولم تقم للصلت عليهما حجة تزيل صوابهما، إذ لم يقع الإجماع من المسلمين على باطلهما، في حين جرى منهما ذلك من المشاهدين لهما، وإذ لم يقع الإجماع منهم على تصويبهما، فلما أشكل ذلك من أمرهما، توسعوا بالوقوف عنهما من غير أن يبرؤوهما من البغي، ولا يحكموا به عليهما، ومن غير أن يبطلوا حكم فعلهما، ولا يجهلوا حكم البغي فيهما على أنهم يتولون أهل الاستقامة من المسلمين من أهل الدار على ما خصه من الحكم فيهما من ولاية أو براءة ما لم يصح أن المتولى لهما يتولاهما بغير حق، وأن المتبرّئ منهما بريء منهما بغير حق، وعلى أن كلاِّ مخصوص فيهما بعلَّة، ما لم يصح باطله على ذلك بوجه من الوجوه، ويخصه ذلك، وهو خاص لمن صحّ عليه ذلك فيهما ومنهما، ويقف على الصلت بن مالك لما أشكل من أمره، إذ لم يظهر منه نكير على موسى وراشد في تقدمهما في الإمامة في حياته، ولا صحّ منه يبرؤ من الإمامة إليهما على وجه يصح منه ذلك على ما يجوز له ويسعه، وإذا لم يصح معهم بالإجماع صحة إمامة راشد، فتزول عنه الشبهة والإشكال والشكوك على أنهم يتولون أولياءهم من المسلمين على ولاية الصلت بن مالك من غير شريطة في ولايته، حتى يعلموا منهم ولاية على غير الحق، يصح ذلك على أحد ممن يتولاه.

ومنهم من وقف عن موسى وراشد لإشكال أمرهما، إذ لم يصح بالإجماع لهما صحة عقد فيما دخلا فيه من تلك الإمامة، وتولى الصلت بصحيح عقده في الإسلام بالإجماع، وأنه لا يزيل ولايته، وإن أشكل أمره، إلّا الإجماع على باطله، فإذا ثبتت ولايته بالإجماع، وهو صحة عقده وإمامته، فلن تزول ولايته،

وإن أشكل أمره في الإمامة، فقد يحتمل ذلك في أشياء كثيرة، فولايته لا تزول، وإن اشتبه الأمر في إمامته لأنه قد يمكن أن تزول إمامته، ولا تزول ولايته لعذر نزل به. ويمكن أن يكون تزول إمامته وولايته، ويمكن أن لا تزول إمامته ولا ولايته، ولم يقع على أحد ذلك إجماع ولا شهرة في (قاضيه)(١) بإجماع من حكم المسلمين عليه، ولا له بذلك، وقد وقع الإجماع من المسلمين على ما أثبت ولايته، فلا تـزول ولايته على حـال، حتى يجتمع علـي زوالها (كما اجتمع)(١) على ثبوتها.

فهذا ما بلغنا، أو عرفناه، أو سمعناه في هذه الأحداث من أهل عُمان. وفي المتدينين من أهل الدار ممن ينتحل نحلة الاستقامة من القول فيها وفي أهلها، ولا نعلم من أحد منهم أنه يخطّيء صاحبه فيما يقوله تخطئة دينونة، ولا يشهد عليه في ذلك بباطل، وإن كان قد أظهر خلافاً مما هو عليه من أمر هذه الأحداث.

فمضى من مضى من أسلافنا أهل النحلة من المسلمين على هذا، ممن يجب له اسم أهل الاستقامة، ولا يصحّ عليه مخالفة في دينونة تصح (٤٥٥) عليه فيها أنه يخالف فيها حكم أهل الحق (من أهل الدار)". وهذا الذي وصفناه في الصلت بن مالك وموسى بن موسى وراشد بن النضر.

وأما عزان بن تميم، فبلغنا أن بعضاً من أهل نحلة الحق كان يتولاه، ويقول: إن عقد إمامته كانت صحيحة، وإنه لم يصح منه بعد ذلك ما يجب به خلع عن الإمامة، فتولاه على ذلك، ولا يجوز معنا في حكم الحق أن يتولى متول عزان بن تميم والحواري بن عبدالله والفضل بن الحواري في معنى

<sup>(</sup>١) وردت في جميع النسخ «في قضية» والصحيح ما أثبتناه في المتن من النسخة الأصلية ب، ص ٤٧٣.

<sup>(</sup>٢) وردت في جميع النسخ «حتى يجمع» والصحيح ما أثبتناه في المتن من النسخة الأصلية ب، ص٤٧٣.

<sup>(</sup>٣) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٤٧٣.

واحد؛ لأن إمامتهما لا محال أن أحدهما باطلة، فلا يجوز معنا على كل حال ولايتهما، إلّا لمن غاب عنه أمرهما، ولم يعرف باطلهما من حقهما، ولم يصح معه ثبوت إمامة أحدهما دون الآخر.

وقد كان قبل ذلك قد امتحن بولايتهما، ولم يعرف أيهما المحق من المبطل بوجه حق لا يشك فيه ولا يرتاب، فإذا كان على هذا (وقد) (۱)، وكان قبل ذلك يتولاهما، فلا محال أن أحدهما مبطل، إذا كانا إمامين في مصر واحد متضادين متحاربين، فلا شكّ في باطل أحدهما، وقد يحتمل أن يكونا جميعاً مبطلين، ولا يحتمل أن يكونا جميعاً محقين، فإذا كانا على هذا (فقد جاء) (۱) الاختلاف فيهما، فقال من قال يتولى ولييّه على حسب ما كانا عليه، لأن أصل ولايته لهما، كانت على غير شبهة، وكانت على بيان وصحة، ثم إنه أشكل أمرهما بعد ذلك، فاشتبه، فهو على الولاية باليقين، حتى يزيل عنه حكم الولاية لهما أو لأحدهما حكم اليقين في ذلك، والعلة في ذلك لمن قال بهذا الإجماع من المسلمين، إن كل من صحّ له في الإسلام أو وجب له فيه السم، فلن يزول عنه إلّا بحق واضح، يوجب عليه ضدّ ذلك الحكم، ويلزمه ضدّ ذلك الاسم.

وقال من قال بالوقوف عن ولايتهما لما أشكل من أمرهما، ولأنه لا محالة أنه يعلم أنه يتولى على الانفراد مبطلاً باسمه وعينه، والعلّة في ذلك لمن قال به الأثر الصحيح: إن كل مشكوك موقوف، والأثر أن الأمور ثلاثة: أمر بان لك رشده، فاتبعه. وأمر بان ذلك عينه، فاجتنبه. وأمر شكل عليك، فكل أمره إلى الله تعالى، وذلك مما تصح به الرواية، وكذلك قوله: اترك ما يريبك إلى ما لا يريبك.

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٤٧٤.

<sup>(</sup>٢) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٤٧٤.

وقد قال من قال بالبراءة منهما جميعاً، وهذا قول شاذ لا معنى له ولا حجة، لأن البراءة لا تقام على الشبهة.

وحسب ذلك وجدنا عن أبي عبدالله محمد بن محبوب رحمه الله في هذه الأقاويـل الثلاثة في المتضاديـن والمتلاعنين والمتحاربين، ولا يعلم المصيب منهما من المخطئ، ولا المحق في ذلك من المبطل، ولا الصادق في ذلك من الكاذب، فقال: قد قيل في ذلك بالولاية، والوقوف، والبراءة، والقول بالبراءة شاذ، وعلى ما وجدنا عنه أنه يذهب في مثل هذه الولاية للجمعين، إذا لم يصح من المحق منهما من المبطل، وقد تقدمت لهما ولاية، (وحفظنا)(١) عمّن أخذنا منه من أهل العلم بأحكام الولاية والبراءة أن القول بولايتهما (٤٥٦) جميعاً، إذ كانت قد تقدمت بالصحيح من الأمر أصح في الحكم من الوقوف عنهما؛ لأن الوقوف عنهما إنما هو بالإشكال والشبهة والشك، وكل ذلك ضد اليقين، واليقين أولى، فمتى يصح اليقين، بالباطل منهما، أو من أحدهما، فاليقين بصوابه أولى؛ لأن اليقين لا يزيله إلّا اليقين.

وأما إذا لم يكن تقدم لهما سابق ولاية، ولا لأحدهما، ثم أشكل أمرهما، أو أمر أحدهما، فلا يحدث له ولاية على الإشكال والشبهة والشك، ولا نعلم في ذلك اختلافاً، إذا كانا بهذه المنزلة والإجماع من القول: إن المتولى والواقف في المتلاعنين والمتضادين والمتحاربين يتولى الحق منهما في اعتقاده، ويبرأ من المبطل منهما في اعتقاده، ولا يجوز غير ذلك في الشريطة.

وبلغنا عن بعض أهل نحلة الحق من أهل عُمان أنه وقف عن ولاية عزان بن تميم لما أشكل من أمره، ويتولى من تولاه من المسلمين، وذلك مما عرفناه عمن عرفناه عنه الوقوف في أمر الصلت بن مالك وموسى بن

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٤٧٤.



موسى وراشد بن النضر على ولاية أوليائه من المسلمين، ولو ظهر منهم ولاية على أحد ممن يصح فيه باطل، أو براءة من أحد منهم ما لم يصح منه في ذلك باطل.

وبلغنا عن بعض أهل نحلة الحق أنه وقف عن ولاية عزان بن تميم، ويتولى من برئ منه من المسلمين.

وبلغنا عن بعضهم أنه قال: لا بلانا الله (بوليّ لنا)(١) يبرأ من عزان بن تميم، المعنى في ذلك أنه وإن برئ منه فلا نحب ذلك، ولا يخرج ذلك من برئ من الولاية معه.

وبلغنا عن بعضهم أنه قال بالوقوف عن عزان بن تميم، والولاية لمن وقف عنه، ومن تولاه، ولا يتولى من برئ منه.

وكذلك بلغنا عن بعضهم في الصلت أنه قال بالوقوف عنه، ويتولى من تولّه، ومن وقف عنه، ولا يتولى من برئ منه، ولا يتولى من تولى من برئ منه على البراءة منه.

وتخرج هذه الأقاويل كلها في مخصوصات علم القائل بذلك عن علم منه ببراءة المتبرئ على تبرّأ، ولا ولاية المتولي للمتبرئ على ما تولاه مما لا يسعه في ذلك، ولا يخرج ذلك في الجملة معناه، والله أعلم.

فهذا ما بلغنا في عزان بن تميم في جمل ذكره.

وأما الحواري بن عبدالله، فبلغنا عن بعض أهل نحلة الحق أنه برئ منه بدخوله في أمر راشد بن النضر ومعونته له على الصلت بن مالك، وعلى أمره ذلك، ووقف عن الفضل بن الحواري، وتولى من برئ منه من المسلمين.

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٤٧٥.

وبعضٌ وقف عنهما، وأنزلهما منزلة من غاب عنه صحة حدثهما، ولم يصح معه صواب أمرهما، وتولى من برئ منهما من أوليائه، ومن تولاهما من أوليائه من المسلمين.

فهذا ما بلغنا من جمل ذكر أهل هذه الأحداث، وجمل قول المتديّنين فيهم من أهل نحلة الحق، وتفسير ذلك في كل منهم بعينه، ولعل ما غاب عنّا، ولم نقف عليه، ولم يبلغنا، أكثر مما بلغنا ووقفنا عليه من أمر (٤٥٧) ذكر أهل الاختلاف فيهم والقول فيهم. غير أن جملة ما ذكرنا ومفسره منه ما بلغنا في الآثار، ومنه ما تظاهرت به الأخبار، ومنه ما عرفناه مشافهة ممن أخذنا عنه ذلك.

ولا نعلم في جميع ما بلغنا من الاختلاف في جملة ما ذكرنا ومفسره أمراً لا يخرج على معنى الصواب في أمر هذه الأحداث، بل كل قول مما ذكرنا يخرج على معنى الصواب في جملة هذه الأحداث فيما يخرج من أحكامها من دعاوي أهلها ودعاوي المتدينين من أهلها بها، فمضى من شاء الله من أهل الدار في أيام الأحداث، وبعد أيام الأحداث على سبيل هذا الاختلاف.

ولا نعلم أنه في أيام وقوع الأحداث أجمع علماء أهل الدار على تصويب أحد ممن ذكرنا، ولا على تخطئته، ولا قضت بذلك له شهرة صحيحة لا تنازع فيها ولا اختلاف.

ولا نعلم أن أحداً من بعد القرن الذي مضى من علماء أهل الدار من المسلمين أجمعوا في عصرهم على ما اختلف فيه من مضى من القرن الماضي من سلفهم.

ولا نعلم أنه كان من القرن الشاهد للأحداث من أهل الدار تخطئة لبعضهم بعضاً في التدين بذلك فيهم يجمع على ذلك من قول المسلمين. وإنما كانت تجري بينهم في ذلك معاينات، وتواجد، ومعارضات، وتفاسخ، ومراجعات، وكانوا مع ذلك يتعاهدون بعضهم بعضاً بالمذكرات والنصائح، ويطلبون من بعضهم بعضاً الإجماع على الواضحات الصحائح.

وكذلك لا نعلم في القرن الذي خلف من بعدهم من أهل الدار من المتدينين فيهم وفي أهل الحدث قبلهم، إلّا نحو ما بلغنا عنهم في أهل الأحداث قبلهم، وفي بعضهم بعضاً. وفي القرن الذي مضى قبلهم من المتدينين في الأحداث قبلهم، ومضوا بحمد الله على السلامة من الفرقة في أمر الدين.

#### فصل

قال الشيخ أبو سعيد رحمه الله: أما أبو محمد الفضل بن الحواري، فقد أدركته الفتنة، وقد ظهر له فيها اسم ومعاونة وأقاويل ظاهرة معلنة، وفيما توارث به الأخبار عنه، وجاءت به الآثار أنه ممن يصوّب موسى وراشد في تلك الإمامة التي ظهرت لراشد بن النضر من موسى بن موسى في حياة الصلت بن مالك، وينقم على الصلت بن مالك أشياء يطول شرحها ووصفها، ولا نعلم أنه ظهر منه براءة من الصلت ولا تكفير، والله أعلم.

وقد ثبت للفضل بن الحواري اسم ثابت في الإسلام جار، ولا نعلم إلى يومنا هذا أنه صح عليه حكم بدعة ولا مخالفة لأحكام الحق بشرعة، وإنما جملة ما ظهر عليه من الأمور تخرج على سبيل الدعاوى في جميع الأمور، إلى أن قتل في معاونة الحواري بن عبدالله، وتحت رايته. ولا نعلم أنه جرى الحكم في أمر الحواري بن عبدالله بأنه سار بيده أيضاً، ولا أخذ الإمامة على حكم البدع، وإنما أخذها على سبيل أحكام الدعوى، وكل من ظهر له في الإسلام اسم، ووجب له فيه حق وقسم، فلن (٤٥٨) يزيله عنه، إلَّا حكم يجمع عليه من باطله، أو ما يقع عليه اسم الإشكال والارتياب في بعض القول، لا في الإجماع، ولم نكن قبل ذلك بلينا بولاية للفضل بن الحواري متقدمة، وإنما صح معنا أمره بسابق فضله مع إشكال أمره، فلم نوسع لأنفسنا إقداماً على ولاية مشكل أمره (عليه)(١) إذ لم تكن تقدمت له قبل ذلك ولاية، إلّا بالأفعال المتكافئة والحجج المتساوية، ولكن قولنا فيه قول المسلمين، ونحن واقفون عنه وقوف من شكل أمره من غير ترك ولاية منًا لمن تولاه من أوليائنا من المسلمين، إلّا أن نعلم أنه تولاه. بما لا تسع

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٤٧٧.



ولايته، ولا يترك منا الولاية من برئ منه من أوليائنا من المسلمين، إلّا أن نعلم أنه بريء منه بغير حق.

وأما أبو جابر محمد بن جعفر (۱)، فبلغنا أنه كان يتولى موسى بن موسى، وعرفنا ذلك عن أبي إبراهيم محمد بن سعيد بن أبي بكر الإزكوي (۲)، ورفع إلينا أبو إبراهيم رحمه الله ولاية محمد بن جعفر، وقال: إنه يتولاه على ولايته لموسى بن موسى، وأخذنا ولاية محمد بن جعفر عن أبي إبراهيم. ولو توليناه بظاهر الأمر والخبر، لكان بذلك أهلاً، وكان ذلك معنا جائزاً.

أما أبو عبدالله نبهان بن عثمان (٣) فلا نعلم منه أنه بلغنا عنه قول في أهل الأحداث، وكانت أموره خاملة مع أهل زماننا الذي أدركناه، وكذلك لا نعلم أن له

<sup>(</sup>۱) أبو جابر محمد بن جعفر: هو العلّامة أبو جابر الإزكوي. من مشاهير العلماء في زمانه، من علماء النصف الثاني من القرن الثالث الهجري، ومن المؤلفين المجيدين. كان أصم. من أشياخه العلّامة محمد بن محبوب، وعمر بن محمد القاضي الضبي الإزكوي. من مؤلفاته: كتاب «الجامع» المعروف بـ «جامع بن جعفر» وهو من الكتب المشهورة مع أصحابنا أهل عُمان، ومن أجلّها وأعمقها نفعاً، ثم أضيفت إليه زيادات وحواشي، أشهرها زيادات العلّامة أبي الحواري. والكتاب يقع في ثلاث قطع كبار: الأولى في الأديان، والثانية في الأحكام، والثالثة في الدماء. نشرت وزارة التراث بعض أجزائه. شهد الأحداث التي شغلت عُمان ردحاً طويلاً من الزمن، وهي قضية موسى بن موسى وراشد بن النضر وخروجهما على الإمام الصلت بن مالك. وكان يتولى موسى بن موسى وراشد بن النضر على تلك الأحداث. وقيل: العلّامة أبو جابر. درمكي، من محلة اليمن بإزكي. ومن مؤلفاته أيضاً كتاب «النور في الشرع المأثور». انظر: الطباشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٢٧١ - ٢٧٣.

<sup>(</sup>٢) أبو إبراهيم محمد بن سعيد بن أبي بكر الإزكوي. من علماء إزكي في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري، ورد ذكره في كتاب «الاستقامة» للعلامة أبي سعيد الكدمي. وابنه الشيخ سعيد بن أبي بكر. انظر: البطاشي، سيف بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٥٢٧.

<sup>(</sup>٣) أبو عبدالله نبهان بن عثمان: هو العلّامة الشيخ نبهان بن عثمان (أبو عبدالله) السمدي النزوي. من علماء النصف الثاني من القرن الثالث الهجري، وهو جدّ بني المعمّر، وأحد الأقطاب الثلاثة الذي كان عليهم مدار أمور أهل عُمان في زمانهم من الناحية العلمية، وثانيهم أبو المؤثر الصلت بن خميس، وثالثهم أبو جابر محمد بن جعفر الإزكوي. لا يعرف تاريخ مولده، ولا تاريخ وفاته، ولا إلى أي قبيلة ينتسب. انظر: الطباشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٢٧٤.

كثير أصحاب، فيضيفون إليه كثرة الخطأ والصواب، وذلك عندنا إن شاء الله أحسن أحواله. ولا نعلم أنّا أخذنا ولايته عن أحد من المسلمين، ولا نعلم أن أحداً يطعن عليه بأمر في الدّين. ولو توليناه بظاهر الأمور، لكان ذلك جائزاً من طريق صحة المشهور، ولكنا لم نعتقد له ولاية إلى يومنا، فمن تولاه على ذلك من أوليائنا، توليناه على ذلك، وأرجو أن لا يبلونا الله بأحد من أوليائنا يبرأ من نبهان بن عثمان.

وأما أبو المؤثر(١١)، فقد لزمتنا ولايته، وهو ولى لنا، وكان أصل ذلك أنّا توليناه بالرفيعة من كثير ممن هو معنا يجوز لنا أن نتولى بولايته، فنحن نتولى أبا المؤثر، وولايته بالشهرة أصح وأظهر، وكان أبو المؤثر فيما بلغنا يبرأ من موسى بن موسى وراشد بن النضر في تلك الإمامة، ويتولى الصلت بن مالك. وبلغنا أنه لم يتوله حتى استتابه، فتاب، والله أعلم مما استتابه.

ولا نعلم أن أهل الدار مجمعون على ولاية ابن جعفر ونبهان وأبي المؤثر، (نـزولا)(٢) على ولاية أحد منهم، وإنما يتولى محمـد بن جعفر أهل منزلة من أهل النحلة، ولعلها تتباعد عن ولاية أبي المؤثر. ويتولى أبا المؤثر أهل منزلة من أهل النحلة، ولعلها تتباعد عن ولاية محمد بن جعفر.

<sup>(</sup>١) أبو المؤثر: هو العلّامة الفقيه أبو المؤثر الصلت بن خميس الخروصي البهلوي (رحمه الله) مسكنه بهلا، البلد الذي خرج منه علماء كثيرون. وهو من تلاميذ الشيخ محمد بن محبوب، وكان ممن حضر بيعة الإمام الصلت بن مالك سنة ٢٣٧هـ. وعاش أبو المؤثر إلى أيام الإمام عزان بن تميم الخروصي، ومات في زمانه، بعد مقتل موسى بن موسى، وخروج الفضل بن الحواري، ومبايعته للحواري بن عبدالله، وله في خروج الفضل بن الحواري كلام طويل، وكان خروجه من إزكي في شوال، وقتل لأربع بقين منه من سنة ٢٧٨هـ. ولعل أبو المؤثر مات بعد وقعة القاع بقليل. انتقل أبو المؤثر من بهلا إلى نزوى، وكان مسكنه بالعقر، وله بها مسجد ينسب إليه. وكانت وفاته بنزوى، ودفن بالعقر، قرب باب مؤثر. من مؤلفاته كتاب «الإحداث والصفات»، وسير أخرى، وله قصيدة في الولاية والبراءة منها هذا البيت:

بها دون رب العرش نبرى ونخلق وقالوا لنا حول وطول وقوة

انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص٢٦٣ - ٢٦٥.

<sup>(</sup>٢) وردت في جميع النسخ «ولا» والصحيح ما أثبتناه في المتن من النسخة الأصلية ب، ص ٤٧٨.



ثم كان من بعد هؤلاء الثلاثة مدار أمر أهل نحلة الحق من أهل عُمان على أبي المنذر، وأبي محمد بشير، وعبدالله بن محمد بن محبوب، رحمه الله، وأبي علي الأزهر بن محمد بن جعفر (۱)، وأبي الحواري المعروف بالأعمى (۲)، ولي علي الأزهر من أموره، وخاصة ولعله كان (أجمَّهم) (۳) فقها وعلماً على (٩٥٤) ما يظهر من أموره، وخاصة في (الأحكام والحلال) (١) والحرام، وإن كان أبو المنذر يعلوهم في النظر في الأديان، وكان هؤلاء في ذلك العصر مفزع أهل عُمان.

فأما أبو المنذر وأبو محمد ابنا محمد بن محبوب، فالذي بلغنا عنهما أنهما كانا يبرآن من موسى وراشد، وأحسب أنهما كانا يذهبان إلى ولاية الصلت بن مالك، والله أعلم أنا أخذنا (ولايتهما)() عن أحد تجب علينا (ولايتهما)() بولايته، ولكنهما معنا في حدّ من يتولى بالشهرة، فإن تولاهما أحد من المسلمين على ما قد بلغنا من أمرهما وسعة ذلك معنا، وهو ولي لنا ونحن نتولاهما، إن شاء الله على ما قد صحّ معنا من أمرهما.

<sup>(</sup>۱) الأزهر بن محمد بن جعفر: هو العلّامة الأزهر بن العلّامة أبي جابر محمد بن جعفر الإزكوي. كان عالماً من أعلام زمانه، وفقيهاً مشهوراً بين أقرانه، وكان عمه سعيد بن جعفر وجده جعفر من رجال العلم، وهم جميعاً من محلة اليمن بإزكي، ويقال: إنهم درامكة. انظر الترجمة في سياق ترجمة والده العلّامة أبو محمد بن جعفر الإزكوي في: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٢٧٢.

<sup>(</sup>Y) أبو الحواري المعروف بالأعمى: هو الشيخ الفقيه العلّامة أبو الحواري محمد بن الحواري بن عثمان القري، من علماء النصف الثاني من القرن الثالث الهجري. وشهر أنه من قرية تنوف القريبة من نزوى. وفي قرية بني صبح بساتين من النخيل تنتسب إليه، فلعل أصله من تلك القرية. نشأ أبو الحواري وعاش في نزوى، وبها أخذ العلم من شيوخه: محمد بن محبوب، وعمر بن جعفر الإزكوي، ونبهان بن عثمان، وأبو المؤثر الصلت بن خميس. كان أبو الحواري أعمى. من مؤلفاته الكتاب المسمى «جامع ابن جعفر» وأيضاً تفسير الخمسمائة آية في الأحكام، أما أجوبته في مسائل الأديان والأحكام فكثيرة. توفي في أواخر القرن الثالث الهجري. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٢٧٥ - ٢٧٦.

<sup>(</sup>٣) وردت في جميع النسخ «أجمعهم» والصحيح ما أثبتناه في المتن من النسخة الأصلية ب، ص ٤٧٨.

<sup>(</sup>٤) وردت في جميع النسخ «أحكام الحلال» والصحيح ما أثبتناه في المتن من النسخة الأصلية ب، ص ٤٧٨.

<sup>(</sup>٥) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٤٧٨.

<sup>(</sup>٦) وردت في جميع النسخ «ولايتهم» والصحيح ما أثبتناه في المتن من النسخة الأصلية ب، ص ٤٧٨.

وأما أبو على الأزهر بن محمد بن جعفر، فأخذنا ولايته بالرفيعة عن أبي إبراهيم محمد بن سعيد بن أبى بكر رحمه الله تعالى. وقد بلغنا أنه كان ممن يتولى موسىي بن موسى، فلما نظر في الاختلاف من أمرهما من أهل الدار أنَّ الوقوف أسلم لموضع الاختلاف، ورجع إلى الوقوف، وكان فيما (بلغنا)(١) يتولى والده محمد بن جعفر، وكان والده يتولى موسى بن موسى، فتولاه على ذلك. كذلك عرفنا ونحن نتولى أبا على الأزهر بن محمد بن جعفر بما عرفنا فيه من ولاية، ولما يستحقه بالشهرة معنا.

وأما (أبو)(١) الحواري محمد بن الحواري المعروف بالأعمى، فالذي بلغنا عنه أنه كان يقف عن موسى بن موسى وراشد في تلك الإمامة، ولا يبرأ منهما بتلك الإمامة. وأما ولايته فأخذناها عن غير واحد ممن تجب علينا الولاية بولايته، وكان ممن تجوز معنا ولايته بالشهرة، فنحن نتولاه على ذلك كله، وهو لنا ولي.

وقد كان في أيام هؤلاء من يناددهم في الفضل والعلم مثل أبي إبراهيم وأبى قحطان (٢) وأبى خليد (٤)، وقد كانوا ممن يتعاطى في زمان هؤلاء الانتفاع

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٤٧٨.

<sup>(</sup>٢) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٤٧٩.

<sup>(</sup>٣) أبو قحطان: هو العلّامة الفقيه أبو قحطان خالد بن قحطان الهجاري الخروصي. من علماء النصف الأول من القرن الرابع. أخذ العلم عن أشهر علماء زمانه، وهما: الشيخ عبدالله بن محمد بن محبوب، وأخوه الشيخ بشير بن محمد بن محبوب. من مؤلفاته كتاب «الجامع» المسمى «جامع أبي قحطان» يوجد منه قسم بمكتبة السيد محمد بن أحمد بنسعود آلبوسعيدي تحت رقم (٣٦) وقطعة أخرى برقم (٣٧). لا يعرف تاريخ مولده ووفاته. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ۲۲۹ - ۲۷۰.

<sup>(</sup>٤) أبو خليد: كيس بن الملا (أبو خليد) من فقهاء زمانه في القرن الرابع الهجري. كان هو وأبو إبراهيم محمد بن سعيد بن أبي بكر، وأبو عبدالله بن محمد بن أبي المؤثر، كلهم في زمن واحد. وكان أحد العلماء الذين اجتمعوا بسعال في قضية موسى، وراشد، والصلت بن مالك، وفيهم الأزهر بن محمد بن جعفر. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص٥٣٣.



به بالعلم في أهل الدعوة، وفي هؤلاء الذي ذكرناهم مكتفى؛ لأن منهم من يبرأ، ومنهم من يقف، ومنهم من كان يتولى، ثم رجع إلى الوقوف، وتولى من تولى، وكلهم أهل فضل وعلم وورع وصدق فيما ظهر من أمرهم. ولا نحفظ من أبي الحواري أنه كان يتولى من يبرأ، ولا يبرأ ممن يتولى، إلّا أن الأحكام جارية له على السلامة إن شاء الله من تلك الأحداث من تظاهر حكمه فيها من أحكام البدع.

ثم كان بعد هؤلاء الذين ذكرناهم وسميناهم في الخلف الثالث، وهو ممن شاهد السلف الأول والثاني، وتكلم فيه، وقال فيه، وهو أقدم الخلف الثالث سناً، وأعظمهم جاهاً، ولعله في بعض الأمور أجمّهم علماً، وهو أبو إبراهيم محمد بن سعيد بن أبي بكر رحمه الله. وكان منهم أبو محمد الحواري بن عثمان(۱)، وأبو عبدالله محمد بن روح بن عربي(۱)، وأبو الحسن محمد بن الحسن، وأبو (محمد)(۱) عبدالله بن محمد بن أبى المؤثر(1).

<sup>(</sup>۱) أبو محمد الحواري بن عثمان: الحواري بن عثمان (أبو محمد) من علماء النصف الأول من القرن الرابع الهجري. كان من جملة العلماء الذين قاموا ببيعة الإمام سعيد بن عبدالله بن محبوب (رحمه الله)، بل هو أول من عقد له الإمامة. قال عن أبي سعيد في كتاب «الاستقامة»: «وأما أبو محمد الحواري بن عثمان، فبلغنا عنه أنه كان يبرأ من موسى وراشد، وأحسب أنه كان يذهب إلى الوقوف عن الصلت بن مالك، وأخذنا ولاية الحواري بن عثمان بالرفيعة والظاهر، وهو لنا ولي». انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٥٢٠ - ٥٢١.

<sup>(</sup>Y) أبو عبدالله بن روح بن عربي: هو الشيخ أبو عبدالله بن روح بن عربي الكندي النزوي السمدي. من علماء النصف الأول من القرن الرابع الهجري، فيما يظهر من كلامه في القرامطة. من أشياخه العلامة أبو الحواري. وإلى الشيخ محمد بن روح ينسب مسجد ابن روح بسمد نزوى، وهذا المسجد شمالي بيت السليط، ولا زال موجوداً ومعموراً بالجماعة، وله ذرية تتابعت لمدة طويلة يقال لهم: «أولاد ابن روح». ولا يعرف تاريخ مولده ووفاته. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٧٧٧ - ٢٧٨.

<sup>(</sup>٣) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٤٧٩.

<sup>(</sup>٤) أبو محمد عبدالله بن محمد بن أبي المؤثر: من علماء القرن الرابع الهجري، وكان في مقدمة العلماء الذين بايعوا الإمام سعيد بن عبدالله (رحمه الله)، ثم الإمام راشد بن الوليد، وكانت إمامتهما في =

فأما أبو إبراهيم محمد بن سعيد، فعرفنا منه أنه (كان يقف)(١) عن موسى بن موسى وراشد بن النضر في تلك الإمامة، وعرفنا منه أنه كان يتولى محمد بن جعفر والأزهر بن محمد بن جعفر على ولاية محمد بن جعفر لموسى بن موسى، (٤٦٠) وعلى ولاية الأزهر لأبيه على ولايته لموسى، ولا نعلم أن أبا إبراهيم قال لنا، ولا بلغنا عنه أنه كان في حال من الحال يبرأ من موسى بعد تلك الإمامة عليها، ولا يتولاه على ذلك، ثم رجع عن ولايته، ولا عن البراءة منه إلى الوقوف. ولكنه أخبرنا أنه كان وقوع السبب بالاعتزال، وهو خارج إلى الحج، فلما قدم إذا الأمور بحالها، لا تغيير فيها، ولا نكير.

قال: ثم وقعت بعد تلك أسباب الاختلاف. قال: فتداعينا إلى الاجتماع، فاجتمعنا بسعال من نزوى، وذكر أنه كان في الجماعة هو، وأحسب أنه الأزهر بن محمد بن جعفر وأبو خليد كيس بن الملاء، وعثمان بن محمد بن وائل، وهو أبو الحواري بن عثمان، وذكر جماعة من أهل الزمان، لعله يذهب ويومئ أنهم عامة أهل الدعوة من أهل الموضع.

قال: فاجتمعنا بسعال، فنظرنا وأفكرنا. قال: (فاتفقنا)(١) في حين ذلك على الوقوف في أمر موسى وراشد في تلك الإمامة.

قال: ورأينا ذلك أسلم (قال)(٣)، وكان ذلك في عقب تلك الأمور.

وقال: وخرجنا على ذلك.

النصف الأول من القرن الرابع، مات الشيخ مقتولاً في فتنة وقعت بالغشب من الرستاق، فخرج الإمام راشــد (رحمه الله) ومن معه، لكف تلك الفتنة، فقتل الشــيخ فيها. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٥٢٩.

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٤٧٩.

<sup>(</sup>٢) وردت في جميع النسخ «فاتفقوا» والصحيح ما أثبتناه في المتن من النسخة الأصلية ب، ص ٤٨٠.

<sup>(</sup>٣) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٤٨٠.



قال: ثم بعد ذلك بلغني كتاب عن أبي خليد الكيس بن الملا: إنّا قد رجعنا، فنظرنا في ذلك الأمر، فرأينا، أو فأحببنا البراءة، أو فاتفقنا على البراءة.

قال: فلم ألتفت إلى ذلك. وأحسب أنه قال: كتبت إليه: إنا قد اجتمعنا، فاتفقنا على الوقوف، ورأيناه صواباً.

ثم أرجع بعد الاتفاق إلى خبر كتاب أتاني لا ألتفت إلى ذلك، وعلى ما قال إنه لم يزل على ذلك، إلّا أنه قد عرفنا منه في أول الأمور الكتمان، حتى كان في آخر الزمان، ولعله رأى بعض ما قد نزل بأهل عُمان من الاختلاف، يشبه ما يختلف فيه من الأديان، ولعله خاف الفرقة والافتتان، فأظهر ذلك في آخر الزمان لضعفاء المسلمين، رحمه الله وغفر له.

وأما أبو محمد الحواري بن عثمان، فبلغنا عنه أنه كان يبرأ من موسى بن موسى وراشد بن النضر، وأحسب أنه كان يذهب إلى الوقوف عن الصلت بن مالك، والله أعلم.

وأخذنا ولاية الحواري بن عثمان بالرفيعة والظاهر، وهو لنا ولي.

وأما أبو عبدالله محمد بن روح بن عربي، وأبو الحسن محمد بن الحسن، فشاهدناهما، وصحبناهما الزمان الطويل، والكثير غير القليل، وعنهما أخذنا عامة ديننا، وعرفنا عنهما أنهما كانا في بعض زمانهما يبرآن من موسى وراشد، فلما أن نظرا في الاختلاف، وأفكرا، رجعا إلى الوقوف رجاء السلامة، وعرفناهما أنهما كان يتوليان من برىء منهما من أوليائهما من المسلمين، ومن تولاهما من أوليائهما من المسلمين، ووقف عنهما من أوليائهما من المسلمين، ووقف عنهما من أوليائهما أن أحداً من أوليائهما أتى باطلاً في ولاية أو براءة أو وقوف، ونحن نتولاهما رحمهما الله على خبرة ومعرفة.

وأما أبو محمـد عبدالله بن محمد بن أبي المؤثر، فعرفنـا عنه أنه كان يبرأ من موسى بن موسى وراشد بن النضر، ويقف عن الصلت، ويتولى من تولاه من المسلمين لتوبة (٤٦١) عرفنا منه، ولعذر قبله منه، ولم نعلم من هؤلاء كلُّهم الذين ذكرناهم أمراً يدِّل ويوجب على أن الأحداث التي كانت بعُمان تجرى على سبيل البدع، وأنه لا اختلاف فيها، وأنه الحق فيها في واحد، ولا عرفنا ذلك من أحد منهم، ولا شهر ذلك معنا عن أحد لم ندركه، ونحن نتولى أبا محمد على خبرة ومعرفة بمذهبه.

فهؤلاء الذين وصفناهم من أهل الفضل والعلم من أهل عُمان، فقولنا فيهم ما وصفنا وذكرنا، وإن اختلف قولهم في هذه الأحداث في الولاية والبراءة والوقوف، فأصل دينهم ومذهبهم على الاتفاق في التديّن فيهم، ومن وجبت ولايته منهم علينا، فهو وليّنا، ولا نفرّق بينهم و(بين أحد)(١) منهم لافتراق أقوالهم في الولاية والبراءة، والوقوف عند ظهور السلامة في أصول الدين من أحكام أصول البدع في الدعاوى من أحكام الدعاوى في أصول البدع، ومن تظاهر إليهم عليهم في ذلك ببراءة بترك ولاية، وبالله التو فيق.

وقد كان في زمان هؤلاء الذين ذكرناهم ووصفناهم من يناددهم ويشاكلهم من أهل العلم من أهل الدعوة ممن صحّ له من السلامة مثل ما صحّ لهم، ووجب له من الحق مثل ما وجب لهم، ولكننا اكتفينا بذكر البعض من أهل المنازل ممن يتولى من برىء، ونتولى من تولى، وممن يبرأ أنه لا فرق معنا في أحدهم منهم ممن صحت له في دينه السلامة ببراءة، ولا وقوف، ولا بولاية من برىء، ولا بولاية من تولى.

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٤٨١.



وممن تقدم ذكره ويعلو أمره ممن قد مضى عن قريب منهم أبو مالك غسان بن محمد بن الخضر الصلاني رحمة الله عليه، وكان فيما بلغنا عنه من غير صحة معنا من أمره أنه كان يبرأ من موسى بن موسى وراشد، ويتولى الصلت، والله أعلم.

ونحن نتولى أبا مالك بما صحّ معنا من أمره بالرفيعة والمعرفة بأمره، وكذلك كل من صحت له أحكام السلامة من الدخول في الفتنة وتظاهر التهمة في دخول في مخالفة أصول الدين، فليس يزيل حقه ما ظهر منه من الدعوي فيما يحتمل أن يكون فيه محقاً من ولاية أحد، أو براءة من أحد، أو وقوف عن أحد، لا نفرّق بين أحد منهم، ونحن لجماعتهم تابعون، ولقولهم وأمرهم سامعون، ولفعلهم محتذون، وبرأيهم آخذون، ولسبيلهم سالكون، ولمخالفتهم تاركون، ولسابقة فضلهم معترفون، وعن التقدم عليهم في شيء من الأمور واقفون، وبالبعض منهم دون الكل في الحق مكتفون، ولمن خالفهم أو أحداً منهم في الدين مخالفون، ولوليّهم في أصول الدين موالون، ولعدوهم في أصول الدين معادون، وبذلك نشهد الله على أنفسنا، ونشهده على جميع من غاب عنّا وحضرنا، ونشهد بذلك جميع من بلغه عنّا في متقدّم الزمان أو مستأخره أمراً، وذكر له عنّا ذكر ممن يخالف دين المسلمين أهل الاستقامة في الدين، أولهم نبينا محمد على خاتم النبيين، ثم أصحابه أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب على الم من أهل الحروب من مضى على سبيل عمار بن ياسر (٤٦٢) رحمه الله في حرب يوم الدار، ويوم الجمل، وأيام صفين، ويوم النهروان، ومن التابعين جابر بن زيد، وأبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة، ومن الخوارج المرداس بن حدير، وعبدالله بن إباض، وعبدالله بن يحيى طالب الحق، ومن العلماء في الدين محبوب بن الرحيل، وعزان بن الصقر رحمهم الله وغفر لهم ورضي عنهم، وجزاهم عن الإسلام وأهله خيراً.

# الباب الخامس والثلاثون

في ذكر الإمامين سعيد بن عبدالله وراشد بن الوليد ومن بعدهما من الأئمة إلى عمر بن قاسم الفضيلي





## (الإمام أبو القاسم سعيد بن عبد الله):

ثم من الأئمة المنصوبين (في عُمان)(١) بعدما اختلفت كلمتهم أبو القاسم سعيد بن عبدالله بن محمد بن محبوب بن الرحيل بن سيف بن هبيرة، فارس رسول الله عَيْالِيَّةٍ.

ولم أعلم له تاريخاً، متى وقعت له العقدة، ولا كم أقام في الإمامة، ولا علمت من قتله، ولا سبب قتله، وقد طالعت في ذلك الكتب الكثيرة، وسألت أهل الخبرة، فلم أقف على علم بذلك، وأنا إن شاء الله طالب علم ذلك، وبالله التوفيق.

ووجدت أن أول من عقد للإمام سعيد بن عبدالله أبو محمد الحواري بن عثمان، ثم أبو محمد عبدالله بن محمد بن أبي المؤثر، ثم أحسب محمد بن زايدة السمو تلي<sup>(۲)</sup>.

ووجدت أنها وقعت بيعته على الدفاع لا على الشراء، وكان أبو محمد عبدالله بن محمد يثني عليه في العلم بما لا يبلغ إلى صفة ذلك.

وقد بلغنا عن أبي عبدالله محمد بن روح رحمه الله أنه قال: كان الإمام سعيد بن عبدالله أعلم الجماعة العاقدين له، والذين كانوا معه، وقد تظاهرت

<sup>(</sup>١) وردت في جميع النسخ «بعُمان» والصحيح ما أثبتناه في المتن من النسخة الأصلية ب، ص ٤٨٢.

<sup>(</sup>٢) محمد بن زائدة السموئلي: محمد بن نائلة السموئلي، أبو عبدالله، من علماء النصف الأول من القرن الرابع الهجري، له سيرة كتبها إلى أبي إبراهيم محمد بن سعيد الإزكوي. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٥٣٤.

الأمور معنا من أهل الدار ممن ينتحل نحلة أهل الحق على الإجماع على ولايته، وهو ولينا وإمامنا، ومضى رحمه الله، ولم نعلم أن أحداً تكلّم في عقد إمامته بعيب، ولا في سيرته، ولا ترك ولايته.

وقد عرفنا عن أبي محمد عبدالله بن محمد بن أبي المؤثر رحمه الله أنه قال: لا نعلم في أئمة المسلمين كلهم بعُمان أفضل من سعيد بن عبدالله؛ لأنه كان إمام عدل وعالماً، وقُتل شهيداً، فجمع ذلك كله رحمه الله وغفر له، إلّا أن يكون الجلندى بن مسعود، فإنه لعله مثله، أو يلحق به، فالله أعلم أنه قال: الجلندى أفضل منه، أو أنه مثله، أو يلحق له.

وأما الذي عرفنا عن الشيخ أبي إبراهيم محمد بن سعيد بن أبي بكر رحمه الله أنه قال: إن الإمام سعيد بن عبدالله أفضل من الإمام الجلندى بن مسعود، وما أحقّه بذلك؛ لأنه كان إماماً عادلاً، صحيح الإمامة من أهل الاستقامة، عالماً في زمانه، يفوق أهل عصره وأوانه، ومع ذلك قُتل شهيداً في ظاهر أمره رحمه الله وغفر له، وجزاه عنّا وعن الإسلام أفضل ما جزى إماماً عن رعيته.

وقال الشيخ أبو سعيد رحمه الله وغفر له: «لا نعلم من أهل النحلة من أهل الدار إجماعاً على أحد من الأئمة المنصوبين من أئمة المسلمين من بعد عبد الملك بن حميد إلى يومنا هذا؛ يعني: في أيامه رحمه الله، إلا أننا نرجوا أنهم مجتمعون على ولاية الإمام أبي القاسم سعيد بن عبد الله بن محمد بن محبوب (٤٦٣) رحمه الله، فهذا ما وجدنا في فضله وشهرته».

ووجدت تاريخاً للوقعة التي قُتل فيها الإمام سعيد بن عبدالله رحمه الله سنة ثماني وعشرين بعد ثلاثمائة سنة، والله أعلم.

ووقفت على كتاب مسطور أن سبب هذه الوقعة (قيل: إنه)(١) كانت امرأة

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٤٨٣.



من أهل الغشب من الرستاق مروحة حَبّاً على الشمس، فجاءت شاة، فأكلت من الحبّ، فرمتها بحجر، فكسرت يدها، فجاءت صاحبة الشاة، فجعلت تضرب المرأة التي رمت الشاة، فاستغاثت بجماعتها، فجاء أحد من جماعتها، ووقعت بينهم وجاء أحد من جماعة الأخرى، فكان كل فريق يثيب فريقه، ووقعت بينهم صكة عظيمة، فجاء الإمام سعيد بن عبدالله ومعه أحد من عسكره على معنى الحاجز بين الفريقين، فقتل في تلك المعركة، والله أعلم بصحة ذلك.

#### (الإمام راشد بن الوليد):

ثم من بعده الإمام راشد بن الوليد، وذلك أنه اجتمع الشيخ أبو محمد عبدالله بن محمد بن أبي المؤثر، وأبو مسعود النعمان بن عبدالحميد (۱)، وأبو محمد عبدالله بن محمد شيحة (۱)، وكان ممن حضر بيعته أبو عثمان رمشقي بن راشد (۱)، وأبو محمد عبد الله بن محمد بن صالح (۱)، وأبو المنذر بن أبي

<sup>(</sup>۱) أبو مسعود النعمان بن عبد الحميد: من علماء النصف الأول من القرن الرابع الهجري. كان في عصره الإمامين الرضيين العادلين: سعيد بن عبد الله، وراشد بن الوليد، ومن جملة العلماء المبايعين للإمام راشد. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص٤٣٠.

<sup>(</sup>Y) أبو محمد عبدالله بن محمد بن أبي شيخة: كان أبو محمد عبدالله بن محمد بن أبي شيخة من المبايعين لراشد بن الوليد على الدفاع بالإضافة إلى العفيف بن النظر. حيث اجتمعوا في منزل راشد بن الوليد على الدفاع بالإضافة إلى لفيف من المشائخ الذين عرفوا من بعضهم تعاتباً في أمر ابن موسى وراشد بن النظر، حيث اجتمعوا في منزل راشد بن الوليد، وبايعوه على الطاعة لله ورسوله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انظر: السالمي، نور الدين عبدالله بن حميد: تحفة الأعيان، ج١، ص ٢٨١ – ٢٨٢.

<sup>(</sup>٣) أبو عثمان رمشقي بن راشد: من علماء النصف الأول من القرن الرابع الهجري، ومن العلماء الذين نصبوا راشد بن الوليد، وبايعوه إماماً، وهو أيضاً من أشياخ العلامة الشيخ أبي سعيد الكدمي، وهو من علماء إزكي. وقد ذكره العلامة الرقيشي في قصيدته التي قالها في علماء إزكي (يارعى الله أربعاً بالنزار). انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٢٢٥.

<sup>(</sup>٤) أبو محمد عبدالله بن محمد صالح: كان أبو محمد عبدالله بن محمد بن صالح. من المبايعين لراشد بن الوليد على الدفاع، حيث بويع على طاعة الله ورسوله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انظر: السالمي، نور الدين عبدالله بن حميد: تحفة الأعيان، ج١، ص ٢٨١ – ٢٨٢.

محمد بن روح (١). وكان هو لاء في تلك الجماعة التي حضرت ذلك الوقت، هم المنظور إليهم، والمشار عليهم، كنحو ما كانت الجماعة التي حضرت البيعة للإمام سعيد بن عبدالله في زمانهم وأيامهم مع أهل زمانهم وأيامهم، لا ينكر أهل المعرفة بهم فضلهم، ولا يجهلون عدلهم، ولا يجدون في حضرتهم من أهل نحلتهم مثلهم، ولكل زمان رجال، ولكل مقام مقال، وكل أهل طرف في زمن من الأزمنة مؤتمنون على جميع دينهم، بذلك جاء الأثر، فالحجة بمن حضر قائمة على من غاب أو شهد، وليس للشاهد أن يغير، ولا للغائب أن ينكر، ولا للداخل أن يخرج، ولا للقائل أن يرجع.

وقد كانت تلك الجماعة قد عرفوا (من بعضهم لبعض) (٣)، وعلى بعضهم لبعض تفاسخاً وتعاتباً في أمر موسى بن موسى وراشد بن النضر، فلما عزموا على عقد الإمامة لراشد بن الوليد، تداعوا على الاجتماع على سبب يعرفونه من الموافقة في أمر موسى بن موسى وراشد بن النظر، فاجتمع من شاء الله من أهل النحلة والدعوة، وكان في الجماعة في ذلك (جميع) من ذكرنا أنه حضر العقدة لراشد بن الوليد، إلّا أبا مسعود النعمان بن عبد الحميد، فإنه لم يحضر ذلك، فاجتمعوا في بيت كان ينزل فيه راشد بن الوليد بنزوى، وكان المقدّم فيهم أبو محمد عبد الله بن محمد بن أبي المؤثر، فاجتمعوا جميعاً على الواقف عن موسى بن موسى وراشد بن النضر، والمتبرّئ منهما جميعاً في الولاية، وأنهما جميعاً مؤتمنان على دينهما (في) (١) ذلك، ولم

<sup>(</sup>۱) أبو المنذر بن أبي محمد بن روح: والصحيح المنذر بن أبي محمد بن روح الكندي السمدي النزوي، حضر بيعة الإمام راشد بن الوليد، وأحد المجتمعين على الوقوف على الخوض في الولاية والبراءة من موسى بن موسى وراشد بن النظر، جمعاً للكلمة، ومنعاً للتفرقة. انظر: نزوى عبر الأيام، معالم وأعلام، ص ٩٧.

<sup>(</sup>٢) وردت في جميع النسخ «بعضهم من بعض» والصحيح ما أثبتناه في النسخة الأصلية ب، ص ٤٨٣.

<sup>(</sup>٣) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٤٨٣.

<sup>(</sup>٤) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٤٨٤.



نعلم من أحد منهم أنه برئ بغير حق، أو وقف بغير حق. وجرت الأمور بينهم على هذا النحو، إلّا ما زاد من اللفظ أو نقص، إلّا أن المعنى هو هذا، واجتمعوا على ذلك.

ثم من بعد ذلك بايعوا الإمام راشد بن الوليد إماماً على طاعة الله وطاعة رسوله محمد على وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى الجهاد في سبيل الله، على سبيل الدفاع، وعلى (٤٦٤) اتباع سبيل أئمة العدل قبله قسطاً وعدلاً، وعلى هذا بايعه أبو محمد عبدالله بن محمد بن أبي المؤثر في المنزل الذي كان ينزل فيه من نزوى، ثم بايعه بعده أبو مسعود على نحو ما بايعه أبو محمد، وبايعت الجماعة على نحو من ذلك، وقبل منهم البيعة، وخرجوا إلى الناس بالبطحاء من نزوى في جماعة من أهل عُمان من نزوى ومن سائر القرى، من شرق عُمان وغربها، من أهل العفاف منهم والفضل والجاه منهم والرئاسة، مستمعون لذلك مطيعون، لا يظهر لأحد منهم كراهية ولا تكبر.

ثم قام أبو محمد عبدالله بن محمد بن شيخة خطيباً على رأسه بين الجماعة، فخطب له بالإمامة، وأخبر الناس أن الجماعة قد بايعت له على الإمامة، وأمر الناس بالبيع له، فبايع الناس له شاهراً ظاهراً، لا ينكر ذلك من الناس منكر، ولا يغير ذلك منهم مغير.

وكان ممن يبايع له ذلك الوقت بحضرته عبدالله بن محمد بن أبي المؤثر وعبدالله بن محمد بن شيخة يبايع ناحية، وأرجو أن أبا مسعود كان يبايع له (ناحية)(۱)، وغيرهم من الناس.

ودخل الناس في بيعته أفواجاً، ووفد إليه على ذلك الوفود، وأخذ عليهم المواثيق والعهود، وأظهر كل منهم من أهل المصر به الرضى، فبين من بايعه

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٤٨٤.

على ذلك، وبين من يخطب له عند قدومه عليه بالإمامة، وبين من يظهر التسليم بالرضى الظاهر، وليس يحكم على الناس ولا فيهم بحكم السرائر.

وبعث الولاة والعمال في القرى والبلدان، فلم يعترض عليهم أحد من أهل المصر بتغيير، ولا ظهر من أحد من أهل المصر كراهية ولا نكير، فصلى بنزوى الجمعات، وقبض هو وعماله الصدقات، وجهز الجيوش، وعقد الرايات، وأنفذ الأحكام، وجرت له فيما شاء الله من المصر الأقسام، ولم يبق بلد من بلدان عمان لم يغلب عليها السلطان، أو نأى عنه في تلك الأيام وذلك الزمان، إلا جرت فيه أحكامه، وثبتت عليهم أقسامه، وأقرَّ في ظاهر الأمر أنه إمامه من غير أن يظهر منه في شيء (من) (() سيرته، ولا علانيّته، ولا سريرته شدّة، ولا غلظة يخاف بها ويتقى، ولا هوادة، ولا ميل يطمع فيه بذلك ويرتجي، فيصانع عن تقية، أو يخدع لطمع أو رجيّة، بل كان رحمه الله لرعيته هيّناً رفيقاً بآرائهم، شفيقاً، غضيضاً عن عوراتهم، مقيلًا لعثراتهم، بعيد الغضب عن مسيئهم، قريب الرضى عن محسنهم، مساوياً في الحق بين شريفهم ودنيئهم، وفقيرهم وغنيّهم، وبعيدهم وعشيرهم، منزلاً لهم منازلهم، متفقداً لأمورهم وأحوالهم، مشاوراً منهم لمن هو دونه، قابلاً من مشاورتهم ما يأمرونه.

فلم يزل رحمه الله على ذلك يتجشّم من رعيته الصبر على الكروب ومفارقة السرور والمحبوب، ويصبر منهم على الشتم والأذى، ويسمع منهم الخنا والقذى، وهو يتأنّى في ذلك الأمور، ويرجو من الله الدائرة أن تدور، وكثير من أهل مملكته ومصره يتربص به (٤٦٥) الدوائر، ويسرُ له أقبح السرائر، يعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، وما تخفي صدورهم من الغلّ والحسد أعظم وأكبر، قد استحوذ عليهم الشيطان، وغلب عليهم (العداوة)(٢) والشنئان. ومنهم

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٤٨٥.

<sup>(</sup>٢) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٤٨٥.

من تربص به الدائرة وأظهر له المودة في الأمور الظاهرة، فإن فتح الله عليه فتحاً أظهر السرور والبشرى، وإن كان للعدو نصيب، ظهرت منه أمور قبيحة أخرى لا يقدر من عدوانه أن يعين على طاعة بلسانه، ولا بجاهه ومكانه، لو يرجو أن يقبل منه الخذلان لخذل، ولو أن به طاقة على قتال أهل الحق لقاتل، ومنهم من يعين بلسانه في الظاهر، ويخذل في السرائر، ومنهم من يعين، يطلب الدنيا والسمع فيها والرياء، فإن أصابه خير، اطمأن به، وإن أصابته فتنة، انقلب على وجهه، وأعدادهم وصنوفهم في الشر لا تحصى، إلّا قليلاً من الضعفاء ممن يعجز عن النصرة له بالوفاء، ولا يرجى به بلوغ إلى شفاء ولا غناية به في الأمر، ولا مكتفى، حتى آلت به الأمور، وجرى عليه من الله المقدور أن ظهر من عامة رعيته تخلّف عنه والخذلان، وظهر من عامة خواصه المعاندة له والعصيان والمداهنة عليه للسلطان، والمباشرة له بذلك بالقول باللسان.

وخرجوا إلى السلطان مظاهرين، وتألبوا إلى ذلك متناصرين، فمنعهم عن ذلك جبراً، وقسرهم على التخلف عنه عن ذلك قسراً، فوقع بينه وبين عامتهم العداوة والشحناء، وفارقوه على ذلك من قرية بهلا متعصبين معاندين له على ذلك، ومحاربين، متوجدين عليه، في ذلك متعنتين، وقد صار السلطان بالسرّ مقبلاً، وهو في نفر من الضعاف أقلاء، قد انقضت جماعتهم، وصحّت معه عداوتهم.

وإنما خرج من نزوى في ردهم عن خروجهم ذلك في حرب العدو المقبل إليه.

فلما رأى ما نزل به من الخذلان، وبان له من العداوة والعصيان، واستضعف نفسه ومن معه عن لقاء السلطان، وخاف أن يدهموه على المكان، فتحيّز بمن معه من بهلا إلى كدم، ورجا أن يكون قد استوثق لنفسه في ذلك وحزم، فلم يزل بكدم إلى أن صحّ معه أنهم قد دخلوا الجوف، فداخله ومن

معه من الضعفاء لقلَّتهم الخوف، فانحازوا إلى هنالك إلى وادى النحر، ودعا إلى حرب السلطان من حضره، واستنصر عليه من قدر عليه ونصره، واجتهد في ذلك وصبر، ودعا إلى ذلك واستنصر، وراح في ذلك وبكُـر، وأقبل في ذلك وأدبر، فأمدّه الله بمن أمدّه، فأبلى بهم طاقته وجهده، فجيّش إليهم أنصاره وأعوانه، إلّا من لا غناية له عنه من خاصيته وإخوانه، وقعد لهم في مكانه، وكان السلطان بنزوى نازلاً، وكان تخلفه عن الحرب برأى من بحضرته من إخوانه وأهل شفقته، ورجا أن يكون تخلُّفه عزَّ للإسلام وأهله، وقوّة لتبصّره وعدله، وكان تخلفه عـن الجيش الذي بعثه إلى السـلطان الجائر بنزوي قريباً من المحارة إلى عقبة منح، ولم يكن عنهم ببعيد، فأتى الله بالمقدور، وما قد علم الله تبارك وتعالى أن تصير إليه (٤٦٦) تلك الأمور، فهزم أنصاره، وغُلبوا، وولُوا عنه، وأدبروا مع ذلك، وهربوا، فانفضَّت هناك جماعتهم، وزالت هنالك رايتهم، وخرج (هناك)(١) مخذولاً مغلوباً خائفاً، يترقب، مطلوباً، وكان ذلك ضحوة النهار، فلم يكن عشياً من يومه ذلك حتى انفض عنه جميع من كان معه، ووقعت الغلبة والبأس، وآيس مع ذلك من نصر الناس، فاستولى السلطان الجائر على جميع عُمان من جميع النواحي والبلدان، وأقبل الناس في المصانعات، وأقبل إليهم السلطان الجائر بالسخرياء والمداهنات، حتى دانت لهم جميع النواحي، وهو خائف في رؤوس الجبال والمسافي، مشفق من السلطان والرعيّة، يترقب في كل موضع نزول المنيّة، وأن تدهمه في مرقده ومنامة ببليّة، وأصبح خائفاً على نفسه وماله، هارباً من داره وعياله، وأصبح جميع أهل المصر قد أمنوا واطمأنوا في منازلهم، وكنّوا، وصانعوا سلطانهم، وداهنوا، فلم يكن له من الاستسلام بدّ، إذ لم يكن له إلى غيره سبيل ولا جهد، فطالع في أمره استشار، واستشير له ذوي الأبصار، واتبع في أمره فيما ظهر منه

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٤٨٦.

حكم الأبرار، وأخذ بالرخصة من قول الأخيار، ومما لا نعلم أن فيه اختلافاً، أن الإمام المدافع تسعه التقية إذ خذلته الرعية، ولم يكن معنا أصحّ من ذلك الخذلان، ولا أبين من تلك العداوة وذلك العصيان، والله هو الرؤوف بعباده المنان، وما جعل الله على عباده في الدين من حرج، بل الصحيح معنا أنه قد جعل لكل مدخل من دينه باب مخرج، ولكل عاجز عن فرض من فرائضه عذراً وباب فرج، ولا فرق بين الإمام والرعية، وكل منهم جارٍ عليه حكم القضية، فألقى بيده إلى منزله، واستسلم رجاء أن يستتر فيه، وأن يسلم، فوصل إليه رسول السلطان إلى مكانه يعطيه من الميثاق (بأمانه)(۱).

فبلغنا أنه أعطاه ذلك بلسانه، ولم يبلغنا (بحمد الله)(٢) أنه عرضه ليمين، ولا كان إلى باب السلطان من الوافدين، ولا من القادمين إليه والواصلين، وإنما السلطان الذي وصل إليه، واضطره إلى ذلك، وجبره عليه، فزالت معنا بذلك هنالك إمامته، وثبتت للعذر الواضح له ولايته.

ولا نعلم في الأحكام، ولا فيما اختلف فيه من أمر الإمام أن راشد بن الوليد رحمه الله يلحقه لقائل في إمامته مقال، ولا طعن، ولا عيب في حال من الحال، فلبث بذلك قليلاً محموداً، ومات عن قريب من ذلك مفقوداً.

وكان راشد بن الوليد في أيامه، وزمانه، وموضعه، ومكانه، ومع أنصاره وأعوانه، والعاقدين له من أصحابه وإخوانه في عامة أموره غريباً معدوماً، ولم يكن عند أحد من أهل الخبرة في أموره ملوماً ولا مذموماً، فجزاه الله عن الإسلام وأهله، لما قد قام فيه من حقّه وعدله، وعنّا وعن جميع من عرف فضله (أفضل) ما جزى عن رعيته، وأخاً بصحيح أخوته.

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٤٨٧.

<sup>(</sup>٢) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٤٨٧.

<sup>(</sup>٣) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٤٨٧.

وإنما ذكرنا من أمور راشد بن الوليد ما قد ظهر، وما نرجوا أنه لن يُدفع، ولن يُنكر أولاً، ففضائله كانت معنا (٤٦٧هـ) أكثر من هذا وأكبر.

وكان أبو محمد عبدالله بن محمد بن أبي المؤثر قد قتل في وقعة الغشب من الرستاق في سرية الإمام راشد بن الوليد وطاعته، وكان في زوال أمر راشد بن الوليد في وقعة نزوى، وعنها زالت رايته، وانقضت جماعته، وبان خذلان رعيته له، ولزمته التقية، وخاف هنالك على نفسه من السلطان والرعية أن يقصدوه بالقتل رضاً للسلطان، ولم يبرح مستقراً في موضع من عُمان من حدّ جلفار إلى حدّ رعوان، ولا في جبال عطالة، ولا في أرض الحدان والرستاق، فأدهى عليه وأمرّ، وأعدى عليه من كل عدو وأشرّ، والله تبارك وتعالى أولى بالعذر من البشر، وكل من عذره الله في دينه، فواجب أن يُعذر، وأن يعان في ذات الله فيما قد نزل به، وينصر.

وكان راشد بن الوليد رحمه الله فيما ظهر إلينا من أمره ظاهر الإيمان، ظاهر عليه شواهد الفضل والإحسان نهياً من الشر والبهتان، صادق الفعال واللسان، ورعاً عن المحارم، ومجتنباً للمآثم، عاملاً بما علم، سائلاً عمّا نزل به ولزم، متواضعاً لما هو فوقه، متعطفاً على من هو دونه، كاظماً للغيظ، بعيد الغضب، سريع الرضى، محتملاً للأمة، حريصاً على إصلاح المسلمين، رؤوفاً رحيماً بالمؤمنين، متوشحاً بكريم الأخلاق، صبوراً عند مضائق الخناق، مستقيماً على الحقيقة، قاصداً قصد الطريقة، تضرب به الأمثال، ويعجز عنه الواصفون عن وصفه بالمقال.

فرحم الله تلك المهجة وتلك الأوصال، وتفضل علينا وعليه بالمنّ منه والأفضال، وعرّف بيننا وبينه في مستقرّ رحمته، وجمعنا وإياه على جزيل ثوابه وكرامته، وفعل ذلك بكل مؤمن ومؤمنة من عباده، إنه أرحم الراحمين، وصلى الله على عبده ورسوله خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليماً.



## فصل في (الأئمة المنصوبين في عصر الإمامة الثالثة)

## (الإمام الخليل بن شاذان الخروصي)(١):

ومن الأئمة المعقود لهم: لعُمان: الخليل بن شاذان، ولعله كانت دولته في بضع وأربعمائة سنة.

#### (الإمام راشد بن سعيد)(٢):

ثم من بعده (الإمام)<sup>(۳)</sup> راشد بن سعيد، ومات في شهر محرّم سنة خمس وأربعين وأربعمائة.

#### (الإمام حفص بن راشد)(؛):

ثم من بعده ولده حفص بن راشد بن سعید.

<sup>(</sup>۱) الإمام الخليل بن شاذان الخروصي: الإمام الخليل بن شاذان بن الصلت بن مالك الخروصي الأزدي البهلوي: كان إماماً عادلاً، مقتدياً بكتاب الله وسُنَّة رسوله على، ومتبعاً لآثار العلماء والأئمة الصالحين أهل الاستقامة في الدين. وكانت دولة الإمام الخليل بن شاذان (رحمه الله) في بضع وأربعمائة سنة. وكانت وفاته ببلدة نزوى، عن غير واحد من أهل العلم. انظر: ابن رزيق، حميد بن محمد بن رزيق بن بخيت النخلي العُماني: الصحيفة القحطانية، مخطوط، ص ٨٠٤.

<sup>(</sup>Y) الإمام راشد بن سعيد: راشد بن سعيد بن عبدالله بن راشد بن سعيد بن محمد الأزدي: بويع له بالإمامة في اليوم الذي مات فيه الإمام الخليل بن شاذان. فوطئ أثر السلف الصالح، واقتدى بالكتاب والسُنَّة. كان إماماً عادلاً، ومنذ عُقد له بالإمامة إلى أن توفي سنة ٤٤٥هـ، في بلدة نزوى لم يخرج عليه أحد من البغاة العراقيين ولا العُمانين. انظر: ابن رزيق، حميد بن محمد بن رزيق بن بخيت النخلى العُمانى: الصحيفة القحطانية، مخطوط، ص ٨٠٤.

<sup>(</sup>٣) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٤٨٨.

<sup>(</sup>٤) الإمام حفص بن راشد: لمّا توفي الإمام راشد بن سعيد بويع ولده حفص بن راشد بن سعيد بن عبد الله بن راشد بن سعيد بن محمد الأزدي بالإمامة، فاقتفى أثر السلف الصالح، ولبث في الإمامة ثمان سنين، ثم توفي، وقبره في بلدة نزوى، ولا يعرف أحداً أنكر عليه، أو أنكل فيه بعيب أو بريب، والحكم بالظاهر، ولله ما ظهر وما بطن. انظر: ابن رزيق، حميد بن محمد بن رزيق ابن بخيت النخلي العُمانية، مخطوط، ص ٢٠٠٥ م.

## (الإمام راشد بن علي)(١):

ثم راشد بن علي، ومات الإمام راشد بن علي يوم الأحد للنصف من ذي القعدة في سنة ست وسبعين وأربعمائة، وفي نسخة سنة ثلاث عشرة سنة وخمسمائة، والله أعلم أي التاريخين كان أصح.

## (الإمام موسى بن أبي جابر)(٢):

ثم من بعده الإمام موسى بن أبي جابر المعالي بن موسى بن نجاد سنة تسع وأربعين وخمسمائة.

#### (الإمام خنبش)("):

ومن كتاب الفقيه: عثمان بن موسى بن محمد بن عثمان، الساكن محلّة الجرمة من عقر نزوى كتبه بيده، وكتبت هذا من خطّه، قال: فلما كان يوم السبت لعشرٍ من جمادى الأولى توفي الإمام خنبش بن محمد بن هشام،

<sup>(</sup>۱) الإمام راشد بن علي: عندما توفي الإمام حفص بن راشد. بويع على الدفاع راشد بن علي بن سليمان بن راشد الأزدي، فلبث ما شاء الله أن يلبث في الإمامة. ومات يوم الأحد للنصف من ذي القعدة في سنة ست وسبعين وأربعمائة، وقيل: سنة ثلاث عشرة وخمسمائة. ولم يتكلم فيه أحد إلّا بثناء بثناء عليه، ويُقال: إنه كان عبداً صالحاً، محمود الخلال، جميل الأفعال، ولم يتكلم فيه أحد. إلّا بثناء عليه، إلى أن مات، ولم يخرج عليه باغ من أهل العراق، وسائر الثغور والقرى. انظر: ابن رزيق، حميد بن محمد بن رزيق بن بخيت النخلي العُماني: الصحيفة القحطانية، مخطوط، ص ٨٠٥.

<sup>(</sup>٢) الأمام موسى بن أبي جابر: بعد وفاة الإمام راشد بن علي بويع من بعده أبو المعالي موسى بن أبي جابر بن موسى بن أبي جابر بن موسى بن نجاد الأزدي سنة تسع وأربعين وخمسمائة، فلبث ما شاء الله يلبث بالإمامة والوقوف على صراط الاستقامة، أثنى عليه الناس، ولم يخرج عليه أحد من البغاة، ولم يعانده أحد من الطغاة. انظر: ابن رزيق، حميد بن محمد بن رزيق بن بخيت النخلي العُماني: الصحيفة القحطانية، مخطوط، ص ٨٠٥.

<sup>(</sup>٣) يلاحظ وجود نقص في المخطوطة فيما يتعلق بإمامة خنبش. وفيما يأتي ترجمته: الإمام خنبش: عندما توفي الإمام موسى بن أبي جابر، بويع خنبش بن محمد بن هشام الأزدي بالإمامة. ومن كتاب الفقيه عثمان بن موسى... انظر: ابن رزيق، حميد بن محمد بن رزيق بن بخيت النخلي العُماني: الصحيفة القحطانة، مخطوط، ص ٨٠٥.

فجرى على الناس بموته مصيبة عظيمة، وكان رجل من أهل الصلاح ينشد عند قبره شعراً، فقال:

ولا شاة تموت ولا بعيرُ تموت لموتها خلق كثيرُ(١) (٤٦٨) وليس من الرزيّة فقد تيس ولكن الرزيّة موت نفس

#### (الإمام محمد بن خنبش):

وعقدوا الإمامة ذلك اليوم، يوم مات (الإمام خنبش) (۱) لابنه محمد بن خنبش، عقده نجاد بن موسى، وكان نجاد قاضيه، وخطب أبو بكر أحمد بن محمد المعلم (۱)، وكان ذلك سنة عشر سنين وخمسمائة، وقُبر عند مقبرة القاضي أبي بكر أحمد بن عمر (۱) وولده أبو جابر.

وهنالك أيضاً القاضي أبو عبدالله محمد بن عيسى (٥)، وكان رجلاً معروفاً بالفسق وشرب المسكر، أوصى أن يقبر عندهم، فقبر هنالك، وكان ذلك يوماً شديداً على المسلمين، فقيل لبعض الصالحين: إن فلاناً أوصى أن يقبر عند مقابر الصالحين لينفعه ذلك، وقد كان كذا وكذا. قيل له: إنه ينبغى أن يتقرّب

<sup>(</sup>۱) انظر البيتين في: ابن رزيق: حميد بن محمد بن رزيق بن بخيت التخلي العُماني: الصحيفة القحطانية، مخطوط، ص ٨٠٥. وفي السالمي، نور الدين عبدالله بن حميد: تحفة الأعيان بسيرة أهل عُمان، ج١، ص ٣٥٣.

<sup>(</sup>٢) إضافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد المعلم: من سمد نزوى، من فقهاء النصف الأول من القرن السادس الهجري، حضر بيعة الإمام محمد بن خنبش، وخطب له بعد البيعة. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص٥١٥.

<sup>(</sup>٤) أبو بكر أحمد بن عمر: قاض، دفن إلى جانبه الإمام خنبش وابنه محمد بن خنبش في نزوى عند مساجد العباد، وعند الجبل الأسود الصغير. وهو من الطائفة الرستاقية. انظر: السالمي، نور الدين عبدالله بن حميد: تحفة الأعيان، ج١، ص ٣٥٤.

<sup>(</sup>٥) أبو عبدالله محمد بن عيسى: قاض، دفن إلى جانبه الإمام خنبش وابنه الإمام محمد بن خنبش، وكذلك القاضي أبو بكر أحمد بن عمر وابنه أبي جابر في نزوى عند مساجد العباد، عند الجبل الأسود الصغير. انظر: السالمي، نور الدين عبدالله بن حميد: تحفة الأعيان، ج١، ص ٣٥٤ – ٣٥٥.

من الصالحين في الحياة وبعد الممات (رجاءً)(١) للرحمة تنزل. فقبر الرجل هناك، واشتد ذلك على الناس.

وهذا الموضع الذي فيه هذه المقبرة، مقبرة الإمام خنبش وهؤلاء المذكورين، هو موضع يكون نعشى الطريق الحائز الذي ينفذ من عند فلج الغنتق من عند مساجد العباد عند الجبل الأسود الصغير، يقال له: جبل ذي جيود، إذ كان له جروف بائنة من الصخور من أعراضه، لا من أعاليه.

ثم من بعده الإمام محمد بن خنبش مات سنة سبع وخمسين سنة وخمسيان سنة وخمسيان سنة وخمسيائة، وقبر علو فلج الغنتق عند جبل ذي الجيود، وأصيب أهل عُمان بموته ما لم يصابوا بأحد من قبله.

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٤٨٩.

## (الأئمة المنصوبين في عهد النباهنة)

## (الإمام مالك بن الحواري):

ثم عقد للإمام مالك بن الحواري سنة تسع وثمانمائة، ومات سنة اثنتين وثلاثين سنة وثمانمائة.

فهذه مئتا سنة وبضع لم أجد فيهن تاريخ أحد من الأئمة، فالله أعلم أنها كانت سنين فترة من عقد الإمامة، أو غاب معرفة أسمائهم عنّا.

#### (خروج ابن الداية على عُمان سنة ٦٧٤هـ):

إلّا أني وجدت تاريخ خروج أهل شيراز على عُمان ورئيسهم فخر الدين أحمد بن الداية () وشهاب الدين ()، وهم خمسمائة فارس وأربعة آلاف فارس، وجرى على الناس منهم أذى كثير لا غاية له، وأخرجوا أهل العقر خاصة من نزوى من بيوتهم، وأقاموا على ذلك أربعة أشهر في عُمان، وحاصروا بهلا، ولم يقدروا عليها، ومات ابن الداية، وكسر الله شوكتهم.

وأصاب الناس غلاء كثير، وذلك في دولة السلطان عمر بن نبهان السنة أربع وسبعين بعد ستمائة.

<sup>(</sup>۱) فخر الدين أحمد بن الداية: قائد فارسي، كان يحكم شيراز في بلاد فارس. خرج لغزو عُمان سنة ٢٧٤هـ، في عهد عمر بن نبهان، ومعه خمسمئة آلاف جندي، وساعده في ذلك شهاب الدين ليلى حاكم هرمز، حيث تمكن من دخول نزوى، لكن الله كسر شوكتهم، وانسحبوا من عُمان. انظر: السالمي، نور الدين عبدالله بن حميد: تحفة الأعيان، ج١، ص ٣٥٩.

<sup>(</sup>٢) شهاب الدين: شهاب الدين ليلى، قائد فارسي كان يحكم هرمز، تحالف مع فخر الدين أحمد بن الداية لغزو عُمان في عهد الملك عمر بن نبهان، حيث تمكنت قواتهم من السيطرة على عُمان لبضعة أشهر، ثم انسحبت منها. انظر: السالمي، نور الدين عبدالله بن حميد: تحفة الأعيان، ج١، ص ٣٥٩.

<sup>(</sup>٣) عمر بن نبهان: ملك من ملوك النباهية، غزا الفرس عُمان في عهده. انظر: السالمي، نور الدين عبدالله بن حميد: تحفة الأعيان، ج١، ص ٢٥٩.

## (خروج الكوشي أمير هرمز على عُمان سنة ٦٦٠هـ):

ووجدت فيها أيضاً تاريخاً آخر خرج أمير من أمراء هرموز يسمى محمود بن أحمد الكوشي "، فوصل إلى قرية قلهات "، وكان المتولي يومئذ على عُمان والمالك لها أبو المعالي كهلان بن نبهان وأخوه عمر بن نبهان فلما وصل محمود بقلهات، طلب وصول أبي المعالي إليه، فلما حضره طلب منه المنافع من أهل عُمان وخراج أهلها، فاعتذر أبو المعالي إليه، وقال: إني لا أملك من عُمان إلا بلدة واحدة.

فقال محمود: خذ من عسكري ما شئت واقصد به (٤٦٩) من خالفك من أهل عُمان.

فقال أبو المعالي: إن أهل عُمان ضعفاء، لا يقدرون على تسليم الخراج. كلّ ذلك حمية منه على أهل عُمان، فحقد عليه محمود، وأضمر له المكيدة، واستدعى بأمراء البدو من أهل عُمان، فكساهم، وأعطاهم، فوعدوه النصر على أهل عُمان والخروج معه.

ثم إنه ارتحل إلى ظفار(؛)، وركب البحر، فلما وصلها، قتل من أهلها خلقاً

<sup>(</sup>۱) محمود بن أحمد الكوشي: أمير فارسي، من أمراء هرمز، غزا عُمان سنة ٦٦٠هـ، عن طريق قلهات، واتجه إلى ظفار، فمات وجيشه جوعاً وعطشاً. انظر: السالمي، نور الدين عبدالله بن حميد: تحفة الأعيان، ج١، ص ٣٥٨-٣٥٩.

 <sup>(</sup>۲) قلهات: مدينة بعُمان، على ساحل البحر، ترقأها أكثر سفن الهند. انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله:
 معجم البلدان، ج٤، ص٣٩٣.

<sup>(</sup>٣) أبو المعالي كهلان بن نبهان: هو كهلان بن عمر بن نبهان، ملك، عاش في القرن السابع الهجري. تولى الحكم في عُمان بعد أبيه عمر بن نبهان. وفي عهده خرج أولاد الريس إلى عُمان، فخرج كهلان لملاقاتهم بالصحراء، ومعه جملة من أهل العقر، فانتصر عليهم. انظر: دليل أعلام عُمان، ص ١٣٧.

<sup>(</sup>٤) ظفار: ظفار إقليم في الجنوب العُماني، وظفار المعروفة بخصيب فيها قصور منها قصر ذي يزن، وقصر ريدان، وقصر المملكة بظفار، وقصر شوحطان، وقصر كوكبان؛ لأنه كان مؤزر الخارج بالقصة وما فوقها أحجار بيض، وداخله منطق بالعود والفسيفساء والجزع وصنوف الجوهر. وقال أبونضر:



كثيراً، وسلب مالاً جزيلاً، ورجع قاصداً عُمان، وأخذ طريق البر، وحمل ثقله في المراكب في البحر، فلما صار في طريق البر، نقص عليه الزاد، وأصابهم جوع، حتى بلغ عندهم منّ اللحم بدينار، وأصابهم عطش كثير لقلّة الماء في تلك الطريق، فقيل: إنه مات من عسكره خمسة آلاف رجل، وقيل أكثر. وكان هذا في سنة ستين وستمائة سنة.

## (خروج أولاد الريس على عُمان سنة ٦٧٥هـ):

ووجدت أيضاً تاريخاً آخر، خرجت أولاد الريّس على عُمان، وكان خروجهم فسخ شهر شوال سنة خمس وسبعين بعد ستمائة، وكان الملك لعُمان السيد كهلان بن عمر بن نبهان، فخرج إليهم ليلقاهم بالصحراء، وخرج معه جملة أهل العقر كافة، فسبقت أولاد الرئيس على العقر، فدخلوها، وأحرقوا سوقها، وأخذوا جميع ما فيها، وسبوا نساءها، وأحرقوا مخازن المسجد الجامع المتصلة به، وأحرقوا الكتب، وكان ذلك كله في نصف يوم.

ثم رجع كهلان بعساكره (أول يوم من القعدة)(١)، واجتمعوا بالسراة، فزحفت عليهم أولاد الرئيس (وكانوا سبعة آلاف، فانكسرت أولاد الريس)(٢) ومن معهم من الحدان، وقتل في هذه الوقعة ثلاثمائة رجل.

فلعلها كانت هذه السنون التي بين محمد بن خنبش ومالك بن الحواري سنين ملك النبهانية، فالله أعلم.

وكان لظفار تسعة أبواب: (باب ولاء، باب الأسلاف، باب خرقة، باب مانة، باب هدوان، باب حُبّان،
 باب حورة، باب صعيد وهو «شمارة»، وباب الحقل). انظر: الهمذاني، أبي محمد الحسن: الإكليل،
 ج٨، ص ٢٣ – ٢٩.

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٤٩٠.

<sup>(</sup>٢) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٤٩٠.

ولعل ملكهم كان يزيد على خمسمائة سنة، إلّا أنه كان فيما بعد هذه السنين يعقدون للأئمة والنباهنية ملوك في شيء من البلدان، والأئمة في بلدان أُخر، والله أعلم.

### (الإمام أبو الحسن بن خميس بن عامر):

ثم عُقد من بعد موت مالك بن حواري بسبع سنين لأبي الحسن بن خميس بن عامر، وذلك يوم الخميس في شهر رمضان سنة تسع وثلاثين سنة وثمانمائة سنة. ومات سنة ست وأربعين بعد ثمانمائة، يوم السبت الحادي والعشرين من ذي القعدة.

### (الإمام عمر بن الخطاب الخروصي):

ثم عقدوا للإمام عمر بن الخطاب بن محمد بن أحمد بن شاذان بن صلت سنة خمس وثمانين وثمانمائة سنة، وهو الذي حاز أموال بني نبهان، وأطلقها لمن عنده من الشراة، وكان ذا يد فيها، وأمر فيها بأوامره، وذلك باجتماع من المسلمين، وذلك أن المسلمين اجتمعوا، فنظروا في (الدماء)(۱) التي سفكها آل نبهان، والأموال التي أخذوها واغتصبوها بغير حق، فوجدوها أكثر من قيمة أموالهم، وكان يومئذ القاضي أبا عبدالله محمد بن سليمان بن أحمد بن مفرج(۲)، والإمام عمر بن الخطاب، فأقام القاضي محمد بن عمر بن أحمد بن مفرج وكيلاً لمن ظلمه آل نبهان من المسلمين من أهل عُمان، وأقام أحمد بن عمر بن أحمد بن مفرج وكيلاً لمن ظلمه النهان من المسلمين من أهل عُمان، وأقام أحمد بن عمر بن أحمد بن مفرج وكيلاً المسلمين من أهل عُمان، وأقام أحمد بن عمر بن أحمد بن مفرج وكيلاً المسلمين من أهل عُمان، وأقام أحمد بن عمر بن أحمد بن مفرج وكيلاً

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٤٩٠.

<sup>(</sup>٢) أحمد بن عمر بن أحمد بن مفرج: قائد، عاش في القرن التاسع الهجري، وكان وكيلًا على أموال ملوك بني النبهان من أرض ونخيل وبيوت وأسلحة وآنية، وغلال، فقضى قضاءً واجباً تاماً، فصارت الأموال بالقضاء الكائن الصحيح للمظلومين. انظر دليل أعلام عُمان، ص ٢٨.



لملوك آل نبهان، فقضى أحمد بن صالح بن محمد بن عمر (١) أن جميع مال آل نبهان من أموال (٤٧٠) وأروض ونخيل وبيوت وأسلحة وآنية وغلل وتمر وسكر، وجميع مالهم كائناً ما كان من ماء، وبيوت، ودور، وأطوى، وأثاث، وأمتعة قضاءً ثابتاً للمظلومين. وقبل محمد بن عمر بن أحمد هذا القضاء للمظلومين من أهل عُمان، من غاب منهم أو حضر، وكبر منهم أو صغر، الذكور منهم والإناث، فصارت هذه الأموال بالقضاء الكائن الصحيح للمظلومين، وقد جهلوا معرفتهم ومعرفة حقوقهم، ولم يحيطوا له علماً، ولم يدركوا له قسماً، فصار كل مال لا يعرف قسمه مجهولون أربابه راجعاً إلى الفقراء، وكل مالِ راجع إلى الفقراء، فالإمام العدل عند وجوده أولى بقبضه ويصرفه في إعزاز دولة المسلمين والقيام بها، وكل من أصح حقه وأثبته، فهو له من أموالهم، ويحاسب بالتحرية بما يصح له بقسطه إن أدرك ذلك، وإن لم تدرك التجربة ولم يحط بها، فذلك النصيب نصيب غير معلوم، وهو مجهول للفقراء، والإمام يقبض الأموال المغيبة وأموال الفقراء، ومالا ربّ له، ويجعله في إعزاز دولة المسلمين.

فقد صحّ هذا القضاء والحكم فيه، فمن بدله بعدما سمعه، فإنما إثمه على الذين يبدلونه ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [الأنفال: ١٧].

وكان هذا الحكم عشية الأربعاء لسبع ليال خلون من شهر جمادي الآخرة من سنة سبع وثمانين وثمانمائة سنة، وكان هذا في عقده الثاني، لأنه لمّا نصب أولاً، أقام سنة وخرج عليه سليمان بن سليمان، فانكسر عمر وعسكره بحممت من وادي سمائل، ثم نصب ثانية.

<sup>(</sup>١) أحمد بن صالح بن محمد بن عمر: قاض، عالم، عاش في القرن التاسع الهجري، كان أحد القضاة المفوضين بالفصل في قضية أموال بني النبهان الشهيرة. انظر: دليل أعلام عُمان، ص ٢٨.

### (الإمام محمد بن سليمان):

ثم نُصّب من بعده الإمام محمد بن سليمان بن أحمد بن مفرج القاضي في سنة أربع وتسعين بعد ثمانمائة سنة من الهجرة.

## (الإمام عمر الشريف)(١):

ثم نُصّب عمر الشريف، وأقام سنة، ومضى إلى بهلا.

#### (الإمام محمد بن سليمان):

فنصب أهل نزوى محمد بن سليمان ثانية.

### (الإمام أحمد بن عمر الربخي)(٢):

ثم عُقد لأحمد بن عمر بن محمد الربخي.

### (الإمام أبو الحسن بن عبد السلام)("):

ثم عُقد لأبي الحسن بن عبد السلام، وأقام دون السنة، وخرج عليه سليمان بن سليمان (٤).

<sup>(</sup>۱) الإمام عمر الشريف: بويع بالإمامة بعد الإمام محمد بن سليمان، وأقام في الإمامة سنة، فلم يرضيهم، فخلعوه، ومضى إلى بهلاء. انظر: ابن رزيق، محمد بن رزيق بن بخيت النخلي العُماني: الصحيفة القحطانية، مخطوط، ص ٨١٢.

<sup>(</sup>٢) الإمام أحمد بن عمر: الإمام أحمد بن عمر بن محمد الربخي بويع بالإمامة بعد خلع الإمام محمد بن سليمان. وكان مسكنه ضنك من الظاهرة. والرباخ هؤلاء: يمنيون النسب، قليلون العدد، ومنهم: الرباخ أهل إقليم طيوي. انظر: ابن رزيق، محمد بن رزيق بن بخيت النخلي العُماني: الصحيفة القحطانية، مخطوط، ص ٨١٢.

<sup>(</sup>٣) الإمام أبو الحسن بن عبدالسلام: لمّا مات الإمام أحمد بن عمر الربخي، عقدوا الإمامة لأبي الحسن بن عبدالسلام، وأقام دون سنة، وخرج عليه سليمان ابن سليمان النبهاني فقعد محمد عن حربه، فخلعوه، ونصبوا محمد بن سليمان إماماً للمرّة الثالثة. انظر: ابن رزيق، محمد بن رزيق بن بخيت النخلي العُماني: الصحيفة القحطانية، مخطوط، ص ٨١٢.

<sup>(</sup>٤) سليمان بن سليمان: سليمان بن سليمان النبهاني: ملك من ملوك النباهنة، شاعر، عاش في القرن =

#### (الإمام محمد بن سليمان):

ثم نُصّب محمد بن سليمان أيضاً، وأقام أياماً.

#### (الإمام محمد بن إسماعيل):

عُقد للإمام محمد بن إسماعيل الإسماعيلي الساكن بحارة الوادي الغربية من سكة باب مزار، وسبب (ذلك)(۱) أن سليمان بن سليمان هجم على امرأة تغسل بالغنتق، فخرجت من الفلج هاربة عنه عريانة، فجعل يعدو في أثرها، حتى وصل حارة الوادي، فرآهما محمد بن إسماعيل، فخرج إليه، وقبضه عنها، وصرعه على الأرض، حتى مضت المرأة، ودجلت العقر، فخلى سبيله، فعند ذلك فرح به المسلمون، لمّا رأوا من قوته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فنصبوه إماماً، وذلك سنة ست وتسعمائة سنة، ومات يوم الخميس لتسع ليالِ بقين من شوال سنة اثنين وأربعين وتسعمائة.

### (الإمام بركات بن محمد بن إسماعيل):

(بعد وفاة الإمام محمد بن إسماعيل) نصب ولده الإمام بركات بن محمد بن إسماعيل في هذا اليوم الذي مات فيه أبوه.

ثم لمّا كان يوم السبت لعشر ليالٍ بقين من المحرّم سنة خمس وستين بعد (٤٧١) تسعمائة، خرج بركات بن محمد من حصن بهالالات، ودخله جبر بن

العاشر الهجري. اشتهر في الشعر باقتفائه أثر الملك الضليل امرئ القيس ومعارضته له في شعر، كذلك أولع بشعر طرفة بن العبد، وعارض أبا العلاء المعري في بعض قصائده، وكان شعره بين شعر الشعراء العُمانيين في القرن العاشر الهجري أشبه بشعر أبي تمام بين الشعراء العباسيين، له ديوان مطبوع. انظر: دليل أعلام عُمان، ص ٨٣.

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٤٩١.

<sup>(</sup>٢) إضافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) بهلا: مدينة تتوسط المنطقة الداخلية من عُمان، وتعدّ من أقدم المدن العُمانية، كانت عاصمة عُمان =

الحسن بن جفير بن علي بن هلال، وذلك بعد أن دخل السلطان الأعظم سلطان بن المحسن بن سليمان بن نبهان نزوى، وملكها في سنة أربع وستين بعد تسعمائة.

ثم ثبت حصن بهلا في يـد محمد بن جفير، إلى أن اشـتراه منه آل عمير بثلاثمائة لك، ودخل آل عمير حصن بهلا يوم الثلاثاء لتسع ليالٍ بقين من شهر جمادى الآخرة سنة سبع وستين بعد تسعمائة (سنة)(١)،

ولعل كان الإمام عمر بن قاسم الفضيلي (٢) في أيام بركات بن محمد بن إسماعيل، والله أعلم.

# (الإمام عبد الله بن محمد القرن)("):

ثم نصب الإمام عبدالله بن محمد القرن في منح يوم الجمعة لخمسة عشر يوماً خلت من شهر رجب سنة سبع وستين وتسعمائة سنة، ودخل حصن بهلا يوم الاثنين، لليلتين بقيتا من هذا الشهر من هذه السنة.

في فترات من التاريخ القديم، وتشتهر بسورها التاريخي، وقلعتها القديمة. انظر: بهلا عبر التاريخ،
 الطبعة الأولى، ٢٠٠٤م، ص ٩.

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٤٩٤.

<sup>(</sup>٢) عمر بن قاسم الفضيلي: إمام عاش في القرن العاشر الهجري، تولى حكم عُمان عندما سخط أهلها على الإمام بركات بن محمد بن إسماعيل، فرضي الشيخ الفقيه أحمد بن مداد ومعه كثير من أهل عُمان بإمامته، وبايعوه. دخل الإمام الفضيلي مدينة منح، ثم حصن بهلا سنة ٩٦٧هـ، ولم يبق وقتاً طويلاً، إذ انقلب عليه أهل عُمان، وبايعوا عبدالله بن محمد القرن إماماً لهم. انظر: دليل أعلام عُمان، ص ١٢٠.

<sup>(</sup>٣) الإمام عبدالله بن محمد القرن: هو العلّامة الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالله القرن المنحي مسكنه البلاد من قرية منح، بايعه المسلمون بمنح إماماً يوم الجمعة لخمسة عشر يوماً بقين من شهر رجب سنة سبع وستين وتسعمائة للهجرة، بعد عزل الإمام عمر بن القاسم الفضيلي، في وقت اختلفت فيه كلمة أهل عُمان واضطربت أمورهم. انتقل إلى حصن بهلا إلى أن دخله بركات بن محمد، وأخرجه منه، وزالت إمامته سنة ٩٧٨هـ، فعاد إلى منح. ثم انتقل أخيراً من منح إلى نزوى، فأقام بها إلى أن مات، ودفن عند مساجد العباد. انظر: البطاشي، سيف ابن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج٢، ص ٣٧٣ ـ ٣٧٣.



ثم لمّا كان ليلة الأربعاء، لثلاث ليالٍ بقين من رمضان سنة ثمان وستين بعد تسعمائة (سنة)(۱) دخل بركات بن محمد بن إسماعيل حصن بهلا، وأخرجوا منه عبدالله بن محمد القرن.

وكان الشيخ الفقيه أحمد بن مداد<sup>(1)</sup> يبرأ من محمد بن إسماعيل وولده بركات بن محمد، فقال في سيرته: فمن ديننا الذي ندين به لله البراءة من محمد بن إسماعيل بجبايته الزكاة من رعيته بالجبر من غير حماية لهم، ومنع من الجور والظلم؛ لأنه قد جاء في آثار المسلمين المشهورة عنهم الصحيحة، ومن دين المسلمين أن لا يجبوا جزية ولا صدقة، حتى يكونوا على الناس حكاماً، ويمنعوا من جبوا من الظلم والعدوان. ومن دين المسلمين أن لا يعينوا جباتهم يجبوا أرضاً لم يحموها، ولم يمنعوها.

وقال محبوب بن الرحيل: إنه ليس للإمام أن يجبي قوماً ولا يأخذ صدقاتهم، وهو لا يمنعهم من أن يُجار عليهم، فإذا فعل ذلك فقد جار عليهم، ولا فرق بينه وبين أهل الجور الذين يأخذون منهم، وليس للإمام أن يأخذ من هؤلاء شيئاً، ولا يعقد عليهم لوالٍ ولاية بلا حماية لهم ومنع، ومن دين المسلمين أن لا يجتمع خراج وزكاة في رعية واحدة.

وندين لله رجي البراءة من محمد بن إسماعيل بجبره الرعية على شراء الزكاة من ثمرة النخيل بما يقوّمه عماله من الدنانير، وأخذ لتلك القيمة بالجبر

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٤٩٢.

<sup>(</sup>٢) أحمد بن مداد: هو الفقيه الشيخ العلّامة أحمد بن مداد بن عبدالله بن مداد بن محمد بن مداد بن فضالة، أو مداد بن سند بن فضالة: من علماء الثلث الأوسط من القرن العاشر الهجري، إلى ما يقرب من نهاية القرن المذكور. كان من أشهر علماء زمانه، ومرجع الفتوى في وقته. وقد أدرك مدّة من أيام الإمام محمد بن إسماعيل وتكلم على شيء من سيرته وسيرة ولده بركات، منها قوله: «جبا محمد بن إسماعيل الزكاة من رعيته بالجبر، ومن غير حماية لهم، وغير منع من الجور والظلم». من مؤلفاته كتاب «كنز الأجواد» وكتاب «خزانة العباد». انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج٢، ص ١١٨ – ١٢٠.

منه لهم؛ لأن الجبر من الإمام على شراء الزكاة من الحبّ والتمر قبل قبضها وبعد قبضها لا يجوز في دين المسلمين، إذ الجبر على الشراء في الأملاك لا يجوز بالكتاب والسُّنة وإجماع الأمة، وكذلك لا يجوز البيع إلّا في حال الحكرة والضرر والامتناع من البائع عن تسليم حق واجب عليه تسليمه لغيره، وليس في هذا اختلاف بالرأي.

وندين الله و النحيل من محمد بن إسماعيل بجبايته المعاشر غير الزكاة دنانير بقيمة ثمرة النخيل من أموال رعيته بما يقومه أعوانه وعماله بالدنانير من رعيته اليتامى والبالغين والأرامل وغيرهم لنفسه وأعوانه ولخطّاره وأضيافه وأهله هدراً وقرضاً بالنيّة؛ لأن الله قد حرّم في (٤٧٢) كتابه أخذ أموال الناس وأكلها بالباطل، وحرّمها رسوله في سنّته، إلّا بحقها.

وقال الشيخ أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن محمد بن الحسن البسيوي<sup>(۱)</sup>، إذ سُئل عن الأموال ما يحل منها وما يحرّم، فقال: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. وقد جعل الله الأموال مقسمة على خلقه، وملّك كلاً من ذلك ما شاء، وحرّم على عباده منها ما شاء، وقد قال الله (تعالى)<sup>(۱)</sup> في كتابه: ﴿ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظُلِمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٧٩]. فحرّم الظلم كله والأموال كلّها، إلّا من وجه ما اتفق عليه أنه حلال من أموال المسلمين.

<sup>(</sup>۱) الشيخ أبو الحسن البسيوي: هو الفقيه العلامة أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن محمد بن الحسن البسيوي الأزدي اليحمدي: المشهور مع أهل بسيا أنه شكيلي. من شيوخه العلامة أبو محمد بن بركة البهلوي، والعلامة محمد بن أبي الحسن النزوي. له تصانيف مفيدة، تمتاز بحسن السبك، ورقة الأسلوب، ووضوح المعنى. له مؤلفات عديدة منها: كتاب «الجامع» المسمى «جامع أبي حسن» مطبوع في ثلاثة أجزاء، وكتاب «المختصر» المعروف بـ «مختصر البسيوي»، مطبوع أيضاً، وهو على اختصاره كتاب مفيد جداً، جمع الكثير من رسائل الأديان والأحكام، وهو سهل المتناول، سلس العبارة، خال من التكرار والتعقيد. توفي في الثلث الأخير من القرن الرابع الهجري. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٣٠٠٠.٣٠.

<sup>(</sup>٢) إضافة يقتضيها السياق.

وندين لله والكسرة من محمد بن إسماعيل بجبايته للخراج والكسرة وهي المغرم المقدر للجبابرة من أموال رعيته على الخوف وخشية الظلم على دولته ونفسه ورعيته، وأموال رعيته؛ لأن ذلك الخراج والكسرة هو إثم وعدوان، وقد حرّم الله التعاون على الإثم والعدوان. وقال الله (تعالى)(۱): ﴿ وَتَعَاوَثُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ ﴾ [المائدة: ٢]. وحرّم ﴿ وَتَعَاوَثُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ ﴾ [المائدة: ٢]. وحرّم الله الظلم وطاعة الإثم والكافر. وكذلك نهى رسول الله عن معونة (الظلمة)(۱)، وأوعدهم بالنار، فقال: «يحشر الظلمة وأعوانهم ومن أعانهم ببرية قلم، أو مدّة مداد، فمأواه إلى النار، والله لا يحب الظالمين». وقال: «لا بعرية قلم، أو مدّة مداد، فمأواه إلى النار، والله لا يحب الظالمين، وقال: «لا ويأخذه من الرعية هو إثم وعدوان، وبغي، وظلم، ومعصية، ومنكر، وباطل. فمن جبى للجبابرة وأهل البغي وغيرهم من الناس بالجبر على الخوف منهم فمن جبى للجبابرة وأهل البغي وغيرهم من الناس بالجبر على الخوف منهم نفسه وماله، وعلى الخوف على الناس وعلى أموالهم من إمام أو غيره، فقد أعان على الإثم والعدوان، (وقد)(۱) أطاع الآثم على إثمه، والكافر على كفره، أعان على الله ورسوله بفعله، وقد استحق الخلع والبراءة في دين المسلمين.

وقد جاء في الآثار الصحيحة عن المسلمين: إذا دخل ظالم البلد، وخاف أهلها اغتصابه وظلمه، فغير جائز أن يأخذ مال اليتيم والغائب والحاضر، ويدفع به الظالم قبل وقوع ظلمه؛ لأن الله قادر أن يدفع ذلك بأسرع من طرفة عين، ويمنع من وصول الظالم.

وقد اجتمع الخراج للجبابرة والزكاة في رعيّة واحدة عند محمد بن إسماعيل، وقد ضلّ وكفر محمد بن إسماعيل بأخذه أموال الناس واليتامي

<sup>(</sup>١) إضافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٤٩٤.

<sup>(</sup>٣) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٤٩٤.

والأرامل والمساجد لنفسه وأعوانه وعياله، ولخطّاره، وأضيافه، وللجبابرة على الخوف وخشية الظلم، وخالف بأفعاله هذه كتاب الله وسُنَّة رسوله ودين المسلمين، وصار بأفعاله هذه فاسقاً، ظالماً، منافقاً، ضّالاً، مبتدعاً، كافراً كفر نعمة، لأنه قد حكم بغير ما أنزل الله.

(وقال في سيرته أيضاً: وندين لله تعالى بالبراءة من ولده بركات بن محمد بن إسماعيل وتصويبه إياه في أخذ أموال الناس بالباطل والعدوان، لأن من تولى فاسقاً فهو فاسق مبتدع مثله.

وكذلك ندين لله تعالى بالبراءة من بركات بن محمد بن إسماعيل لجبايته الزكاة لأبيه محمد بن إسماعيل من الناس بالجبر، ودخوله في طاعته، وتصويبه إياه على بدعته (هذه)(۱) وضلالته، فصار بركات بن محمد بن إسماعيل مثل أبيه (٤٧٣) محمد بن إسماعيل ظالماً منافقاً ضالاً مبتدعاً كافراً كفر نعمة)(۱).

وكذلك ندين إلى الله تعالى بالبراء من عبدالله بن عمر بن زياد (٣) ومحمد بن أحمد بن غسان (٤) لولايتهما لمحمد بن إسماعيل وولده بركات بن محمد بن إسماعيل، وتصويبهما إياهما لبدعتهما وضلالتهما، ودخولهما في طاعتهما،

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٤٩٤.

 <sup>(</sup>٢) وردت في جميع النسخ تقديم وتأخير في هذه الفقرة، وقد ضبطناها نحن المحققون من النسخة الأصلية ب، ص ٤٩٤.

<sup>(</sup>٣) عبدالله بن عمر بن زياد: عبدالله بن عمر بن زياد بن أحمد الشقصي البهلوي: شيخ، فقيه، شاعر، من أهل بهلا، عاش في القرن الثامن الهجري، وعاصر الإمام محمد بن إسماعيل، كان واسع المعرفة، طليق اللسان. من شعره قصيدة مخمّسة في سيرة الرسول هي، والخلفاء أهل الاستقامة، وعلماء عُمان، وقصيدة في أحكام الطريق والتحريم، وله رثاء في عمار بن ياسر، والمرداس بن حدير. انظر: دليل أعلام عُمان، ص ١١٤.

<sup>(</sup>٤) محمد بن أحمد بن غسان: عالم، فقيه، شيخ جليل، عاش في القرن العاشر الهجري، كان من كبار العلماء في عهد الإمام محمد بن إسماعيل، وفي عهد ابنه بركات بن محمد بن إسماعيل. انظر: دليل أعلام عُمان، ص ١٤٤.



وبغصبهما الإمامة لبركات بن محمد بن إسماعيل، ودخولهما في طاعته على فسقه وظلمه وبدعته وضلالته التي ذكرتها في هذه السيرة من غير توبة تصح منه معهما.

وندين لله بالبراءة من بركات بن محمد بن إسماعيل بتسمية الإمامة، وبادعائه أن إمامته جائزة ثابتة على الناس، وأن له الطاعة على الناس، وبجبايته الزكاة بالجبر من الناس؛ لأن بركات بن محمد بن إسماعيل ليس(هو)(١) بولي عدلِ عند المسلمين، بل هو فاسق، ظالم، منافق، ضال، مبتدع، كافر، كفر نعمة، متّخذ دين الضلال، ولا تجوز له الإمامة، وإمامته فاسدة من أصلها وفروعها بالكتاب والسُّنَّة وإجماع الأمة من أهل الاستقامة.

ثم إن بركات بن محمد بن إسماعيل لم يقتنع بفساد إمامته، وازداد فسقاً فوق فسقه، وظلماً فوق ظلمه، وكفراً فوق كفره، باستحلاله ما حرّم الله في كتابه ورسوله في سُنَّته ودين أهل الاستقامة من أمته؛ لأنه أخذ أموال الرعيّة البالغين واليتامي والأرامل والمساجد، وجباها أعشاراً هدراً وقرضاً بالنيّة بالجبر والإكراه زيادة فوق الزكاة لنفسه وعياله وأعوانه، وللجبابرة على خوف وخشية الظلم، واقتدى بفعل أبيه محمد بن إسماعيل، وقلَّده، وقلَّد من أفتى أباه من العلماء المتأخرين قياساً ونظراً منهم على الصلاح، وعلى قياس السفينة إذا ضربها الخب في البحر، فخالف هو ومن أفتى بإجازة ذلك كتاب الله وسُنَّة رسوله ودين المسلمين من أهل الاستقامة، وقاس هو ومن أفتى بذلك من العلماء المتأخرين في موضع النص والدين، كما قاس إبليس لعنه الله عند وجود النص والدين، فخالف بقياسه هذا حكم كتاب الله، وحكم سُنَّة رسول الله بفعله ذلك بالكفر والفسق والظلم، لقوله رَجَيْكِ: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَابِكَ هُمُ ٱلْكَيْفِرُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤]. و ﴿ ٱلْفَسِيقُونَ ﴾ [المائدة: ٤٧]. و ﴿ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ [المائدة: ٤٥].

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٤٩٥.

كذلك محمد بن إسماعيل وولده بركات قلدا في دينهما من أفتى بإجازة أخذ أموال الناس التي حرمها الله في كتابه، وفي سُنَّة رسوله، وفي دين أهل الاستقامة من أمته، فضلًا، وأضلًا من اتبعهما وصوّبهما على ذلك وتولاهما بالدين؛ لأن التقليد في الدين حرام، لا يجوز في دين الله.

ومن ديننا البراءة من بركات بن محمد بن إسماعيل بزيادته خبائر في أواد أفلاج رعيته، وقعده لتلك الخبائر المزادة بالجبر وإنفاقه ثمن ذلك على أعوانه، وللجبابرة من أهل البغي، كما صالحهم على خوفه منهم على نفسه ودولته وعلى رعيته وأموالهم باقتدائه بأفعال أبيه المذكورة (٤٧٤) في هذه السيرة، وتقليده إياه ولمن أفتاه بإجازة ذلك؛ لأن ذلك كله محرّم، لا يجوز بالكتاب والسُّنة وإجماع الأمة، وأفعال محمد بن إسماعيل وبركات بن محمد بن إسماعيل وأحداثهما التي ذكرتها في هذه السيرة شاهرة ظاهرة، لا ينكرها فاعلها بركات والحضر من أهل عُمان، وربما شهر ذلك في بعض الأمصار من غير عُمان، وربما شهر ذلك عند مخالفينا وقومنا، فتعجبوا من هذه الأفعال التي فعلها بركات بن محمد، وطعنوا في المذهب الإباضي من أفعاله هذه على ما ظهر عندنا وبلغنا، ولا يفعلها ولا يعتقدها صواباً إلا مفسد في الأرض جبار، وقد دان المسلمون من أهل الاستقامة بتخطئة من عمل بها من إمام، أو عالم، أو فاجر ختار، وأقاموا على ذلك الحجج من الكتاب، والسُنَة، وإجماع العلماء والأبرار.

وبركات بن محمد بن إسماعيل ووالده يكفيهما من الضلال والبدع بدعة واحدة، فأول بدعتهما: الخرص في ثمرة النخيل، وحكمهما بما يقوّمه الخراص بالجبر على رعيتهما بعشر ذلك الخرص، ولو ذهبت تلك الثمار بريح أو مطر أو جراد.

البدعة الثانية: منهما تقويمهما ذلك الخرص بدنانير بما يقوّمه عمالهما وأعوانهما، وحكمهما بالجبر على الرعيّة بتسليم تلك القيمة على سبيل بيع الزكاة قبل قبضها بالجبر والإكراه على الشراء من البيع.

البدعة الثالثة: أخذهما عشر الحبوب التي تجب فيها الزكاة من الزجر والنهر، غير الزكاة بالجبر من عند الأيتام والأرامل ومن كره من البالغين هدراً لا قرضاً، وأخذهما عشر الحبوب التي لا يباح فيها نصاب الزكاة من الفلج والزجر ولو مكوك حبّ مخالفاً بذلك سُنّة الرسول عنه أوسق صدقة». من أهل الاستقامة، لقول النبي عنه : «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة». والوسق ستون صاعاً، فذلك ثلاثمائة صاع.

البدعة الرابعة: أخذهما من أموال الرعية عشر القت والقصب وجميع الخضرة بالجبر والإكراه، فخالفا بذلك إجماع الأمة.

البدعة الخامسة: أخذهما قيمة أموال الرعية وأكثرها دنانير بما يقومه عمالهما وأعوانهما.

البدعة السادسة: اجتماع الخراج للجبابرة، وأخذ الزكاة منهما من أموال رعيتهما.

فإن حكم كتاب الله وسُنّة رسوله ودين المسلمين بالحق والهدى لنا، وبإجازة الإمامة للإمام العدل الوالي عمر بن قاسم الفضيلي، أيده الله ونصره، وبإبطال إمامة بركات بن محمد بن إسماعيل المشهور في السيرة، فأعينونا عليه، واشهدوا بالحق والصدق، ولو على أنفسكم، وأن يحكّم كتاب الله وسُنتَة رسوله وإجماع المسلمين بإجازة بدع محمد بن إسماعيل، وبدع ولده بركات، وإثبات إمامة بركات (٤٧٥هـ) بن محمد بن إسماعيل، وبإبطال إمامة العدل الولي عمر بن قاسم الفضيلي، فنحن راضون بحكم الله، وسُنّة

رسوله، ودين المسلمين، ورغماً لأنوفنا، إن لم نرضَ بحكم الله، واتبعوا في الحكم بيننا وبين بركات كتاب الله وسُنَّة رسوله ودين المسلمين، ولا تقلدونا، ولا تقلدوا بركات بن محمد بن إسماعيل، ولا أحداً من المسلمين من العلماء الأولين والآخرين في الدين؛ لأن التقليد في الدين حرام، ولا يجوز في دين الله ودين المسلمين.

فهذا ما اختصرته من سيرة الشيخ أحمد بن مداد، يدّل على أن إمامة عمر بن قاسم الفضيلي وقعت على إمامة بركات بن محمد بن إسماعيل، والله أعلم، وبه التوفيق.



في ذكر الملوك المتأخرين من النبهانية وغيرهم إلى ظهور الإمام ناصر بن مرشد رحمه الله





قيل: إنه لمّا مات سلطان بن المحسن (١)، وكان موته ليلة الاثنين لاثنتي عشرة ليلة بقين من شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وسبعين وتسعمائة سنة، ترك ثلاثة أولاد، وهم: (طهماس)(١) بن سلطان، وسلطان بن سلطان، ومظفر بن سلطان. وكان المظفر المتقدّم عليهم في الملك إلى أن مات، وكان موته ليلة السبت من شهر محرم سنة ست وسبعين سنة وتسعمائة سنة، وترك ولده سليمان<sup>(٣)</sup> صغيراً لا يقوم برئاسة الملك. وكان عمّ أبيه فلاح بن محسن<sup>(١)</sup> مالكاً في حصن مقنيات، فلما علم بموت مظفر، جاء إلى بهلا وأقام مكانه، وعدل في ملكه، وملك بعده سبع سنين، ثم مات، فملك من بعد سليمان بن مظفر وهو ابن اثنتي عشرة سنة، واستولى على الأمر في عُمان ونواحيها، وأخذ خراج أهلها من الطائع والعاصي والداني والقاصي، وحاربه أهل نزوى، وكان معهم

<sup>(</sup>١) سلطان بن محسن: سلطان بن محسن بن سليمان بن نبهان: من ملوك الدولة النبهانية في بلاد عُمان. ملك نزوى أيام الإمام بركات بن محمد بن إسماعيل سنة ٩٦٤هـ. واستمر في الحكم حتى وفاته سنة ٩٧٣هـ، ١٥٦٥م. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص١١٠.

<sup>(</sup>٢) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٤٩٧.

<sup>(</sup>٣) سليمان بن مظفر: سليمان بن مظفر بن سلطان النبهاني: من ملوك النبهانية في بلاد عُمان. نشأ في «بهلا». وصار إليه الملك وهو ابن اثنتي عشرة سنة. فاستولى على مملكة عُمان كلها. وحاربه أهل نـزوى فظفـر. وتعاقبت الفتن في أيامه، فقتل كثير من فرسـان قومه. واسـتمر إلى أن توفي سـنة ١٠١٩هـ/ ١٦١١م. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص ١٣٥.

<sup>(</sup>٤) فلاح بن محسن: ملك من بني نبهان، عاش في القرن العاشر الهجري. كان مسكنه في مقنيات من أرض السرّ، بني فيها حصن سماه «الأسود» وهو حصن منيع، وهو الذي غرس شجرة «الأمبا» بمقنيّات، فكثرت في عُمان، ولما ذكر أنها شجرة طيبة، غرس في مقنيات شجراً كثيراً. ولما توفي الفلاح، تولى الحكم من بعده ولده عرار بن فلاح بن محسن، فحذا حذوا أبيه في الكرم وحسن الخلق. انظر: دليل أعلام عُمان، ص ١٢٩.

جبري يقال له محمد بن جفير (۱)، وعنده جيش عظيم، فطلع إليه سليمان بن مظفر وعرار بن فلاح وعندهما ناصر بن قطن ومن معهم من العساكر، فلما التقوا هم ومحمد بن جفير استقام بينهم القتال، فقتل محمد بن جفير، وانكسر قومه، وكان ناصر بن قطن (۱) منتظر الأمر بينهم، فنادى بالكفّ بين القوم عن القتال، وكان محمد بن جفير عنده ولد صغير السن اسمه محمد بن محمد، وأمه بنت عمير بن عامر، فتزوجها سليمان بن مظفر بعدما قتل زوجها، فركن إليها بالبادية، فكان في الشتاء ببادية الشمال، ويترك ابن عمه عرار بن فلاح (۱) ببهلا، وإذا جاء الصيف رجع إلى بهلا.

وكان مهنا بن محمد الهديفي<sup>(3)</sup> مالكاً بلد صحار، فعلم أن العجم متأهبون إليه، فأرسل إلى سليمان بن مظفر لينصره عليهم، فلبى دعوته، وأطاع كلمته، فخرج إليه بمن عنده من العسكر، وتكاملت القوم بصحار، ووصلت إليهم العجم من البحر، فاستقام بينهم القتال وعظم النزال، وارتفع العجاج، وأظلم الفجاج، فأنكسر جيش العجم، وقتل منهم من شاء الله.

<sup>(</sup>۱) محمد بن جفير: محمد بن جفير بن جبر الجبري: كان والياً على إبرا، عاش في القرن الحادي عشر الهجري، حارب أهل نزوى بجيش عظيم ضد الملك سليمان بن مظفر، ودانت له سائر الشرقية وما خلا صور وقريات، فإنهما كانتا بأيدي البرتغاليين. انظر: دليل أعلام عُمان، ص ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) ناصر بن قطن: ناصر بن قطن، أحد زعماء آل قطن عاش في القرن الحادي عشر الهجري. كانة أحد قادة الجيش الذي توجه لمحاربة نبهان بن فلاح في ينقل وإخراجه منها. تغلب على ينقل وتحصن بها. وظل على ظلمه وبغيه ينهب ويسلب ويقطع الطريق حتى سيّر له الإمام جيشاً من شمال عُمان، هزيمه، شرّ هزيمة، فهرب. انظر: دليل أعلام عُمان، ص ١٦١.

<sup>(</sup>٣) عرار بن فلاح: عرار بن فلاح النبهاني، من ملوك الدولة النبهانية في بلاد عُمان. كان له ملك الظاهرة، وناصر ابن عمه سليمان بن مظفر أيام تملكه بنزوى، وصحبه إلى أن مات، فملك بعده، وقاتل أعداءه. واستمر إلى أن توفي في حصن القرية، سنة ١٠١٤هـ/ ١٦١٥م. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٤، ص٢٢٣.

<sup>(</sup>٤) مهنا بن محمد الهديفي: قائد، كان والياً على صحار في أواخر عهد النباهنة في عُمان. استنجد بسليمان بن مظفر عندما علم بقدوم العجم إلى صحار، فلتى سليمان نداءه بجيش جرار، فنشبت الحرب بين الفريقين، ودارت الدائرة على العجم. انظر: دليل أعلام عُمان، ص١٥٥.

ورجع سليمان بن مظفر إلى داره بهلا، وعنده بنو عمّه، وهم عشرة: عرار، ونبهان، ومخزوم أولاد فلاح بن المحسن، وكان المقدم عليهم عرار، وأما أخوه نبهان فلا يملك (٤٧٦) رأياً دون رأي أخيه. وكان لعرار بن فلاح ملك الظاهرة، وأعطى سليمان بن مظفر مخزوماً ملك ينقل، فبقوا عنده تسعة، أخذهم حمير بن حافظ، وعنده أربعة أولاد: حافظ بن حمير، وسلطان بن حمير، وكهلان بن حمير، وهود بن حمير، فمات حافظ بن حمير بعد رجوعهم إلى بهلا بسنة زمان، وبقي معه من بني عمه اثنان من العشرة، أحدهما: مهنا بن محمد بن حافظ، وعلى بن ذهل بن محمد بن حافظ، وهم على يدي سليمان بن مظفر.

وكان لسليمان وزراء في القرية من النزار من قرية إزكي، وفي سمد الشان، وكانت سمد الشان لقبيلة الجهاضم، وكان جائراً عليهم، ففرّوا من شدّة جوره بطشه، وتفرقوا في البلدان مدّة ثلاثين سنة، وهم يحتالون في دخولها والتوصل إليها. وكان بنو هناءة من أقرب الناس إلى سليمان بن مظفر، وكانوا أكثرهم عدداً، وعدّة، وبأساً، وشدّة، وكان فيهما رجلان يليان أمرهما، وهما: خلف بن أبي سعيد، ومحمد بن أبي سعيد، وكانا عنده قدوة أهل زمانهم.

وكان سبب الفرقة بينهم أن قبيلتين من أهل سيفم إحداهما بنو معن، والأخرى بنو النيّر، وكانتا عصبة لبني هناءة، خصمهم واحد، ثم وقعت الفرقة بين بني معن وبني النيّر، وسبب ذلك أن امرأة من بني معن دخلت زرعاً لبني النيّر تحشُّ منه، فمرّت عليها أَمةُ رجل من بني النيّر، فقالت لها: اخرجي من زرع سيّدي. فأبت، فوقع بينهما الجدال، فضربت الأَمةُ المرأة، فأفقأت عينها.

وخرج ذات يـوم جمـل لبني النيّـر، ودخل زرعـاً لبني معـن، فقطعت أذنه، فوقعـت الفتنـة بينهمـا، ﴿ هَلَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيَطَنِ ۖ إِنَّهُۥ عَدُقٌّ مُّضِلٌ مُّبِينٌ ﴾ [القصص: ١٥]، وأصل الفتنة كالنار اليسيرة تحرق الأشياء الكثيرة، فافترق عند ذلك القوم فرقتين:

أما بنو معن وبنو شكيل، فهم مع سليمان بن مظفر. وبنو النيّر مع بني هناءة. فعند ذلك سار خلف بن أبي سعيد إلى داره دارسيت هو وبنو عمّه، وكان سليمان بن مظفر يومئذ بالبادية، فعلم بذلك، فأرسل إلى وزيره محمد بن خنجر أن قل لخلف يترك شأن القوم.

فأرسل إليه بالكفّ عن ذلك، فغلب القوم عن ذلك، يريد الإصلاح بين بني معن وبني النيّر، فأرسل الوزير إلى مولاه سليمان أن خلفاً غلب عن التكفية، فندب سليمان بن مظفر إلى الوزير أنك افعل في أموال بني هناءة من القرية من كدم، فأمر الوزير بخراب أموال بني هناءة من كدم. وكانت تلك الأموال للشيخ خلف بن أبي سعيد، فوقعت العداوة والبغضاء بينهما.

فأمر عند ذلك الشيخ خلف بني عمّه أن اغزوا بهلا، فغزوها، فقتلوا من قتلوا منها.

فكتب الوزير محمد بن خنجر إلى سليمان بن مظفر بما جرى في بهلا، فلما علم سليمان بذلك قفل من الشمال إلى بهلا، وأراد الصلح بينه وبين بني هناءة، فلم يقع بينه وبينهم صلح، وهيّأ كل واحد منهما الحرب لصاحبه.

فجمع السلطان سليمان ما عنده من العسكر (٤٧٧) ليقاتل بني هناءة، فعلم بذلك الشيخ خلف، فأرسل إلى الأمير عمير بن حمير (١) ملك سمائل ينتصر به على سليمان بن مظفر، فأجابه إلى ذلك، وجاء بمن عنده من القوم من سمائل، فعلم بذلك سليمان بن مظفر، فسار بعسكره إلى غبرة بهلا، فالتقى هو والأمير عمير بن حمير، فاستقام الحرب بينهما ساعة من النهار.

<sup>(</sup>۱) عمير بن حمير: عمير بن حمير النبهاني، أمير سمائل، عاش في القرن الحادي عشر الهجري، كان ذا خلق وحب للخير، وقعت العداوة بينه وبين سليمان بن مظفر، ودارت بينهما حروب انتصر فيها عمير، وأخرج سليمان من بهلا إلى القرية، ثم عاد سليمان مرّة أخرى، وتوفي، واستقر الأمر على أن يتولى أمر بهلا سيف بن محمد الهنائي. انظر: دليل أعلام عُمان، ص ١٢١.



ثم رجع سليمان إلى بهلا، ورجع عمير إلى سمائل، وترك بعض قومه في دارسيت.

وكان الأمير عمير ذا خُلق حسن واسع (الصدر)(۱)، فلما وصل إلى سمائل، أرسل إلى بني جهضم، وهم متفرقون في قرى شتى، فأقبلوا إليه، فوقعت بينهم الألفة وإثبات الصحبة.

ثم أرسل إلى سلطان الرستاق، وهو مالك بن أبي العرب (٢) ليصله إلى سمائل، فسار مالك بن أبي العرب وصحبه أبو الحسن علي بن قطن، فلما وصلا إلى سمائل ساروا مع بني جهضم إلى سمد الشان، وبنو لهم بنياناً حول دارهم، وترك عندهم الأمير البعض من قومه، وترك لهم ما يحتاجون إليه من الطعام والشراب وآلة الحرب، ورجع إلى سمائل.

وأما بنو هناءة وسليمان بن مظفر، فإنهم لم تنقطع بينهم الغزوات.

ثم إن الأمير عمير بن حمير، والسلطان مالك بن أبي العرب سارا إلى نزوى، وهما ينتظران الأمر، وكان لمالك بن أبي العرب وزير في عيني من الرستاق، فدخل عليه أهل الدار، وأخرجوه منها، وجاء رجل من أهل عيني إلى سليمان بن مظفر يطلب منه النصر على الخصم، فأعانه ببعض قومه، وأرسل معه عرار بن فلاح، فجاء الخبر إلى السلطان مالك بن أبي العرب بما جرى في داره، فأراد المسير إلى داره، فقال له الأمير عمير ابن حمير: قف معنا، ولا تخف، فهذا من علامات الشرّ. فقال: كيف ذلك والعدو في دارى!؟ فقال الأمير عمير: ذلك عندى، وإنا إن شاء الله من

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة لأصلية ب، ص ٤٧٥.

<sup>(</sup>٢) مالك بن أبي العرب: مالك بن أبي العرب اليعربي: أمير عاش في القرن الحادي عشر الهجري، كان بالرستاق، وهو جد الإمام ناصر بن مرشد بن مالك اليعربي، كانت له مكانة رفيعة بين أمراء عصره. انظر: دليل أعلام عُمان، ص ١٤٢.

الغالبين. قال الله تعالى: ﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسِّرِ يُسِّرًا ۞ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسِّرِ يُسْرًا ﴾ [الشرح: ٥، ٦]. وكما قال الشاعر:

إذا الحادثات بلغن المدى وكادت تذوب لهنَّ المهجُ وحلَّ البلاء وقلَّ العزاء فعند التناهي يكون الفرج(١)

ثم إن بني هناءة أرسلوا إلى الأمير عمير بن حمير: أن أقبل إلينا بمن معك من القوم لندخل بهم بهلا، فسار هو ومن معه إلى بعض الطريق، فنظر إلى قومه، فاستقلّ عددهم، فرجع إلى نزوى.

وكان بنو هناءة ينتظرونه في ليلة كانت بينهم للدخول، فلم يصل إليهم، فسار إليه الشيخ سيف بن محمد (٢) من دارسيت إلى نزوى، وجرى بينهما جدال كثير من باب العتاب، فقال الأمير عمير بن حمير: خذ من القوم ما شئت. فأخذ عنده قوماً كثيراً، لا يعلم عددهم إلّا الله تعالى. فسار الأمير إلى دارسيت، والأمير عمير ينظر الأمر بنزوى، فجاء الخبر إلى سليمان بن مظفر أن القوم طلعوا من نزوى إلى دارسيت، فمنهم من يقول: إنهم قاصدون القرية، ومنهم من يقول: بهلا، فقسم (٤٧٨) سليمان قومه، فجعل بعضاً منهم في القرية، وبعضاً (منهم) (٣) في سيفم، وبنى بنياناً في رأس فلح الجزيين مخافة أن يضر به القوم، وترك فيه قوماً، وقسم بقية القوم في بهلا، وترك في حارة الغاف، بهلا، وترك في الخضراء جماعة من قومه، وكذلك ترك في حارة الغاف،

<sup>(</sup>١) انظر الأبيات في: ابن رزيق، محمد بن رزيق بن بخيت النخلي العُماني: الصحيفة القحطانية، مخطوط، ص ٨٢٣. وفي السالمي، نور الدين عبدالله بن حميد: تحفة الأعيان بسيرة أهل عُمان، ج١، ص ٤٠٠

<sup>(</sup>٢) سيف بن محمد: سيف بن محمد الهنائي: قائد، عاش في القرن الحادي عشر الهجري، سار بقومه من بلاد سيت إلى بهلا مناصراً للأمير عمير بن حمير، فتولى الحكم بها بعد أن أصبح كل جزء من عمان يخضع لحكم غير الذي خضع له الآخر، خاض حروباً ضد الإمام ناصر بن مرشد، فوجه إليه الإمام جيشاً بقيادة عبدالله بن غسان، فلما نزل الجيش بلاد سيت، هرب الهنائي من الحصن، فأمر الوالي بهدم حصنه. انظر: دليل أعلام عُمان، ص ٨٧.

<sup>(</sup>٣) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٤٧٦.

وترك في الجامع من البلاد حمير بن حافظ ومن عنده من القوم، وقسم بقية قومه في العقر.

وكان ابن عمه عرار بن فلاح ومن معه من القوم في عيني من الرستاق، فسار سيف بن محمد بقومه من دارسيت ليدخل بهم بهلا، وكان أول دخوله من الجانب الغربي، فتسوّروا السور، ودخلوا البلاد. وكان ذلك منهم ضربه الأزب، ولم يشعر بهم أحد، فقسّم سيف قومه ثلاث فرق: فرقة باليمين، وفرقة بالشمال، وفرقة بالوجه، وهي التي تلي الجامع من البلاد، وأحكم في الأماكن المختارة للقتال، كمسجد الجامع، ومسجد أبي عمر، وجميع أبواب العقر. فما بقي لسليمان بن مظفر شيء غير الحصن والخضراء، بعد ما قتل من قتل من سيف بن محمد بالأمان في البلاد، وكان بعض أهل البلد معه.

وجاء الخبر إلى الأمير عمير بن حمير، وهو في نزوى، إنّ قومك دخلوا بهلا، فركب عند ذلك هو والأمير سلطان بن محمد، والسلطان مالك بن أبي العرب، والمنصور علي بن قطن، وأهل نزوى، وركب خلف بن أبي سعيد الهنائي بمن معه من دارسيت من القوم لينصروا أصحابهم. وكان دخولهم ليلاً، ونزل الأمير عمير بحارة الغاف، وكانت الخضراء في ملك السلطان سليمان، وفيها علي بن ذهل وعنده قوم كثير، فأرسل إليهم الأمير عمير ليخرجوا بما عندهم من الزانة، فورد علي بن ذهل على قومه يحرّضهم على القتال، فلم يجبه أحد منهم، وعزموا على الخروج.

ووصل الخبر إلى عرار بن فلاح، وهو في عيني من الرستاق أن القوم دخلوا بهلا، فنهض من عيني بمن معه، ودخل القرية، وكانت القرية في ملكهم، وكان عمير وسيف بن محمد لم يشاركهما أحد في البلاد إلّا الحصن، وهم محدقون به، وصنعوا في شجرة الصبار التي في السوق برجاً من خشب

في أعلى رأسها بالليل، وقعد فيه رجل من الجهاضم يقال له جمعة بن محمد المرهوب، فضربه رجلٌ من الحصن كان خارجاً في القصبة إلى بيت الوزير. وعمل قوم الأمير عمير برجاً في الجامع، فضرب صاحب البرج رجلاً من الحصن من مبرز الغرفة من عسكر سليمان ثم إن تقوم قشعوا سور الحصن بالليل، فلما انهدم الجدار علم بهم عسكر سليمان، فمنعوهم عن الدخول.

ثم إن العسكر طلبوا من سليمان الخروج من الحصن مخافة القتل، فأقاموا ثلاث عشرة ليلة، ثم أذن لهم، فطلبوا من الأمير عمير أن يسيّرهم، فسيّرهم بما عندهم من الزانة، وسيّر معهم وزيره.

ثم طلع سليمان بن مظفر، هو وبنو عمّه وعسكره مسيرين من بهلا إلى القرية، فخرج هو وعرار من القرية إلى الظاهرة، فأمر بعد ذلك (٤٧٩) الأمير عمير بن حمير بقشع الحصن (فقشع)(۱)، ولم يبقَ منه عمار ولا جدار، فهذه قدرة الله ﴿ يُوِّقِي مُلْكَهُ، مَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَسِعُ عَلِيثٌ ﴾ [البقرة: ٢٤٧].

وجعل عمير خلف بن أبي سعيد مأمونه في بهلا، ورجع إلى سمائل، فأقام خلف بن أبي سعيد في بهلا أربعة أشهر، ثم خرج عليه سليمان بن مظفر وابن عمه عرار بن فلاح، فدخلوا عليه الخضراء، وهو في العقر، وكانت هذه الدخلة ليلة الرابع من شهر ربيع الأول سنة تسع عشرة سنة بعد ألف سنة. وكان سيف ابن محمد هو وبعض قومه في السرّ، فأرسل سليمان بن مظفر لخلف بن أبي سعيد ليسيّره بما عنده من الزانة، فخرج خلف مسيّراً، وأخذ الأمان على أهل البلد، فمنهم من أقام مكانه، ومنهم من خرج خوف السلطان.

فلما علم سيف بن محمد هذا الخبر، جاء من السرّ، وعلم به الأمير عمير بن حمير، أقبل من سمائل إلى نزوى، ومضى إلى القرية، فأخذها،

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٤٧٧.



ووهبها لسيف بن محمد، فكان مأمونه فيها، ورجع إلى نـزوى ينتظر الأمر مدّة أيام، فمات سليمان بن مظفر، وكان له ولد صغير السن، فملك من بعده عرار بن فلاح.

ثم طلع سيف بن محمد إلى نزوى، وأخذ من الأمير عمير قوماً كثيراً، فسار بهم إلى القرية، فمكثوا فيها سبعة أيام.

ثم سار بهم، ودخل بهم حارة من بهلا اسمها حارة أبي مان، فأحدق بهم عرار بن فلاح مدّة أيام. ثم إنه سيرهم بما عندهم من الزانة، وثبت له حصن القرية وتحديد الخدمة مدّة سنة، وكانت هذه الدخلة ليلة السادس من شهر صفر سنة أربع وعشرين سنة بعد الألف.

وملك من بعده مظفر بن سليمان، وأقام في ملكه مدّة شهرين زمان، ثم مات.

وملك من بعده مخزوم بن فلاح مدّة شهرين زمان، فخرج عليه نبهان وسيف بن محمد، ليخرجاه من الحصن، فطلب التسيار، فسيّروه بلا زانة ولا سلاح، وكان خروجه إلى ينقل من الظاهرة، فتولى الأمر على أصحابها مدّة من الزمان، وأقام بعده نبهان بن فلاح، وجعل ابن عمّه علي بن ذهل مأمونه في دار بهلا، وعلى أثره سيف بن محمد، فسار نبهان بن فلاح إلى داره مقنيات، وساق ابن عمه سلطان بن حمير من بهلا خوفاً منه أن يحتال على الملك، فسار سلطان بن حمير من بهلا إلى صحار، فتولى مكانه ذلك الأمر سيف بن محمد مدّة سنة، والله أعلم.

ثم طلع بعد ذلك الأمير عمير بن حمير بما عنده من القوم إلى بهلا، فمنعه سيف بن محمد من الدخول، فرجع هو وقومه إلى نزوى منتظراً الأمر، ثم بعد أيام رجع عمير وقومه إلى نزوى، ودخل العقر، وكان سيف بن محمد في

دارسيت، فعلم بذلك الأمر، فنهض من دارسيت بمن عنده من القوم، ودخل الحصن بقومه، فلم يمنعه أحد.

ثم أرسل إلى نبهان بن فلاح: إن القوم دخلوا الدار، فأقبل بمن عندك من العسكر. فأقام مدّة أيام يجمع عساكره، وكان الأمير عمير بن حمير قد أحكم مقابض البلد من أولها إلى آخرها، وأقام سيف بن محمد في الحصن مدّة أيام (٤٨٠) ينتظر نبهان وقومه، فلم يصل إليه، وأرسل عمير بن حمير ليسيّره، فأبى سيف، لأنه يرجو وصول نبهان إليه، ثم طلب سيف التيسار من الأمير عمير، فسيّره بما عنده من الزانة، وقصد القرية، وأقام عمير بن حمير في بهلا مدّة أيام.

ثم إنه أرسل إلى سيف بن محمد، فوقعت بينهما يمين على الصحبة، فأقام سيف في ولاية الرعيّة، وعدّل فيها، فكان متولي الأمير على بني عمه، وهم له ناصحون.

ولمّا استوى الأمر لسيف بن محمد، وكان سلطان بن حمير ومهنا بن محمد بن حافظ، وكان مسكنهم يومئذ صحار مع محمد بن مهنا الهديفي، وكان محمد بن مهنا أراد ليدخل بهم على ابن عمهم نبهان بن فلاح في مقنيات، ليصلح بينهم. وكان مخزوم في حصن ينقل، فلم تقع بينهم صلح، فطلع بعد ذلك سلطان بن حمير وعلي بن ذهل بما عندهما من العسكر، فجاء الخبر إلى عمير بن حمير، وهو في سمائل، أن سلطان سار بقومه من الظاهرة، ليدخل بهم بهلا فطلع هو وقومه من سمائل الني بهلا ينتظر الأمر، ودخل سلطان بن حمير النبهاني حارة بني صلت من بهلا ليلة تسع من شهر صفر سنة أربع وعشرين سنة بعد الألف، فجاء الأمير عمير بن حمير بن عمير بن حمير النبهاني عادة بني صلت من عمير بن حمير بقومه وعلى أثره سيف بن محمد، فوقع بينهم القتال، وبنوا عليهم بنياناً حول الحارة من أولها إلى آخرها، وأرسل الأمير عمير بن حمير بن حمير بن حمير بن حمير بن



إلى أصحابه من جميع القرى، فطلع إليه الشيخ ماجد بن ربيعة بن أحمد بن سليمان الكندي(١)، وعمر بن سليمان العفيفي(١)، والشيخ سعيد بن أحمد بن أبي سعيد الناعبي(١) مع سادات أهل نزوى ومنح.

وأقام سلطان بن حمير هو وقومه محصورين مدّة ما شاء الله تعالى، لم يخرج منهم أحد، ولا يدخل إليهم أحد، فطلب عند ذلك سلطان بن حمير من الأمير عمير بن حمير التسيار والخروج، فسيّره ومن معه بما عندهم من الزانة إلى الظاهرة، وأقام سلطان بن حمير، وكهلان بن حمير، وعلي بن ذهل، ومهنا بن محمد بن حافظ في مقنيات مدة أيام، فأوجس نبهان منهم خيفة أن يخرجوه من مقنيات، فأخرجهم منها، فخرجوا، ومضوا إلى صحار، عند الهديفي محمد بن مهنا(أ)، وأقاموا معه سنة زمان، والله أعلم.

ثم إن سلطان بن حمير أشار على محمد بن مهنا أن يغزي دير عمير بن حمير، وهو في باطنة السيب، وكان في الدير الأمير سنان بن سلطان، والأميران

<sup>(</sup>۱) ماجد بن ربيعة الكندي: ماجد بن ربيعة بن أحمد بن سليمان الكندي. أحد زعماء سمد نزوى، عاش في القرن الحادي عشر الهجري. استعان به عمير بن حمير في محاربة سلطان بن حمير. انظر: دليل أعلام عُمان، ص ١٤١.

<sup>(</sup>٢) عمر بن سليمان العفيفي: أحد الزعماء العُمانيين في القرن الحادي عشر الهجري، أصله من نزوى، كان من أصحاب الرأي المسموع. استعان به عمير بن حمير في حربه ضد سلطان بن حمير في بهلا. انظر: دليل أعلام عُمان، ص ١٢٠.

<sup>(</sup>٣) سعيد بن أحمد بن أبي سعيد الناعبي: زعيم، عاش في القرن الحادي عشر الهجري، من أهل الحل والعقد بنزوى. خرج على رأس قومه إلى بهلا لمساندة الأمير عمير بن حمير في حربه مع أبناء سلطان بن عمير وعلي بن ذهل من النباهنة، فالتقى الفريقان في حارة بني الصلت، ودارت رحى الحرب بينهما، وأحاطوا بسلطان بن حمير، وضيّقوا الحصار عليه، حتى خرج مستسلماً. انظر: دليل أعلام عُمان، ص ٧٨.

<sup>(</sup>٤) محمد بن مهنا الهديفي: أمير على صحار، عاش في القرن الحادي عشر الهجري، حارب النباهنة وقتل الأمير علي بن حمير، وما لبث أن قدم الاحتلال البرتغالي إلى صحار، فدار القتال الذي أسفر عن مقتل محمد بن مهنا الهديفي. انظر: دليل أعلام عُمان، ص١٥٠.

علي بن حمير وسعيد بن حمير، فركب محمد بن مهنا وسلطان بن حمير، وقومهما من صحار، فجاء الخبر إلى الأمراء سنان بن سلطان، وعلي بن حمير، وسعيد بن حمير أن القوم طلعوا من صحار، فما كان إلّا بقدر ما يخلع الرجل نعليه، أو يغسل رجليه، حتى أقبلت العساكر، وسلت البواتر من البرّ والبحر والسهل والوعر، فوقع القتال، وعظم النزال، حتى بلغت القلوب الحناجر، وقتل عند ذلك الأمير على بن حمير، وانفصل القتال، ورجع محمد بن مهنا.

فعلم بعد ذلك الأمير عمير بن حمير بما جرى على (٤٨١) إخوته وبني عمه، وهو في بهلا، فاعتقد عقيدة الحرم، وتسربل بسربال العزم أن لا يرجع عن صحار حتى يحصدهم بالسيف، ويحرقهم بالنار، ويبدد شملهم بكل دار، فأخذ في جمع العساكر من البرّ والبحر، فاجتمع معه القوم لا يعلم عددهم إلّا الله تعالى، وركب إلى مسكد() ليجمع قوماً من البحر، وأرسل إلى ملك هرموز لينتصر به، فنصره بعدة من المراكب مملوءة من المال والرجال وآلة الحرب، وكان قد وصل مركب من الهند بعسكر كثير، وفيه آلة حرب، فردّته الريح إلى مسكد، فأخذه الأمير عمير بن حمير، وسار هو ومن معه من النصارى وغيرهم، وأقام عمير بقومه في باطنة السيب سبع ليال، فعلم بذلك محمد ابن جفير، فتوجه بقومه لينصر محمد بن مهنا، فدخل محمد بن جفير وقومه صحار، فخرج به محمد بن مهنا، فأدخله الحصن، وكان بينهما بعض المقاصيد ساعة من النهار، فأمر محمد بن جفير عبده ليقبض محمد بن مهنا، فرمى نفسه من سور الحصن، وندب قومه، وكان بعض قومه في برج داخل الحصن، فوقع من سور الحصن، وندب قومه، وكان بعض قومه من صحار، فبلغ هذا الخبر إلى الأمير عمير بن حمير، فتوجه إلى صحار بمن معه من الجنود من بر الخبر إلى الأمير عمير بن حمير، فتوجه إلى صحار بمن معه من الجنود من بر الخبر إلى الأمير عمير بن حمير، فتوجه إلى صحار بمن معه من الجنود من بر الخبر إلى الأمير عمير بن حمير، فتوجه إلى صحار بمن معه من الجنود من بر

<sup>(</sup>١) مسكد: هي مدينة مسقط. مدينة من نواحي عُمان على ساحل البحر. انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٥، ص ١٢٤.



وبحر، ودخل صحار نهار التاسع عشر من ربيع الآخر، فاستقام بينهما القتال من أول النهار إلى الليل، وانفصل القتال، ثم بعد ذلك بيوم أو يومين هبطت النصارى من المراكب بما عندهم من آلة الحرب، وكانوا يجرون قطع القطن قدّامهم ليلتقوا بها البنادق، وكان عندهم مدافع تسير على أعجال الخشب في البرّ، وعليها ستور من الخشب، وكان في جانب الدار برج لمحمد بن مهنا فيه عسكر كثير، فجرت عليه النصارى قطع القطن، وضربوه بمدفع حتى انهدم منه البعض، وخرج القوم منه، فدخله النصارى، فعلم محمد بن مهنا بذلك، فندب قومه، فوقع بينهم القتال على البرج بالليل، فقتل عند ذلك علي بن ذهل بن محمد بن حافظ، وقتل محمد بن مهنا الهديفي ليلة الحادي والعشرين من ربيع الآخر سنة خمس وعشرين بعد الألف.

وأقام بعد ذلك سلطان بن حمير بن محمد بن حافظ النبهاني، وأخوه كهلان بن حمير (١)، وابن عمه مهنا بن محمد بن حافظ، وعسكرهم في الحصن بعدما قتل محمد بن مهنا الهديفي.

فلما علم الأمير عمير بن حمير أن سيد القوم قُتل، ندب قومه للقتال، فكان القتال بينهم في النخل، ثم طلع عمير بمن معه من تلقاء جامع البلد، فلم يمنعه أحد، فقتل عند ذلك سلطان بن حمير، فانكسر القوم، فساروا أشتاتاً متفرقين، فمنهم من قُتل، ومنهم من حرق، ومنهم من أسر، ومنهم من جُرح، ومنهم من خرج ذاهباً على وجهه، لا يدري أين يتوجه، ولا أين يذهب، وعلى هذا جميع أهل البلد، وأحرقت البلد بأجمعها من أولها إلى آخرها، وأقام النصارى في حصن صحار، ورجع الأمير عمير إلى بلده سمائل جذلاً مسروراً.

<sup>(</sup>۱) كهلان بن حمير: كهلان بن حمير بن حافظ: قائد، عاش في القرن الحادي عشر الهجري، كان أحد أمراء النباهنة بعُمان، وهو أحد أولاد حمير بن حافظ، بقي مع أبيه في العاصمة بهلا. انظر: دليل أعلام عُمان، ص ١٣٧.

(٤٨٢) وكان مخزوم بن فلاح متولياً في حصن ينقل، فقبض منهم رجلين، فأمر عبده ليقتل واحداً منهم، فسلّ عليه السيف ليضربه، فاستجار به، فلم يجره، وضربه ضربة ثانية، فاستجار به فلم يجره، فلما أراد ليضربه ثالثة استجار بالله، فأهوى إليه ليمسك فاه والعبد قد هوى بالسيف، فضرب يد مخزوم، وأقام سبعة أيام بجراحه ومات فيه.

وأما الرجل فإنه سحبه العبد يظنه ميتاً، وبه رمق من الحياة، فمرّ به رجل من أهل البلد، فقال: من يعينني على مواراة هذا الرجل؟ فنطق الجريح: إنني حيى، فحمله على كتفه، وأدخله البلد، فعوفي من جراحه، وعاش بعد ذلك زماناً، والله على كل شيء قدير، وكان هذا بعد دخلة صحار بثلاثة أشهر.

فلما علم نبهان بموت أخيه، ركب من مقنيات إلى ينقل، وجعل فيها وزيراً، ورجع إلى مقنيات. وأقام في الملك بعد خروجه من بهلا إلى الظاهرة ثلاثين شهراً.

ثم إن نبهان بن فلاح خرج من مقنيات إلى ينقل، وترك بعض عسكره في حصن مقنيات، وكانوا قد ملّوه من كثرة جوره وغيّه، فعزموا على إخراجه من مقنيات، فتوجه رجل إلى الأمير عمير بن حمير، وإلى سيف بن محمد، لينتصر بهما، فسار الأمير عمير وسيف ومن معهما من القوم، ودخلوا حصن مقنيات بلا منع ولا قتال، وأقاموا مدّة أيام.

ثم ركبا ببعض قومهما إلى ينقل، فعلم بذلك نبهان بن فلاح، فخاف نبهان على نفسه، فركب هو وأربعة من عسكره بلا زانة، وقصد إلى دار أخواله الريايسة، وذلك لاثني عشر يوماً خلت من شهر صفر سنة ست وعشرين بعد الألف، وأقام الأمير عمير بن حمير، وسيف بن محمد في ينقل أياماً.

ثم إن عمير بن حمير وهب البلاد لأهلها يأكلونها هنيئاً مريئاً، ورجع إلى مقنيات.



ثم أرسل إلى أهل البلد، فسألهم عما كان يأخذ عليهم نبهان، فقيل: إنه (كان)() يأخذ نصف غلّة النخل وربع الزرع، فاقتصر الأمير عمير عليهم بعشر الزرع، وأما أموال السلطان لمن أقام في الحصن، وجعل في الحصن عمر بن محمد بن أبي سعيد، ورجع الأمير عمير بن حمير بن محمد إلى بهلا.

ثم إن نبهان بن فلاح أخذ جنوداً من أخواله آل الريّس، ووصل بهم إلى الظاهرة، ودخل فدا، وأقام فيها مدّة أيام، ثم جاءه أحد ممن كان له مصاحباً من قبل أهل ينقل، فقال له: نحن ندخلك البلد، ونثبّت قدمك، ونشدُ عضدك، وننصرك على القوم، ونستفتح لك الحصن.

فسار بقومه، ودخل ينقل ليلة النصف من ربيع الآخر سنة ست وعشرين بعد الألف، وحكم مقابض البلاد من أولها إلى آخرها، إلّا الحصن، وكان فيه قبيلة من بني علي، فتحصنوا، وأحدق بهم نبهان، واستقام بينهم القتال، فخرج رجل من أهل الحصن، ومضى إلى الأمير قطن "بن قطن، وكان الأمير يومئذ ناصر بن ناصر "، فركب معه محمد بن محمد بن جفير (، وعلي بن قطن بن قطن بن على بن هلال، وناصر (٤٨٣) بن ناصر بن ناصر بن قطن

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٤٨٢.

<sup>(</sup>Y) قطن بن قطن: زعيم عاش في القرن الحادي عشر الهجري، استولى على حصن بات، ولم يبرحه حتى حاصر أتباع الإمام ناصر بن مرشد الحصن، واستولوا على إبله، مما اضطره إلى تسليم الحصن ومغادرته فدية لإبله. انظر: دليل أعلام عُمان، ص ١٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) ناصر بن ناصر: ناصر بن ناصر بن قطن، أحد زعماء آل قطن، عاش في القرن الحادي عشر الهجري، كان أحد قادة الجيش الذي توجه لمحاربة نبهان بن فلاح في ينقل وإخراجه منها، تغلب على ينقل، وتحصن فيها ضد الإمام ناصر بن مرشد، فتوجه الإمام على رأس جيش انتصر عليه وأخرجه من ينقل، وظل ناصر على ظلمه وبغيه ينهب، ويسلب، ويقطع الطريق حتى سير له الإمام جيشاً في شمال عُمان، وهزمه شرّ هزيمة، فهرب. انظر: دليل أعلام عُمان، ص ١٦١.

<sup>(</sup>٤) محمد بن محمد بن جفير: زعيم عاش في القرن الحادي عشر الهجري، كان أحد زعماء آل قطن الذين خرجوا على رأس جيش لقتال نبهان بن فلاح في ينقل، فانتصروا عليه، وأخرجوه منها. انظر: دليل أعلام عُمان، ص ١٥٠.

بما عنده من القوم، وكان مسكنهم ببادية الشمال، فساروا حتى دخلوا ينقل، فاستقام بينهم وبين نبهان بن فلاح القتال، واشتد بينهم الطعن والنزال، وارتفع العجاج، وارتجت الفجاج، فانكسر عسكر السلطان نبهان بن فلاح، فمنهم من قتل، ومنهم من طلب التسيار، فسيروا، ومنهم من مضى على وجهه.

وبلغ الخبر إلى الشيخ سيف بن محمد الهنائي أن نبهان بن فلاح دخل ينقل، فخرج بعساكره ليقاتل نبهان، فلما كان ببعض الطريق بلغه ما وقع على السلطان نبهان بن فلاح من الأمر الكائن والقدرة الغالبة، فرجع بعسكره إلى بهلا.

وأما الأمير عمير بن حمير، فإنه كان يومئذ يجمع الجموع لينصر لهم السلطان مالك بن أبي العرب اليعربي على بني لمك، فأمده بعساكر جمّة، فكانت الدائرة على بنى لمك.

ولبث سيف بن محمد الهنائي في بهلا، وآل عمير في سمائل، ومالك بن أبي العرب في الرستاق، والجبور في الظاهرة، إلى أن ظهر الإمام الأرشد والهمام الأمجد، إمام المسلمين ناصر بن مرشد، فاستفتح جميع عُمان، ودانت له جميع البلدان، فطهّرها من البغي والعدوان، والكفر والطغيان، وأظهر فيها العدل والأمان، وسار في أهلها بالحق والإحسان، إلى أن توفاه الله إلى دار الرضوان، ومنّ عليه وعلينا وعلى كافّة المسلمين بالمغفرة والرضوان، إنه كريم منّان.

وسأشرح ظهوره في الباب الآتي إن شاء الله، والله المستعان.



في ذكر ظهور الإمام ناصر بن مرشد رحمه الله، وذكر الأئمة من بعده إلى وقوع الفتنة بين اليعاربة



ولمّا أراد الله أن يمنّ على أهل عُمان، ويكفّ عنهم الجور والعدوان، ويقصم أهل البغي والطغيان، من بعد أن ابتلاهم بما وقع عليهم من الفتنة والامتحان، صار أمر أهل عُمان إلى الخمول، وزالت تلك المخاصمات، ودرست الضغائن والحنّات، وخَلَفَ خَلَفٌ بعد السلف، وبقيت عُمان مقفرة بعد تلك الرؤساء المتضادّين، والخصماء المتحادّين، ولم يبق إلّا ذكر أخبارهم، وما ذكروه في سيرهم وآثارهم، وآل العلم والعلماء إلى النقصان والأخر إلى النسيان، وحصل بينهم التواصل والتراسل، وطُفئت بينهم تلك الإحن من القلوب، وخمدت مسعرات تلك الحروب، وصارت كلمتهم واحدة.

إلّا أنه يأتي زمان يقل فيه العلم وأهله، حتى قيل: إنه احتاج في بعض الأزمان ملك من ملوك اليعاربة من أهل وبل من الرستاق إلى قاض، فلم يجد قاضياً من أهل الدعوة، فاتخذ قاضياً من أهل الخلاف، فلا أعلم أنه من أي المذاهب، فهم أن يقلب المذهب ويغيّره إلى مذهبه، فسمع به أهل عُمان، فأرسلوا إلى ذلك الملك فعزله، وأرسلوا لهم قاضياً من أهل الدعوة، فتعلم منه العلم ناس من أهل الرستاق، وتمسكوا بمذهبهم.

وأكثر ملوك عُمان أهل جور وفساد وظلم (٤٨٤) وعناد، وعضدهم على ذلك رؤساء القبائل والظلمة من البدو والأراذل، وساقوا أهل عُمان سوء العذاب، وساسوهم شرّ مصاب، وعموا بالظلم الكهول والشباب، وأكثروا فيهم القتل، والضرب، والاغتصاب، والإذلال، والأسر، والانتهاب.

ثم أوقع الله بينهم العداوة والبغضاء، وهكذا طبع أهل عُمان، وأرجو أنه لا يزول عنهم، لهم الهمم العالية والنفوس الأبيّة، لا ينقادون لسلطان،

ولا يقرّون على هوان، ولا يستسلمون إلّا لغالب، ومع ذلك لا يتركون المطالب، همّة الضعيف منهم كهمة الأمير من غيرهم، كل أحد منهم يريد أن يكون الأمر بيده، أو بيد من مال إليه بودّه، والناس أتباع له، والآخر كذلك، وإن لم يكونوا أهلاً لذلك، إلّا من شاء الله من أهل الورع والصلاح والعفّة والفلاح، فإنهم لا تميل بهم الأهواء ولا تأخذهم الحمية حمية الجاهلية، إلى أن صار الأمر منهم إلى وحشة من بعضهم بعض، فتضادوا، وتحاربوا، وتناهبوا، وتسالبوا، ولم يقصر كل فريق منهم عن إساءة قدر عليها في خصمه، ولم يبق أحد من أهل المدر والوبر من البادية والحضر، ولو كان في شواهق الجبال، أو داوية الرمال، إلّا وقد تجرّع غصص المخاوف، وصار الدين والأموال والأنفس إلى أشد المتالف، إلّا من هوّن الله عليه المحنة، ونجّاه من الفتنة، ومنَّ عليه بالعصمة.

فلم يزالوا كذلك منهمكين في موبقات المهالك، سالكين شرّ المسالك، إلى أن منَّ الله عليهم بظهور عبده الأرشد إمام المسلمين ناصر بن مرشد.

### (الإمام ناصر بن مرشد اليعربي):

وذلك أنه اختلفت آراء أهل الرستاق، ووقعت بينهم المحنة والشقاق، وسلطانهم يومئذ مالك بن أبي العرب، المقدّم ذكره في الباب الأول، فاستشار العلماء المسلمين أهل الاستقامة في الدين أن ينصبوا لهم إماماً، يأمرهم بالمعروف، وينهاهم عن المنكر، فأمضوا نظرهم، وأجالوا فكرهم من يكون أهلاً لذلك، والقدوة يومئذ خميس بن سعيد الشقصي(١)، فاجتمعت آراؤهم

<sup>(</sup>۱) خميس بن سعيد الشقصي: هو الشيخ العلّامة خميس بن سعيد بن علي بن مسعود بن عبدالله بن زياد الشقصي الرستاقي. والشقصي: نسبة إلى أبي الشقص جدّ لهم. ويعدّ من مشهوري علماء عُمان في القرن الحادي عشر الهجري، وأحد المؤلفين والمتصدرين في الفتيا. من مؤلفاته: كتاب «منهج الطالبين»، وكتاب «منهج الطالبين»، وكتاب «منهج المريدين»، اختصر فيه كتاب «منهج الطالبين». والشيخ خميس هو الذي =

أن ينصبوا السيد الأجل، فمضوا إليه، وطلبوا منه ذلك، ورغبوه في الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، فأجابهم إلى ذلك، فعقدوا له في عام أربعة وثلاثين بعد الألف، وكان مسكنه بقصرى من بلد الرستاق، فأظهر العدل، ودمّر الجهل، وعضده رجال اليحمد بأنفسهم، وأمدّوه بأموالهم وذخائرهم، وجمع رأيهم أن يهجموا على القلعة ليلاً، وكان فيها بنو عمه بعد موت جدّه مالك، فاستفتحها للإمام.

ثم توجه إلى قرية نخل، وكان فيها عمه سلطان بن أبي العرب<sup>(۱)</sup>، فحاصره أياماً، ثم افتتحها، وكانت فرقة من أهلها غير تابعة للإمام، فظاهرت عليه الأعداء، فحصروه في الحصن.

ثم أتاه رجال اليحمد، فنصروه، وبدّد الله شمل أعدائه.

ومضى إلى الرستاق، فأتى إليه أحمد بن سليمان الرواحي في جماعة من بني رواحة، ورجال من قبل مانع بن سنان العميري<sup>(۱)</sup> وأقاموا عنده (٤٨٥) مدّة يدعونه إلى ملك سمائل ووداي بني رواحة، فأجابهم، وسار في رجال اليحمد حتى وصل سمائل، فترك بعض قومه عند مانع بن سنان، ومضى إلى وادي بنى رواحة.

<sup>=</sup> أشار على إخوانه من العلماء والأكابر البيعة للإمام ناصر بن مرشد اليعربي (رحمه الله) لما عُرف عنه من الفضل والزهد والورع. وصار الشيخ خميس من أركان دولته، وقاضيه، وقائد جيشه لحرب البرتغاليين في مسقط. انظر الترجمة الكاملة في: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج٣، ص ١٤٩ - ١٥٩.

<sup>(</sup>۱) سلطان بن أبي العرب: وال، عاش في القرن الحادي عشر الهجري. تولى الزعامة في نخل قبيل قبيل قيام دولة ابن أخيه الإمام ناصر بن مرشد اليعربي، الذي حاربه وانتزع منه نخل. انظر: دليل أعلام عُمان، ص ٨١.

<sup>(</sup>٢) مانع بن سنان العميري: أمير، كان صاحب سمائل (في عُمان) وفي أيامه قام المؤيد اليعربي بتوحيد الدولة العُمانية، فقاتله مانع، ثم صالحه مضمراً العداء، وعرف منه المؤيد ذلك، فسيّر إليه من قتله في حصن لوى. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج، ص ٢٦٨.

واتفق الرأي منه ومن مانع على المسير إلى نزوى، فسار إليها وصحبه القاضي خميس بن سعيد، ونصرته عصبة من أهل إزكي بالمال والرجال، فاحتوى على إزكى، وسار قاصداً نزوى، فالتقاه أهلها بالكرامة، ودخلها على حال السلامة، وكان محلّه فيها العقر، فأقام فيها العدل والإنصاف بعض الشهور.

ثم اجتمعت آراء بني بو سعيد، وهم رؤساء العقر أن يخرجوه منها، فلما كان يـوم الجمعة خـرج الإمام للصلاة، وخرجوا إلى الصلاة، فأتى الإمام من كان لـه محباً وعليه مشفقاً، وأخبره بما أضمروا، فتحقق الإمام خبرهم، وأمر بإجلائهم من البلاد، ونهى عن قتلهم والبطش بهم، فأخرجوا منها كرهاً، فتفرّقوا في البلدان، والتجأ جمهورهم إلى مانع بن سنان. وكان مانع قد عاهد الإمام، وحلف له على اتباع الحق، فنقض العهد.

وفرقة منهم التجأت إلى الهنائي(١) ببهلا، ووازرته على حرب الإمام، فاستقام الحرب بين الإمام والهنائي، فأمر الإمام بتأسيس حصن في عقر نزوى، وكان قديماً، قد بناه الصلت بن مالك، فأتم الإمام بنيانه.

وجاء إليه أهل منح يدعونه إلى إقامة العدل فيهم، فتوجه إلى منح وافتتحها، وأظهر العدل فيها، وظاهره أهلها بأموالهم وأنفسهم، ثم رجع إلى نزوى.

ثم أتاه أهل سمد الشان، وكان المالك لها على بن قطن الهلالي، فوجه الإمام لها جيشاً يقدمهم الشيخ الفقيه مسعود بن رمضان(٢)، فافتتحها.

<sup>(</sup>١) الهنائي: سيف بن محمد الهنائي: قائد، عاش في القرن الحادي عشر الهجري، سار بقومه من بلاد سيت على بهلا مناصراً الأمير عمير بن حمير، فتولى الحكم بها بعد أن أصبح كل جزء من عُمان يخضع لحكم غير الذي يخضع له الآخر في أواخر أيام عهد النباهنة. خاض حروباً ضدّ الإمام ناصر ابن مرشد اليعربي، فوجه إليه الإمام جيشاً بقيادة عبدالله بن غسان. فلما نزل الجيش في بلاد سيت هـرب الهنائي من الحصن، فأمكر الوالي بهدم حصنه، ثم أتى الهنائي إلى الأمام ناصر طالباً العفو والغفران. ودانت للإمام جميع قبائل عُمان. انظر: دليل أعلام عُمان، ص ٨٧.

 <sup>(</sup>۲) مسعود بن رمضان: الشيخ العلامة الفقيه مسعود بن رمضان بن سعيد بن محمد بن أحمد بن =



ثم أتاه أهل إبرا، وكان المالك لها محمد بن جفير بن جبر (۱)، فجيَّشَ عليها الإمام وافتتحها، ودانت له سائر الشرقية، ما خلا صور وقريات، فإنهما كانتا في يدي النصاري (۲).

ثم إن الإمام جهز جيشاً، وسار إلى الهنائي ببهلا، فوصل إلى قاع المرخ، فخان بعض جيشه، فرأى الرجوع أصلح، فرجع إلى نزوى، وجعل يجمع الجيوش والعساكر، فاجتمع له خلق كثير، فسار بهم قاصداً الظاهرة، وافتتح بهم وادي فدا، وأمر ببناء حصنها. ونصره أهل العلاية من ضنك، وكان مقدمهم الشيخ العالم خميس بن رويشد(") ورجال الفيّالين، واستقام أمره بها على رغم القالين.

### الحمد لله اللذي ليس له قبل ولا بعد ولا عدله

توفي الشيخ خميس أيام الإمام ناصر بن مرشد اليعربي. انظر الترجمة الكاملة ونص القصيدة في: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج٣، ص ١٤٩ - ١٤٩.

<sup>=</sup> عمير بن نبهان بن مظفر بن نبهان بن ذهل بن محمد بن عمير بن نبهان بن عثمان النبهاني النزوي العقري. كان مسكنه بسمد نزوى. وكان من قضاة الإمام ناصر بن مرشد وولاته، وهو الذي افتتح سمد الشان للإمام ناصر. انظر ترجمته الكاملة في: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج٣، ص ٤٨٩ - ٤٩١.

<sup>(</sup>۱) محمد بن جفير: محمد بن جفير بن جبر الجبري: والراعاش في القرن الحادي عشر الهجري، كان والياً على إبر، حارب مع أهل نزوى بجيش عظيم ضد الملك سليمان بن مظفر، ودانت له سائر الشرقية ما خلا صور وقريات، فإنما كانتا بأيدي البرتغاليين، وكانت بينه وبين الإمام ناصر بن مرشد معارك متعددة، انتهت بهزيمة محمد بن جفير وقتله. انظر: دليل أعلام عُمان، ص ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) النصارى: يقصد بهم البرتغاليين الذين سيطروا على سواحل عُمان منذ عام ١٥٠٧م، وحتى طردهم على يد قوات الإمام ناصر بن مرشد اليعربي والإمام سلطان بن سيف اليعربي أثناء حرب التحرير بين عامى ١٦٤٠ - ١٦٤٩م.

<sup>(</sup>٣) خميس بن رويشد: الشيخ العالم الفقيه خميس بن رويشد بن خميس المجرفي الضنكي: من علماء القرن الحادي عشر الهجري أيام الإمام ناصر بن مرشد اليعربي (رحمه الله). عندما توجه الإمام ناصر إلى الظاهرة، وافتتح وادي فدى، وأمر ببناء حصنها، ناصره أهل العلاية من ضنك، وكان في مقدمتهم الشيخ خميس بن رويشد ورجال الغيالين. وهو من ولاته وقواد جيشه، سار بنفسه وفتح عبري وحصن الغبي. وولاه الإمام على هذا الحصن. وللشيخ خميس أرجوزة في الفقه تبلغ مئات الأبيات. أولها:

ثم خرج الإمام يطوف بالبلدان التي ملكها، حتى وصل سمد الشان، ورجع إلى الرستاق ومعه بنو ريام، إلى أن أقبل جند محمد بن جفير إلى قرية نخل، فدخلوها، واحتووا عليها، ما خلا الحصن، فنهض إليهم الإمام بجيش عرمرم، ونصره رجال المعاول، فما لبث القوم فيها غير ليلة أو ليلتين، حتى ولوا الأدبار.

ثم رجع الإمام إلى الرستاق، فأقبل إليه الشيخ خميس بن رويشد يستنصره على الظاهرة، فجهز الإمام جيشاً، وسار عنده حتى نزل بالصخبري، (٤٨٦) ونصره أهل السرّ ورجال الضحاحكة بالمال والرجال.

ومضى قاصداً الغبّى، وفيه جمه ورآل هلال، ومعهم البدو والحضر، فاستقام بينهم الحرب، وكانت وقعة عظيمة، قُتل فيها أخو الإمام جاعد بن م, شد(۱).

ثم توجه الإمام إلى عبري، فافتتحها، وأقام بها ليلتين، ورجع إلى الصخبري، وحصر حصن الغبّي، حتى فتحه الله له، فولى فيه خميس بن رويشد، وجعل بقرية بات والياً من أهل الرستاق، وجعل معه محمد بن سيف الحوقاني(٢) وأمرهما بفتح ما بقي من قرى الظاهرة.

ورجع الإمام إلى نزوى. فغزاهما آل هلال، وكانوا بناحية الأفلاج من ناحية ضنك، فالتقاهم الواليان بالدير، ففضًا جمعهم، وأخذوا إبل قطن بن قطن

<sup>(</sup>١) جاعد بن مرشد: قائد، عاش في القرن الحادي عشر الهجري، وهو أخو الإمام ناصر بن مرشد اليعربي، وأحد رجال دولته، قتل في حصن الغبّي أثناء الحروب التي دارت بين الإمام ناصر ومناوئيه. انظر: دليل أعلام عُمان، ص ٤٥.

<sup>(</sup>٢) محمد بن سيف الحوقاني: قائد، وال عاش في القرن الحادي عشر الهجري، أحد رجال الإمام ناصر بن مرشد اليعربي (رحمه الله). قام بدور مهم في أيامه لإقامة معالم الإسلام في ربوع عُمان. ولاه الإمام ناصر قرية بات ومعه وال ِمن أهل الرستاق، وعهد إليه بالتعاون مع والي الرستاق. ثبت دعائم الدولة اليعربية في منطقة الظاهرة. انظر: دليل أعلام عُمان، ص١٤٧.



لينتصروا بها عليهم، وحاصروا حصن قطن بن قطن، فركب قطن إلى الإمام، فأفدى إبله بتسليم حصنه، فأنعم له الإمام برد إبله، وسلم قطن الحصن، فأقام به الإمام والياً.

ثم توجه الولاة إلى حصن مقنيات فحاصروه، وكان به وزير من قِبَل الجبور، فجيّش الجبور بني هلال من بدو وحضر وأولاد الريّس، ونهضوا إلى مقنيات، فظنوا أن لا طاقة لهم بها، فقصدوا إلى بات، فخاف الولاة عليه لقلّة الماء به؛ ولأنه عليه المعتمد، فسار المسلمون من مقنيات إلى بات، ولم تشعر بهم الجبور، فوقع القتال بينهم.

ثم رجعت الجبور إلى مقنيات، فسار إليهم المسلمون، فوقع بينهم القتال من صلاة الفجر إلى نصف النهار، فشتق ذلك على المسلمين، وكثر القتل في البغاة، حتى قيل: إنهم عجزوا عن دفنهم، فكانوا يجعلونهم السبعة والثمانية في خبّة، وثبّت الله المسلمين.

فلما بلغ الخبر إلى الإمام، جيّش جيشاً، وأمّ به النهائي ببهلا، وكان دخوله بهلا ليلة عيد الحج، فحاصرها شهرين إلّا ثلاثة أيام.

ثم أقبلت الجبور لنصرة الهنائي، فالتقتهم جحافل الإمام، فاقتتلوا قتالاً شديداً، وقتل من جيش الجبور قاسم بن مذكور الدهمشي<sup>(۱)</sup> وناس كثيرة. فرجعت الجبور، وبقي الهنائي ومن معه محصورين، حتى سلّم الحصن، وخرج عنه بجميع رجاله وآلة حربه وماله، وبقي الحصن خالياً، فأقام الإمام فيه والياً، ورجع إلى نزوى.

<sup>(</sup>۱) قاسم بن مذكور الدهمشي: قائد، عاش في القرن الحادي عشر الهجري، وأحد قادة جيوش الجبور في مقنيّات التي حوصرت من قبل الإمام ناصر بن مرشد اليعربي على يد الهنائي لمدة شهرين. وقد قتل قاسم بن مذكور في إحدى المعارك التي وقعت بين الجانبين. انظر: دليل أعلام عُمان، ص ١٣٣٨.

ثم توجه الإمام قاصداً إلى سمائل لمحاربة مانع بن سنان العميري، فلما سمع مانع بإقبال الإمام إليه، لم يمتنع منه، وصالح الإمام على أن لا يخرجه من حصنه، بل يكون تابعاً للحق، فتركه الإمام.

ثم عزم الإمام على بنيان حصن سمائل القديم، فأسس بنيانه، وشيّد أركانه، وجعل فيه والياً، ورجع إلى نزوى.

ثم جهز جيشاً إلى مقنيات، وسار إليها، فلما وصلها وقعت بينهم الحروب، فنصره الله عليهم، فما لبثوا في حصنهم إلّا دون ثلاثة أشهر، وافتتح الإمام الحصن، وجعل فيه محمد بن على بن محمد (١) والياً.

ولم يزل سعيد الخيالي وجماعته مسرّين البغض للإمام، يكاتبون الجبور (٤٨٧) حتى أدخلوهم قرية الصخبري، وقتلوا رجلاً من الضحاحكة وأناسـاً من شراة الإمام وغيرهم، لا يحصى عددهم إلَّا الله تعالى، وحصل فيها جيش الإمام في الحال، فوقعت فيها وقائع كثيرة منها: وقعة بالعجيفيّة، وهي وقعة شديدة، ووقعة بالغابة، ووقعة بالمطهرة، ووقعة بالزيادة، وقائع شديدة، حتى كاد ركن الإسلام أن يتضعضع، فكثير من القوم أدبر عن الوالي، وما بقي عنده إلا القليل، وهو في حومة العدو والجموع مشتملة عليه، حتى كاد يوهي عزمه من الخوف، فبقي في حصن الغبّي محصوراً والوالي فيه محمد بن سيف.

وتحقق الخبر عند محمد بن على في مقنيات، فجيش الجيوش، وقصد ناصراً لمحمد بن سيف بحصن الغبّى، فدخل البلد من غير علم الأضداد، ففرّق شملهم في سائر البلاد، فمنهم من دخل الصخبري، ومنهم من هرب

<sup>(</sup>١) محمد بن على بن محمد: وال، عاش في القرن الحادي عشر الهجري، كان أحد رجال دولة الإمام ناصر بن مرشد اليعربي، ولاه الإمام ناصر على مقنيات بعد أن فتح حصنها. انظر: دليل أعلام عُمان، ص ١٤٩.

في الفيافي، ومنهم من قصد ينقل، وهي في ملك ناصر بن قطن بن جبر، ونصر الله المسلمين.

ثم إنّ مانع بن سنان كاتب سيف بن محمد الهنائي بالكتمان، ونكث العهد وخان، فجيّشا الجيوش، ودخلا نزوى، ولم يخلُ أهلها من الخديعة والعصيان، بل كان ذلك سرّاً بينهم، وظاهروهم على ذلك بعض القبائل، فدخلوا نزوى، واحتووا على العقر، وما بقي للإمام سوى الحصن، وداروا به أشدّ مدار، وكادوا لكثرتهم أن يهدموا عليه الجدار، حتى جاءته النصرة من إزكي وبهلا ومعهم بنو ريام، فدخلوا على الإمام، فسر بقدومهم، فتفرقت عنه جيوش أعدائه، وقتل من قتل منهم، فحينئذ اشتدّ عزم الإمام وقوي سلطانه، فأشار على الإمام ذوو الرأي بهدم حصن مانع بن سنان، فعلم تجهيز الجيش فأسار على الإمام وقوى معمد بن جفير، وقصد مانع بن سنان إلى مسكد، ثم سار إلى لوى مع محمد بن جفير.

ثم وجّه الإمام الجيش إلى بلادسيت، وذلك أن سيفاً الهنائي لمّا خرج من بهلا بنى حصناً ببلادسيت، وكان قائد الجيش الشيخ عبدالله بن محمد بن غسان<sup>(۱)</sup> مؤلف كتاب خزانة الأخيار في بيع الخيار، فلما نزل الجيش ببلادسيت خرج الهنائى من الحصن هارباً، فأمر الوالى بهدم حصنه، فهُدم.

<sup>(</sup>۱) عبدالله بن محمد بن غسان: العلّامة الشيخ عبدالله بن غسان بن محمد بن غسان بن محمد بن عمر النزوي الخراسيني: من علماء النصف الأول من القرن الحادي عشر الهجري. من أشياخه: العلّامة محمد بن عمر بن أحمد بن مداد النزوي العقري. عُيّن الشيخ عبدالله بن محمد والياً على سمد الشان، وأقام بحصنها المسمى «حصن خزام» وفيه ألف كتابه الشهير «خزانة الأخيار» في بيوعات الخيار، الذي لم يؤلف مثله في بابه عند العُمانيين، وهو مجلد كبير يقع في ثلاثة أسفار، موجود بمكتبة وزارة التراث وفي مكتبة السيد محمد بن أحمد بن سعود آلبو سعيدي. كان ما يزال على قيد الحياة حتى عام ١٠٤٥ه هـ/ ١٦٣٥م، تأريخ الانتهاء من كتابه السفر الثالث من «خزانة الخيار». توفي عبدالله بن محمد حاجاً بين مكة والمدينة. انظر الترجمة الكاملة في: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج٣، ص ٣٧٩.

ثم أتى الهنائي إلى الإمام يطلب منه العفو والغفران، ودانت له جميع قبائل عُمان.

ثم جهز جيشاً عظيماً، وسار فيه بنفسه والشيخ خميس بن سعيد الرستاقي قاصداً ناصر بن قطن في ينقل، فحصرها أياماً، وافتتحها، وجعل فيها والياً، ورجع إلى الرستاق.

ثم جهز جيشاً قوياً، وأمر عليه الشيخ عبدالله بن محمد بن غسان النزوي، وأمره أن يقصد الجو، وصحب الخميس الشيخ خميس بن رويشد الضنكي، وحافظ بن جمعة الهنوي(١) ومحمد بن على الرستاقي(١) ومحمد بن سيف الحوقاني، فأتاها، وافتتحها، وجعل فيها محمد بن سيف والياً.

ثم قصد متوجها بالجنود إلى قرية لوى، وذلك أن الجبور اختلفوا فيما بينهم، وقتل محمد بن جفير، (٤٨٨) ووقعت بينهم العداوة،

فنزل عبدالله بالجامع منها، ودارت عساكره بالحصن، وكان مالكه سيف بن محمد بن جفير الهلالي. وأما إخوته ووزراؤه، فقد التجأوا إلى النصاري بصحار، وكان مانع بن سنان العميري يومئذ بها، فكانوا يغزون جيش الإمام المحاصر لحصن لـوى بالليل، ويمدون جماعتهم المحصورين بالطعام وآلة الحرب.

ثم كاتب أبناء محمد بن جفير يسعون في أنواع الصلح، فعلم الوالي أنها خديعة، فجهّز لهم جيشاً، وأمّر عليه محمد بن على، فسار محمد بمن معه،

<sup>(</sup>١) حافظ بن جمعة الهنوي: قائد عاش في القرن الحادي عشر الهجري، كان أحد رجال دولة الإمام ناصر بن مرشد اليعربي، وقائد جيوشه في حروبه. انظر: دليل أعلام عُمان، ص ٤٩.

<sup>(</sup>٢) محمد بن على الرستاقى: وال، قائد، أحد رجال الإمام ناصر بن مرشد، وقائد جيوشه أثناء حروبه بشمال عُمان، ولاه الإمام ناصر على حصن مقنيات. انظر: دليل أعلام عُمان، ص١٤٨.

فهجم عليهم قبل الفجر، وهم بالموضع المسمى منقل مما يلي الجنوب من الحصن على ساحل البحر، فدارت بينهم رحى الحرب، واشتد الطعن والضرب. ثم رجع محمد بمن معه إلى حصن لوى، فلم يزالوا محاصرين الحصن حتى أرسل إليهم سيف بن محمد يريد الأمان، ليخرج من الحصن، فأعطاه الوالي الأمان، فخرج بمن معه، ودخل الوالي الحصن.

وقد ساعد الوالي على حصر الحصن ناصر بن قطن ورجال العمور، وجعل عند الله والياً في الحصن من خانه، ورجع هو إلى (الإمام)(١).

ثم جهز الإمام جيشاً، وأمر عليه الشيخ مسعود بن رمضان، وأمره أن يقصد بهم مسكد، فسار حتى نزل طوي الرولة من المطرح، فدارت رحى المنون بين المسلمين والمشركين (٢)، فنصر الله المسلمين، فهدموا من مسكد بروجاً باذخة ومبانِ شامخة، وقتل من المشركين خلق كثير.

ثم إنهم طلبوا الصلح، فصالحهم الوالي على فكّ ما بأيديهم من أموال العمور وأموال الشيعة من صحار، فأذعنوا بالطاعة، فأمّنهم على ذلك، وأخذ منهم العهود على الوفاء، ورجع إلى الإمام.

ولم يزل مانع بن سنان كامن العداوة للإمام قادحاً في فساد الدولة، فاستأذن مدّاد بن هلوان (٣) الإمام في قتل مانع بالخدعة، فأذن له، فكاتبه مداد ليدخله حصن لوى، وأطمعه فيه بتلطّف كلامه، وكان الوالي في لوى حافظ بن سيف.

<sup>(</sup>١) وردت في نسخة دار الكتب الظاهرية «الوالي» والصحيح ما أثبتناه في المتن من النسخة د، ص ٤٨٩.

<sup>(</sup>٢) يقصد بالمشركين هنا: البرتغاليون.

<sup>(</sup>٣) مداد بن هلوان: أحد رجال الإمام ناصر بن مرشد اليعربي. عاش في القرن الحادي عشر الهجري، كلفه الإمام بإعداد حيلة للقبض على مانع بن سنان العميري الذي تآمر عليه، فدبر له مكيدة بالتعاون مع حافظ بن سيف والي لوى، وتم القبض على مانع وقتله. انظر: دليل أعلام عُمان، ص ١٥١ - ١٥٢.

ولم يزل مداد يكاتب العميري بالمودة والنصيحة، ويحلف له بالإيمان الصحيحة لئلًا تدخل في قلبه الظنون القبيحة، ففرح بذلك مانع، واستبّد برأيه، وكان مسكنه قرية دبا، فركب منها إلى صحار، فأقام بها أياماً ينتظر أمر مداد، فجدد له مداد العهد على ما وعده، فركب إلى لوى، ونزل بها، بعدما ضمن له مداد بدخول الحصن، وأوعده في ليلة معلومة.

فلما كانت تلك الليلة، فرق الوالى العسكر يدورون في البلاد وكأنهم يسيرون، وتعاهدوا أن يلتقوا على مانع من اليمين والشمال، فلم يدر مانع إلَّا وقـد أحاطت به الرجال من يمين وشـمال، فأخـذ حينئذ قهراً، وقُتل صبراً، وتفرّقت جنوده، وقُتل من بقي معه.

ثم إن الإمام جهز جيشاً، وجعل عليه على بن أحمد(١)، وعضده ببني عمه من آل يعرب، وأمره بالمسير إلى قرية جلفار، وهي الصير، (٤٨٩) وكان المالك لها يومئذ ناصر الدين العجمي، وعنده عساكر من العجم، فحاصرهم على بن أحمد بحصن الصير، فنصبوا له الحرب، وقوي بينهم الطعن والضرب، وظاهرتهم فرقة من أهل الصير على جيش الإمام، وكان بحصن الصير برج معتزل، له جدار متصل بالحصن، وفيه قوم تقاتل بالليل والنهار، وكانت عربان النصاري في البحر تدفع بمدافعها المسلمين عن الحصن، فعزم المسلمون على الهجوم على البرج، فهجموا عليه ليلاً، وأخذوه قهراً، ومالوا على الحصن، فافتتحوه، وجعل فيه قائد الجيش والياً.

<sup>(</sup>١) على بن أحمد: على بن أحمد القمقام: قائد، عاش في القرن الحادي عشر الهجري، كان أحد قادة الإمام ناصر بن مرشد اليعربي، أرسله على رأس جيش به بنو عمه آل يعرب، وأمره باسترداد جلفار الصير من يد ناصر الدين العجمي ومن معه من الفرس، فحاصر الجيش حصن الصير، ودارت الحرب. ولمّا كان العجم يمتلكون سفناً حربية مجهزة بالمدافع، فقد صعّب ذلك على العُمانيين الوصول إلى الحصن، فظلوا يحاصرونه، حتى فتحوه ليلاً على غزة. ثم سار إلى جلفار ففتحها بعد هزيمة أهلها، فطلبوا الصلح، فصالحهم، وولى عليها والياً، وعاد إلى نزوى. انظر: دليل أعلام عُمان، ص١١٧.

ثم أقبل بعض الجيش وفيهم رجال الدهامش وخميس بن محزم، وكان فيها حصن على الساحل للإفرنج، فدخلها الجيش نهاراً، واحتووا عليها، وحصروا من كان في الحصن، وبنو فيها حصناً، فذلّت دولة المشركين، وطلبوا الصلح، فصالحهم الوالي، فهبطوا من الحصن، فجعل الوالي فيه والياً، وترك معه بعض العسكر، ورجع علي بن أحمد بمن معه من العسكر إلى نزوى، فاستبشر الإمام بقدومه، وبفتح الصير.

ثم إن الإمام أمر والي لوى، وهو حافظ بن سيف، وكان معه رجال العمور شراة أن يسر إلى صحار، ويبني بها حصناً، فأرسل الوالي إلى من بقرية من القرى من بني خالد وبني لام والعمور، فاجتمعت عنده عساكر كثيرة، وكان رجال من صحار يدعونه إلى ملكها، فمضى إليها بجيشه، وبات بقرية عمق، وصبّح البلد ضحى، ولم يعلم به أحد من الأعداء، وذلك آخر يوم من شهر المحرّم سنة ثلاث وأربعين بعد الألف، فأناخ بمكان يسمى البدعة من صحار، وصال المسلمون على المشركين، واشتد بينهم الطعن والضرب، وكانت النصارى تضرب بمدافعها من الحصن.

ثم انتقل الوالي من مكانه إلى مكان آخر، ولم تزل الحرب بينهم وضرب المدافع، وجاءت ضربة مدفع، فاخترقت القوم، حتى وصلت مجلس الوالي، فأصابت راشد بن عبّاد، فمات شهيداً رحمه الله، فعزم الوالي على بناء حصن، فأمر بتأسيسه، فأسس في الحال، حتى تمّ بنيانه، فنزل به الوالي، ولم تزل بينهم الحرب قائمة الليل والنهار.

ثم إن القاضي خميس بن سعيد الرستاقي سار بمن معه قاصداً قرية بوشر، فأرسلت إليه النصارى بالصلح، فأعطاهم الصلح. ثم بعث رسله إلى مسكد، ثم ركب حتى أناخ بالمطرح، وجاءت وجوه النصارى إليه، فاصطلحوا، وأمر خميس بفك المقابض عنهم، ورخص للناس في السفر إليهم، وكُفّت الأيدي عن القتال.

ثم إن الإمام جهّز جيشاً إلى صور، فحاصرها الجيش حتى فتحوها، وسار بعض الجيش إلى قريات، وكان بها حصن النصاري، فبني المسلمون فيها حصناً، وفتحوا حصن النصاري. واحتوى على جميع إقليم عُمان، ما خلى صحار ومسكد.

ولم يزل ناصر بن قطن يغزو عُمان بمن معه من الإحساء، ويأخذ من بواديها المواشى، ويسلب وينهب في كل سنة، ويرجع الإحساء، فكتب الإمام لواليه محمد بن سيف الحوقاني أن يتجسس عن (٤٩٠) قدوم ناصر، فإذا أعلم عنه التقاه بالجيش دون عُمان، فجمع الوالي عنده العسكر من البدو والحضر. فلما علم بقدوم ناصر تلقاه، فلما علم ناصر بجيش الإمام، قصد الظفرة، ودخل حصنها، وتعصّب له بنو ياس(١)، ووجه ناصر رسله إلى الوالى يطلب الصلح، وكان قد قلّ على الوالى الزاد، وبعدت عليهم (البلد)(٢)، فصالحه على ردّ ما نهبوه، وغرم ما أتلفوه مما اكتسبوه، ورجع إلى الوالى بمن معه.

وأما ناصر فإنه جمع البدو من (الظفرة)(١)، وعزم على الهجوم على حصن الجو، وكان فيه أحمد بن خلف والياً، وتابع ناصراً كافة أهل الجو وأعانوه على الوالي، وأداروا بالحصن، فعلم به الولاة من الباطنة والظاهرة، فأثابوا أحمد بن خلف، فخرجت جيوش الأعداء منها، ثم أقبل الوالي الأكبر من نزوى بجيشه، فأمر بهدم حصون الجوّ كافة ما خلا حصن الإمام، وتفرقت الأعداء.

<sup>(</sup>۱) بنو یاس: یُنسبون إلی یاس بن عامر بن صعصعة بن بکر بن هوازن بن منصور: ویقطنون لوی، ومراعى الظفرة، وأبو ظبي، ودبي، والعين. انظر: ابن رزيق، حميد بن محمد: الشعاع الشائع باللمعان، ص ٢١١.

<sup>(</sup>٢) استدراك من النسخة د، ص ٤٩١.

<sup>(</sup>٣) وردت من نسخة دار الكتب الظاهرية «الظاهرة» والصحيح ما أثبتناه في المتن من النسخة الأصلية د، ص ٤٩١.



وأما عمير بن محمد (فقد)(١) مضى إلى صحار مع النصارى، والباقون قصدوا العقبة من جلفار، فكانوا يقطعون الطرق، ويغزون البلدان، فسارت إليهم الولاة، فقُتل من قُتل منهم، وانهزم من انهزم، وأخذ الوالي إبلهم، ورجع إلى عُمان.

وأما ناصر بن قطن ومن معه (فقد)(١) مضى إلى الباطنة، فهجم على إبل بني خالد وبني لام، فأخذوا وسلبوا ما على النساء من الحلي والكسوة، ورجعوا بما أخذوا إلى الإحساء. ثم إن ناصر بن قطن أتى إلى عُمان ثانية، وقصد الباطنة للنهب والسلب، فجهز له الإمام جيشاً، وأمر عليه على بن أحمد، وعضده بمحمد بن صلت الريامي (١)، وعلى بن محمد العبري وأحمد بن بلحسن البوشري(٤)، فمضوا إلى قرية لوي، فأقبل ناصر بن قطن بقومه، فوقع بينهم الحرب.

ثم ركب ناصر إلى مجيس، فاتبعه الوالى بمن معه، ثم ركب ناصر قاصداً أرض الشمال، فركب الوالى في طلبه، فكان أول من لحقه أحمد بن بلحسن البوشري ومراد وراشد بن حسام وبعض الشراة بموضع يقال له الجروس، فوقع القتل في المسلمين قبل أن يتكامل جيش الإمام، فقتل المتقدمون جميعاً، ولله الدوام. فلما وصل الجيش، رأوا أصحابهم صرعي، ولم يروا أحداً من جيش ناصر.

<sup>(</sup>١) إضافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) إضافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) محمد بن صلت: محمد بن صلت النبهاني: عاش في القرن الحادي عشر الهجري. كان أحد قادة الإمام ناصر بن مرشد اليعربي. انظر: دليل أعلام عُمان، ص١٤٧.

<sup>(</sup>٤) أحمد بن بلحسن البوشري: قائد، عاش في القرن الحادي عشر الهجري، أحد رجال دولة الإمام ناصر بمن مرشد اليعربي، استعان به الإمام مع غيره من القادة على تثبيت دعائم دولته. قُتل في إحدى المعارك التي خاضها ضدّ ناصر بن قطن. انظر: دليل أعلام عُمان، ص ٢٧.

ثم إن (ابن)(١) حميد وهو: محمد بن عثمان غزا بلاد السرّ، وكان الوالى فيها محمد بن سيف الحوقاني، وكان بها يومئذ سعيد بن خلفان، فطلب سعيد من ابن حميد المواجهة، فتواجها بمسجد الشريعة من الغبّي، فسأله أن يرد ما كسبه ونهبه، فأبي، وازداد عتواً ونفوراً، فأمر سعيد بأسره، فأسر وقُيِّد في حصن الغبِّي، ومضى سعيد إلى الرستاق، فأخبر الإمام أن محمد بن عثمان في حصن الغبّي، فأمر الإمام بإتيانه إلى الرستاق، فأتى به مقيداً، فأقام في الحبس سبعة أشهر وتوفي.

ثم إن الإمام جهّز جيشاً، وأمر عليه سعيد بن خلفان، وعضده بعمير بن محمد بن جفير، فساروا قاصدين لأخذ إبل ناصر بن قطن الهلالي، فالتقتهم بنو ياس دون الإبل بموضع يقال له الشعيب قريباً من الظفرة، فوقع بينهم الحرب، وكان مقدام بني ياس سقير بن عيسي، فقتل هو وأخوه محمد وجماعة من قومه، (٤٩١) فطلب القوم العفو من الوالي، فعفا عنهم، ورجع الجيش. فأمرهم الإمام أن يمضوا إلى مورد يقال له دعفس، به إبل لناصر بن قطن، فمضوا إليه، فوجدوها (سالمة)(٢)، فأخذوها. ثم إنهم جعلوها أمانة مع عمير بن محمد بن جفير، وكان له أخ يسمى علياً، فأشار عليه بعض خدمه أن يدخل بها على ناصر بن قطن، فمضى بها إليه.

فلم يزالوا يغزون، حتى خافت منهم البدو والحضر، والتجأت البادية إلى البلدان.

ثم أقبل ناصر غازياً، وأناخ بجيشه ناحية الجنوب، ووجّه أصحابه لقطع الدروب، فوجه إليه الإمام جيشاً، وأمر عليه سيف بن مالك بن أبي العرب وحزاماً(")، فبادرت أول زمرة من جيش الإمام على جيش ناصر بن قطن،

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٤٩٨.

<sup>(</sup>٢) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٤٩٨.

<sup>(</sup>٣) حزام: هـو حزام بن عبدالله: قائد، عـاش في القرن الحادي عشر الهجري، وكان أحد قـادة الإمام =



فقُتلوا جميعاً، لقلّتهم وكثرة عدوهم، وسار ناصر بن قطن إلى الإحساء، ورجع الجيش، وأظهر الله إمام المسلمين على جميع الباغين، فأخرجهم من ديارهم، وابتزّهم من قرارهم، واستوثق مردّتهم، وأهان عزيزهم، وقمع ظالمهم، ومنع غاشمهم، وأمكنه الله منهم، وأعانه عليهم، وأيده بنصره، وأمدّه بتوفيقه حتى علا الإسلام وظهر، وخفي الباطل واستتر، وفشى العدل بعُمان وانتشر، فعم البدو والحضر. ولم يبق إلّا طائفة من النصارى متحصنين في سور مسكد، بعد أن نصب لهم الحرب، حتى وهنوا وضعفوا، ووهى سلطانهم، وتفرّق أعوانهم، وكاد الموت والقتل يأتي على أكثرهم، فتوفّاه الله وجميع أهل الخير عنه راضون، وله موالون متولون، وكانت وفاته يوم الجمعة لعشر ليلا خلون من ربيع الآخر سنة خمسين وألف سنة، وكانت مدّة ملكه ستاً وعشرين سنة، وتُبر في نزوى مع مساجد العباد، وقبره مشهور معروف.

وللإمام ناصر بن مرشد رحمه الله فضائل مشهورة، فمنها أنه كان رجل نائماً في مسجد قصرى من الرستاق، فرأى كأن في أحد زوايا المسجد سراجاً مضيئاً، فلما انتبه رأى في تلك الزاوية الإمام مضجعاً، وذلك قبل أن يعقد له.

وقيل: إن أمه كان لها زوج بعد أبيه، فكان الإمام رحمه الله يأمرها بأن تصنع (طعامه) (۱) قبل طعامهم، لئلا يبقى بقية من طعام زوجها، فتدخل في طعامه، فخالفت يوماً أمره، فعجنت طحين زوجها، ثم خبزته، ولم تغسل الوعاء، وصبّت طحين الإمام في ذلك الوعاء، فقيل: إن يدها لصقت بالطوباج، ولم تقدر على نزعها، حتى رضي عنها الإمام.

ناصر بن مرشد اليعربي، اشترك في قيادة الجيش الذي خرج لحرب ناصر بن قطن ومن معه، وانتصر عليهم. انظر: دليل أعلام عُمان، ص ٥٠.

 <sup>(</sup>١) وردت في نسخة دار الكتب الظاهرية «له طعاماً» والصحيح ما أثبتناه في المتن من النسخة الأصلية
 ب، ص ٤٩٩.

ومن فضائله (رحمه الله)، بعدما عقد له (قيل)(١): كان ناس من أهل النفاق مجتمعين في بيت رجل منهم، يسبّون الإمام بكلام قبيح، فنهتهم زوجة ذلك الرجل، فلم ينتهوا، فخرجت عنهم، فخرّ عليهم سقف البيت، فماتوا جميعاً.

ومن فضائله (رحمه الله) وغفر له، قيل: إن مطية أكلت من طعام بيت المال، فتحرّشت، فلم تزل كذلك حتى رأت الإمام، فأتت إليه، فوضعت رأسها على منكبيه، فلم تزل كذلك حتى جاء ربّها، فسأله الإمام عن حالها، فأخبره أنها أكلت من طعام بيت المال، فتحرّشت، فرضي له الإمام، وأحلّه، ومسح بيده الكريمة على رأسها، فبرأت مما بها.

ومن فضائله في مسيره، قيل: إن جراب تمر أشبع أربعمائة رجل، وكذلك مورة أرز.

ومـن فضائلـه رحمـه الله، وغفر له، ونوّر ضريحه، أنـه كان ذات ليلة نائماً فوق سطح في أيام الحرّ، إذ أتى إليه رجل يريد قتله، فوقف على رأس الإمام، والإمام نائم وفي يده خنجر مشحوذة، فلم يقدر أن يضرب الإمام، وأمسك الله على يده حتى انتبه الإمام، فرآه واقفاً على رأسه وبيده خنجر مشحوذة، فسأله: ما تريد؟ فقال: ما يسعني غير عفوك، فعفى عنه، ولم يعاقبه.

ومن فضائله أنّ بدوياً ضلّت له ناقة، فمضى في طلبها، فبينما هو يمشي إذ رأى أثر قدم إنسان، فاستعظم تلك القدم، فجعل يقصها حتى انتهت به إلى غابات شجر، فسمع صوتاً من داخل الشجر: إن مطيتك في مكان كذا من موضع كذا، فامض إليها، وقل للإمام ناصر يلزم هذه السيرة، فإنها سيرة النبي محمد عَلَيْكُ .

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٤٩٩.

فمضى البدوي مرعوباً، وقصد الموضع الذي وُصِفَ له، فرأى مطيته في المكان الموصوف، ثم مضى إلى الإمام.

ورأى الإمام في نومه أن بدوياً أتاه يبشره أنه على سيرة النبي محمد على أنه على سيرة النبي محمد على فلما وصل إليه البدوي رآه في يقظته كما رآه في نومه، فحدّثه بما جرى عليه، وبما سمع، فحمد الله الإمام على ذلك، وأمر للبدوي بنصف جراب تمر ونصف جراب حب وثوب، فمضى البدوي شاكراً ولفضل الإمام ذكراً.

ومن فضائله رحمه الله، وغفر له، أنه كان يعطي نفقة له ولعياله من بيت المال، ولم تكن لهم قدر يطبخون فيها طعامهم، فكانت زوجته تنقص من النفقة يسيراً يسيراً، حتى باعته، واشترت به صفريّة (۱)، فلما رآها الإمام سألها: من أين لكِ هذه الصفريّة؟ فأخبرته بما صنعت، فقال لها: استعمليها، وهي لبيت المال، وأمر وكيل الغالة أن ينقص من نفقتهم قدر ما كانت هي تنقصه، والله أعلم.

وقيل: إن القاضي محمد بن عمر دخل يوماً على الإمام، فرآه متغيّر الوجه، فسأله عن حاله، فلم يخبره، فألجّ عليه، فأخبره أنه لم يكن له ما ينفقه على عياله لسُنَّة العيد، فذكر الشيخ محمد للوالي أن يدفع بشيء من الدراهم من بيت المال، فقيل: إنه دفع له عشر محمّديات، والله أعلم.

ففضائله كثيرة لا تحصى رحمه الله وغفر له، وجزاه عنّا وعن الإسلام بما قام فيه بحقه وعدله أفضل ما جزى إماماً عن رعيته.

<sup>(</sup>١) الصفرية: هي قدر للطهي مصنوع من النحاس.

# (الإمام سلطان بن سيف الأول):

ثم إن المسلمين لمّا مات الإمام ناصر بن مرشد بن مالك، عقدوا لابن عمّه الإمام سلطان بن سيف بن مالك (رحمه الله) وغفر له، في اليوم الذي مات فيه الإمام ناصر بن مرشد رحمه الله، فأقام بالعدل، وشمّر وجاهد في ذات الله، وما قصر، ونصب الحرب لمن بقى من النصاري بمسكد، وسار عليهم بنفسه حتى نصره الله عليهم، (٤٩٣) وفتحها له، ولم يزل يجاهدهم أينما يجدهم في برّ أو بحر، فاستفتح كثيراً من بلدانهم، وخرّب كثيراً من مراكبهم، وغنم كثيراً من أموالهم، فقيل: إنما بني القلعة التي بنزوى من غنيمة الديو، وقد لبث في بنائها اثنتي عشرة سنة، وأحدث فلج البركة الذي بين إزكى ونزوى، وهو إلى إزكى أقرب.

وربما تكلم متكلُّمٌ في إمامته من أسباب التجارات؛ لأن له وكلاء معروفون بالبيع والشراء، وله في زمنه كثير من الفقهاء، وجمع مالاً، واعتمرت عُمان من دولته وازدهرت، واستراحت الرعية في عصره وشكرت، ورخصت الأسعار (وصلحت الأسفار، وربحت التحار، وسدت)(١)، الأثمار.

وكان متواضعاً لرعيته، ولم يكن محتجباً عنهم، وكان يخرج في الطريق بغير عسكر، ويجلس مع الناس ويحدثهم، ويسلم على الكبير والصغير والحرّ والعبد، ولم يزل قائماً مشمّراً (حتى مات)(٢) رحمه الله وغفر له، ولمّا مات قُبر حيث قُبر الإمام ناصر بن مرشد، وكانت وفاته ضحى الجمعة السادس عشر (من ذي)(٢) القعدة سنة تسعين وألف سنة.

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٥٠١.

<sup>(</sup>٢) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٥٠١.

<sup>(</sup>٣) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٥٠١.

### (الإمام بلعرب بن سلطان بن سيف):

شم عقد من بعده لولده بلعرب بن سلطان بن سيف بن مالك. فلم تزل الرعية له شاكرة، ولفضله ذاكرة، وكان جواداً كريماً، وعمّر يبرين، وبنى بها حصناً(۱)، وانتقل من نزوى إليها.

ثم وقعت بينه وبين أخيه سيف فتن، وأصاب كثيراً من أهل عُمان من فقهائهم ومشايخهم أهل ورع وزهد وعلم عقوبات كثيرة، أدت إلى تلف نفوسهم من اتباع السفهاء واقتفائه آراءهم وقبول كلمتهم.

ثم إنه خرج من نزوى، وقصد ناحية الشمال، ثم رجع إلى نزوى، فمنعه أهل نزوى دخولها، فسار إلى يبرين.

## (الإمام سيف بن سلطان):

واجتمع أكثر أهل عُمان وعقدوا الإمامة لأخيه سيف بن سلطان، وأحسب أن الأكثر دخل في الأمر تقيّة، وأحسب أن بعضاً عوقب بتركه الدخول في العقد. وخرج سيف على أخيه، وأخذ كافة حصون عُمان، ولم يبق إلّا حصن يبرين، فسار إليه وحاصره، فوقع بينهم الحرب، حتى مات بلعرب في الحصار، فطلب أصحابه الأمان ليخرجوا من الحصن، فأمنّهم سيف، فخرجوا من الحصن.

وأحسب أن بعضاً من أهل العلم لم يزالوا متمسكين بإمامة بلعرب حتى مات، ويرون أن سيف بن سلطان باغ على (أخيه)(٢).

<sup>(</sup>۱) حصن يبرين: أو حصن جبرين، بناه الإمام بلعرب بن سلطان اليعربي في حياة والده الإمام سلطان بن سيف اليعربي (الأول). نازعه أخوه سيف بن سلطان الأول (قيد الأرض) عليه، أثناء صراعهما على الإمامة، وتوفي بلعرب ودفن فيه سنة ١٦٩٢م. انظر: عُمان في التاريخ، ص ٢٧٠ - ٢٧١.

<sup>(</sup>٢) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٥٠٢.

واستولى سيف على كافة عُمان، فلم يزل مقيماً منصفاً بينهم، رادًا قويهم عن ضعيفهم، وهابته القبائل من عُمان وغيرها من الأمصار، وحارب النصاري في كل الأقطار، وأخرجهم من ديارهم، وابتزهم من قرارهم، وأخذ منهم بندر ممباسة والجزيرة الخضراء، وكلوة، وبتَّ، وغيرهن من البلدان.

وعمّر عُمان كثيراً، وأجرى فيها الأنهار، وغرس فيها النخيل والأشجار، وجمع مالاً جمّاً، وملك إماء وعبيد، وكان شديد الحرص على المال. وقويت عُمان به، وصارت خير دار.

ولم يزل على ذلك حتى توفي في الرستاق، وقُبر بها، وكانت وفاته ليلة الجمعة الشريفة لثلاث ليال خلت من شهر رمضان سنة ثلاث وعشرين ومائة سنة وألف سنة.

### (الإمام سلطان بن سيف بن سلطان):

ثم عقد لولده (٤٩٤) سلطان بن سيف بن سلطان بن سيف بن مالك، فقام واستقام، وجاهد الأعداء في البرّ والبحر، وحارب العجم في مواضع شتى، وأخرجهم من بلدانهم، ودمّرهم في أوطانهم، وبني حصن الحزم، وانتقل من الرستاق إليه، وأنفق ما ورث من أبيه من المال كافة، واقترض من أموال المساجد والوقوفات لكوكاً، وغزا البحرين، فاستخلصها، ولم تتحرك عليه حركة من أهل عُمان، ولا من غيرها من البلدان، حتى مات رحمه الله في حصن الحزم، وقبره به.

وكانت وفاته في شهر جمادي الآخرة، يوم الأربعاء لخمس ليال خلون منه في سنة إحدى وثلاثين سنة ومائة سنة وألف سنة من الهجرة.

فاختلفت عند ذلك اليعاربة ورؤوس القبائل الذين في قلوبهم العصبية والحمية، وأرادوا أن يكون مكانه ولده سيف، وهو صغير لم يراهق. وأراد أهل العلم وبنت الإمام سيف أن تكون الإمامة لمهنا بن سلطان، لأنهم رأوه أهلاً لها، وأنه ذو قوّة عليها، لم يعرفوا منه ما يخرجه عن الولاية، ولما عرفوا أن إمامة الصبي لا تجوز على حال؛ لأن إمامته لا تجوز في الصلاة، فكيف يكون إمام مصر يتولى الأحكام، ويلي الأموال والدماء والفروج، ولا يجوز أن يقبض ماله، فكيف يجوز أن يقبض مال الله ومال الأيتام والأغياب ومن لا يملك أمره.

فلما رأى الشيخ عدي بن سليمان الذهلي (۱) ميل الناس إلى ولد الإمام، ولم يجد رخصة ليتابعهم على ذلك، وخاف أن تقع الفتنة، لاجتماع الناس بالسلاح، ولعلهم أشهروا السلاح ووقع الجراح، فأراد تسكيتهم ويفرق اجتماعهم، فقال لهم: أمامكم سيف بن سلطان بفتح الألف والميم الثانية؛ ويعني: قدّامكم، فعند ذلك (نادوا له) (۱) بالإمامة، وضربت المدافع إظهاراً وإشهاراً، وانتشر الخبر في عُمان أن الإمام سيف بن سلطان.

فلما سكنت الحركات، وهدأت الناس، أدخلوا الشيخ مهنا الحصن خفية، وعقدوا له الإمامة في هذا الشهر الذي مات فيه سلطان بن سيف من هذه السنة، فقام بالأمر، واستراحت الرعيّة في زمنه، وحطّ عنهم القعودات بمسكد،

<sup>(</sup>۱) الشيخ عدي بن سليمان الذهلي: الشيخ العالم الفقيه، القاضي، عدي بن سليمان بن راشد بن حسن بن نعسان بن سعيد بن ربيعة بن كهلان بن راشد بن محمد بن صلت بن ربيعة الذهلي: من علماء القرن الثاني عشر الهجري، ومن قضاة أئمة اليعاربة الآخرين، أيام الإمام سلطان بن سيف (الثاني)، ثم الإمام مهنا بن سلطان، وكان هو العاقد له بالإمامة، وذلك بعد وفاة الإمام سلطان بن سيف (الثاني). لكن اليعاربة أرادوا البيعة لسيف بن سلطان (الثاني) ولم يبلغ الحلم، فقال الشيخ عدي بعدم جواز ذلك. ووقع خلاف بين اليعاربة ورؤساء القبائل من جهة، وأهل الحل والعقد والإمام مهنا بن سلطان من جهة أخرى، وأضمروا العداوة لهم، فألقوا القبض على الشيخ عدي، وقيدوه، وقتلوه سنة ١٧٢١م. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج٣، ص ٣٨٨.

<sup>(</sup>٢) وردت في نسخة دار الكتب الظاهرية «نادوه» والصحيح ما أثبتناه في المتن من النسخة الأصلية ب، ص ٥٠٣.

ولم يجعل بها وكيلاً، وربحت الرعيّة في متجرها، ورخصت الأسعار، وبورك في الثمار، ولم ينكر عليه أحد من العلماء، وإن لم يكن هو كثير علم، إلّا أنه يتعلم ويسأل، ولم يقدم على أمر إلّا بمشورة العلماء، فلبث في ذلك سنة، حتى قتل.

وسأشرح كيفية قتله، وسبب الفتنة، وما آلت إليه أمور أهل عُمان في باب منفرد، إن شاء الله تعالى.







ولمّا عُقد لمهنا بن سلطان، لم تزل اليعاربة وأهل الرستاق مسرّين العداوة له وللقاضى عدي بن سليمان الذهلى، ولم يزالوا بيعرب بن بلعرب(١) يحضونه على القيام والخروج عليه، حتى خرج على الإمام مهنا، فقهر عليه مسكد، ولم يدخلها بجيش، وعسى لا يُعدم أهلها (٤٩٥) من خيانة للإمام مهنا. وكان الوالى فيها يومئذ مسعود بن محمد بن مسعود الصارمي الريامي(١) والإمام مهنا خارج إلى فلج البزيلي من ناحية الجو، فبلغه الخبر، فرجع إلى الرستاق، فقام وشمّر، وجاهد وما قصّر، وطلب من أهل عُمان النصر على من اعتدى عليه، فلم يُنصر، وخذلته الرعيّة، وحصره أهل الرستاق في قلعة الرستاق، وحاربوه.

<sup>(</sup>١) يعرب بن بلعرب: الإمام يعرب بن بلعرب بن سلطان بن سيف بن سلطان بن مالك بن بلعرب بن مالك بن أبى العرب بن محمد بن يعرب بن سلطان بن حمير بن مزاحم بن يعرب بن مالك اليعربي: عقد له بالإمامة سنة ١١٣٤هـ، فاستقام له الأمر وأظهر العدل في الرعية، فحمدوا صنيعه وشكروا سعيه، وسلّمت حصون عُمان، فلبث أياماً قلائل في الرستاق، ثم ارتفع إلى نزوى، فدخلها في ٢٩ شعبان ١١٣٤هـ، فلم يرضَ أهل الرستاق أن يكون إماماً، وأظهروا له العصيّة، وكاتبوا بلعرب بن ناصر في نزوى يحضونه على الخروج، فخرج إلى الرستاق وسيطر عليها، ثم أخضع مسقط، وخضعت نخل وسمائل وإزكى بغير حرب. ثم توجه إلى نزوى. فخرج الإمام يعرب بن بلعرب إلى جبرين، وزالت إمامته. انظر: ابن رزيق، حميد بن محمد بن رزيق بن بخيت النخيلي العُماني، الصحيفة القحطانية، مخطوط، ص ٨٧٨ - ٨٧٨.

<sup>(</sup>٢) مسعود بن محمد بن مسعود الصارمي: هو الفقيه الشيخ مسعود بن محمد بن مسعود بن سعيد بن محمد بن أبى سبت الصارمي الريامي: كان من ولاة الإمام سيف بن سلطان (الثاني) على مدينة صور، وكان والياً على مسقط لجدّه الإمام سيف بن سلطان (الأول) سنة ١١١٦هـ/ ١٧٠٤م. وقاد إحدى حملاته إلى بتة، لا يعرف تاريخ وفاته، إلا أنه كان سنة ١١٣٣هـ ما يزال على قيد الحياة. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج٣، ص٧٩٣ - ٤٩٥.

ثم سار يعرب من مسكد على الرستاق، وسأل المهنا النزول من القلعة، وأعطوه الأمان على نفسه وماله ومن معه، ففكر في أمره، فرأى أنه مخذول، وليس له ناصر من أهل عُمان، وتبيّن له الخذلان، فأجابهم إلى ما أعطوه من (الأمان)(١) فنزل من القلعة، فزالت بذكر إمامته، فأخذوه، وقيدوه، وخشبوه، هو وأحد من أصحابه من بعد ما أمنوه. ثم جاء من جاء من خدّامهم، فذبحهما وهما في قيد وخشبة.

واستقام الأمر ليعرب، ولم يكن يدعى الإمامة، بل الإمامة لابن عمه سيف بن سلطان، وهو القائم له بالأمر، إذ سيف صغير السن، لا يقوم بأمر الدولة، وسلمت لهما جميع حصون عُمان وقبائلها. وكان هذا في سنة ثلاث وثلاثين ومائة وألف سنة، فلبثنا على ذلك حولاً.

ثم إن القاضى عدي بن سليمان الذهلى استتاب يعرب من جميع أفعاله وتعديّه على المسلمين، وبغيه على مهنا بن سلطان، واغتصابه لدولة المسلمين، وأن يعرباً كان مستحلاً (في)(٢) خروجه هذا، فلم يلزمه ضمان ما أتلف؛ لأن المستحل لما ركبه ليس عليه ضمان إذا تاب ورجع، فتاب.

فعند ذلك عقد له الإمامة في سنة أربع وثلاثين ومائة وألف سنة، فاستقام له الأمر، وسلمت له حصون عُمان.

ثم لبث أياماً قلائل في الرستاق، وجاء إلى نزوى، فدخلها يوم التاسع والعشرين من شعبان من هذه السنة، فلم يرضَ أهل الرستاق أن يكون يعرب إماماً، فأظهروا العصبيّة للسيد سيف بن سلطان، فلم يزالوا يكاتبون بلعرب بن ناصر خال السيد سيف بن سلطان، وهو مقيم بنزوى مع الإمام يعرب، فلم

<sup>(</sup>١) وردت في جميع النسخ «الإمام» والصحيح ما أثبتناه في المتن من النسخة الأصلية ب، ص ٥٠٤.

<sup>(</sup>٢) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٥٠٤.



يزالوا يحضّونه حتى خرج من نزوى ليلة ست مضت من شوال من هذه السنة، وقصد بلادسيت، فخالف بني هناءة على القيام معه على أن يطلق لهم ما حجره عليهم الإمام ناصر بن مرشد رحمه الله وغفر له من البناء وحمل السلاح وغير ذلك، وأعطاهم عطايا جزيلة، فصحبوه إلى الرستاق، فاستقام الحرب في الرستاق حتى أخرجوا الوالي منها، وذلك أنهم أحرقوا باب الحصن، فاحترق مقدم الحصن جميعاً، واحترق ناس كثير من بني هناءة من رؤسائهم ورؤساء بني عدي.

وفيما بلغنا أنه احترق مائة وخمسون رجلاً، واحترقت كتب كثيرة مثل: بيان الشرع، والمصنف، وكتاب الاستقامة، ومجلبات الطلمسات قدر أربعين مجلداً، واحترقت كتب كثيرة، لم يكن لها نظير بعُمان، وظهر من هذا الحرق كنز عظيم به أموال جزيلة.

فبلغ الخبر إلى الإمام يعرب بما صنع أهل الرستاق، فسرى سرية، (٤٩٦) وأمر عليها الشيخ صالح بن محمد بن خلف السليمي، وأمره بالمسير إلى الرستاق، فسار حتى وصل العوابي، فلم يكن لهم قدرة على الحرب، فرجعوا.

ثم إن بلعرب بن ناصر كتب إلى والي مسكد أن يخلصها لهم، وكان الوالي فيها يومئذ حمير بن منير بن سليمان بن أحمد الريامي()، فخلصها لهم، وخلصت لهم قرية نخل بغير حرب.

<sup>(</sup>۱) حمير بن منير بن سليمان الريامي: هو الشيخ الفقيه الوالي حمير بن منير بن سليمان الريامي: من فقهاء القرن الثاني عشر الهجري. كان والياً للإمام سيف بن سلطان (الثاني). وله ذكر وقت دخول العجم عُمان، وهو أيضاً من جملة العلماء الذين خلعوا سيف بن سلطان من الإمامة سنة ١١٤٥هـ/ ١٧٣٢م. وبمكتبة السيد محمد بن أحمد آلبو سعيدي، بعض أجزء كتاب «بيان الشرع» منسوخة لهذا الشيخ. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج٣، ص١١٢.

ثم أخرجوا سرية وعليها مالك بن سيف اليعربي(١)، فوصل إلى سمائل وافتتحها بغير حرب، وخرج الوالي منها، وذلك في شهر ذي القعدة من هذه السنة، وصحبه بنو رواحة، فجاء إلى إزكي، ففتحها بغير حرب.

ثم إن يعرباً خرج بمن معه من أهل نزوى وبني ريام، والقاضي عدي بن سليمان الذهلي، ووصل إلى إزكي، فخرج إليه مشائخ أهل إزكي بالضيافة والطعام، وقالوا له: نحن معك، فمكث يكاتب مالك بن سيف ليخرج من الحصن يومين، فلم يخرج، فنصب له يعرب الحرب، فضربه ضربتي مدفع. ثم وصلت إلى يعرب عساكر بني هناءة يتقدمهم صاحب العنبور(٢) من أهل الرستاق، فتفرقت عساكر يعرب، فبقي مخذولا، فرجع إلى نزوى.

وأما القاضي عدى بن سليمان الذهلي، فإنه قصد إلى الرستاق، فلما وصل إليهم، أخذوه وصلبوه هو وسليمان بن خلفان، وجاءهما من جاءهما من أعوان بلعرب بن ناصر، فقتلهما مصلوبين، وسحبهما أهل الرستاق، وذلك يوم الحج الأكبر من هذه السنة.

ثم مضى صاحب العنبور إلى نزوي، وجعل يكاتب يعرب ليخرج من قلعة

<sup>(</sup>١) مالك بن سيف اليعربي: مالك بن سيف بن ماجد اليعربي: قائد، عاش في القرن الثاني عشر الهجري، أحد قواد بلعرب بن ناصر في حروبه ضدّ يعرب بن بلعرب، أرسله بلعرب على رأس سرية عسكرية إلى سمائل، فافتتحها بغير حرب، وصحبه بنو رواحة إلى إزكى، فافتتحها أيضاً بغير حرب، ثم خرج يعرب بـن بلعـرب ومن معه من أهل نزوى قاصداً إزكى، فأرسـل إلى مالك كي يخرج منها، فرفض، وقامت الحرب بينهما إلى أن انتهت بانتصار مالك، فرجع يعرب إلى نزوى مخذولاً. انظر: دليل أعلام عُمان، ص ١٤٢.

<sup>(</sup>٢) صاحب العنبور: هو على بن محمد العنبوري الرستاقي: قائد، عاش في القرن الحادي عشر الهجري، كان رئيس بنى هناءة، حضر على رأس كتيبة إلى إزكى مناصراً لمالك بن سيف، وعندما حاصرت عساكر الإمام يعرب بن بلعرب حصن إزكي، لم يستطع يعرب مواصلة القتال، ورجع مخذولاً إلى نـزوى، فمضـى العنبوري في أثره، وأخذ يبادل الإمام يعرب المراســلات مـن قلعة نزوى. انظر: دليل أعلام عُمان، ص١١٩.



نزوى، ودخل على يعرب ناس من أهل نزوى وسألوه الخروج منها لأجل حقن الدماء، فلم يزالوا به حتى أعطاهم ذلك، وعلى أن يتركوه في حصن يبرين، ولايعرضوا له بسوء، فأعطوه العهد على ذلك، فخرج يومئذ من نزوى، فزالت بذلك إمامته، ومضى إلى يبرين.

ودخل صاحب العنبور قلعة نزوى، وضرب جميع مدافعها، ونادى بالإمامة لسيف بن سلطان، وخلصت له جميع حصون عُمان، وسلمت له كافة القبائل والبلدان، فاستقام أمرهم على ذلك شهرين إلّا ثلاثة أيام، حتى أراد الله ظهور ما سبق من علمه، أنه سيكون على أهل عُمان بما غيّروا وبدّلوا؛ لأن الله لا يغيّر ما سبق من علمه، أنه سيكون على أهل عُمان بما غيّروا وبدّلوا؛ لأن الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم، وفي ذلك الامتحان ليظهر المتثبت في دينه ما المخلص، في سريرته، ممن زلق في دينه، وخالفت علانيته سريرته في علم الله، قال الله جل وعلا: بسم الله الرحمٰن الرحيم ﴿ المّ ﴿ أَحَسِبَ النّاسُ أَن يُمْرَكُوا الله على وعلا: سم الله الرحمٰن الرحيم ﴿ المّ ﴿ العنجوت: ١ - ٣] وقال أن يَقُولُوا عَامَنَا وَلَيْنَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ [العنجوت: ١ - ٣] وقال جلّ وعلا: ﴿ وَمِن النّاسِ مَن يَقُولُ عَامَنَا إلَيْهِ فَإِذَا أُوذِي فِي الله جَعَلَ فِتْنَة النّاسِ صَدُورِ الْعَالَمِينَ المُنْفِقِينَ ﴾ والتنجوت: ١٠ ١١](١) كُذَابِ الله هاهنا ظهور ما سبق في علمه من القدر المحتوم، فيظهر كل ذي فعل وعلم الله هاهنا ظهور ما سبق في علمه من القدر المحتوم، فيظهر كل ذي فعل فعلم، فيُعاقب بما ضيّع، ويُثاب بما أطاع، ﴿ لِيَحْزِي النّانِينَ أَسَتُوا وَيَمُونَ وَلَانِينَ أَستُوا وَيَمُونَ الذّبِن أَحْلَالًا الاختبار كما يختبر الذهب فعله، فيُعاقب بما ضيّع، ويُثاب بما أطاع، ﴿ لِيَحْزِي النّار. وقيل: عند الامتحان يكرم المرء أو يهان.

فلما استقر الأمر لبلعرب بن ناصر على أنه القائم بالدولة، (٤٩٧) وعلى أن الإمام سيف بن سلطان، ووفدت إليهم القبائل ورؤساء البلدان يهنئوهم بذلك، وقع من بلعرب بن ناصر تهدد على بعض القبائل وخاصة بني غافر

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٥٠٦.

وأهل بهلا، فقيل: إنه لمّا قدم محمد بن ناصر بن عامر الغافري(١) في جماعة من قومه، وقع عليهم تهدد من السيد بلعرب، فرجع محمد بن ناصر بمن معه مغضباً، وجعل يكاتب يعرب بن بلعرب وأهل بهلا ليقوموا بالحرب، وركب هو قاصداً إلى البدو من الظفرة من بني نعيم وبني قتب وغيرهم.

وأما بلعرب بن ناصر (فإنه أرسل)(١) إلى رؤساء نزوى ليصلوا إليه، فاجتمع كثير من رؤسائها، ومضوا إليه، فرأوا منه محلاً وكرامة، وأمرهم بالبيعة لسيف بن سلطان.

ثم إنه سرى بسرية، وأمر عليها أخاه سليمان بن ناصر (٣)، وأمره بالمسير من جانب وادي سمائل إلى يعرب ليأتي به إلى الرستاق، وأمر على أهل نزوى أن يصحبوا تلك السريّة، فلم يزالوا يتشفّعون برؤساء الرستاق إليه ليعذرهم من ذلك، فعذرهم، ومضت السريّة حتى وصلت فرق، وباتت فيها، فبعث لهم أهل نزوى بطعام وعشاء.

فبينما هم كذلك، إذ سمعوا ضرب المدافع في قلعة نزوى، فسألوا ما الخبر، فقيل لهم: إن يعرب بن بلعرب دخل القلعة، فعند ذلك رجعوا إلى

<sup>(</sup>١) محمد بن ناصر بن عامر الغافري: محمد بن ناصر بن عامر بن رمثة بن خميس الغافري: من أئمة عُمان، كان شجاعاً قوي العصبية، مطاعاً في قومه، قبل الإمامة وبعدها. له وقائع كثيرة في أيام إمامة يعرب بن بلعرب وغيره. واجتمعت على إمامته الكلمة بنزوي سنة ١٣٧٧هـ، فشـمر عن ساعد الجدّ وقاتل العصاة والمخالفين بدواً وحضراً، وكان يستتب له الأمر في الدولة العُمانية كلها لولا رصاصة أصابته في إحدى المعارك بصحار، فمات فيها. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٧، ص ١٢١.

<sup>(</sup>٢) وردت في جميع النسخ «فأرسل» والصحيح ما أثبتناه في المتن من النسخة الأصلية ب، ص٥٠٦.

<sup>(</sup>٣) سليمان بن ناصر: سليمان بن ناصر اليعربي: قائد، عاش في القرن الحادي عشر الهجري، وهو شقيق يعرب بن ناصر، أرسله أخوه على رأس سرية، وأمره بالمسير من جانب وادي سمائل ليقبض على يعرب بن بلعرب الملك المخلوع، ويأتي به إلى الرستاق، ومضت السرية إلى أن وصلت إلى فرق، فسمعوا صوت المدافع في قلعة نزوى، فعرفوا أن يعرب دخل القلعة، فرجعوا إلى إزكي، واستولوا على حصنها. انظر: دليل أعلام عُمان، ص ٨٥.



إزكي، فأشار من أشار على سليمان بن ناصر بقبض حصن إزكي، ففعل ذلك، ومكث في إزكي.

وكان بلعرب بن ناصر قد سرى بسرية أخرى إلى يعرب، وبعثهم من جانب الظاهرة، فلما وصلوا بهلا، قبضهم أهل بهلا، وقيدوهم بها، وبعث سرية إلى وادي بنى غافر، فانكسرت، ورجعت إلى الرستاق.

وأما يعرب، فإنه بعث سريّة إلى إزكي تسحب مدفعين، فلما وصلوا إزكي، ركضوا على الحصن، ثم انكسروا، وقتل منهم ناس، ورجعوا إلى نزوى.

ثم سرى سرية ثانية، فوصلوا إلى إزكي، فأقاموا بالجنى الغربيات يومهم، وأصبحوا من الليل راجعين، ولم يكن منهم حرب.

ثم سرى سرية ثالثة، ووصلوا إلى إزكي، ومكثوا بالجنى الغربيات، يضربون الحصن بمدفع، فمكثوا على ذلك عشرة أيام.

ثم وصل مالك بن ناصر من الرستاق إلى إزكي، فخرج هو وأهل الحصن إلى قوم يعرب، فانكسر مالك بمن معه، فأغارت البدو من قوم يعرب على سُدى وحارة الرحى من إزكي، فنهبوا من طرفيهما، وأحرقوا مقام حمير بن منير(۱)، وكان خارجاً من حارة الرحى، ثم ركض ولاة سرية يعرب على أهل اليمن، فانكسروا، وقتل والي السرية محمد بن سعيد بن زياد البهلوي، وقيل لمالك بن ناصر: إن أهل النزار خرجوا مع سرية يعرب حتى ركضوا على اليمن، فأرسل إلى مشائخ النزار، وقيدهم بالجامع من إزكي.

<sup>(</sup>۱) حمير بن منير: هو حمير بن منير بن سليمان الريامي الإزكوي: والي، قائد، عاش في القرن الحادي عشر الهجري، وكان والي مسقط كتب إليه أن يسلم مسقط للسرية التي أرسلها، وخلصت له قرية نخل بغير حرب، ثم عُين والياً على مسقط، في عهد الإمام يعرب بن بلعرب قام حمير بن منير على رأس قومه ومعه أهل سمائل بمقاتلة الفرس الذين استقدمهم سيف بن سلطان لمناصرته على ابن عمه بلعرب بن حمير، ثم سار حمير بن منير بمن معه من العسكر من أهل إزكي وبنو ريام إلى بهلا واستولوا عليها من يد الفرس. انظر: دليل أعلام عُمان، ص ٥٣.

ثم إنه أرسل إلى أهل الشرقية، فجاءت منها عساكر كثيرة، وجاء بنو هناءة بخلق كثير، فاجتمعت العساكر بإزكى، فركضوا على سريّة يعرب، وأخرجوا الطبول وأناساً قليلاً من جانب المنزلية، وخرجت العساكر من جانب العتب يوم الجمعة عند زوال (٤٩٨) الشمس، فكانت بينهم وقعة عظيمة، تسمع فيها ضرب التفق كالرعد القاصف، وبريق السيوف كالبرق المتراسل، فانكسرت سريّة يعرب، ووقع فيهم قتل كثير، وقتل من الفريقيـن ثلاثمائة رجل على ما سمعت، والله أعلم.

ثم إن مالك بن ناصر ارتفع بمن معه من العساكر، وقصد قرية منح، وأغارت شرذمة من قومه على فليج وادى الحجر، فقتلوا منه ناساً، ونهبوا ما فيه، وأحرقوا بيوتاً من زكيت، وكذلك من الحيول، حتى وصلوا منح، فنهبوا حجرة معمد، وأحرقوا بيوتها، وقتلوا من قتلوا، وتفرّق أهلها.

ثم ساروا إلى نزوى، ووصلوا إلى مسجد المخاض من فرق، فضربوا هنالك معسكرهم، وأقاموا محاصرين نزوى، وأفسدوا الزروع، وأحرقوا سكاكر كثيرة من الحيلي والخضراء، وأحرقوا مقامات من فرق، وعاثوا في البلاد.

ثم خرج إليهم أهل نزوي ومن معهم من عساكر يعرب، فوقع بينهم الحرب. ثم رجع كل فريق منهم إلى مكانه، وقتل من قتل من الفريقين، فكان الحرب والقتل بينهم كل يوم، إلا ما شاء الله، واشتدّ على أهل نزوي البلاء.

ثم وقعت بينهم وقعة عظيمة، لم نسمع بمثلها إلّا ما شاء الله، وكادت تكون الهزيمة على قوم مالك، إلَّا أنهم لم يجدوا سبيلاً للهرب، إذ قد أحاطت بهم الرجال كحلقة الخاتم، بعدما انهزم منهم أكثر من النصف، وبقي من بقي، فظنُّوا أن لا ملجأ من القتل، فعزموا عزماً قوياً، وجدُّوا في القتال.



وأما أهل نزوى، فظنُّوا أنهم غالبون لا محالة، فاشتغل أكثرهم بالنهب والسلب، واتكل بعضهم على بعض، فعطف عليهم القوم بعزم ثابت وجدّ واجتهاد، فولوا منهزمين، فكثر فيهم القتل والجراح، واتبعتهم القوم يقتلون ويسلبون إلى الموضع المعروف بجنور الخوصة قريباً من جنَّات العقر، فكم قتل في تلك اليوم من أهل نزوى، ورجع (قوم)(١) بلعرب على معسكرهم.

ولم تزل الحرب بينهم قائمة كل يوم، ثم إن مالكاً خرج بكافة أصحابه إلّا قليلاً تركهم في المعسكر، حتى وصل قريباً من جنات العقر، فأراد أن يحاصرها من بستان شويخ، ويثقب جدرها لمرامى التفق، فخرج عليهم أهل نزوى، فدارت رحى الحرب بينهم ساعة من النهار. ثم قتل مالك بن ناصر، فانكسر قومه، ورجعوا إلى معسكرهم، وأقاموا هنالك، إلا أن قوتهم ضعفت بموت مالك، ولم تزل الحرب قائمة بينهم وبين أهل نزوى حتى وصل محمد بن ناصر الغافري بجيشه من الغربية، بعد حروب كانت منه بها، وقعات عظيمة منها بوادي الصقل، ومنها بالجو، ومنها بضنك، ومنها بالغبّي، لم أشرحها لشهرتها وخوف الإطالة.

فلما (وصل)(٢) محمد بن ناصر أمر بالركضة على من بالمخاض من العدو، فركضوا عليهم، وأطاحوا بهم، ووقع الحرب والرمى بالتفق من الصبح إلى الليل، فلما جنّهم الليل، أمر محمد بن ناصر أن يفسحوا لهم من الجانب الأسفل من الوادي (٤٩٩) مما يلى فرق، ففسحوا لهم، فأصبح منزلهم من الليل خلاءً، ليس فيه أحد، وتفرقوا، ورجع محمد بن ناصر إلى نزوى، وكان السيد يعرب مريضاً، فأقام محمد بن ناصر بنزوى أياماً قلائل. وكان الحصار لنزوى قدر شهرين إلا ستة أيام.

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٥٠٩.

<sup>(</sup>٢) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٥٠٩.

ثم إن محمد بن ناصر أمر بالمسير إلى الرستاق، فسار إليها بجيش، فدخلها، ونزل فلج الشراة، وأراد أصحابه أن يركضوا على البومة التي فيها على بن محمد صاحب العنبور، فنهاهم عن الركضة إلى أن ركض صاحب العنبور وأصحابه، فأمر محمد بن ناصر قومه، فركضوا، فوقع بينهم حرب عظيم، فقتل صاحب العنبور، وقتل من قتل من قومه، وانكسر الباقون.

ورجع محمد بن ناصر إلى فلج الشراة، ودخل في اليوم الثاني إلى فلج المدرى، فالتقاه بلعرب بن ناصر طايحاً، فصالحه على تسليم قلعة الرستاق وجميع الحصون التي في يده، ومضوا جميعاً إلى قلعة الرستاق، فأراد بلعرب أن يخدع محمد بن ناصر، وكان محمد فطناً حذراً، فأبي أن يدخل إلَّا أن يدخل جميع القوم، فلما دخل كافة قومه دخل هو، ووقع من القوم في البلد السلب والنهب والسبى في الذراري، حتى إنها بيعت وحملت إلى غير عُمان. وذلك بما اكتسبت أيديهم جزاءًا بما كانوا يعملون، وبما فعلوا في قاضي المسلمين عدى بن سليمان ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمِ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسهُمُّ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوَّءًا فَلَا مَرَدَّ لَذُهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴾ [الرعد: ١١].

ومات يعرب بن بلعرب، ومحمد بن ناصر بالرستاق، لثلاث عشرة ليلة خلت من جمادي الآخرة (من شهور)(١) سنة خمس وثلاثين ومائة وألف سنة، وكتم أهل نزوى موته خيفة أن يقوى عليهم العدو نحو خمسين يوماً.

ثم إن محمد بن ناصر أمر بتقييد بلعرب، بعدما أمر بلعرب بتخليص الحصون التي بيده، ولم تبقَ إلّا مسكد وبركة في يد بني هناءة، وأقام محمد بن ناصر بالرستاق، وأشهر أن الإمام سيف بن سلطان، وتفرّق أصحاب الرستاق في الجبال والأودية. فسمعت أنه وُجد بكهف من جانب حلاة المهاليل مائة

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ١٠٥.



نفس من صبيان ونساء ميتين من العطش، خافوا أن يرجعوا إلى الرستاق، فيحملونهم ويبيعونهم، وجاءت ثيبة لمحمد بن ناصر بعد أخذ الرستاق بثلاثة أيام، قدر ألف ونصف من بني قليب وبني كعب أصحاب تفاق ورماح، ووصل رحمة بن مطر بن رحمة الهولي بقدر خمسة آلاف من بدو وحضر، وفيهم من لا يعرف العربية، ولا يعرف صديقاً من عدو، وكان خلف بن مبارك المعروف بالقصير من أهل الغشب، لم يكن بالرستاق وقت الحرب، فقهر حصن بركة ومسكد في يده ومعه بنو هناءة، فأرسل محمد بن ناصر بن علي بن محمد الخروصي والياً لحصن بركاء، فقتل ورجع أصحابه إلى الرستاق (مع)(المحمد بن ناصر فأمر محمد الجيش بالمسير إلى بركة، فسار رحمة بن مطر الهولي بقومه، وحمزة بن حماد القليبي(الله بقومه، وأحمد بن علي الغافري بالعسكر الذي خرج من عند محمد بن ناصر، ومحمد (٥٠٠) بن عدي بن العسكر الذي خرج من عند محمد بن ناصر، ومحمد (٥٠٠) بن عدي بن الحراصي بقومه، فسار هؤلاء كل وال على قومه حتى نزلوا مصنعة.

ثم ورد كتاب من قرع الدرمكي من بني هناءة لرحمة الهولي: إنك لا تصل إلينا، فنحن واصلون إليك، على معنى التهدد، فلما قرأه وعرف معناه، أمر بالمسير إلى بركة، وقدّم عيوناً من أصحابه إلى بركة، فوجدوا قرع وأصحابه قاصدين إلى رحمة، فرجعت العيون وأعلموه أنهم وجدوا قرع وأصحابه مقبلين إليه، فالتقاهم رحمة بمكان يسمى القاسم، فوثب عليهم قضيب الهولي على فرس والقوم على أثره، فقتل منهم عشرة رجال. ثم انكسر أصحاب قرع

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٥١٠.

<sup>(</sup>٢) حمزة بن حماد القليبي: قائد، كان أحد رجالات محمد بن ناصر الغافري في حروبه مع خلف بن مبارك القصير وحلفائه من بني هناءة. أرسله الإمام على رأس قومه لمحاربة خلف الذي استولى على حصن بركاء وقتل واليه، فنزل حمزة بقومه بلدة المصنعة على ساحل إقليم الباطنة، ثم ساروا والتقوا غربي بركاء، فوقعت بينهم معركة عظمية، انتهت بانتصار حمزة، وولى خلف بالفرار. انظر: دليل أعلام عُمان، ص ٥٢.

وجُرح قضيب جرحاً هيّناً، وسار رحمة مشرقاً بالقوم حتى نزل بالحفري التي هي للجبور، حتى يستريحوا ويأكلوا.

ثـم إنه بعـث عيوناً، فوجـدوا خلف بن مبـارك القصير قد طلـع بقومه برّاً وبحراً بجيش لا يعلم عدده إلا الله، وكان عدد القوم الذين هم أصحاب محمد بن ناصر خمسة عشر ألفاً من بدو وحضر وسائر القبائل، فالتقوا غربى بركة، فوقعت بينهم صكّة عظيمة، وكانت عند أصحاب رحمة مدافع، فضربوا الخشب التي بالبحر، فأغزرت الخشب بحراً، وانكسر خلف بن مبارك وأصحابه، وركب ناقته، واتبعهم أصحاب محمد بن ناصر يقتلون ويأسرون، فلم يجدوا ملجأ من القتل، فكانوا يدخلون البحر ليتحصلوا في المراكب، فأغزرت بحراً ولم ينالوها، والقوم تضربهم بالتفق، فهلكوا جميعاً، وأخذوا سلبهم من سلاح وغيره من جميع ما معهم، فلفظهم البحر، فوجد جميع القتلى ألفاً واثنى عشر رجلاً، ولم يزالوا يبتغونهم حتى دخلوا حصن بركة.

ثم نزل أصحاب محمد بن ناصر الغافري بجانب الجبل من بركة، فحاصر الحصن، فأقاموا أربعة أيام.

ثم إن أهل الحصن تحصلوا في المراكب، ومضوا إلى مسكد، ولم يبقَ به إلَّا قليلاً، وليس في البلد أحد.

ثم إن أصحاب محمد بن ناصر رجعوا إلى الرستاق، ورحمة رجع إلى بلده، فأقام ناصر بالرستاق، وأصابه جدري شديد، حتى خيف عليه منه، ثم عوفي.

ثم إنه أمر بالمسير إلى ينقل، وجعل في الرستاق محمد بن ناصر الحرَّاصي والياً بالرستاق، وعنده أصحاب بهلا وسنان بن محمد بن سنان المحذور الغافري قائماً بقلعة الرستاق، وسار محمد بن ناصر وسيف بن سلطان، وحمل معه كافة اليعاربة، وبلعرب بن ناصر مقيداً، حتى نزل مقنيات. وكانت إقامته بالرستاق قدر شهرين.

فلما نزل بمقنيات، أرسل إلى قبائل الظاهرة وعُمان يستمدّهم وبني ياس، فجاءت إليه القوم والتجوا عنده عساكر كثيرة قدر اثني عشر ألفاً، وكان نزوله بفلج المناذرة من طرف ينقل، فأرسل إلى أهل هذه البلد أن يسلموا له الحصن، فأبوا، ولم يردوا له جواباً، فارتفع وقت الصبح يريد الانتقال منها إلى الجانب الأعلى على شريعة فلج المحيدث من البطحاء، (١٠٥) فالتقاه بنو علي بمن معهم من أهل ينقل، فوقعت بينهم صكّة عظيمة، وقُتل من بني علي قوم كثير، فالمعروف منهم: ابن شيخهم سليمان بن سالم، ومن أصحاب محمد بن ناصر سالم بن زياد الغافري، وسيف بن ناصر الشكيلي واحد من الجرحي.

ثم إنه نزل بشريعة المحيدث من الجانب الأعلى، وأقام محاصرهم، وهو يضربهم بالتفق والمدافع.

ثم وقعت بينهم صكة، فقتل خلق كثير، وقتل من أصحاب محمد بن ناصر الوالي محمد بن خلف القيوضي واحد من بني عمه. ثم إنهم كسروا الماء، فلم يبق معهم ماء، فعند ذلك صالحوا على تسليم الحصن.

ووصل الخبر إلى محمد بن ناصر أن سعيد بن جويد دخل السليف مع الصواوفة من بني هناءة بقومه، فأمر القوم بالمسير إلى السليف، فلما وصلها أرسل إلى سعيد بن جويد وأهل السليف أن يؤدّوا له الطاعة، فأبوا، ووصل إليه الصواوفة من أهل تنعم مؤدين له الطاعة.

ثم إنه أمر بالركضة على حصن المراشيد من السليف، فركضوا عليه، وهدموه على من فيه من رجال ونساء وأولاد.

ثم إن سعيد بن جويد طلب التسيار إلى بلده هو وأصحابه، فسيّره محمد بن ناصر وزوّده، وبقى بالسليف حصن الصواوفة وحصن المناذرة، فأما حصن المناذرة لمّا رأوا ما أصاب المراشيد صالحوا وأدّوا الطاعة لمحمد بن ناصر، فسلموا، ولم يصبهم بأس، وأقرّهم مكانهم. وأما الصواوفة. فلم يؤدوا الطاعة، فأقام محاصرهم بقطع نخلهم والقتل فيهم كل يوم، وفسح للبدو من أصحابه إلا بني ياس وقبائل الحضر، وكان الحصار فوق شهرين. ثم إنهم صالحوا على هدم حصنهم بأيديهم، فهدموه.

وكان خلف بن مبارك القصير لمّا رأى محمد بن ناصر مشتغلاً بحرب السليف حاصر الرستاق، وكان سباع العموري قد أخذ حصن صحار، فلما قتل سنان بن محمد المحذور الغافري القائم بالقلعة خرج محمد بن ناصر الحرَّاصي وأصحابه من حصن الرستاق، ودخل خلف بن مبارك، وخلصت له الرستاق، وكان سباع العموري قد أخذ حصن صحار، ولم يرَ محمد بن ناصر الرجوع عن السليف، فيمضي إلى الرستاق وصحار، فيقوى عليه (العدو)(١).

ثم إن خلف القصير سار على حصن الحزم، وكان الوالى فيه عمر بن صالح بن مسعود الغافري، فحاصره، وردّ الفلج عنه، وأرسل إليه خلف أن يخرج من الحصن هو وأصحابه بأمان، فأبي، وكتب إلى محمد بن ناصر يخبره الخبر، وأنهم لم يبقَ معهم ماء إلَّا بركة قليلة، فسار محمد بن ناصر إلى الحزم، بعد ما صالح أهل السليف، وهدم حصنهم بجيش عظيم لم يعلم عدده إلا الله تعالى.

فلما وصل، الحزم ركض على أصحاب خلف، فقتل من قتل منهم، وولوا هاربين، وتركوا آلة حربهم من بارود ورصاص وطعام، ورجع محمد بن ناصر من الحزم إلى الظاهرة، ولم يمرّ على الرستاق، لأنه كان قصده بلادسيت،

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ «خصمه» والصحيح ما أثبتناه في المتن من النسخة الأصلية ب، ص١٢٥.

وحشد من البدو والحضر، (٥٠٢) واجتمع معه عسكر كثير، سار من الظاهرة إلى بلادسيت، فأرسل إليهم ليؤدوا له الطاعة، فأبوا، فحاصرهم، وأمر القوم بالهجوم عليهم، فهجموا عليهم، وقتلوا منهم خلقاً كثيراً.

ثم ركضوا على العارض، وهي لبني عدي، فأخذوها، وأخذوا غمر، وخلصت لهم بلدان بني هناءة من العلو، ولم يبق فيها أحد منهم، فالذي قُتل قُتل، والذي طلب التسيار سيّره بأمان، وقتل من أصحاب محمد بن ناصر عند الركضة على باب بلادسيت قدر عشرة رجال، وجُرح أناس.

ثم أمر بالمسير إلى نزوى، فسار إليها، فأقام بها قدر ستة أشهر بعض الشتاء، إلى أن استوى القيظ، وأرسل إلى أهل البلاد من منح ليؤدّوا له الطاعة، فأبوا، فجهز لهم جيشاً، فحاصرهم الجيش، وقطعوا نخلهم من فلج الفيقين وجرّ عالى حتى أدّوا الطاعة من بعد ما ذهبت أموالهم.

وأمر بالمسير إلى الظاهرة، ونزل الغبّي من السرّ، وأخذ في جمع القوم، حتى اجتمع معه خلق كثير من البدو والحضر، وأمر على أهل الظاهرة أن يسيّروا التمر إلى الحزم، وصحبهم أهل وادي بني غافر ومن ذويهم، وسار هو وجميع من معه يريد بلدان العوامر من الشرقية، فالتقوا هو والعوامر وآل وهيبة من بدو وبني هناءة، فوقع بينهم حرب عظيم، حتى كاد أن تكون الهزيمة على أصحاب محمد بن ناصر، ثم إنهم ثابوا وثبتوا، فوقعت الهزيمة على بني هناءة، وقتل منهم خلق كثير واتبعوهم حتى دخلوا حجرة العاقل، فرجع محمد بن ناصر ومن معه غالباً مظفراً، وكان في صحبته السيد سيف بن سلطان إلى يبرين.

ثم إنه وصل إلى الظاهرة، ليجمع قوماً، فاجتمع عنده خلق كثير، فوصل بهم إلى نزوى، وجمع أهل نزوى وإزكي وبهلا وبني ريام، وسار بهم إلى سيفم، وأرسل إلى سعيد بن جويد الهنائي ومن معه من أصحاب العقير والغافات،

فأبوا، فحاصرهم، ثم خرج سعيد بن جويد، ومرّ على الظاهرة، ومضى إلى صحار يجمع قوماً من صحار وينقل؛ لأن ينقل نكثت الصلح، فاجتمع معه خلق كثير، ورجع، وجاء إلى عملا، فضمهم إليه، وجمع جملة بني هناءة ومن ذويهم من وادي العلا وجميع بلدانهم، فلما وصل فلج العيشي، وأراد أن يركض على محمد بن ناصر، الغافري وأصحابه، وكان مدّة غيبة سعيد بن جويد سبعة أشهر وأياماً، ومحمد بن ناصر قد فرّق العيون في الأماكن خيفة أن يهجم عليه على غفلة، فأخبرته العيون أن سعيد بن جويد أقبل في جمع كثير، فأمر أن يلتقوهم دون البلاد، فالتقوا صدر الغافات، فوقع بينهم حرب عظيم، وقُتل سعيد بن جويد الهناوي، وقُتل من أصحابه غصن العلوي صاحب ينقل وجملة من قتل من أصحابه مائتين، وانكسر الباقون، وأمر محمد بالغزوة في كل بلد بهلا ونزوى وبلدات الظاهرة لإظهار الناموس.

وسحب أصحاب محمد بن ناصر سعيداً بن جويد بعد أن قتل إلى حصن (٥٠٣) الغافات، وفيه عياله وأولاده وقومه، حتى ينظروا إليه ليؤدوا الطاعة، فأبوا، فحاصروهم قدر شهرين، وفرغ ما عندهم من الطعام، حتى أكلوا من الأنعام، والقائد لأصحاب محمد بن ناصر مبارك بن سعيد بن بدر؛ لأن محمد بن ناصر رجع من بعد الصكّة إلى يبرين.

ثم إنهم صالحوا بعدما فرغ ما عندهم، وقد قُتل من قُتل منهم، وذهبت أموالهم. وكان الصلح على هدم الحصن، فهدموه بأيديهم، ووصلوهم بأمان، وبقى حصن العقير محارباً لم يؤدّ الطاعة، وفسح محمد بن ناصر لمبارك بن سـعيد بن بدر، وجعل مكانه راشد بن سعيد بن راشد الغافري، وأقام محاصراً حصن العقير ومعه من أهل بهلا وإزكى ونزوى والظاهرة وبنو غافر وبنو ريام وداوروا به، فلا يخرج منه أحد، ولا أحد يدخل، حتى فرغ ما معهم، فطلبوا الصلح، فصالحهم على هدم الحصن، فهدموه بعدما تلفت أموالهم، ولم يبقَ



لهم نخلة ولا فلج، وقد أكلوا جميع أنعامهم ومواشيهم، فعند ذلك صالحوا، فأعطوهم الأمان ووصلوهم، ورجع القوم كلِّ إلى بلده.

ثم إنّ محمد بن ناصر جهّز جيشاً من البدو والحضر، فقصد به بلدان الحبوس من الشرقية المضيبي والروضة، والتقي بجيش خلف بن مبارك القصير والحبوس وغيرهم من بني هناءة بالمضيبي، فوقع بينهم حرب عظيم، وانكسر خلف بن مبارك، وتحصل في حجرة المضيبي، فحاصرهم محمد بن ناصر، وقطع أموالهم، فطلبوا الصلح والأمان، فأمنهم، وأدّوا الطاعة، ولم يعلم محمد بن ناصر أن خلف بن مبارك معهم في الحجرة، فجاءه من جاءه، وأخبره أن خلفاً معهم بالحجرة، فلم يستحسن أن ينكث صلحة.

ثم خرج خلف من المضيبي هارباً، فاتبعه محمد بن ناصر بجيشه حتى وصل إبرا، ودخل خلف إبرا، ولم يظن أن محمد بن ناصر يتبعه إلى إبرا، فأقام مع الحرث، فأرسل إليهم محمد بن ناصر أن يؤدُّوا الطاعة، ويخرجوا خلفاً من عندهم، فأبوا، فأقام على حربهم كل يوم، يقطع نخلهم، ويدمّر أنهارهم، ويقطعوا أشجارهم، فظنّوا أنهم ليست لهم قوّة على حرب محمد بن ناصر، فأخرجوا خلفاً من عندهم خفية. وكان خلف رئيس بني هناءة كافة، ومضى إلى مسكد.

ثم إنهم صالحوا بعد خروج خلف، وأعطاهم محمد بن ناصر الأمان، ورجع عنهم، وخلصت له جميع الشرقية، وأقام بيبرين، وكان أكثر إقامته بها.

ثم إنه سار إلى الظاهرة، وجمع منها خلقاً كثيراً، وغرَّب بهم، ولم يعلم به من قومه أحد أين يريد، فمرّ ببلدان بني نعيم، وجمع بني ياس وبني نعيم وغيرهم، وسار بهم، ومرّ بهم على نجد الجزي، ومرّ على بلدان بني قليب، فصحبه من صحبه منهم، ومرّ على خط الباطنة، حتى خاف منه أهل صحار، فلم يغشهم، ثم شرق، فخاف منه أهل فلج الحواسنة أن يدمر واديهم، وأصحابه يأخذون كل ما وجدوا من إبل وغنم، فيهم من لا يعرف الصديق

من العدو، وعلم به خلف (٥٠٤) بن مبارك القصير، فالتقاه عند أفلاج عرعر، فوقعت بينهم صكّة عظيمة، فولي أصحاب خلف هاربين، وحصل خلف في بيت، واتبعه محمد بن ناصر وقومه، ولم يعلم به أنه في ذلك البيت، وظنّ خلف أن محمداً تركه بعد القدرة عليه، فدخل محمد بن ناصر الرستاق، وجعل يدمّر أنهارها ويكاتبهم أن يؤدّوا الطاعة، فأبوا، ودمّر فلج الميسر، وفلج بو ثعلب، والحمام، وقطع شيئاً من النخل، ولم يكن لأهل الرستاق قدرة على الخروج لحربه ومنعه، حتى أنهم أهمّوا أن يؤدوا له الطاعة، فجاء إلى محمد بن ناصر خبر أن راشد بن سعيد الغافري أخذ حصن مقنيات والوالى فيه مبارك بن سعيد بن بدر، وذلك حسداً منه لمبارك لتقدمه مع محمد بن ناصر، فأمر بالنهوض من الرستاق، وتركها بعدما دمّر أنهارها.

ثم إن على بن ناصر بن أحمد الكلباني مضى إلى راشد بن سعيد، وناصحه، وخلص له الحصن، وضمن له أن لا تصيبه عقوبة من محمد بن ناصر، فقبض على بن ناصر الحصن إلى أن وصله محمد بن ناصر، فترك فيه مبارك واليا، وترك معه الحواتم، وسار قاصداً إلى يبرين، فمكث بها ما شاء الله.

ثم وصل بمن معه إلى نزوى، وأرسل إلى رؤساء القبائل وأهل العلم من غرب عُمان وشرقها، فاجتمعت إليه جموع كثيرة، فطلب إليهم أن يبرأ من الإقامة بالحرب وبأمور المسلمين، وأن يقيموا من أرادوا مع السيّد سيف بن سلطان، واعتذر إليهم، فلم يعذره القاضى ناصر بن سليمان بن محمد بن مداد(١) ومن حضر من المشائخ من رؤساء القبائل.

<sup>(</sup>١) ناصر بن سلمان بن مداد: هو الفقيه، العالم، القاضي، ناصر بن سليمان بن محمد بن مداد بن أحمد بن مداد بن عبدالله بن مداد المدادي الناعبي النزوي العقري: من علماء القرن الثاني عشر الهجري. من قضاة الإمام سلطان بن سيف بن سلطان بن سيف اليعربي، وكان مرجع الفتوي في زمانه. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج٣، ص٥٠٣ - ٥٠٤.

ولم يزالوا في معالجة هذا الأمر، وغلقت أبواب حصن نـزوى والعقر، فلا يدخل أحد ولا يخرج يومهم ذلك وليلتهم، حتى قريب الفجر، عقدوا له الإمامة تقيّة، وضربت مدافع قلعة نـزوى، ونادى المنادي بالإمامة له، والعزّ والأمان لكل قبيلة تدخل قلعة نـزوى، وتريد المواجهة من يمن ونزار، ومن بدو وحضر. وكان هذا ليلة السبت لسبع ليالٍ خلون من الشهر المحرم سنة سبع وثلاثين ومائة وألف سنة، فمكث بنزوى حتى صلى الجمعة، وارتفع بمن معه إلى يبرين، وفسح للقوم، وأقام بها قليلاً.

وبلغه أن مانع بن خميس العزيزي هجم على الغبّي، وقهر حصنها، ونهب سوقها، وأفسد فيها، فسار إليه، فغدف عليهم الحصن ومعه ستة رجال، فلم يشعروا به إلّا وهو في أعلى الحصن، فخرجوا من الحصن هاربين خوفاً ورعباً منه، وقُتل خادم لمانع بن خميس، فأخذ الحصن، وجعل فيه والياً، ورجع إلى يبرين.

وأغار مهنا بن عدي اليعربي، وعامر بن سليمان بن بلعرب الريامي، وسليمان بن حمير بن علي اليعربي على غالة البركة فأخذوها، فعلم محمد بن ناصر الغافري بهم، فقصد إليهم، وأرسل إلى القاضي ناصر بن سليمان والوالي عبدالله بن محمد ليلحقوه بالقوم من نزوى إلى بركة، ولم يغش هو نزوى، ولم يكن عنده إلا قليل من عسكره وخدامه، فهجم عليهم وقت الضحى، لم يرد قتالهم، وناصحهم على الرجوع (٥٠٥) ورد ما أخذوا من الغالة، فأبوا إلا قتاله وحربه، فصنعوا بومة في مسجد الشريعة الأعلى من البركة، وقبضوا الجبل الشرقي، وكسروا فلج (البركة)(۱)، وصنع محمد بن ناصر بومة في مسجد الأسفل من شريعة البركة والجبل الأسفل، فكان بينهما ضرب التفق، وجُرح رجل.

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٥١٦.

ثم إنه أمر أصحابه بالركضة عليهم، فولُّوا منهزمين، وأسر منهم ناصر بن بلعرب الريامي، وعلى بن صالح صاحب كمه، وكان هذا قبل أن يصله أحد من المدد، وأمر بالتمر أن يُحمل إلى يبرين، ورجع هو إلى نزوى، وأقام بمساجد الغنتق منها.

وكان أراد حرب أهل تنوف وخرابها، ثم أصلح الله شأنهم، وواجهوه، وأخذ منهم عهوداً أن لا يخونوه، فطابت عليهم نفسه.

ثم أمر بالحشد على جميع من بطاعته من أهل عُمان، فاجتمعت إليه جموع كثيرة، فسار بهم من نزوى يريد ضنكاً، ليرجع الوحاشا إلى بلدهم، ويبني لهم حصنهم بضنك الذي دمّره عليهم حين كانوا في طاعة خلف بن مبارك، فلم يرضَ آل عزيز برجوعهم إلى حصنهم وبنيانه، فجمعوا أحداً من البلد، وممن يشتمل عليهم، وأرادوا محاربته ومن معه من الوحاشا، فالتقوا بضنك، ووقعت الحرب بينهم. ثم انكسروا، وتبدد شملهم، وعلموا أنهم ليست لهم قوّة على حربه. وقصد مانع بن خميس السنينة مع النعيم، فمضى في طلبه مع ناس قليلة من أصحاب الخيل والركاب السيّارة، فلم يشعروا به إلّا وهو معهم، فأسر مانع بن خميس، ورجع إلى ضنك.

فلما رجع يريد الغبّى مرّ على أفلاج بدو آل عزيز الذين نهبوا سوق الغبّى، فدمرهم ورجع إلى الغبّي، وأقام بها ما شاء الله، حتى حشد من قبائل الظاهرة من شاء من القوم، وقصد يبرين، فأقام بها أياماً قلائل، وجاء إلى نزوى، فنزل بيت المزرع، حتى يجمع قوماً منها.

ثم مضى إلى إزكى، وأخذ منها (قوماً)(١) ومن جميع الشرقية، فخافت منه بنو رواحة. ثم إنه قصد إلى سمائل، فلم يزل يناصح البكرين وأهل الحيلي

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ١٧٥.

وقوم عكاشة، فأما أهل الحيلي وأصحاب عكاشة صالحوه، وأدّوا له الطاعة، فأرسلهم إلى البكريين ليناصحوهم، فلم يقدروا عليهم، فأمر بالركضة عليهم في ليلة شاتية مظلمة مطيرة ذات برق ورعد، فلم يشعروا به إلّا وهو في أعلى السور مع الحارس، يقول للحارس: عمّن تحرس؟ فقال: مخافة أن يهجم علينا محمد بن ناصر. فقال: هذا محمد بن ناصر عندك.

فخذل أهل الحجرة، وخرج الأكثر منها بأمان منه، ولم يبق إلّا برج وشيء من الغرف فيه بكر وأولاده وبنو عمّه، فكانوا يضربون بالتفق، حتى قتلوا عن آخرهم، وقتل من أصحاب محمد بن ناصر أربعة أحدهم يقال له بخيت النوبي مملوك محمد بن ناصر، وكان قدّمه على سائر العبيد، ضرب بتفق، وهدمت الحجرة عن آخرها، وسلمت سمائل له زكاة ثلاث سنين، وكان قبل ذلك أفسد فيها آل عمير (٥٠٦) وحازوا أموال (جميع)(۱) الأغياب، فرد محمد بن ناصر كل مال إلى أهله، وقيّد أولاد سعد بو علي، وهدم حجرتهم.

ثم إنه أمر بالمسير إلى الحيل من الباطنة ليقطع لخلف بن مبارك القصير حين نهوضه من مسكد إلى الرستاق، فكان محمد يصل هو ومملوك (له)(۱) إليه إلى الغبرة، ثم علم خلف بن مبارك أن محمد بن ناصر قاطع له، فلم يخرج من مسكد، وجعل الحرس على الطريق والأسوار، ولم يكن له قدرة على ملاقاة محمد بن ناصر، وأقام بالحيل قدر نصف شهر، وصالحه المعاول، ثم نكثوا.

ثم رجع إلى سمائل، وحمل أهله، ورجع يريد البدو من عامر ربيعة وآل سعلي، ومن اشتمل عليهم من سكان الباطنة، فعقر عليهم إبلاً كثيرة، فكان راكباً على فرس وبيده كتارة ورمح، يضرب يميناً وشمالاً يقطع أعناقها، ويعرقب

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص٥١٧.

<sup>(</sup>٢) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٥١٨.

أرجلها، ولم يرضَ لأحد أن يأخذ منها، ووصل إلى فريق من فرقانهم، وقتل رجالهم، فصاحت نساؤهم: الأمان يا خلف بن مبارك، إنّا في طاعتك يظنونه خلفاً، فأكثر في قتلهم وهو إمام القوم. ولم يلحقه إلّا أصحاب الخيل والإبل السيّارة، والسيد سيف بن سلطان معه لا يفارقه في جميع حروبه وغزواته.

ثم رجع إلى الحزم، فأقام بها أياماً قليلة، ورجع إلى سني من وادي بني غافر، فأقام به أياماً، وفسح لجميع القوم إلّا العسكر والعبيد. ثم قصد الغبّي وأقام بها أياماً، ورجع إلى يبرين، وكان أكثر إقامته بها، وكاتب البدو (من عُمان)(١)، وقد أفسدوا جميع الطرق ينهبون ويقتلون، فلا يقدر أحد أن يسافر إلى مكان إلَّا في جماعة كثيرة، وخاصة آل وهيبة، ولهم رئيس يسمونه بوخرق، فحشدهم بجميع أهلهم وإبلهم وغنمهم، وأمرهم بالنزول حوالي يبرين، وذلك قهراً منه لهم، حتى ماتت إبلهم وغنمهم (وضعف حالهم)(١)، ولم يقدروا على مخالفته.

فلما كان ليلة الحادي عشر من شهر الحج خرج بمن معه من القوم قاصداً آل وهيبة، فدمّر بلدهم السديرة، وقتل من فيها منهم، فكانوا يهربون إلى الرمل من أسافل عُمان وخرابها ليس فيه ماء، يظنون أنه لا يتوصل إليهم لقلَّة اهتداء الحضر بتلك الأماكن، وقلَّة دلالتهم بمواردها، فمضى إليهم هناك، فقتل ستة وثلاثين رجلاً من أكابرهم، وأسر خمسة وتسعين رجلاً، وقتل إبلهم وأغنامهم، وحمل الأسارى إلى يبرين مربوطين في الحبال.

وأما بوخرق، فإنه قصد مسكد، ودخل مع بني هناءة. وقيّد الأساري بيبرين حتى مات عامتهم، وأقام بيبرين شهراً. وأرسل أبو خرق إلى محمد بن ناصر أنه لا يضّر أحداً ولا يفسد، ومن ذلك اليوم إلى يومنا هذا لم نسمع بأحد نهب ولا سلب في طريق من طرق عُمان من شرقها إلى غربها بعد ذلك.

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ١٨٥.



ثم إنه أمر بالحشد على جميع من أطاعه من عُمان من غربها وشرقها، فاجتمعت إليه بيبرين جموع عظيمة، لا يعلم عددهم إلّا الله، وأرسل إلى بلدان بني هناءة من وادي العلا والجبل وضم وعملا، فأطاعته جميع بني هناءة، (٥٠٧) لم يعصه أحد، وسار قاصداً إلى ينقل، ونزل في أعلى البلد، وأرسل إليهم ليخلصوا له الحصن، فأبوا، وشدّوا الحرب، فخرج ذات ليلة رجل من أهل ينقل يقال له عصام، فصالح محمد بن ناصر، إلّا أن البلد ليست في يده، فقال له: ناصح جماعتك لأجل حقن الدم. فلم يتبعوه، وأقاموا الحرب، وكان بيت عصام على السور، وله باب صغير، فأدخل محمداً ومن معه البلد، فقتل من أهل البلد رجلين.

ثم طلبوا الأمان، فأمنهم، وقيد أشياخهم، وحُملوا إلى يبرين، وترك فيها والياً، وأدت له الطاعة، ومضى قاصداً بمن معه إلى صحار، وقدم له ربيعة بن حمد الوحشي ليناصح بني عمه، حتى يهبطوا من حصن صحار، فلما وصلهم، قال لهم: شدّوا الحرب. فلما دخل محمد بن ناصر صحار التقته بنو هناءة، فوقعت بينهم الحرب، وقُتل من قُتل منهم، وجرح ربيعة بن حمد وأُخذ أسيراً، وانكسرت بنو هناءة، ورجعوا إلى الحصن، ونزل القوم بالجامع، ومحمد بن ناصر في بيت ابن محمود، وشاور محمد بن ناصر ربيعة بن حمد، فقال له: إن أردت أن تقيم معنا فعليك الأمان، وإن أردت أن تسير إلى أصحابك بالحصن سيرناك بأمان.

فأراد المسير إلى الحصن، فسيره، وكان مع محمد بن ناصر اثنتا عشرة فرساً، وكان يجعلها عيوناً تطالع المشرق؛ لأنه بلغه أن خلف بن مبارك جمع بني هناءة من الرستاق ومسكد، وأنه نزل بحصن صحم، وكان محمد بن ناصر قد خلصت له جميع صحار ورعاياها، وأمن أهل البلد من جميع الطوائف، فلم يؤخذ على أحد منهم شيئاً، وكانت عنده البدو من بني ياس وبني نعيم ومن اشتمل عليهم والحضر، فأصبحت ليلة من الليالي قد خرب زرع دخن

من طوي من البلد، فجاء صاحبها إلى محمد شاكياً، فسأله من خرّب زرعك؟ فقال: بنو ياس والنعيم والبدو الذي عندك. فقال: كم غرامة زرعك؟ خذ مائتي محمّدية. فأبي، فقال: خذ أربعمائة محمدية. فأبي، فقال: خذ خمسمائة. فأبي، فقال: لا أرضى إلَّا أن تنصف منهم.

فأرسل إلى أشياخهم، فحضروا عنده، فأمر بهم، فصلبوا، وما كانت نصفته إلَّا الجلد، فجلدهم جميعاً وهم يستغيثون به، فلم يغثهم إلى أن انقضت النصفة، فأطلقهم من الحبال، وكانت هذه حيلة من بني هناءة لينفر البدو.

ثم إن البدو خرجوا من عند محمد إلى بلدانهم راجعين، فعلم خلف بن مبارك بخروجهم، فزحف بمن معه من القوم على قوم محمد بن ناصر، وهجموا عليهم على حين غفلة بعد أن طلعت الشمس قليلاً، فجاء من جاء إلى محمد بن ناصر أن خلفاً وصل بمن معه من بني هناءة. فقيل إنه قال: هذه ساعة ليست لنا ولا لهم إلّا ما شاء الله.

ثم ركب فرسه، وركب أصحاب الخيل معه، والتقوا خلفاً ومن معه مع باب حصن صحار، فوقع بينهم القتال، وقُتل خلف بن مبارك، فانكسرت بنو هناءة ومحمد بن ناصر يتبعهم، حتى وصل إلى جدار الحصن، (٥٠٨) فضُرب محمد بن ناصر من فوق الحصن ضربة تفق، وأخذه أصحابه، ومات، وقُتل من أصحابه خمسة عشر رجلاً، لم نذكر أسماءهم. ورجع أهل مسكد والرستاق إلى الرستاق، وأقاموا بعدما دفنوه ثلاثة أيام، ولم يعلم بموته إلَّا الخاصة، وقد كاد أصحاب الحصن أن يسلموه.

ثم إنهم رجعوا بالسيد سيف بن سلطان إلى نزوى، فأقامه القاضي إماماً للمسلمين يوم الجمعة بعد زوال الشمس، في العشر الأولى من شعبان سنة أربعين ومائة وألف سنة من الهجرة.



في تواريخ موت بعض الصحابة، وذكر علماء الإباضية من عُمان وغيرها





مات عبدالرحمٰن بن عوف<sup>(۱)</sup> بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرّة بن كعب بن طوي بن غالب، وكنيته عبد عمرو، وقيل: عبدالكعبة، وقيل: عبدالحارث، سنة إثنين وثلاثين، ودفن بالبقيع، وهو ابن اثنين وسبعين سنة، وقيل: خمس وسبعين.

مات سعد بن أبي وقاص<sup>(۱)</sup>، واسمه مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤي بن غالب في قصره بالعقيق على عشرة أميالٍ من المدينة، فحمل على رقاب الرجال إلى المدينة، وصلى عليه مروان بن الحكم سنة خمس وخمسين سنة، وقيل: سنة ست وخمسين.

<sup>(</sup>۱) عبدالرحمٰن بن عوف: عبدالرحمٰن بن عوف بن الحارث، أبو محمد: صحابي، من أكابرهم وهو أحد العشرة المبشرين بالجنّة، وأحد الستة أصحاب الشورى الذي جعل عمر الخلافة فيهم، وأحد السباقين إلى الإسلام، وقيل: هو الثامن. كان من الأجواد الشجعان العقلاء، اسمه في الجاهلية «عبدالكعبة» أو «عبد عمرو» وسماه الرسول هي عبدالرحمٰن. ولد بعد الفيل بعشر سنين. وأسلم، وشهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها. جرح يوم أحد ٢١ جراحة. وأعتق في أحد ثلاثين عبداً. كان يحترف التجارة والبيع والشراء، فاجتمعت له ثروة كبيرة. وتصدّق يوماً بقافلة فيها سبعمائة راحلة، تحمل الحنطة والدقيق والطعام. ولمّا حضرته الوفاة أوصى بألف فرس وبخمسين ألف دينار في سبيل الله. له ٦٥ حديثاً. توفي بالمدينة سنة ٣٢هـ. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج، ص ٣٢١. وانظر: ابن الأثير، على بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٣، ص ٤٧٥ ـ ٤٧٩.

<sup>(</sup>Y) سعد بن أبي وقاص: سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشي الزهري، أبو إسحاق: الصحابي الأمير، فاتح العراق ومدائن كسرى، وأحد الستة الذين عينهم عمر للخلافة، وأول من رمى بسهم في سبيل الله، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، ويقال له فارس الإسلام. أسلم وهو ابن سبع عشرة سنة، وشهد بدراً، وافتتح القادسية، ونزل أرض الكوفة، فجعلها خططاً لقبائل العرب، وابتنى بها داراً، فكثرت الدور فيها. وظل والياً عليها مدّة عمر بن الخطاب، وأقرّه عثمان زمناً، ثم عزله، فعاد إلى المدينة، فأقام قليلاً، وفقد بصره. مات في قصره بالعقيق على بعد عشرة أميال من المدينة، وحمل إليها سنة ٥٥هـ. له في كتب الحديث ٢٧١ حديثاً. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص ٨٧. وانظر: ابن الأثير، على بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٢، ص ٤٥٢ \_ ٤٥٧.

مات ابن الأعور سعيد بن زيد بن عمرو<sup>(۱)</sup> بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن قرص بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بالعقيق، فحُمل إلى المدينة، ودُفن بها سنة خمسين، أو إحدى وخمسين، وسنّه بضع وسبعون سنة، والبضع ما بين الثلاث إلى العشر، وقيل: من ثلاثة إلى تسعة، وقيل: من ثلاثة إلى سبعة، وقيل: من ثلاثة إلى سبعة، وقيل: من ثلاثة إلى خمسة، وقيل: هو دون العشرة.

مات أبو عبيدة أمين هذه الأمة (٢)، وهو عامر بن عبدالله بن الجرّاح بن هلال بن أهيب بن ضبّة بن الحارث بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة في طاعون عمواس (٣)، وقُبر بيبسان (١)، وصلى عليه معاذ بن جبل سنة ثماني عشرة سنة.

مات عبد الله بن مسعود (٥)، ويكنى أبا عبد الرحمٰن سنة اثنين وثلاثين سنة، ودُفن بالبقيع، وهو ابن بضع وستين سنة.

<sup>(</sup>۱) سعيد بن زيد (۲۲ ق.هـ/ ۲۰۰ - ۲۷۱ م): سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي القرشي، أبو الأعور: صحابي، من خيارهم. هاجر إلى المدينة، وشهد المشاهد كلها إلا بدراً، وكان غائباً في مهمة أرسله بها النبي على . وهو أحد العشرة المبشرين. كان من ذوي الرأي والبسالة. شهد اليرموك وحصار دمشق، وولاه أبو عبيدة دمشق. مولده بمكة، ووفاته بالمدينة. له في كتب الحديث ٤٨ حديثاً. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص ٩٤. وانظر: ابن الأثير، على بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٢، ص ٤٧٦ ـ ٤٧٧.

<sup>(</sup>٢) أبو عبيدة (٤٠ ق.هـ/ ١٥٨ - ١٦٣٩م): عامر بن عبدالله الجراح بن هلال الفهري القرشي: الأمير، القائد، فاتح الديار الشامية، والصحابي، أحد العشرة المبشرين بالجنة، قال ابن عساكر: داهيتا قريش أبو بكر وأبو عبيدة. كان لقبه أمين الأمة. ولد بمكة، وهو من السباقين إلى الإسلام، وشهد المشاهد كلها. ولاه عمر قيادة الجيش الزاحف على الشام بعد خالد بن الوليد، فتم له فتح الديار الشامية، وبلغ الفرات مشرقاً وآسية الصغرى شمالاً. رتب البلاد للمرابطين والعمال. توفي بطاعون عمواس، ودفن بغور بيسان، وانقرض عقبه. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص ٢٥٢. وانظر: ابن الأثير، على بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٣، ص ١٢٥ - ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) طاعون عمواس: أصاب الطاعون جيش المسلمين عندما كان يستعد لفتح مصر سنة ١٨هـ في قرية عمواس في فلسطين، ومات فيه عدد من الصحابة منهم: أبو عبيدة تامر بن الجراح. انظر: الطبري، محمد بن جرير: تاريخ الطبري، ج٣، ص ١٩٣.

<sup>(</sup>٤) وردت في جميع النسخ «ببستان» والصحيح ما أثبتناه في المتن من الطبري، محمد بن جرير: المصدر نفسه، ج٣، ص ١٩٤.

<sup>(</sup>٥) عبدالله بن مسعود: عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، أبو عبدالرحمٰن: صحابي، من أكابرهم فضلًا وعقلًا وقرباً من رسول الله على ، وهو من أهل مكة، ومن السباقين إلى الإسلام، وأول



مات المقداد بن عمرو بن ثعلبة (۱) بن مالك، شرب دهن الخروع، فمات بالجرف على ثلاثة أميال من المدينة، وحُمل على رقاب الدواب حتى دفن بالبقيع سنة ثلاث وثلاثين سنة، وهو ابن سبعين سنة أو نحوها.

مات خباب بن الأرت بن جندلة(٢)، أصابه سبى، فبيع بمكة،

واشترته أم أنمار، وتوفي بالكوفة سنة سبع وثلاثين، وهو ابن ثلاث وسبعين سنة، وهو أول من قُبر بالكوفة.

توفي صهيب بن سنان بن مالك<sup>(٣)</sup> بن النمر بن قاسط، سُبي وهو غلام، توفي بالمدينة في شوال سنة ثمان وثلاثين، وهو ابن سبعين سنة.

<sup>=</sup> من جهر بقراءة القرآن بمكة. وكان خادم رسول الله الأمين وصاحب سرّه، ورفيقه في حلّه وترحاله وغزواته، يدخل عليه في كل وقت، ويمشي معه. ولي بعد وفاة النبي على بيت مال الكوفة. ثم قدم المدينة في خلافة عثمان، وتوفي فيها عن نحو ستين عاماً، له ٨٤٨ حديثاً. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٤، ص ١٣٧. وانظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٣، ص ٣٨١.

<sup>(</sup>۱) المقداد بن عمرو (۳۷ق. هـ ـ ۳۳هـ/ ۸۸۷ - ۲۵۳م): المقداد بن عمرو، ويعرف بابن الأسود الكندي البهراني الحضرمي، أبو عبد، أو أبو عمرو، صحابي، من الأبطال. هو أحد السبعة الذين كانوا أول من أظهر الإسلام. وهو أول من قاتل على فرس في سبيل الله. وفي الحديث: «إن الله على أمرني بحب أربعة، وأخبرني أنه يحبهم: علي، والمقداد، وأبو ذر، وسلمان». وكان في الجاهلية من سكان حضرموت. واسم أبيه عمرو بن ثعلبة البهراني الكندي. ووقع بين المقداد وابن شمر بن حجر الكندي خصام فضرب المقداد رجله بالسيف، وخرب إلى مكة، فتبناه الأسود بن عبد يغوث الزهري، فصار يقال له: «المقداد بن الأسود» إلى أن نزلت آية: ﴿ أَدَعُوهُمُ لِآبَالِهُم ﴾ فعاد يتسمى «المقداد بن عمرو». شهد بدراً والوقائع كلها مع رسول الله هي وسكن المدينة، وتوفي على مقربة منها، فحمل إليها، ودفن فيها. له ٤٨ حديثاً. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٧، ص ٢٨٢. وانظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٥، ص ٢٨٢. وانظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٥، ص ٢٨٢.

<sup>(</sup>Y) خباب بن الأرت بن جندلة: خباب بن الأرت بن جندلة بن سعد التميمي، أبو يحيى، أو أبو عبدالله: صحابي، من السابقين، قيل: أسلم سادس ستة، وهو أو من أظهر إسلامه، كان في الجاهلية قيناً يعمل على السيوف بمكة، ولمّا أسلم، استضعفه المشركون، فعذبوه ليرجع عن دينه، فصبر، إلى أن كانت الهجرة، ثم شهد المشاهد كلها، ونزل الكوفة، فمات فيها وهو ابن ٧٣ سنة ولما رجع علي من صفين مرّ بقبره، فقال: رحم الله خباباً، أسلم راغباً، وهاجر طائعاً، وعاش مجاهداً، روى له البخاري ومسلم وغيرهما ٣٢ حديثاً. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٢، ص ٣٠١. وانظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٢، ص ١٤٧.

<sup>(</sup>٣) صهيب بن سنان (٣٦ق. هـ ـ ٣٢هـ/ ٥٩٢م - ٢٥٩م): صهيب بن سنان بن مالك، من بني النمر بن قاسط: صحابي، من أرمى العرب سهماً، وله بأس، وهو أحد السباقين إلى الإسلام. كان أبوه من أشراف =

مات عامر بن فهيرة مولّى أبي بكر الصديق، قتل يوم بئر (معونة)(١) سنة أربع من الهجرة، وهو ابن أربعين سنة.

مات بلال بن رباح(٢) مولّى أبي بكر الصديق سنة عشرين، وقيل: سنة ثمانی عشرة وهو ابن بضع (٥٠٩) وستین سنة.

مات أبو سلمة عبدالله بن عبدالأسد بن هلال (٢) بسبب جرح أصابه سنة ثلاث. مات الأرقم بن أبي الأرقم (١) سنة خمس وخمسين.

- الجاهليين. ولاه كسرى على الأبلة (البصرة) وكانت منازل قومه في أرض الموصل على شط الفرات، مما يلي الجزيرة والموصل، وبها ولد صهيب، فأغارت الروم على ناحيتهم، فسبوا صهيباً وهو صغير، فنشأ بينهم، فكان ألكن. اشتراه منهم أحد بني كلب، وقدم به مكة، فابتاعه عبدالله بن جدعان التميمي، ثم أعتقه. فأقام بمكة يحترف التجارة إلى أن أظهر الإسلام، فأسلم. فلما أزمع المسلمون الهجرة إلى المدينة، كان صهيب قد ربح مالاً وفيراً في تجارته، فمنعه مشركو قريش، وقالوا: «جئتنا صعلوكاً حقيراً، فلما كثر مالك هممت بالرحيل؟». فقال: أرأيتم إن تركت مالى تخلون سبيلى؟ قالوا: نعم. فجعل لهم ماله أجمع. فبلغ النبي ﷺ ذلك، فقال: «ربح صهيب. ربح صهيب»، وشهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها. له ٣٠٧ أحاديث. توفي بالمدينة، وفي الحديث: أنا سابق العرب، وصهيب سابق الروم، وسلمان سابق فارس، وبلال سابق الحبشة. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص ٢١٠. وانظر: ابن الأثير، على بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٣، ص ٣٨ \_ ٤١.
- (١) وردت في جميع النسخ «معاوية» والصحيح ما أثبتناه في المتن من الطبري، محمد بن جرير: المصدر نفسه، ج۲، ص۲۲۱.
- (٢) بلال بن رباح الحبشى، أبو عبدالله: مؤذن الرسول على وخازنه على بيت ماله، من مولدي السراة، وأحد السباقين إلى الإسلام. وفي الحديث: بلال سابق الحبشة. كان شديد السمرة، نحيفاً، طويلاً، خفيف العارضين، له شعر كثيف شهد المشاهد كلها مع رسول الله ﷺ. ولما توفي رسول الله أذَّن بلال، ولم يؤذن بعد ذلك. وأقام حتى خرجت البعوث إلى الشام، فسار معهم. وتوفى في دمشق. روى البخاري عنه ٤٤ حديثاً. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٢، ص٧٣. وانظر: ابن الأثير، على بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج١، ص ٤١٥ \_ ٤١٨.
  - (٣) أبو سلمة عبدالله بن عبدالأسد: وردت ترجمته سابقاً.
- (٤) الأرقم بن أبي الأرقم (٣٠ق. هـ ـ ٥٥هـ/ ٥٩٤ ٦٧٥م): الأرقم بن عبد مناف بن أســـد المخزومي، أبو عبدالله، صحابي، رفيع الشأن، لم يسبقه إلى الإسلام غير ستة من الصحابة. كانت داره بمكة، عند الصفا، تسمى «دار السلام» وفيها كان رسول الله ﷺ يدعو الناس إلى الإسلام، وممن أسلم فيها عمر بـن الخطـاب. شـهد الأرقم المشـاهد كلها مع رسـول الله ﷺ. ونفلـه النبي ﷺ يوم بدر سـيفاً، واستعمله على الصدقات. توفي بالمدينة. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج١، ص ٢٨٨. وانظر: ابن الأثير، على بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج١، ص ١٨٧ \_ ١٨٨.



مات عثمان بن مظعون (١) بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح في شعبان لثلاثين شهراً من الهجرة، وقبّل النبي وجهه، وسمّاه السلف الصالح، وهو أول من قبر بالبقيع.

مات سعد بن معاذ بن النعمان بن الأشهل (٢)، يكنى أبا عمر في شوال سنة خمس من الهجرة، وهو ابن سبع وثلاثين، وصلى عليه النبي را

مات أبو طلحة (٣) غازياً في البحر، فلم يوجد له جزيرة يدفن فيها إلى سبعة أيام، فلم يتغيّر، وقبر بالمدينة سنة سبع وثلاثين، وهو ابن سبعين سنة.

مات معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس<sup>(٤)</sup>، وكنيته أبو عبد الرحمٰن، وشهد المشاهد كلها، وأردفه رسول الله على ، وأسلم وهو ابن ثماني عشرة سنة، مات

<sup>(</sup>۱) عثمان بن مظعون: عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب الجمحي، أبو السائب: صحابي، كان من حكماء العرب في الجاهلية، يحرّم الخمر. أسلم بعد ثلاثة عشر رجلاً، وهاجر إلى أرض الحبشة مرتين، وأراد التبتل والسياحة في الأرض زهداً بالحياة، فمنعه رسول الله على التخذ بيتاً يتعبّد فيه، فأتاه النبي في فأخذ بعضادتي البيت، وقال: «يا عثمان، إن الله لن يبعثني بالرهبانية (مرتين أو ثلاثاً) وإن خير الدين عند الله الحنيفية السمحة». شهد بدراً، ولمّا مات سنة ٢هـ جاءه النبي فقبله ميتاً، حتى رؤيت دموعه تسيل على خدّ عثمان. وهو أول من مات بالمدينة من المهاجرين، وأول من دفن بالبقيع منهم. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٤، ص ٢١٤. وانظر: ابن الأثير، على بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٣، ص ٥٩٥ ـ ٥٩٢.

<sup>(</sup>٢) سعد بن معاذ: سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس، الأوسي الأنصاري: صحابي من الأبطال. من أهل المدينة. كانت له سيادة الأوس، وحمل لواءهم يوم بدر، وشهد أُحداً، فكان ممن ثبت فيها، وكان من أطول الناس وأعظمهم جسماً. ورُمي بسهم يوم الخندق، فمات من أثر جرحه سنة ٥هـ، ودفن بالبقيع، وعمره سبع وثلاثون سنة. وحزن عليه النبي على . وفي الحديث: «ا وانظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٥، ص ٢٣٦. هتز عرش الرحمٰن لموت سعد بن معاذ». انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٢، ص ٤٦١ ـ ٤٦٤.

<sup>(</sup>٣) أبو طلحة (٣٦ ق.هـ ـ ٣٤هـ/ ٥٨٥ - ٢٥٤ م): زيد بن سهل بن الأسود النجاري الأنصاري: صحابي من الشجعان الرماة المعدودين في الجاهلية والإسلام، مولده في المدينة. ولمّا ظهر الإسلام كان من كبار أنصاره، فشهد العقبة وبدراً وأحداً والخندق وسائر المشاهد كلها. كان جهير الصوت، وفي الحديث: «لصوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف رجل». وكان ردف رسول الله على يوم خيبر. توفي في المدينة، وقيل: ركب البحر غازياً فمات فيه. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص ٥٨ - ٥٩. وانظر: ابن الأثير، على بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٢، ص ٣٦١ ـ ٣٦٢.

<sup>(</sup>٤) معاذ بن جبل: وردت ترجمته سابقاً.

بطاعون عمواس بناحية الأردن سنة عشرين، وقيل: ثماني عشرة، وهو ابن ثلاث وستين سنة، والله أعلم.

مات أسد بن حصن بن سماك بن عتيك(١) سنة عشرين.

مات سعد بن عبادة بن دلهم بن حارثة (٢) سنة خمس عشرة سنة، ولم يعلم أحد بموته من أهل المدينة حتى اقتحم صبيّان نصف النهار في حرّ شديد بئراً، فسمعا قائلاً من البئر يقول: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة، فرميناه بسهمين، فلم نخطِ فؤاده. ففزع الصبيّان وخرجا من البئر، وحدّثا بذلك أهل المدينة، فحفظوا ذلك اليوم، فوجدوه اليوم الذي مات فيه سعد بن عبادة، وإنما هو جلس يبول في نفق، فمات من ساعته.

مات العباس<sup>(۳)</sup> عم الرسول ﷺ لأربع عشرة ليلة خلت من شهر رجب سنة اثنين وثلاثين سنة، وهو ابن اثنتين وثمانين سنة.

<sup>(</sup>۱) أسد بن حصن بن سماك بن عتيك: والصحيح أسيد بن حضير بن سماك بن عتيك الأوسي، أبو يحيى: صحابي، كان شريفاً في الجاهلية والإسلام، مقدماً على قبيلة الأوس من أهل المدينة، يعد من عقلاء العرب وذوي الرأي فيهم. كان يُسمى الكامل، شهد العقبة الثانية مع السبعين من الأنصار. وكان أحد النقباء الاثني عشر، وشهد أحداً، فجرح سبع جراحات، وثبت مع رسول الله على حين انكشف الناس عنه، وشهد الخندق والمشاهد كلها. وفي الحديث: نعم الرجل أسيد بن الحضير. توفي بالمدينة سنة محد/ ١٤٦م، له ١٨ حديثاً. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج١، ص ٣٣٠ \_ ٣٣١. وانظر: ابن الأثير، على بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج١، ص ٢٤٠ \_ ٢٤٢.

<sup>(</sup>٢) سعد بن عبادة: والصحيح سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الخزرجي، أبو ثابت: صحابي من أهل المدينة. كان سيّد الخزرج، وأحد الأمراء الأشراف في الجاهلية والإسلام. كان يلقب في الجاهلية بالكامل (لمعرفته الكتابة والرمي والسباحة) وشهد العقبة مع السبعين من الأنصار. وشهد بدراً وأحداً والخندق وغيرها. وكان أحد النقباء الاثني عشر. ولما توفي رسول الله على لم يبايع أبا بكر: فلما صار الأمر إلى عمر، فقال سعد: كان والله صاحبك (أبو بكر) أحب إلينا منك، وقد والله أصبحت كارهاً لجوارك. فقال عمر: من كره جوار جاره تحوّل عنه. فلم يلبث سعد أن خرج إلى الشام مهاجراً، فمات بحوران. وكان لسعد وآبائه في الجاهلية أطم تحوّل) ينادى عليه: من أحب الشحم واللحم فليأت أطم دليم بن حارثة. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص ٨٥ – ٨٦. وانظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٢، ص ٤٤١.

 <sup>(</sup>٣) العباس (٥١ ق.هـ \_ ٣٢هـ/ ٥٧٣ - ٦٥٣م): العباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف،
 أبو الفضل: من أكابر قريش في الجاهلية والإسلام، وجد الخلفاء العباسيين. قال رسول الله على في =



مات جعفر بن أبي طالب<sup>(۱)</sup>، أخو علي بن أبي طالب، وهو أسنّ منه بعشر سنين، سنة ثماني من الهجرة هو وزيد ابن حارثة (۲) وعبد الله بن رواحة (۳).

- وصفه: «أجود قريش كفاً وأوصلها، وهذا بقية من آبائي». وهو عمه. كان محسناً لقومه، سديد الرأي، واسع العقل، مولعاً بإعتاق العبيد، كارهاً للرق، اشترى سبعين عبداً وأعتقهم. وكانت له سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام (وهي أن لا يدع أحداً يسب أحداً في المسجد ولا يقول فيه هجراً) وأقام في مكة يكتب إلى رسول الله على أخبار المشركين. ثم هاجر إلى المدينة، وشهد وقعة حنين، فكان ممن ثبت حين انهزم الناس. وشهد فتح مكة. وعمي في آخر عمره. وكانت وفاته في المدينة عن عشرة أولاد ذكور سوى الإناث. وله في كتب الحديث ٣٥ حديثاً. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص ٢٦٢. وانظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٣، ص ١٦٧.
- (۱) جعفر بن أبي طالب (الطيّار): جعفر بن أبي طالب (عبد مناف) بن عبد المطلب بن هاشم: صحابي هاشمي، من شجعانهم. يقال له «جعفر الطيّار» وهو أخو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه، وكان أسن من علي بعشر سنين. وهو من السباقين إلى الإسلام، أسلم قبل أن يدخل رسول الله على دار الأرقم ويدعو فيها، وهاجر إلى الحبشة في الهجرة الثانية، فلم يزل هناك إلى أن هاجر النبي على إلى المدينة، فقدم عليه جعفر، وهو بخير سنة ٧هـ، وحضر موقعة مؤتة بالبلقاء (في أرض الشام). فنزل عن فرسه وقاتل، ثم حمل الراية وتقدم صفوف المسلمين، فقطعت يده، فحمل الراية باليسرى، فقطعت أيضاً، فاحتضن الراية إلى صدره وصبر، حتى وقع شهيداً وفي جسمه نحو تسعين طعنة ورمية، فقيل: إن الله عوضه عن يديه جناحين في الجنة. وقال حسان:

#### فلا يبعدن الله قتلى تتابعوا بمؤتة منهم ذو الجناحين جعفر

انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٢، ص ١٢٥. وانظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج١٥، ص ٥٤١ ـ ٥٤٤.

- (Y) زيد بن حارثة: زيد بن حارثة بن شراحيل (أو شرحبيل) الكلبي: صحابي، اختطف في الجاهلية صغيراً، واشترته خديجة بن خويلد، فوهبته إلى النبي على حين تزوجها، فتبناه النبي قبل الإسلام، وأعتقه وزوجته بنت عمته. واستمر الناس يسمونه «زيد بن محمد» حتى نزلت الآية ﴿ أَدْعُوهُمْ لِاَبَآبِهِمْ ﴾ وهو من أقدم الصحابة إسلاماً، وكان النبي على لا يبعثه في سرية إلا أمره عليها، وكان يحبه ويقدمه. وجعل له الإمارة في غزوة مؤتة، فاستشهد فيها، ولهشام الكلبي كتاب «زيد بن حاثة» في أخباره. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص٥٥ وانظر: ابن الأثير، على بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٢، ص٥٥ ٣٥٣.
- (٣) عبدالله بن رواحة: عبدالله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري، من الخزرج، أبو محمد: صحابي، يعدّ من الأمراء والشعراء والراجزين. كان يكتب في الجاهلية. وشهد العقبة مع السبعين من الأنصار. وكان أحد النقباء الاثني عشر، شهد بدراً وأُحداً والخندق والحديبية. واستخلفه النبي على المدينة في إحدى غزواته. وصحبه عمرة القضاء، وله فيها رجز. وكان أحد الأمراء في وقعة مؤتة (بأدنى البلقاء من أرض الشام) فاستشهد بها سنة ٨هـ/٢٦٩م. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٤، ص ٨٦٨. وانظر: ابن الأثير، على بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٣، ص ٢٣٥ ـ ٢٣٨.

مات أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم (۱) واسمه المغيرة، بعد أن استخلف عمر سنة خمس عشرة، ويقال: بل مات سنة عشرين، وصلى عليه عمر، ودُفن بالبقيع.

مات سهیل بن عمرو(۱) فی طاعون عمواس.

استشهد عكرمة بن أبي جهل (٣) يوم اليرموك في خلافة أبي بكر.

مات لبيد بن ربيعة الشاعر(١) ليلة نزول معاوية نخيلة لصلح الحسن بن علي.

- (٣) عكرمة بن أبي جهل: عكرمة بن أبي جهل عمرو بن هشام المخزومي القرشي: من صناديد قريش في الجاهلية والإسلام. كان هو وأبوه من أشد الناس عداوة للنبي هذا، وأسلم عكرمة بعد فتح مكة. وحسن إسلامه، فشهد الوقائع، وولي الأعمال لأبي بكر. واستشهد في اليرموك أو يوم مرج الصفر سنة ١٢٣هـ/ ١٣٤م، وعمره ٢٢عاماً. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص ٢٤٤. وانظر: ابن الأثير، على بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٤، ص ٢٧ ـ ٧٠.
- (٤) لبيد بن ربيعة: ليبد بن ربيعة بن مالك، أبو عقيل العامري أحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية. من أهل عالية نجد. أدرك الإسلام، ووفد على النبي على ويعد من الصحابة، ومن المؤلفة قلوبهم. وترك الشعر فلم يقل في الإسلام إلا بيتاً واحداً، قيل هو:

ما عاتب المرء الكريم كنفسه والمرء يصلحه الجليس الصالح سكن لبيد الكوفة، وعاش عمراً طويلاً. وهو من أصحاب المعلقات، مطلع معلقته: عفت الديار محلها فمقامها بمنى، تأتد غُولها فرجامها

\_ كان كريماً، نذر أن لا تهب الصبا إلّا نحر وأطعم، جُمع بعض شعره في ديوان صغير مطبوع. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٥، ص ٢٤٠.

<sup>(</sup>۱) أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب: المغيرة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم، أبو سفيان الهاشمي القرشي: أحد الأبطال الشعراء في الجاهلية والإسلام. وهو أخو رسول الله على من الرضاع. كان يألفه بصباهما. ولما أظهر النبي على الدعوة إلى الإسلام عاداه المغيرة. هجاه أصحابه. أسلم يوم فتح مكة سنة ٨هـ، وشهد حنين وأبلى بلاءً حسناً. له شعر في الجاهلية الإسلام. توفي بالمدينة سنة ٢٠هـ/ ٢٤٦م. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٦، ص ٢٧٦. وانظر: ابن الأثير، على بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٥، ص ٢٣٦ ـ ٢٣٧.

<sup>(</sup>Y) سهيل بن عمرو: سهيل بن عمرو بن عبد شمس القرشي العامري، من لؤي خطيب قريش، وأحد سادتها في الجاهلية. أسره المسلمون يوم بدر، وافتدى، فأقام على دينه إلى يوم الفتح، فأسلم في مكة، وسكنها، ثم سكن المدينة. وهو الذي تولى أمر صلح الحديبية، وجاء في مقدمة كتاب الصلح «باسمك اللهم. هذا ما صالح عليه محمد بن عبدالله سهيل بن عمرو». وكان عمر بن الخطاب يخشى مواقفه في الخطابة. مات بطاعون عمواس في الشام سنة ١٨هـ/ ٣٣٩م. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص ٥٨٥ ـ ٥٨٠.



مات عبدالله بن العباس بالطائف، وبها قبره سنة ثمانٍ وستين، وهو ابن إحدى وسبعين سنة.

مات الحسن بن علي بن أبي طالب لخمس ليال خلون من ربيع الأول سنة خمسين، ودفن بالبقيع، وقيل: سنة سبع وأربعين، ومرض أربعين يوماً.

قتل الحسين بن علي بن أبي طالب يوم الجمعة لعشر خلون من المحرّم، سنة إحدى وستين سنة، وهو ابن ست وخمسين سنة وخمسة أشهر، وقيل: ثمان وخمسين.

توفي عبدالله بن الزبير بن العوام يوم الثلاثاء لسبع عشرة (ليلة)(١) خلت من جمادى (٥١٠) الأولى سنة ثلاث وسبعين، وعمره اثنان وسبعون سنة.

توفى عبد الملك بن عبد العزيز (١) سنة مائة.

توفي الحسن بن أبي الحسن البصري عشية الخميس أول رجب سنة عشر ومائة من الهجرة.

توفي كعب بن سور (٢) سنة ست وثلاثين.

<sup>(</sup>١) إضافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) عبدالملك بن عبدالعزيز: عبدالملك بن عبدالعزيز السلولي، المعروف بـ «نويب»: من الشعراء الفصحاء الذين لم يغدوا على الخلفاء، ولا مدحوا الأمراء والرؤساء. نشأ في اليمامة، وأحبّ فتاة اسمها سعدى بنت أزهر، فكان يتغزل لها، وله معها أخبار. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٤، ص ١٦٠.

<sup>(</sup>٣) كعب بن سور: كعب بن سور بن بكر الأزدي التابعي: من الأعيان المقدمين في صدر الإسلام، بعثه عمر قاضياً لأهل البصرة وعاملاً له عليها. وأقزه عثمان. فأقام إلى أن كانت وقعة الجمل (بين علي وعائشة) فاعتزل الفتنة، فقيل لعائشة: إن خرج معك لم يتخلف من الأزد أحد، فركبت إليه، فكلمته، فأخذ مصحفه ونشره، وخرج بين الصفين يذكر الفريقين ويدعوهم إلى السلام، والقتال ناشب، فجاءه سهم فقتله. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٤، ص ٨٠.

توفى عطاء بن أبي رباح(١) سنة خمس عشرة ومائة. توفى الأشعث بن قيس(٢) سنة أربعين. توفى زيد بن ثابت (٣) سنة خمس وأربعين. توفي حسين بن ثابت (١) سنة خمسين. توفي شريح بن الحارث القاضي (٥) سنة ست وسبعين. توفى عمران بن حطَّان(١)(٤) سنة تسع وثمانين. توفى سعيد بن المسيب(٧) سنة تسع وأربعين.

<sup>(</sup>۱) عطاء بن أبى رباح (۲۷ - ۱۱۶هـ/ ۱۹۷ - ۷۳۲ - ۲۳۷م): عطاء بن أسلم بن صفوان: تابعى من أجلاء الفقهاء. كان عبداً أسوداً. ولد في جند (باليمن) ونشأ بمكة، فكان مفتى أهلها ومحدثهم، توفي فيها سنة ١١٤هـ/٧٣٢م. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٤، ص ٢٣٥.

<sup>(</sup>٢) الأشعث بن قيس (٢٣ ق.هـ/ ٦٠٠ - ٦٦١م): الأشعث بن قيس بن معدي كرب الكندي: أبو محمد، أمير كندة في الجاهلية والإسلام. كانت إقامته في حضرموت، ووفد على النبي ﷺ بعد ظهور الإسلام في جمع من قومه فأسلم، وشهد اليرموك، فأصيبت عينه. تزوج أخت أبي بكر، فأقام في المدينة، وشهد الوقائع كلها، وأبلى البلاء الحسن. ولمّا آل الأمر إلى على كان الأشعث معه يوم صفين على راية كندة، وحضر معه وقعة النهروان. توفي بالكوفة سنة ٤٠هـ. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج١، ص ٣٣٢. وانظر: ابن الأثير، على بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج١، ص ٢٤٩ \_ ٢٥١.

<sup>(</sup>٣) زيد بن ثابت: وردت ترجمته سابقاً.

<sup>(</sup>٤) حسين بن ثابت: والصحيح حسّان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري: وقد وردت ترجمة سابقاً.

<sup>(</sup>٥) شريح بن الحارث القاضى: شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي، أبو أمية: من أشهر القضاة في صدر الإسلام. أصله من اليمن، ولي قضاء الكوفة في زمن عمر وعلى ومعاوية. واستعفى في أيام الحجاج فأعفاه سنة ٧٧هـ. وكان ثقة في الحديث، مأموناً في القضاء، له باع في الأدب والشعر. عمّر طويلاً، ومات بالكوفة سنة ٧٨هـ/ ٦٩٨م. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص ١٦١.

<sup>(</sup>٦) عمران بن حطان: وردت ترجمته سابقاً.

<sup>(</sup>٧) سعيد بن المسيّب: سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي، أبو محمد: سيّد التابعين، واحد الفقهاء السبعة بالمدينة. جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع، وكان يعيش من التجارة بالزيت، ولا يأخذ عطاءً، وكان أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب وأقضيته، حتى سُـمي راوية عمر. توفي بالمدينة سـنة ٩٤هـ/٧١٣م. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص١٠٢.



توفي سعيد بن جبير (١) سنة خمس وتسعين، قتله الحجاج بن يوسف.

توفي النعمان بن ثابت (٢) وهو أبو حنيفة إمام أصحاب الرأي، وكان مولّى من موالي تيم الله بن ثعلبة (٣)، وكان جزاراً بالكوفة، وُلد سنة ثمانين، ومات سنة خمسين ومائة، عاش سبعين سنة.

توفى إبراهيم بن أدهم(١) سنة إحدى وستين ومائة.

(۱) سعيد بن جبير (٥٥ - ٩٥ هـ/ ١٦٥ - ٢١٥م): سعيد بن جبير الأسدي، بالولاء، الكوفي، أبو عبدالله: تابعي، كان من أعلمهم على الإطلاق. وهو حبشي الأصل، من موالي بني والية بن الحارث من بني أسد. أخذ العلم عن عبدالله بن عباس وابن عمر. ثم كان ابن عباس إذ أتاه أهل الكوفة يستفتونه، قال: أتسألونني وفيكم ابن أم دهماء؟ يعني: سعيداً. ولما خرج عبدالرحمٰن بن محمد الأشعث على عبدالملك بن مروان، كان سعيد معه إلى أن قتل عبدالرحمٰن، فذهب سعيد إلى مكة، فقبض عليه واليها (خالد القسري) وأرسله إلى الحجاج، فقتله بواسط. قال الإمام أحمد بن حنبل: قتل الحجاج سعيداً وما على وجه الأرض أحد إلّا وهو مفتقر إلى علمه. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص٩٣.

(٢) النعمان بن ثابت: وردت ترجمته سابقاً.

(٣) تيم الله بن ثعلبة: تيم الله بن ثعلبة بن عكابة بن صعب، من بني بكر بن وائل، جد جاهلي. قال السويدي: كان يقال لبنيه «اللهازم». وقال ابن لأثير: اللهازم هم: تيم الله بن ثعلبة، وأخوه قيس بن ثعلبة، وعدل بن لجيم بن صعب، واجتمعوا فصاروا روايداً، فسمّوا اللهازم، وقال جرير:

### رضينا بحكم الحي بكر بن وائل إذا كان في الذهلين أو في اللهازم

والذهلان: ذهل بن ثعلبة، وذهل بن شيبان.

انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٢، ص ٩٥.

(٤) إبراهيم بن أدهم: إبراهيم بن أدهم بن منصور التميمي البلخي، أبو إسحاق: زاهد مشهور. كان أبوه من أهل الغنى في بلخ، فتفقه، ورحل إلى بغداد، وجال في العراق والشام والحجاز. وأخذ عن الكثير من علماء الأقطار الثلاثة. وكان يعيش من العمل بالحصاد وحفظ البساتين والحمل والطحن، ويشترك مع الغزاة في قتال الروم. جاءه إلى المصيصة (من أرض كيليكيا) عبد لأبيه يحمل إليه عشرة آلاف درهم، ويخبره أن أباه قد مات في بلخ، وخلف له مالاً عظيماً، فأعتق العبد، ووهبه الدراهم، ولم يعبأ بمال أبيه. وكان يلبس في الشتاء فرواً لا قميص تحته، ولا يتعمم في الصيف، ولا يحتذي، يصوم في السفر والإقامة، وينطق بالعربية الفصحى مخافة أن يزل. مات سنة ١٦١هـ/٧٧٨م، ودفن في حصن سوفنن (حصن ن بلاد الروم). وفي المكتبة الظاهرية بدمشق «سيرة السلطان إبراهيم بن أدهم». انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج١، ص ٣١.

توفى حماد الراوية(١) وهو حماد بن ميسرة، وقيل: حماد سابور سنة أربع وستين ومائة.

توفي صالح بن عبد القدوس(٢) سنة ست وسبعين ومائة، وكان زنديقاً. توفى مالك بن أنس (٣) سنة تسع وسبعين ومائة.

توفى سيبويه النحوى(٤) سنة ثمانين ومائة من الهجرة.

ولد الشافعي محمد بن إدريس (٥) سنة خمسين ومائة، ومات سنة أربعين ومائتين، أو أربع ومائتين.

(١) حماد الراوية (٩٥ - ١٥٥هـ/ ٧١٤ - ٧٧٢م): حماد بن سابور بن المبارك، أبو القاسم: أول من لقب بالراوية. كان من أعلم الناس بأيام العرب وأشعارها وأخبارها وأنسابها ولغاتها. أصله من الديلم. ومولده بالكوفة. جال في البادية ورحل إلى الشام. وتقدم عند بني أمية. فكانوا يستزيرونه ويسألونه عن أيام العرب وعلومها، ويجزلون صلته. وهو الذي جمع السبع الطوال (المعلقات) ولما زال أمر بني أمية أهمله العباسيون، فكان مطرّحاً مجفواً في أيامهم. أخباره كثيرة. وقيل: كان في أول أمره يتشطر ويصحب الصعاليك واللصوص، ثم طلب الأدب، وترك ما كان عليه وفيه يقول الطهوي:

#### نعم الفتى لو كان يعرف ربّه أو حين وقت صلاته حماد

توفى حماد في بغداد سنة ١٥٥هـ/ ٧٧٢م. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٢، ص ٢٧١ - ٢٧٢.

- (٢) صالح بن عبدالقدوس: صالح بن عبدالقدوس بن عبدالله بن عبدالقدوس الأزدي الجذامي، مولاهم، أبو الفضل: شاعر حكيم، كان متكلماً يعظ الناس في البصرة. له مع أبي الهذيل العلاف مناظرات، وشعر كله أمثال وحكم وآداب. اتهم عند المهدي العباسي بالزندقة، فقتله ببغداد سنة ١٦٠هـ/٧٧٧م. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص١٩٢.
  - (٣) مالك بن أنس: وردت ترجمته سابقاً.
- (٤) سيبويه النحوي (١٤٨ ١٨٠هـ/ ٧٦٥ ٢٩٥): عمر بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشر، الملقب سيبويه: إمام النحاة، وأول من بسط علم النحو. ولد في إحدى قرى شيراز، وقدم البصرة، فلزم الخليل بن أحمد، ففاقه، وصنف كتابه المسمى «كتاب سيبويه» في النحو، لم يصنع قبله ولا بعده مثله. ورحل إلى بغداد، فناظر الكسائي، وأجازه الرشيد بعشرة آلاف درهم، وعاد إلى الأهواز، فتوفى بها سنة ١٨٠هـ/٧٩٦م. وقيل: وفاته وقبره بشيراز. وكانت في لسانه حبسة. وسيبويه بالفارسية «رائحة التفاح»، وكان أنيقاً جميلاً، توفي شاباً. وفي مكان وفاته والسنة التي مات فيها خلاف. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٥، ص ٨١.
  - (٥) الشافعي محمد بن إدريس: وردت ترجمته سابقاً.



مات الخليل بن أحمد (١) سنة ثلاثين ومائة.

توفى مالك بن دينار(٢) في هذه السنة.

ولد الرئيس القاسم بن علي بن محمد الحريري<sup>(٣)</sup> سنة ست وأربعين وأربعمائة وعاش سبعين سنة.

مات أحمد بن الحسين المتنبي (1) آخر شهر رمضان سنة أربع وخمسين وثلاثمائة (سنة) (٥).

(۱) الخليل بن أحمد (۱۰۰ – ۱۷۰ هـ/ ۷۱۸ – ۷۸۸): الخليل بن أحمد بن عمرو ابن تميم الفراهيدي الأزدي اليحمدي، أبو عبد الرحمٰن: من أثمة اللغة والأدب، وواضع علم العروض، أخذه من الموسيقى، وكان عارفاً بها. وهو أستاذ سيبويه النحوي. ولد ومات في البصرة، وعاش فقيراً صابراً. كان شعث الرأس، شاحب اللون، قشف الهيئة، متمزق الثياب، مقطع القدمين، مغموراً بين الناس لا يُعرف. قال النصر بن شميل: ما رأى الراؤون مثل الخليل، ولا رأى الخليل مثل نفسه. له كتاب «العين» في اللغة و«معاني الحروف» و«جملة آلات العرب» و«تفسير حروف اللغة» وكتاب «العروض» و«النقط والشكل» و«النغم». توفي سنة ۱۷۰هـ/ ۷۸۲م. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج۲، ص ۲۵.

(٢) مالك بن دينار: مالك بن دينار البصري، أبو يحيى: من رواة الحديث، كان ورعاً، يأكل من كسبه، ويكتب المصاحف بالأجرة، توفي بالبصرة سنة ١٣١هـ/٧٤٨م. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٥، ص ٢٦٠ ـ ٢٦١. وانظر: ابن خلكان، أحمد بن محمد: وفيات الأعيان، ج٤، ص ١٣٩ ـ ١٤١.

(٣) القاسم بن علي بن محمد الحريري (٤٤٦ - ٥١٦هـ/ ١٠٥٤ - ١١٢٢م): القاسم بن علي بن محمد بن عثمان، أبو محمد الحريري البصري: الأديب الكبير، صاحب «المقامات الحريرية» سماه «مقامات أبي زيد السروجي». ومن كتبه «درّة الغواص في أوهام الخواص» و«ملحمة الأعراب» و«صدور زمان الفتور وفتور زمان الصدور» في التاريخ. و«توشيح البيان» نقل عنه الغزولي. وله شعر حسن في «ديوان» و«ديوان رسائل». كان دميم الصورة غزير العلم. مولده بالشان (بليدة فوق البصرة) ووفاته بالبصرة. ونسبته إلى عمل الحرير أو بيعه. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٥، ص ١٧٧. وانظر: ابن خلكان، أحمد بن محمد: وفيات الأعيان، ج٤، ص ٣٣ ـ ٨٠.

(٤) أحمد بن الحسين المتنبي: أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبدالصمد الجعفي الكوفي الكندي، أبو الطيب المتنبي: الشاعر الحكيم، وأحد مفاخر الأدب العربي. له الأمثال السائرة والحكم البالغة والمعاني المبتكرة، وفي علماء الأدب من يعدّه أشعر الإسلاميين. ولد بالكوفة في محلة تسمى كندة، وإليها نسبته، ونشأ بالشام، ثم تنقل في البادية يطلب الأدب وعلم العربية وأيام الناس. قال الشعر صبياً. وفد على سيف الدولة الحمداني (صاحب حلب) سنة ٣٣٧هـ فمدحه وحظي عنده، ومضى إلى مصر، فمدح كافور، وطلب منه أن يوليه، فرفض، فغضب، وانصرف يهجوه، فدار بلاد فارس، ورحل إلى شيراز، فمدح عضد الدولة ابن بويه الديلمي. وعاد يريد بغداد فالكوفة، فعرض له فاتك بن أبي جهل الأسدي، فقتل أبو الطيب وابنه محسد وغلامه مفلح بالنعمانية قرب دير العاقول من سواد بغداد سنة ٥٣٤هـ/ ٩٦٥م. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج١، ص١١٥.

<sup>(</sup>٥) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٥٢٤.

مات سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب(١) آخر ذي القعدة سنة تسع وتسعين. أبو بكر بن عبدالرحمٰن بن الحارث بن هشام بن المغيرة<sup>(٢)</sup> ولد في خلافة عمر بن الخطاب، ومات في سنة أربع وتسعين.

مات عكرمة (٢) مولى ابن عباس سنة أربعين ومائة، مات هو وكثير عزّة (١) الشاعر في يوم واحد، فقال الناس: مات أفقه الناس وأشعر الناس، وعاش عكرمة ثمانين سنة.

وُلد على بن عبد الله بن العباس(٥) ليلة مات على بن أبي طالب، ومات سنة سبع عشرة ومائة، ويقال: ثماني عشرة ومائة.

<sup>(</sup>١) سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب: سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي: أحد فقهاء المدينة السبعة، ومن سادات التابعين وعلمائهم وثقاتهم. دخل على سليمان بن عبدالملك، فما زال سليمان يرحب به ويرفعه حتى أقعده معه على سريره. توفي بالمدينة المنورة سنة ١٠٦هـ/ ٧٢٥م. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص٧١.

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمٰن بن الحارث (١ - ٤٣هـ/ ٦٢٢ - ٦٦٣م): عبد الرحمٰن بن الحارث بن هشام المخزومي القرشي المدني، أبو محمد: تابعي، ثقة، جليل القدر، من أشراف قريش، وهو أحد الأربعة الذين عهد إليهم عثمان بن عفان بنسخ المصحف لتوزيعها على الأمصار. توفي بالمدينة سنة ٤٣هـ/٦٦٣م. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص٣٠٣.

<sup>(</sup>٣) عكرمة: وردت ترجمته سابقاً.

<sup>(</sup>٤) كثيرة عزّة: كثير بن عبدالرحمٰن بن الأسود بن عامر الخزاعي، أبو صخر: شاعر متيم مشهور. من أهل المدينة. أكثر أقامته بمصر. وفد على عبدالملك بن مروان، فازدري منظره، ولما عرف أدبه رفع مجلسه، فاختص به وببني مروان يعظمونه ويكرمونه، كان مفرط القِصَر دميماً، في نفسه شمم وترفع. وفي المؤرخين من يذكر أنه من غلاة الشيعة، وينسبون إليه القول بالتناسخ. أخباره مع عزّة بنت جميل الصخرية كثيرة. وكان عفيفاً في حبه. توفي بالمدينة سنة ١٠٥هـ/٧٢٣م. له ديوان شعر مطبوع. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٥، ص ٢١٩.

<sup>(</sup>٥) على بن عبدالله بن عباس (٤٠ - ١١٨هـ/ ٦٦٠ - ٧٣٦م): على بن عبدالله ابن عباس بن عبدالمطلب، أبو محمد: جدّ الخلفاء العباسيين. من أعيان التابعين، كان من أجمل الناس وأوسمهم، عظيم الهيبة، جليل القدر. قيل للوليد ابن عبد الملك: إنه يقول بأن الخلافة ستصير إلى أبنائه، فأمر به فضرب بالسياط، وأهين انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٤، ص٣٠٣-٣٠٣. وانظر: ابن خلكان، أحمد بن محمد: وفيات الأعيان، ج٣، ص ٢٧٤ \_ ٢٧٨.



مات عامر بن عبدالله بن الزبير بن العوام سنة أربع عشرة ومائة.

ولد أحمد بن حنبل (١) بن هلال بن أسد بن ادريس بن عبدالله بن حيان بن عبدالله بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان بن دهل بن تعلبة بن عكافة بن صعب بن على بن بكر بن وائل بن قاسط بن وهيب بن أقصى بن دغمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان في ربيع الآخر سـنة أربع وستين ومائة، ومات سنة إحدى وأربعين ومائتين، وكان عمره سبعاً وسبعين سنة. ومرض تسعة أيام.

<sup>(</sup>١) أحمد بن حنبل: وردت ترجمته سابقاً.

## فصل في معرفة العلماء (٥١١) من أهل الدعوة من عُمان وغيرها

أولهم: عبدالله بن عباس، وقد قدّمنا تاريخ موته، وقبره بالطائف.

ثم جابر بن زيد، وكان ألثغ، وإنما حملت هذه على لسانه: لا غلت على مسلم؛ أي: لا غلط على مسلم. وكان أعور بعين، وهو من فرق من عُمان. توفي سنة ثلاث ومائة من الهجرة، وكنيته أبو الشعثاء.

ثم عبدالرحمٰن بن رستم، إمام أهل المغرب، وقد ذكرنا أمامته آنفاً.

ثم أبو بلال المرداس بن حدير، وقد مرّ ذكره.

ثم أخوه عروة بن حدير (١) وأمهما أدّية.

ثم ضمام بن السائب(٢)، أصله من عُمان من الندب، ومولده بالبصرة.

(۱) عروة بن حدير: من أعلام القرن الأول الهجري، أمه أدّية، وإليها ينسب في كثير من الأحيان، فيقال: «عروة بن أدّية» وأخوه بلال بن مرداس. بلغ في العلم والورع والديانة الأمد، كان يقول الحق ولا يبالي، وهو أول من قال: «لا حكم إلا لله» رافضاً التحكيم في معركة صفين. حضر النهروان، ونجا، فعاش إلى زمن الطاغية زياد بن أبيه، الذي سأله يوماً عن نفسه، فأغلظ في القول، فأبقى عليه، إلى أن كانت أيام عبيد الله بن زياد، فقتله وصلبه، وقتل ابنته بذلك. وتروي المصادر أن ابن زياد طلب عروة، حتى قبض عليه، ومثّل به، فقطع يداه ورجلاه، وقال به: كيف ترى؟ قال: «أفسدت عليّ دنياي، وأفسدت عليك آخرتك». له قصائد شعرية، منها التي قالها لمّا رفع أهل الشام المصاحف على الرماح:

# أيحرم أهل الشام منّا بشبهة وليس علينا قتلهم بمحرّم وقالوا: كتاب الله يحكم بيننا فقلنا: كتاب الله خير محكم

انظر: باب عمي، محمد بن موسى وآخرين: معجم أعلام الإباضية، ج٢، ص ٢٨٩ - ٢٩٠.

(٢) ضمام بن السائب: هو ضمام بين السائب الندابي: من أبرز أئمة الإباضية الأوائل، فهو من طبقة التابعين، أصله من عُمان، ومولده بالبصرة، ولد ونشأ فيها، وتتلمذ على يد إمام المذهب أبي الشعثاء جابر بن زيد، ولذا كان جوابه كلما سُئل: «سألت جابراً، أو سُئل جابر، أو سمعت جابراً» كما تتلمذ على غيره، وصفته كتب السير بالعلم والتحقيق والكشف عن المعضلات، عاصر الإمام أبي عبيدة، وكانت ممن تصدر للفتوى في عهده، ولقي ضمام بلاء من الحجاج بن عاصر الإمام أبي عبيدة،



ثم حاجب من أهل عُمان، ومولده بالبصرة.

ثم الفضل بن جندب(١) من عُمان، وكان موسراً.

وكان حاجب قائماً بأمر المسلمين، إذا عناهم أمر يجمع لهم السلاح، فمات وعليه خمسون ألف درهم ديناً، فضمنها عنه الفضل، وقيل: بيعت في هذا الدين داراً لفضل كانت له بصحار.

ثم عبدالله بن يحيى طالب الحق، والمختار بن عوف، وبلج بن عقبة، وقد مرّ ذكرهم.

ثم أبو الحرّ علي بن الحصين والوفد الذين معه، قدموا على عمر بن عبد العزيز، وكان أبو الحرّ وجعاً، فطرحت له وسادة من أدم، فاتكأ عليها، فذكر عمر بن عبد العزيز عثمان بن عفان، فقال: كان عثمان خيراً ممن قتله. فقعد أبو الحرّ (رحمه الله)، وقال: إنك لهالك بعذر الظلمة، بل كانوا خيراً منه. فلم يزل الكلام فيما بينهم حتى قبل عمر منهم في عثمان.

يوسف الثقفي، وسجنه وعذّبه مع أبي عبيدة وغيره من علماء المسلمين، وقد أخذ عنه الإمام الربيع ابن حبيب، فهو من جملة شيوخه. ودونت رواياته عن جابر بن زيد في كتاب «روايات ضمام بن السائب» جمعها أبو صفرة عبدالملك بن صفرة، عن الهيثم بن الربيع بن حبيب، عن ضمام، عن جابر بن زيد. وله كتاب في موضوع خلق القرآن بعنوان: «الحجة على الخلق في معرفة الحق». توفي ضمام حوالي سنة ١٥٠هـ. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٢١٤ - ٢١٥. وانظر: بابا عمي، محمد بن موسى، وآخرين: معجم أعلام الإباضية، ج٢، ص ٢٣٤.

<sup>(</sup>۱) الفضل بن جندب: كان من خيار المسلمين، وكان مؤسراً، عاصر أبي مودود حاجب بن مودود، وحضر وفاته، وعندما علم أن عليه مائتان وخمسون ألف دينار ديناً، قال الفضل: دينه عليّ دونكم، حتى أوفيه، لكنه توفي قبل سداد الدين، وكان الفضل لا يولد له ولد، ولم يدع إرثاً، وكان مولى الأزد، فباعت أم الصلت داره بالبصرة، وداره بعُمان، حتى أوفت ما كان الفضل ضمنه من دين حاجب (رحمها الله). وردت ترجمته في سياق ترجمة أبي مودود حاجب بن مودود، قي البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٢١٠- ٢١١.

ثم قالوا: إن المسلمين قد شتموا على المنابر، فأظهر عذر المسلمين على المنابر، فقال: إني أخاف أن لا أمكن من ذلك. فقالوا: إن أئمة العدل لا تسعهم التقيّة، وقد قتل المسلمون وصلبوا، وقطّعت أيديهم وأرجلهم، وسُملت أعينهم، وهم يلعنون على المنابر، فأظهر البراءة من الظالمين، وأظهر عذر المسلمين أنه لا يسعك إلّا ذلك، وقبل ولده منهم بذلك، وقال: يا أبتِ نفعل ذلك صباحاً، ولو غُليت لحومنا بالقدور عشاءًا. فقال: أُميت لكم كل يوم بدعة، وأحيي لكم كل يوم سنة.

قال: ومات ولده عبدالملك، وهؤلاء الوفد معه، فبعث إليهم عمر أن والوا أمر صاحبكم، فدخلوا ليغسلوه، فدخل عمر، ووضع له كرسي، وجلس عليه، فلما أخذوا في غسله ونزع ثيابه، غشي على عمر، فوقع من الكرسي، فقال له بعض من كان معه: يا أمير المؤمنين، إن هذا ليس لك بمجلس، فلو خرجت إلى الناس فعزوّك وحدّثوك كان أرفق لك. فخرج إلى الناس، وغسله الوفد وكفّنوه، وصلى عليه أبوه.

وكان من الوفد مع أبي الحرّ جعفر بن السماك(١)، والحتات بن كاتب(٢)، ويكنّى بأبي عبدالله بن كاتب، قيل: إنه من توام من عُمان، وقيل: إنه كان

<sup>(</sup>۱) جعفر بن السماك: تابعي، عالم، وشيخ نبيه، أخذ العلم عن جابر بن زيد بالبصرة. قال الدرجيني: هو شيخ أبي عبيدة، وكان ما حفظ عنه أبو عبيدة أكثر مما حفظه عن جابر. وهو من أبرز المحكمة المنكرين لجور الأمويين. وكان ضمن الوفد الإباضي الذي وفد على الخليفة عمر بن عبدالعزيز للنظر في شؤون الأمة الإسلامية، وللاعتراف بإمامته وتقديم الولاء له. وكان لهم الفضل في منع سب الأمويين للإمام على على المنابر. انظر بابا عمي، محمد بن موسى، وآخرون: معجم أعلام الإباضية، ج٢، ص١١٢.

<sup>(</sup>٢) الحتات بن كاتب: الحتات بن كاتب الهميمي، أبو عبدالله: من توام، وكان ينزل بسمد نزوى، من فقهاء أصحابنا الأوائل، وكان أحد الوفد الذين وفدوا على الخليفة عمر بن عبدالعزيز. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٥٢١.



ينـزل بسـمد الكندي من نزوى، وهو مـن بني هميم، وأبو سـفيان قمبر(١١)، وأبو مودود حبيب بن حفص(٢)، (بن حاجب)(٣) فهؤلاء الوفد.

(ثم)(٤) من العلماء صحار بن العبد(٥)، وهو من طاحية، ومن قوله: لو بني رجلً على (ظهر)(١) رجل جداراً ولم ينكر عليه لزمه.

ثم أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة، كان مسكنه البصرة.

ثم أبو نوح صالح بن نوح الدهان من البصرة، وينزل في طي.

وأبو صفرة (٥١٢) عبد الملك بن صفرة (٧٠٠).

(١) أبو سفيان قمبر البصري: أبو سفيان: أخذ العلم عن إمام المذهب جابر بن زيد، كان شيخاً تقياً زاهداً، سجنه الحجاج وجلده ليدّل على إخوانه، وكان معه جابر بن زيد، فلم يدّله عليه. اختاره الإمام أبو عبيدة ليكون ضمن وفد الإباضية إلى الخليفة العادل عمر بن عبدالعزيز للتفاوض معه حول بعض القضايا التي تهم الدولة الإسلامية آنذاك، وللقضاء على البدع التي أحدثها الأمويون مثل سب الإمام على بن أبيي طالب كرّم الله وجهه على رؤوس المنابر: انظر: بابا عمي، محمد بن موسى، وآخرون: معجم أعلام الإباضية، ج٢، ص ٢٣٨.

- (٢) حبيب بن حفص: حبيب بن حفص بن حاجب (أبو مودود)، من علماء العراق، ومن الدعاة الأوائل لحركة أهـل الدعـوة والاستقامة، والراجح أنـه تتلمذ على يد الإمـام جابر بن زيـد. كان ضمن وفد الإباضية الذين قدموا إلى الخليفة العادل عمر بن عبدالعزيز، برئاسة أبي على الحرّ بن الحصين، للنظر والتفاوض في بعض قضايا الأمة الإسلامية. وكان لهم الفضل في إيقاف ما سنّه الأمويون من سب الإمام على كرّم الله وجهه على المنابر. انظر: بابا عمى، محمد بن موسى، وآخرون: معجم الإباضية، ج٢، ص١٢٠.
  - (٣) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٥٢٦
  - (٤) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٥٢٦.
- (٥) صحار بن العبد: صحار بن العبد بن العباس العبدي، وقيل: صحار بن عياش. وقيل: ابن عابس، وقيل: صحار بن شراحيل بن منقذ بن عمرو بن مرّة العبدي، له صحبة، سكن البصرة ومات فيها. وفي العقود الفضية» تأليف الشيخ الفقيه سالم بن حمد الحارثي: أخذ أبو عبيدة بن مسلم بن أبي كريمة عن صحار بن العباس، وكان صحابياً. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٣٤.
  - (٦) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٥٢٦.
    - (V) أبو صفرة: وردت ترجمته سابقاً.

وأبو أيوب وائل بن أيوب(١).

وأبو سفيان محبوب بن الرحيل(٢) بن سيف بن هبيرة القرشي.

ومنهم: هلال بن عطية الخراساني(١)، قُتل مع الجلندي بن مسعود رحمهما الله.

ومنهم: خلف بن زياد البحراني<sup>(3)</sup>، نشأ في البحرين، ثم خرج منها يلتمس الحق، فكان كلما لقي أحداً من الفرق من قومنا سأله أن يعرّف مذهبه، فإذا عرفه، قال: الحق في غير هذا، حتى بلغ البصرة، فلقي أبا عبيدة، فسأله عن مذهبه، فنسبه له، فقال: هذا هو الحق. فلزمه، وكان عليه حتى مات. ووجدت أن خلف بن زياد وصل إلى عُمان، وكان مع الجلندى بن مسعود، فلما سار الجلندى لحرب خازم بن خزيمة مرض خلف، وتخلف عنه بإزكي، وبقي بها حتى مات.

<sup>(</sup>۱) واتل بن أيوب: وائل بن أيوب الحضرمي الإباضي: أحد طلبة العلم الذين وفدوا على أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي في البصرة من حضرموت، وكان على رأسهم هو وعبدالله بن يحيى بن عمر بن الأسود الكندي، (طالب الحق). وقد روى أبو سفيان محبوب بن الرحيل عن وائل بن أيوب الحضرمي قوله: «لقد أدركت رجالاً أن كان الرجل منهم لو وئي على الدنيا لاحتمل ذلك في عقله وفهمه وورعه». انظر: الحارثي، سالم بن حمد بن سليمان بن حميد: العقود الفضية في أصول الاباضة، ص ١٤٧.

<sup>(</sup>٢) أبو سفيان محبوب بن رحيل: وردت ترجمته سابقاً.

<sup>(</sup>٣) هلال بن عطية الخراساني: من الزعماء الأوائل لأهل الدعوة، عاصر قيام أول إمامة ظهور في عُمان، وكان قبل صفرياً، ثم رجع إلى الإباضية. أخذ العلم عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة. رفيقه الإمام الربيع بن حبيب ومحمد ابن محبوب وغيرهما. عينه الإمام الجلندى بن مسعود وزيراً وقائداً لجنده، وقاتل معه جيش شيبان بن عبدالعزيز اليشكري الصفري، فانتصروا عليه، ثم وقع القتال بين جيش عُمان وجيش الخلافة العباسية بزعامة خازم بن خزيمة، فأبيد كل الجيش العُماني. وقتل هلال بعد ذلك خدعة سنة ١٣٤هـ. انظر: بابا عمي، محمد بن موسى، وآخرون: معجم أعلام الإباضية، ج٢، ص ٤٤٢.

<sup>(</sup>٤) خلف بن زياد البحراني: أصله من البحرين، ولد ونشأ بها، ثم ارتحل منها يلتمس الحق، حتى لقي أبا عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي في البصرة، فلزمه، التحق بعُمان بعد مبايعة الإمام الجلندى بن مسعود إمام ظهور سنة ١٣٢هـ. وقد مرض عندما سار الإمام الجلندى لملاقاة جيش خازم بن خزيمة، فمات خلف إزكى بعُمان. انظر: بابا عمّى، محمد بن موسى، وآخرون: أعلام الإباضية، ج٢، ص ١٣٥.



ومنهم: شبيب بن عطية الخراساني(١)، وقبره بالغربية في بلد الغبّي.

منهم: أبو منصور الخراساني (٢) وأبو عبدالله هاشم بن عبدالله الخراساني الخوارزمي، وأبو حفص الخراساني.

ومنهم: أبو المهاجر هاشم بن المهاجر (٣) وهو فقيه من فقهاء أهل حضرموت. ومنهم أبو بكر الموصلي يحيى بن زكريا.

ومن فقهاء عُمان، أولهم الذين حملوا العلم من البصرة والعراق إلى عُمان عـن الربيع بـن حبيب بن عمرو الفرهـودي من البصرة، ثم سكن غضفان من عُمان، وهم أربعة:

أبو المنذر بشير بن المنذر من بني نافع من عقر نزوى، ويسمى الشيخ الأكبر، وكثير ما يوجد عن بشير الشيخ، وهو جدّ بني زياد من بني سامة بن لؤي بن غالب، مات سنة ثماني وسبعين ومائة سنة في ولاية الوارث بن كعب الخروصي.

<sup>(</sup>۱) شبيب بن عطية الخراساني: هو الإمام المتحسب شبيب بن عطية العُماني، كان من أصحاب الإمام الجلندى بن مسعود بن عبد الجلندي، وأحد العلماء الذين استشارهم الإمام في دفع سيف شيبان وخاتمه لقائد أبي السفاح خازم بن خزيمة. ونقل العلّامة نور الدين السالمي عن أبي محمد بركة، وأبو الحسن أن شبيباً كان من أصحاب الجلندي، وكان يجبي القرى، ولم يكن إماماً منصوباً، وإنما كان محتسباً، والظاهر من أمره هذا كان بعد الجلندي، وكان رجلاً صلباً في دينه وشدته على البغاة. وكان قيامه واحتسابه لأمور المسلمين في الفترة الواقعة بعد مقتل الإمام الجلندي بيسير، وكان مقتصراً على بعض القرى، وكأنه لم تطل أيامه، فإن الجبابرة من بني الجلندي، بعد مقتل الإمام استولوا على جميع بلدان عُمان تقريباً. وفي بلدة الغبي من الظاهرة مسجد يسمى مسجد شبيب، وقبة تسمى قبة شبيب، فلعل قبره بتلك القبة، ونُسبت هي والمسجد إليه، ولعل الغبي وطنه. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ١٨٤ - ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) أبو منصور الخراساني: حاتم بن منصور الخراساني، أبو منصور، أخذ العلم عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة، وهو فقيه عالم، ممن روى عنهم أبو غانم الخراساني في مدونته الكبرى. انظر: بابا عمّي، محمد بن موسى، وآخرون: معجم أعلام الإباضية، ج٢، ص١١٧.

 <sup>(</sup>٣) أبو المهاجر هاشم بن المهاجر: عالم، فقيه، عاش في القرن الثالث الهجري، من جملة العلماء العُمانيين الذين عقدوا الإمامة للصلت بن مالك. انظر: دليل أعلام عُمان، ص ١٦٥.

ومنير بن النيّر الجعلاني، وهو من بني ريام، قتل بدماً قريباً من المسجد الجامع، وحمل إلى جعلان، ودفن بها، وذلك يوم الأربعاء لست وعشرين خلت من ربيع الآخر سنة ثمانين ومائتي سنة، بعد قتل عزان بن تميم بشهرين من الزمان، والله أعلم.

وموسى بن أبي جابر الإزكوي، وهو من بني ضبّة من بني سامة بن لؤي بن غالب، مات ليلة إحدى عشرة من المحرم سنة إحدى وثمانين ومائة، وكان موته في ولاية الوارث بن كعب الخروصي، بعدما مضت من ولايته أربع سنين.

ومحمد بن المعلا الفشحي<sup>(۱)</sup> من كندة، لم أجد تاريخ موته. وقيل: إن محبوب بن الرحيل من حملة العلم. وقيل: إن حَمَلَة العلم أربعة، كلهم في الولاية، إلّا محمد بن المعلا، فالله أعلم بذلك، ومن أي شيء أخرجوه من الولاية.

ثم من علماء عُمان:

أبو الوليد هاشم بن غيلان السيجاني، وقبره بسيجا معروف.

وأبو عثمان سليمان بن عثمان، من عقر نزوي.

وأبو جعفر سعيد بن محرز بن محمد بن سعيد من نزوى. وولده عمر بن سعيد.

وأبو معاوية عزان بن الصقر(١) من نزوي.

<sup>(</sup>۱) محمد بن المعلا الفشحي: محمد بن المعلا الكندي الفشحي، من علماء عُمان في أوائل القرن الثاني الهجري، وأحد نقلة العلم من البصرة إلى عُمان مع زملائه بشير بن المنذر، وموسى بن أبي جابر الإزكوي للإمامة. وهو أول من حكم بقتال والمنير بن النير، وقد رشحه الشيخ موسى بن أبي جابر الإزكوي للإمامة. وهو أول من حكم بقتال البغاة من بني الجلندى الذين غلبوا على عُمان، بعد قتل الإمام الجلندى بن مسعود (رحمه الله). والشيخ محمد منسوب إلى فشح، وهي بلدة بوادي السحتن من أعمال ولاية الرستاق. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٢٢٤.

 <sup>(</sup>۲) عزان بن الصقر: هو الشيخ الفقيه العلامة أبو معاوية عزان بن الصقر النزوي العقري: مسكنه غليفقة
 من عقر نزوى، ولا زال منزله معروفاً بها إلى الآن. له أجوبة كثيرة في الأثر. كانت وفاته سنة ثمان =



وسعيد بن مبشر وولداه مبشر وسليمان(١).

وعلى بن عزرة (٢) من إزكى، كان أعلم أهل زمانه، وكان في زمن الإمام غسان. وأزهر بن على بن عزرة<sup>٣٠</sup>.

وموسى بن على بن عزرة.

وأبو جابر محمد بن على(١).

وأبو جابر محمد بن جعفر، وكان أصم، وولده أبو على الأزهر (٥).

وأبو إبراهيم محمد بن سعيد بن أبي بكر(١) كلهم من إزكي.

ومحمد بن هاشم بن غيلان من سيجا، وقبره مع (٥١٣) قبر أبيه.

وستين ومائتين، بعد وفاة شيخه محمد بن محبوب بنحو ست سنين. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص٢٥٦ - ٢٥٧.

(١) سعيد بن مبشر وولداه مبشر وسليمان: وهم جميعاً من رجال العلم في زمانهم. والشيخ سعيد من أكابر علماء عُمان في زمانه، وهو من عذبي بإزكي، وفي عصره من العلماء والمشايخ هاشم بن غيلان، وأبو مودود، والقاسم بن شعيب. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٥٢٥.

- (٢) على بن عزرة: الشيخ على بن عزرة الإزكوي، من مشاهير علماء زمانه في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري. كان في أيام الإمام الوارث بن كعب، وهو من جملة العلماء الذين استفتاهم بقتل عيسي بن جعفر المنصور العباسي بعد أن أسره جيش الإمام وسبجنه بحص صحار، فقال الشيخ علي بن عزرة: إن قتلته فواسع لك، وإن أطلقته فواسع لك، فبقي في السجن إلى أن تسوّر عليه بعض شراة الإمام ليلاً فقتلوه، من حيث لا يعلم بذلك الإمام. وهو والد العلَّامة موسى بن على. لا يعرف تاريخ وفاته. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص٥٢٩ - ٥٣٠.
- (٣) موسى بن علي: الأزهر بن علي بن عزرة الإزكوي أخو العلّامة موسى ابن على، من فقهاء زمانه، ومن علمائهم المشهورين. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٥٢٣.
- (٤) محمد بن على: محمد بن على بن عزرة الإزكوى: أبو جابر، أخو العلَّامة موسى بن على، والأزهر بن على. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٥٣٥.
- (٥) الأزهر بن محمد بن جعفر، أبو على، فقيه عالم عاش في القرن الثالث الهجري، أخذ العلم عن والده أبي جابر محمد بن جعفر، أخَذَ عنه الشيخ أبو عبدالله، محمد بن روح بن عربي، شاهد الفتنة وعاصر أحداثها، وامتدّ عمره إلى عصر القرامطة. من آثاره: سيرة مخطوطة وأجوبة مأثورة، السّعدي، فهد بن على بن هاشل، معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية، ج١، ص ٥٨ \_ ٥٩.
- (٦) محمد بن سعيد بن أبي بكر: من علماء إزكي، ذكره أبو سعيد في كتاب «الاستقامة» وأثنى عليه. وابنه العلَّامة سعيد بن أبي بكر. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص٥٢٣.

وأبو زياد الوضاح بن عقبة.

وأبو عبدالله محمد بن محبوب.

(وأبو عبيدة الأصغر عبدالله بن القاسم (١)، من قرية بسيا، من عُمان) (٢). (والمحبر (٣) وسفيان (٤) ابنا محبوب (٥).

وأبو محمد الفضل بن الحواري.

وأبو المؤثر الصلت بن خميس. من قرية بهلا، كان أعمى.

<sup>(</sup>١) عبدالله بن القاسم: أبو عبيدة الصغير البسيوي: عالم، فقيه، وتاجر ثري، عاش في القرن الثاني الهجري، من بلدة بسيا من أعمال بهلا، من عُمان، سافر إلى البصرة، وأخذ العلم عن الإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة والربيع بن حبيب، وأخذ عنه مسعدة، وروى عنه أبو غانم في مدونته. كان أبو عبيدة رجلاً وقوراً، قال عنه الشماخي: كان ممن حازم السبق في حلقة الرهن علماً وعملاً، وغاص في بحور الزهد والتقوى شاباً وكهالاً. وكان أحد العلماء المعدودين في عهد الإمام الجلندي بن مسعود. لا يعلم تاريخ وفاته، إلّا أنه كان حياً سنة ١٧١هـ، إذ كان مع الربيع لمّا وردت إليه رسالة الإمام عبدالوهاب في خلافه مع ابن فندين، وقد اختلف في مكان وفاته، فقيل: توفي بحضرموت، وقيل: بل كانت وفاته في خراسان. انظر: السعدي، فهد بن على بن هاشل: معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية (قسم المشرق) مكتبة الجيل الواعد، الطبعة الأولى، ٢٠٠٧م، ج٢، ص ٢٨٤ - ٢٨٥.

<sup>(</sup>٢) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٥٢٧.

<sup>(</sup>٣) المحبر بن محبوب: المحبر بن محبوب بن الرحيل، وهو من علماء زمانه، وسمى الثقة، والده العلّامة الشهير محبوب بن الرحيل الذي توفي في عهد الإمام غسان بن عبدالله قبل بلوغ ولديه سفيان ومحبر، وكان أخوهما محمد أكبر سناً منهما، وكان محبر أصغر من سفيان. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١٢، ص ٢١٨ - ٢١٩.

<sup>(</sup>٤) سفيان بن محبوب: سفيان بن محبوب بن الرحيل القرشي المخزومي، عالم، فقيه، عاش في القرن الثاني والثالث الهجريين، نشأ في أسرة علم وقيادة، فأبوه محبوب وأخواه محمد ومحبر كانوا أشهر علماء عصرهم في العلم والثقة والأمانة. وتذكر كتب الأثر أن محمد بن محبوب أراد بيع دار لهم بالبصرة، وكان أخواه سفيان ومحبر أرادا أن يوكلا ببيع حصتهما، وكان محبر أصغر من سفيان، فرقعوا ذلك لأبى صفرة، فقال: إذا بلغ الذي هو أصغر جاز الحكم على من هو أكبر، وإن لم يبلغ. وقد نزل بمكة موطن آبائه وأجداده بعد انتقاله من البصرة. نظر: السعدي، فهد بن على بن هاشل: معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية، ج٢، ص ١١٥. البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص٢١٩.

<sup>(</sup>٥) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٥٢٧.



ومحمد بن خالد(۱)، من بهلا.

وأبو عبدالله نبهان بن عثمان، من سمد نزوى، وهو جدّ بني أبي المعمّر، وكان أعرج. وأخوه النعمان بن عثمان.

وأبو المنذر بشير بن محمد بن محبوب. وعبدالله بن محمد بن محبوب. وأبو الحواري محمد بن الحواري بن عثمان القري المعروف بالأعمى. وأبو الحسن محمد بن الحسن النزوى.

وأبو مالك غسان بن محمد بن الخضر الصلاني (٢).

وأبو مروان سليمان بن الحكم (٣).

وأبو جعفر سعيد بن الحكم (١٠). والمنذر بن الحكم (١٠)، من عقر نزوى.

(۱) محمد بن خالد: هو الشيخ الفقيه العالم محمد بن خالد الخروصي البهلوي، قيل: إن نسبه يتصل بالخليل بن شاذان. كان من قضاة زمانه، واستقر في القضاء إلى أن مات. من رجال العلم في القرن الثالث الهجري. وفي كتب الأثر العُمانية يذكرون الشيخ محمد بن خالد من الفقهاء، وأنه أعمى، وهو غير الشيخ محمد صاحب الترجمة. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٢٨١.

<sup>(</sup>٢) مالك بن غسان الصلاني: غسان بن محمد بن الخضر الصلاني الصحاري، أبو مالك: من علماء النصف الثاني من القرن الثالث الهجري. من شيوخه محمد بن محبوب وولداه بشير وعبدالله ابنا محمد محبوب، وجدّه الخضر من رجال العلم، ومسجد الخضر بصلان منسوب إليه. كان قصاراً، يقصر الثياب، وأن الحصاة التي يقصر عليها الثياب موجود بالمسجد. ويقال: إنه نشأ في بهلا، ثم انتقل إلى صلان، حيث كان يسكن جدّه. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٥٣١ - ٥٣٢.

<sup>(</sup>٣) سليمان بن الحكم: سليمان بن الحكم، أبو مروان، من عقر نزوى، من علماء القرن الثالث الهجري. وكان ممن حضر بيعة الإمام الصلت بن مالك (رحمه الله). انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٥٢٦.

<sup>(</sup>٤) سعيد بن الحكم: سعيد بن الحكم، أبو جعفر، من عقر نزوى من علماء القرن الثالث الهجري، ويستفاد من الأثر أن العلّامة محمد بن جعفر الإزكوي، صاحب كتاب الجامع من تلاميذ الشيخ سعيد بن الحكم. انظر: البطاشي، سيف ابن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص٥٢٥ – ٥٢٥.

<sup>(</sup>٥) المنذر بن الحكم: من علماء القرن الثالث الهجري، من عقر نزوى، وهو أخو الشيخ سعيد بن الحكم وسليمان بن الحكم. انظر: البطاشي، سيف بن حمود ابن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٥٢٦.

وأبو مروان سليمان بن محمد بن حبيب(١).

وأبو قحطان خالد بن قحطان الهجاري. من قرية هجار.

وأبو محمد عبدالله بن محمد بن بركة (٢)، من بني سليمة من قرية بهلا.

وأبو الحسن علي بن محمد بن على البسياني.

وخالد بن سعوة (٣)، من عقر نزوي.

ومحمد بن خالد، والمقتدر بن الحكم(٤).

وأبو صالح زياد بن مثوبة (٥).

(١) سليمان بن محمد بن حبيب: (أبو مروان) من علماء النصف الثاني من القرن الثالث الهجري وأول القرن الرابع الهجري. أخذ العلم عن الشيخين: بشير وعبدالله ابني محمد بن محبوب. وله سؤالان للشيخ أبي المؤثر. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٥٢٦.

- (٢) عبدالله بن محمد بن بركة: هو العلّامة الأصولي أبو محمد عبدالله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي، مسكنه الضرح من قرية بهلا، ولا يزال مسجده وبيته وآثار مدرسته باقية معروفة إلى الآن. وهـو مـن علماء القرن الرابع الهجري. من أشـياخه: الإمام سـعيد بن عبدالله بـن محمد بن محبوب، وأبو مالك غسان بن الخضر بن محمد الصلاني. كان ابن بركة غنياً مؤسراً، ضمت مدرسته طلاب العلم من عُمان وخارجها، وهم بعض أصحابنا المغاربة الذين جاؤوا لأخذ العلم عنه. من تلامذته المشهورين: الشيخ أبو الحسن البسيوي. لابن بركة مؤلفات أشهرها: «كتاب الجامع» المعروف بجامع أبى محمد، وكتاب «المبتدئ» وكتاب «التعارف» وكتاب» التقييد» وكتاب «الموازنة» وكتاب «الشرح لجامع بن جعفر» وكتاب «الإقليد» وله رسائل وأجوبة كثيرة في الأثر. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٢٩٥ - ٢٩٩.
- (٣) خالد بن سعوة: خالد بن سعوة الخروصي، من فقهاء النصف الثاني من القرن الثالث الهجري، من عقر نزوى. شهد أحداث موسى وراشد وعزل الإمام الصلت بن مالك، وشهد وقعة الروضة من تنوف، وأسره جنود راشد بن النظر، وسجنه مع جملة الأسرى بنزوى، ثم أطلقه. انظر: البطاشي، سيف بن حمود ابن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٥٢١ - ٥٢٢.
- (٤) المقتدر بن الحكم: والصحيح عبدالمقتدر بن الحكم: من فقهاء زمانه، لا يعرف زمانه ولا تاريخ وفاته. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٥٢٩.
- (٥) زياد بن مثوبة: زياد بن مثوبة، أبو زياد. من عقر نزوى، من فقهاء القرن الثالث الهجري، ومن العلماء المبايعين للإمام الصلت بن مالك سنة ٢٣٧هـ. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص٥٢٣.



والوضاح بن العباس بن زياد بن الوضاح بن عقبة (١).

ومنازل بن جيفر<sup>(۱)</sup>، من عقر نزوي.

وسعيد بن أبي بكر الإزكوي.

وعمر بن المفضّل (٣)، من عقر نزوي.

وموسى السري. والحواري بن محمد بن الأزهر. وجيفر بن النعمان (٤). وعزان بن أسيد. وأزهر بن محمد بن أزهر (٥).

ومالك بن غسان بن خليد(٢).

(١) الوضاح بن العباس بن زياد بن الوضاح بن عقبة: من علماء القرن الثالث الهجري من عقر نزوى. جـدّه العلّامـة الوضاح بـن عقبة، وقد تسلسـل مـن ذريته رجال فقهـاء منهم: ابنه زيـاد، والوضاح بن العباس. وكان الشيخ الوضاح بن عقبة وابنه زياد ممن بايع الإمام الصلت بن مالك سنة ٢٣٧هـ. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص٥٤٣.

(٢) منازل بن جيفر: منازل بن جيفر، أبو صالح، من عقر نزوى، عاش في أيام الإمام غسان بن عبدالله الخروصي. في أواخر القرن الثاني ومطلع القرن الثالث الهجريين. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٥٤٢.

- (٣) عمر بن المفضل: عمر بن المفضل بن عمر، أبو حفص السرّى: فقيه، عالم، عاش فيي أخر القرن الثاني الهجري، وأول القرن الثالث الهجري، أخذ عن موسى بن أبي جابر، وتوجه بالسؤال إلى بشير بن المنذر، وأبي عثمان بن سليمان بن عثمان، ونقل عن معول بن مغيرة قاضي شبيب، وأخذ عنه أبو شعيب، ونقل عنه أبو عبدالله محمد بن محبوب، ومهلب ابن سليمان، كما حفظ عنه الوضاح بن عقبة الذي كان يصاحبه في أسفاره، عاصر الأئمة محمد بن أبي عفان، والوارث بن كعب، وغسان بن عبدالله، وعبد الملك بن حميد، له العديد من المسائل والأجوبة. انظر: السعدي، فهد بن على بن هاشل: معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية، ج٢، ص ٣٩٠ ـ ٣٩١.
- (٤) جيفر بن النعمان: فقيه، عاش في القرن الثالث الهجري تقريباً، له مسائل في الأثر. انظر: السعدي، فهد بن على بن هاشل: معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية، ج١، ص١٢٧.
- (٥) أزهر بن محمد بن أزهر: الأزهر بن محمد بن الأزهر، أبو على، فقيه، عاش في القرن الثالث الهجري، كان معاصراً لصاحب الجامع محمد بن جعفر، وجد بخط يده جوابات ابن جعفر على مسائل الحواري بن محمد الأزهر، الذي لا يبعد أن يكون أخاه. انظر: السعدي، فهد بن على بن هاشل: معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية، ج١، ص٥٨.
- (٦) مالك بن غسان بن خليد: من علماء الربع الأخير من القرن الثالث والنصف الأول من القرن الرابع الهجريين. من أشياخ العلامة محمد بن روح، وله أجوبة في قضية عزل الصلت بن مالك. انظر =

والأخطل البهلاني (١).

والعلاء بن أبى حذيفة. وعبد المقتدر بن جيفر. وأحمد بن محمد بن خالد (١٠). وأبو بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر النزوي $(^{"})$ .

ومحمد بن الحسن السرّي، والحواري بن محمد بن جيفر<sup>(٤)</sup>، داره (بلد)<sup>(٥)</sup> سمد الشان.

وعمر بن محمد بن موسى بن على. ومحمد بن على بن جساس. ومحمد بن هارون. والقاسم بن شعيب (١).

وأبو على موسى بن مخلد(٧)، من سمد نزوي.

وأبو الحواري مروان بن زياد (١٠)، وكان أعمى.

 ترجمته في سياق ترجمة العلامة محمد بن روح في: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٢٧٩

(١) الأخطل البهلاني: جاء ذكره في الأثر، وهو معدود من فقهاء زمانه، ولم يذكروا أباه، ولا في أي زمان كان وجوده، فضلاً عن ذكر شيء من أخباره. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص٥٢٢.

(٢) أحمد بن محمد بن خالد: من فقهاء القرن الرابع الهجري، من أشياخه أبو محمد بن بركة. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٥١٥.

(٣) أحمد بن محمد بن أبي بكر النزوي: أبو محمد، من فقهاء زمانه. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٥١٥.

(٤) الحواري بن محمد بن جيفر: الحواري بن محمد بن جيفر الأزدي، من سمد الشان. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٥٢١.

(٥) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص٥٢٨.

(٦) القاسم بن شعيب: من سمد نزوى. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج ۱، ص ۲۳۳.

(٧) موسى بن مخلد: موسى بن مخلد الكندي السمدي النزوي، أبو على: من فقهاء زمانه في القرن الرابع الهجري، كان أيام أبي سعيد الكدمي. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٥٤٢.

(٨) مروان بن زياد: العلَّامة الشيخ مروان بن زياد، أبو الحواري، من علماء عصره، لا يعرف زمانه ولا من أي بلد. لكن هناك من يقول: إن بالقرية من كدم مسجد يسمى مسجد أبي الحواري، وبيت يسمى =



ونصر بن جراش. ومحمود بن نصر الخراساني. ومحمد بن زائدة السموئلي. وإسماعيل بن يعقوب. في زمن عمر بن المفضل، وسلمة بن خالد السلوتي(١).

وعبد الواحد السمدي. وسعوة المفضل الأبراني. وطالوت السموئلي(١). وأبو القاسم سعيد بن محمد الحتات، من عقر نزوى. ومحمد بن رباسة ". والمهلب بن سليمان(١).

#### وفى كدم منا مشائخ جمة بنو لبنى الإسلام مجداً ومفخرا انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص٥٣٨.

- (١) سلمة بن خالد السلوتي: أبو الجمهور، من علماء النصف الثاني من القرن الثاني الهجري. ومما حفظه الشيخ السلوتي، عن محمد بن المعلا الفشحي، عن الربيع بن حبيب، أنه قال: «ما كان من حدود الله فللمقر الرجعة، ومالم يقع عليه أول الحد، السوط على الذي لم يحصن، والحدّ على المحصن، وللسارق الرجعة بعد الإقرار، ما لم تقع الحديدة على يده». انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص٥٢٦.
- (٢) طالوت السموئلي: من علماء النصف الثاني من القرن الثاني الهجري وأوائل القرن الثالث الهجري. كان في زمن الشيخ هاشم بن غيلان. وفي الأثر: عن جابر ابن النعمان، أن طالوت السموئلي سأل هاشم بن غيلان عما يقطع الصلاة، فقال هاشم: ليس للصلاة حبلاً ممدوداً، وإنما يعرج بها إلى السماء، وإنما يصلها برّ القلب، ويقطعها فجوره. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص٥٢٨.
- (٣) محمد بن رباسة: كان هـ و والفقيه العلاء بن أبي حذيفة في زمن واحد، ذكر الشيخ جمعة بن علي الصائغي في الجزء الثامن من كتابه «جواهر الآثار»: قال محمد بن رباسة: قلت للعلاء بن «أبي حذيفة: إنى إذا صليت الفريضة، أحب أن أوتر على أثرها بثلاث ركعات. قال: لا تتخذ ذلك عادة حتى تركع ركعتين». قال غيره: «أرجو أن هاتين الركعتين تسميان الريحانتين». انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٥٣٤ - ٥٣٥.
- (٤) المهلب بن سليمان: المهلب بن سليمان بن عمر بن المفضل الأزدي، من رجال العلم المعروفين في عُمان. لا يعرف زمانه، ولا من أي بلد. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٥٤٣.

بيت أبي الحواري، ومال (بستان من النخيل) يسمى مال أبي الحواري. ولا يعرف هل هي منسوبة إلى أبي الحواري القرّي، أو إلى أبي الحواري مروان؟ فلعلهما أو أحدهما من علماء كدم. وفي قول الشيخ محمد بن مداد ما يدل أن منها علماء كثيرون، وهو قوله من قصيدة:

والصقربن عزانبن الصقر(١٠).

وأبو المنذر سلمة بن مسلم العوتبي الصحاري(٢)، وهو الذي ألِّف كتاب الضياء. ومحمد بن وصاف (٣)، وهو الذي فسر دعائم ابن النظر، وهو في زمن أبي على الحسن بن أحمد بن محمد بن عثمان(٤).

وهادية بن إبراهيم الفنجاوي(٥).

<sup>(</sup>١) الصقر بن عزان بن الصقر: من علماء عُمان المشاهير، ولعل الصقر بن عزان الذي ولاه الإمام المهنا أمر السرية إلى توام عند تحرك بنو الجلندي، وهو والد العلّامة عزان بن الصقر، وجدّ الصقرين عزان المذكور هنا. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص٥٢٨.

<sup>(</sup>٢) سلمة بن مسلم العوتبي الصحاري: العلّامة الفقيه الشيخ اللغوي البارع النسّابة أبو المنذر سلمة بن مسلم بن إبراهيم الصحاري العوتبي، نسبه إلى عوتب من أعمال صحار. وهو من علماء النصف الأول من القرن الخامس الهجري. ويعد من المؤلفين المجيدين المكثرين في التأليف، من مؤلفاته: كتاب «الضياء» في الفقه في أربعة وعشرين جزءًا، وما يزال مخطوطاً، وكتاب «ضياء ابن المذهب» وكتاب «الإبانة في اللغة» ما يزال مخطوطاً، وكتاب «الأنساب»، مطبوع. لا يعرف تاريخ مولده ووفاته. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٣٥٠-٣٥٣.

<sup>(</sup>٣) محمد بن وصاف: محمد بن وصاف النزوي، البزار بسوق نزوي، من علماء النصف الثاني من القرن السادس؛ لأنه في عصر الفقيه أبي على الحسن بن أحمد بن محمد بن عثمان العقري. المتوفى سنة ست وسبعين وخمسمائة. وابن وصاف هو شارح كتاب «الدعائم» لابن النظر في ثلاث قطع، وله أيضاً شرح القصيدة اللامية في الولاية والبراءة لابن النظر أيضاً، وقد شرحها مستقلاً عن شرح الدعائم. توفي ابن وصاف في أواخر القرن السادس الهجري. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص٥٣٦ - ٥٣٧.

<sup>(</sup>٤) أبو على الحسن بن أحمد: هو العلَّامة الشيخ الفقيه القاضي أبو على الحسن بن أحمد بن محمد بن عثمان العقري النزوي (رحمه الله)، وهو من علماء القرن السادس الهجري، ومن أشهر علماء عُمان في زمانه، مسكنه بالعقر من نزوي، وقد بني فيها مدرسة على نفقته الخاصة لطلاب العلم، وتصدر التدريس بها، وأراد بعض إخوانه مساعدته، فامتنع، وقال: ما دام تؤخذ منى النخلة الواحدة من البلالية بألف درهم، فلا حاجة لي إلى معونة من أحد. كانت وفاته سنة ٥٧٦هـ. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٣٢١ - ٣٢٤.

<sup>(</sup>٥) (ذ) هادية بن إبراهيم الفنجاوي: هو الشيخ العالم هادية بن إبراهيم الفنجائي، نسبة إلى بلاد فنجا، من بلدان وادي سمائل، وهو من علماء عُمان الأوائل. كان أيام الشيخ موسى بن أبي جابر الإزكوي، والشيخ هاشم بن غيلان. وهو من علماء النصف الثاني من القرن الثاني الهجري. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٢٣٧.



وأبو مكنف<sup>(۱)</sup>، وهو من قرية إبرا. وفهم بن أحمد<sup>(۲)</sup>، من الرستاق.

وأبو ديان علي بن عبد الرحمٰن السرّي. ومحمد بن يوسف النخلي، وأبو الحسن محمد بن عيسى بن وأبو الحسن محمد بن عيسى بن محمد بن عيسى بن جعفر السرّي(٣).

ومحمد بن الرحيل(٤) أخو محبوب بن الرحيل.

ومحمد بن عيسى (٥)، من أهل طيوي.

والعلاء بن منير بن النيّر (١).

(١) أبو مكنف: من علماء عُمان، من بلدة إبراء، لا يعرف تاريخ مولده ووفاته. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٥٤٢.

<sup>(</sup>٢) فهم بن أحمد الرستاقي، من بلدة الرستاق، من علماء القرن الرابع الهجري. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٥٣٣.

<sup>(</sup>٣) محمد بن عيسى السري: الشيخ الفقيه القاضي، محمد بن عيسى بن جعفر السرّي: نسبة إلى السرّ، وهي شلات قرى: العينين، والعراقي، والغبّي، من قرى الظاهرة، وهو من علماء القرن الخامس الهجري، ومن قضاة الإمام راشد بن سليمان بن راشد. وقد قتل (رحمه الله) في نزوى في موضع على طريق مساجد العباد غربي المقبرة الكبيرة، التي تمرّ على حظيرة غلافقة، ولم يُسمى قاتله. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٥٣٥ - ٥٣٦.

<sup>(</sup>٤) محمد بن الرحيل: هو العلّامة الشيخ الفقيه محمد بن الرحيل بن سيف بن هبيرة القرشي المخزومي: موطنه صحار. ولا زالت ذرية آل الرحيل موجودين بها إلى الآن، وكان بيت آل الرحيل من أشهر بيوت العلم والفضل والصلاح بعمان. وهو وأخوه العلّامة الشيخ محبوب بن الرحيل. أشهر علماء القرن الثاني الهجري. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٢١٧.

<sup>(</sup>٥) محمد بن عيسى: محمد بن عيسى القاضي الطيوي، نسبة إلى طيوي، وهي بلد على ساحل البحر قريب من قلهات، وهو من علماء النصف الثاني من القرن الخامس الهجري. وكانت وفاته في شهر صفر سنة ٥٠١هـ. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص٥٣٥.

<sup>(</sup>٦) العلاء بن المنير: العلاء بن المنير بن النير بن عبد الملك بن وسار بن وهب بن عبيد بن صلت بن يحيى بن حضرمي بن ريام الريامي الجعلاني: من علماء النصف الثاني من القرن الثاني والقرن الثالث الهجريين. وكان من العاقدين على الصلت بن مالك بالإمامة، وأنه ومحمد بن علي وبشير بن المنذر ومحمد بن محبوب وعبيد الله بن الحكم كانوا هم المقدمين في البيعة للصلت بن مالك (رحمه الله) سنة ٢٧٧هـ. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٣٢٠.

ومحمد بن عمران الهميمي. وغدانة بن زيد (١).

والأزهر بن محمد بن سليمان(٢).

وأبو الحسن بن سليمان. وأبو الحسن بن داود. وعمر بن أبي القاسم بن الصخر الإزكوي. ومكرم بن عبدالله ٣٠٠.

> ونصر بن سليمان. والخضر بن سليمان. وأحمد بن محمد بن أبي جابر المنحي<sup>(٤)</sup>.

وعبدالله بن الحكم النزوي. وجعفر (١٤٥) بن مبشر (٥٠٠.

وأبو عيسى الخراساني. وعمر بن محمد المنحى (١). وأحمد بن محمد بن عمر الهنقري. وجعفر بن زياد الإزكي%.

(١) غدانة بن زيد: هو الشيخ العلّامة غدانة بن زيد: من بلد ثميد، من أعمال بدبد، لا يعرف تاريخ مولده ووفاته. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٥٣١.

(٢) الأزهر بن محمد بن سليمان: الأزهر بن محمد بن سليمان البسيوي: من علماء النصف الثاني من القرن الثالث الهجري، وكان من جملة العلماء الذين بايعوا الإمام عزان بن تميم الخروصي سنة ٢٧٧هـ. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٥٢٣.

(٣) مكرم بن عبدالله: معدود من جملة العلماء الذين ورد ذكرهم في أثر أصحابنا، بدون ذكر شيء عنه. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص٥٤٢.

(٤) أحمد بن محمد بن أبي جابر المنحى: فقيه مشهور، من أهل منح، عاش في القرن السادس الهجري. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٥١٥.

(٥) جعفر بن مبشر: من فقهاء زمانه، ولعله أخو العلّامة سعيد بن المبشر الإزكوي، من علماء النصف الأول من القرن الثالث. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص٥٢٠.

(٦) عمر بن محمد المنحى: عمر بن محمد بن أحمد بن أبي جابر المنحى، أبو حفص: فقيه، عاش في القرن الخامس الهجري، من ولاية منح، من أقارب العالمين. أبي بكر أحمد، وأبي جابر محمد ابني عمر بن أبي جابر المنحيين، وكان من الغلاة في أمر موسى بن موسى وراشد بن النظر، عاصر من العلماء معمر بن أبي المعالى كهلان، ومن آثاره العلمية: «سيرة في حدث موسى بن موسى، وراشد ابن النظر»، ومسائل فقهية. انظر: السعدي، فهد ابن على بن هاشل: معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية، ج٢، ص ٣٨٥ - ٣٨٦.

(٧) جعفر بن زياد: فقيه، من علماء إزكي، عاش في القرن الثاني الهجري، وعاصر من العلماء: على بن عزرة، والأزهر بن عبدالملك، وقد كتب إليهم طالوت في أموال الناس التي كانت في أيدي بني =



وعبد الرحمٰن بن جيفر الضنكي(١).

وأحمد بن محمد بن عمر المنحى (١).

ومالك بن عبدالله بن عمر الغضفاني. والعلاء بن عثمان ".

وخالد بن سعوة.

ومحمد بن النظر(٤)، في زمن موسى بن علي.

وعبدالله بن محمد بن زنباغ. ورمشقي بن راشد (٥)، في زمن أبي سعيد الكدمي.

الجلندى. لا يعرف مولده ووفاته. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٥٢١. وانظر: السعدي، فهد بن علي بن هاشل: معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية، ج١، ص ٢١٥.

(۱) عبدالرحمٰن بن جيفر الضنكي: من العلماء الأوائل. وقد سُئل عن بيعة الإمام ما هي وكيف هي؟ فقال: هي أن يبايع الإمام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الحقوق، وقبض الصدقات، ثم أن يكون مدافعاً، يقيم ما استقام له الأمر وصلح، ويتخلف ما رأى التخلف أصلح. قيل له: فبيعة الشرى؟ قال: هي أن يبايع المبايع الإمام على طاعة الله، وطاعة رسوله، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد في سبيل الله، وعلى أن تطيعه إذا أمرك، وتنفر معه إذا استنفرك، وعلى أن لا تأخذك في الله بلومة لائم، وعليك ما على الشراة الصادقين. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٥٦٨ - ٥٢٩. وانظر: السعدي، فهد بن على بن هاشل: معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية، ج١، ص ٢١٥.

(Y) أحمد بن محمد بن عمر المنحي: أحمد بن محمد بن عمر المنحي، الصقري: فقيه، عاش في القرن الخامس الهجري، من ولاية منح، نقل إليه الشيخ وضاح بن أحمد المنحي رأياً للشيخ أبي بكر أحمد بن محمد بن صالح في إحدى المسائل، فشر به واعتمده حتى مات. انظر: السعدي، فهد بن على بن هاشل: معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية، ج١، ص٥١.

(٣) العلاء بن عثمان: من علماء النصف الأول من القرن الثالث، كان هو وخالد بن سعوة، ومسعدة بن تميم، أيام الشيخ موسى بن على. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص٥٣٣.

(٤) محمد بن النظر: والصحيح محمد بن نصر: من علماء النصف الأول من القرن الثالث الهجري، كان أيام الشيخ موسى بن علي (رحمه الله). انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٥٣٦.

(٥) رمشقي بن رشاد: أبو عثمان، من علماء النصف الأول من القرن الرابع الهجري، ومن العلماء الذين نصبوا راشد بن الوليد، وبايعوه إماماً، وهو من أشياخ العلامة الشيخ أبو سعيد الكدمي، وفيه يقول:

بالني دان ابن روح ورمشقي النجبران في أمسور الشيخ صلت وابنن موسى يتبعان

انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٥٢٢.

ويعقوب بن اسحاق اللوائي. وماهان بن يحيى. وقاسم بن يوسف. وسالم بن ذكوان(١). وعبدالله بن (أبي)(٢) قيس(١). وأبو هاشم جرير بن نافع الخراساني(١٤). وأبو حفص عمر بن محمد المنحي. وعمر بن أبي القاسم بن عقبة الإزكوي. وأبو عبيدة المغربي(٥). ويحيى بن عبدالله بن إبراهيم السموئلي(١).

<sup>(</sup>١) سالم بن ذكوان: من خيّار الإباضية الأوائل، عاش في آخر القرن الأول الهجري، أخذ العلم عن الإمام جابر بن زيد، ويذكر أنه كان من أخص تلاميذه، وكاتبه الذي يكتب له، كان من ضمن الوفد الذي دخل على عمر بن عبدالعزيز لما تولى الخلافة. من آثاره العلمية: سيرة اشتملت على أهم أحداث الأمة الإسلامية في القرن الأول الهجري، وتقع في ثلاث وعشرين صفحة، وتوجد ضمن سير علماء المسلمين. انظر: السعدي، فهد بن على بن هاشل: معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية، ج۲، ص۱۹ – ۲۰.

<sup>(</sup>٢) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٥٢٩.

<sup>(</sup>٣) عبدالله بن أبي قيس: أحد مشايخ المسلمين، عاش في آخر القرن الثاني الهجري، عاصر من العلماء: على بن عزرة، ومسعدة بن تميم. انظر: السعدي، فهد بن على بن هاشل: معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية، ج٢، ص ٢٨٦.

<sup>(</sup>٤) جرير بن نافع الخراساني: فقيه، عاش في القرن الثاني الهجري، من خوارزم، نقل عن أبي أيوب بن أشرس عن أبي عبيدة، وتوجه بالسؤال إلى الإمام الربيع بن حبيب، ونقل عنه أبو الوليد هاشم بن غيلان، وزياد بن مثوبة، والفيض، ومسلمة بن زياد. له مسائل في الأثر. انظر: السعدي، فهد بن على ابن هاشل: معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية، ج١، ص ١١٤.

<sup>(</sup>٥) أبو عبيدة المغربي: ويعرف بأبي عبيدة الأعرج، عاش في عهد الدولة الرستمية في القرن الثالث الهجري، زمن إمامة اليقظان، وكان شيخاً، عالماً بالفقه والكلام والنحو والوثائق، ورعاً، زاهداً، درَّس في منزله الحديث، ومن تلامذته ابن الصغير مؤرخ الإمامة الرستمية، وكان الكل مقراً له بالفضل، معترفاً له بالعلم، مُسلماً له بالـورع، إذا اختلفوا في أمر الفقه صـدروا عن رأيه، حتى كان إباضية سجلماسة يبعثون إليه زكاتهم ليصرفها حيث يشاء. وكان الإمام أبو اليقظان يقف له، ويجلسه بجانبه في المجالس تقديراً وإكراماً. انظر: بابا عمّى، محمد بن موسى، وآخرين: معجم أعلام الإباضية، ج٢، ص ٢٨٥.

<sup>(</sup>٦) يحيى بن عبدالله السموئلي: هو الشيخ العلَّامة الفقيه يحيى بن عبدالله بن يحيى بن إبراهيم بن عمر السموئلي، من فقهاء زمانه، في القرن السابع الهجري. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٥٤٥.



وزياد بن الوضاح بن عقبة (١).

ومحمد بن عثمان (۱)، من عقر نزوى.

وأبو سعيد محمد بن سعيد الكدمي. وأبو محمد عبدالله بن محمد بن أبي المؤثر البهلوي. وسعيد بن زمام البهلوي (٣). وأبو محمد نجدة بن الفضل النخلي (٤).

ومحمد بن المختار. ومحمد بن تمام النخلي<sup>(۱)</sup>. ومحمد بن المسبح الهيلي<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) زياد بن الوضاح بن عقبة: من عقر نزوى، وأبوه العلّامة الفقيه الشيخ الوضاح بن عقبة، وكانا ممن بايع الإمام الصلت بن مالك سنة ٢٣٧هـ. ويعد الشيخ زياد من فقهاء عصره وزمانه. نقل عن والده وهاشم بن غيلان وأبي صفرة عبد الملك بن صفرة وموسى بن علي، وأبي جعفر، ونقل عنه أبو المؤثر الصلت بن خميس، وأبو معاوية عزان بن الصقر، ونبهان بن عثمان. عاصر الأثمة: غسان بن عبدالله، وعبد الملك بن حميد، والمهنا بن جيفر، وكان في عهد المهنا معدياً لأبي مروان في صحار، وعاصر الكثير من العلماء، مثل: بشير بن المنذر، ومحمد بن محبوب، والمنذر بن بشير، وغيرهم. وله مسائل في الأثر. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٥٢٣. وانظر: السعدي، فهد بن علي بن هاشل: معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية، ج١، ص ٢٦٠ - ٢٦١.

<sup>(</sup>٢) محمد بن عثمان العقري: من عقر نزوى، من فقهاء زمانه، لا يعرف تاريخ مولده ووفاته. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٥٣٥.

<sup>(</sup>٣) سعيد بن زمام البهلوي: لم يرد ذكره في كتب التراجم العُمانية، غير أن البطاشي ترجم لولده زمام بن سعيد بن زمام، وقال: «من فقهاء زمانه، من ولاية بهلا». انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٥٢٣.

<sup>(</sup>٤) نجدة بن الفضل النخلي: من علماء القرن الخامس الهجري، كان معاصراً للإمام راشد بن سعيد، وله جواب على سؤال من الإمام له. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٥٤٢.

<sup>(</sup>٥) محمد بن تمام النخلي: فقيه عاش في القرن الخامس الهجري، من ولاية نخل، كان ضمن الذين اجتمعوا عند الإمام راشد بن سعيد لجمع كلمة المسلمين في أحداث موسى بن موسى وراشد النضر. له مسائل في الأثر. انظر: السعدي، فهد بن علي بن هاشل: معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية، ج٣، ص ٥٢ ـ ٥٣.

<sup>(</sup>٦) محمد بن المسبح الهيلي: هو العلّامة الشيخ محمد بن المسبح بن عبدالله الهيلي، والهيلي نسبة إلى بلدة هيل، من أعمال سمائل، من علماء القرن الثالث الهجري. وأبوه العلّامة الشيخ مسبح بن عبدالله، من قضاة الإمام غسان بن عبدالله، وكان أعمى، وللشيخ محمد ووالده المسبح فتاوى في الأثر. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٥٣٩.

وأبو عبد الله محمد بن روح النزوي. وأبو علي الحسن بن سعيد بن قريش النزوي<sup>(۱)</sup>.

والقاضي أبو سليمان الهداد بن سعيد بن سليمان (۱) وهداد بن سعيد. وعبد الملك بن غيلان (۱)، أخو هاشم بن غيلان.

ومحمد بن سليمان العينى الرستاقي(٤).

وأبو القاسم بن الصقر البهلوي(٥).

والقاضي نجاد بن موسى بن نجاد بن إبراهيم المنحي (١).

- (۱) أبو الحسن بن سعيد النزوي: هو الفقيه العالم الشيخ القاضي أبو علي الحسن بن سعيد بن قريش العقري النزوي: من علماء النصف الأول من القرن الخامس الهجري، عاصر الإمامين الخليل بن شاذان، وراشد بن سعيد. وعاش بعده.. وقد أفتى بعد موت الإمام راشد في الشراة الذين شاراهم هذا الإمام أنهم ما كانوا عليه من الشراء، أما الشيخ الفقيه محمد بن خالد، فقد أفتى أن الشراء قد سقط عنهم. كانت وفاة الشيخ الحسن بن سعيد سنة ٤٥٣هـ؛ أي: بعد وفاة الإمام راشد بنحو ثماني سنين. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٣٣٩.
- (٢) الهداد بن سعيد: العلّامة الشيخ هداد بن سعيد بن سليمان، أبو سليمان: من علماء القرن الخامس الهجري، ومن القضاة المعروفين في ذلك الزمان. وهو نزوي، ولا يعرف تاريخ وفاته. وله مسائل في الأثر. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص٥٤٣.
- (٣) عبد الملك بن غيلان: (وردت ترجمته في سياق ترجمة أخيه هاشم بن غيلان) وهو العلّامة الفقيه الشيخ عبد الملك بن غيلان السيجاني، نسبة إلى سيجا بلد من أعمال سمائل، ولا يعرف إلى أي قبيلة ينتسب، وذكر البعض أنه سليمي. كان من علماء آخر القرن الثاني ومطلع القرن الثالث الهجريين. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٢٣٢ ٢٣٣.
- (٤) محمد بن سليمان الرستاقي: من علماء النصف الأول من القرن الثالث الهجري. فقد روى عن الشيخ عبد الملك بن غيلان السيجاني قوله: إن محمد بن سليمان من عيني الرستاق، فهو دليل أنه في عصره أو قبله. لا يعرف تاريخ مولده ووفاته. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٥٣٨.
- (٥) أبو القاسم بن الصقر البهلوي: من علماء عصره، لا يعرف تاريخ مولده ووفاته، من الضريح ببهلا. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٥٣٣.
- (٦) (٤) نجاد بن موسى بن نجاد: قاض، عالم، فقيه، عاش في القرن السادس الهجري. انظر: دليل أعلام عُمان، ص ١٦١.



ومسبح بن عبدالله(١)، وكان أعمى، وكان يقضي بين الناس بنزوى في أيام الإمام غسان بن عبدالله.

ومسعدة بن تميم (١)، مسعدة بفتح الميم.

ونصر بن سليمان. وأبو عبدالله محمد بن الحسن بن الوليد السمدي النزوي<sup>٣)</sup>.

وأبو على الحسن بن زياد النزواني. وأبو عبدالله محمد بن أحمد السعالي النزوي. وأبو على الحسن بن حمد بن نصر بن محمد الهجاري(٤).

وأبو محمد عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عمر السموئلي(٥).

(١) مسبح بن عبدالله: من علماء القرن الثالث الهجري، من بلدة هيل من أعمال السمائل، وبها قبره، والوادي الذي بها (وادي الشيخ) منسوب إليه. عمل الشيخ مسبح قاضياً للإمام غسان بن عبدالله، وكان أعمى. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٥٣٩.

- (٢) مسعدة بن تميم: من علماء النصف الثاني من القرن الثالث الهجري، وربما أدرك أوائل القرن الثالث الهجري، وعلى رأسه كانت بيعة الإمام غسان بن عبدالله الخروصي (رحمه الله) سنة ١٩٢هـ، وكان من أبرز العلماء الحاضرين عند البيعة، وأشدّهم عزيمة، وأصوبهم رأياً، عند تلك النازلة المفاجأة، وهمي موت الإمام الوارث بن كعب الخروصي غرقاً في سيل وادى كلبوة بنزوي. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٥٤٩ - ٥٥٠.
- (٣) محمد بن الحسن بن الوليد السمدي النزوي: من علماء عصره، من سمد نزوى، لا يعرف تاريخ مولده ووفاته. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٥٣٤.
- (٤) أبو على الحسن بن أحمد الهجاري: هو الشيخ العالم الفقيه أبو على الحسن بن أحمد بن نصر بن محمد الهجاري. نسبة إلى بلد هجار بوادي بني خروص، وهذا الاسم يطلق على عدد من البلدان. ويعدُّ من علماء القرن الخامس الهجري، ومن قضاة زمانه، وهو من شيوخ القاضي نجاد بن موسى بن إبراهيم المنحى، له أجوبة كثيرة، كانت وفاته يوم الأربعاء لأربع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة ثلاث وخمسمائة هجرية. وفي رواية أخرى سنة اثنتين وخمسمائة هجرية. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٣٢٠.
- (٥) عبدالله بن محمد السموئلي: هو الشيخ الفقيه القاضي عبدالله بن محمد بن إبراهيم بن عمر السموئلي. من علماء القرن السادس الهجري، عاصر العلماء: عبدالسلام بن سعيد بن أحمد، وعمر بن محمد بن أحمد بن عبدالله بن النظر، وعادي بن يزيد بن محمد البهلوي، ومحمد بن سعيد الأزدي القلهاتي. ومن تلاميذه الشيخ مالك بن عبدالله بن عمر الغضفاني. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص٣٩٣.

وعمرو بن على بن عمرو المعقدي(١)، من قرية وبل من الرستاق.

والخليل بن أحمد، صاحب كتاب العين، ومحمد بن الحسن بن محمد بن دريد الشاعر من قدفع من عُمان. والمبرد<sup>(٢)</sup> صاحب كتاب الكامل من المقاعس من هجار.

وأبو علي الحسن بن أحمد بن محمد بن عثمان. والقاضى أبو عبدالله عثمان بن أبى عبدالله بن أحمد الأصم "، من عقر نزوى، وكان يصلى في

- (١) عمرو بن علي المعقدي: هو الشيخ الفقيه أبو سعيد عمر بن علي بن عمر بن علي بن عمر الرستاقي الوبلي المعقدي: وفي رواية أخرى عمرو بن على بن عمرو بن على. وهو من علماء النصف الثاني من القرن السادس الهجري. والشيخ المعقدي أحد علماء مدينة الرستاق، عالم وفقيه ومؤلف، من مؤلفاته: كتاب «الصلاة والصلة» موجود في مكتبة السيد محمد بن أحمد بن سعود آلبو سعيد تحت رقم (٩٠٧)، وكتاب «زهرة الأدب». وله «منثورة» المعقدي. لا يعرف تاريخ وفاته. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٤٧٥ - ٤٧٩.
- (٢) المبرّد (٢١٠ ٢٨٦هـ / ٨٢٦ ٩٨٩م): محمد بن يزيد بن عبدالأكبر بن عمير بن حسان الأزدي العُماني: أصله من مقاعس (بين صحم والخابورة) من ناحية الباطنة. وهو إمام العربية ببغداد في زمانه، أخذ عن المازني وأبي حاتم، وأخذ عنه نفطوية والصولي، كان فصيحاً، بليغاً، إخبارياً، علامة، صاحب نوادر، وطرفة، وكان جميلاً لاسيما في صباه. وكان الناس في البصرة يقولون: ما رأى المبرّد مثل نفسه. له مؤلفات كثيرة، ذكر منها القفطي ما يزيد على أربعين كتاباً منها: كتـاب «الكامل»، وكتاب «الروضــة»، وكتاب «المقتضب»، وكتاب «القوافي»، وكتاب «الاشتقاق»، وكتاب «المقصور والممدود»، وكتاب «معاني القرآن»، وكتاب «إعراب القرآن»، وكتاب «الردّ على سيبويه»، وكتاب «قواعد الشعر»، وكتاب «قحطان وعدنان»، وكتاب «شرح شواهد كتاب سيبويه». انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص١٠٧ - ١١٢.
- (٣) عثمان بن أبي عبدالله الأصم: هو العلّامة الشيخ الجليل أبو عبدالله عثمان بن أبي عبدالله بن أحمد العزري النزوي العقري، الملقب بالأصم، لأجل سبب وقع بحضرته، وليس بأصم. وهو من علماء النصف الثاني من القرن السادس والثلث الأول من القرن السابع الهجريين. كان من علماء زمانه، فقيه، درّاكة، أصولي، واسع الاطلاع في علم الكلام، وعلم الفقه وغيرهما من العلوم. من مؤلفاته: كتاب «النور» في التوحيد، وكتاب «البصيرة» في الأديان والأحكام، فيه قال الشاعر:

### إن شئت علم فرائض الأديان فاقرأ كتاب بصيرة الأديان

ومنها: كتاب «التاج» وهو من الكتب المشهورة في المذهب، وكتاب «الإبانة في أصول الديانة»، وكتاب «العقود». كانت وفتاته لثلاث عشرة ليلة بقيت من جمادي الآخرة سنة إحدى وثلاثين وستمائة (رحمه الله)، ودفن بمحلة العقر قرب مسجد الشواذنة، عند مدرسة الجلندي، وقبره بها معروف. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٤٣٩ - ٤٥٦.



مسجد الشواذنة، وله سيرة في بناء مسجد شوازنة، إنكاراً على من بناه على غير أصله الأول.

ومحمد بن عثمان النزوي(١).

وعثمان بن موسى بن محمد بن محمد بن عثمان (۲)، من عقر نزوى.

وأحمد بن محمد بن المعلم $^{(7)}$ ، من سمد نزوى.

والقاضي محمد بن إبراهيم بن سليمان بن محمد بن عبدالله الكندي<sup>(٤)</sup>، مؤلف بيان الشرع.

وأحمد بن عبدالله بن موسى بن سليمان بن محمد بن عبدالله الكندي(٥)، مؤلف «المصنف».

<sup>(</sup>١) محمد بن عثمان النزوي: هو الشيخ العلّامة محمد بن عثمان النزوي، مسكنه في محلة العقر من نزوى، لا يعرف تاريخ مولده ووفاته. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٥٣٥.

<sup>(</sup>Y) عثمان بن موسى بن محمد بن محمد بن عثمان: من علماء القرن السادس الهجري، محلة الجرمة من عقر نزوى، ومما وجد مكتوباً بخط يده تاريخ وفاة الشيخ محمد بن إبراهيم الكندي، ومحمد بن عمر، ومحمد بن إبراهيم السعالي، والقاضي محمد بن عيسى، والقاضي أحمد بن عمر بن أبي جابر المنحي. وردت ترجمته في سياق ترجمة الشيخ محمد بن إبراهيم الكندي انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص٣١٨ - ٣١٨.

<sup>(</sup>٣) أحمد بن محمد بن المعلم: من فقهاء النصف الأول من القرن السادس الهجري، من سمد نزوى، حضر بيعة الإمام محمد بن خنبش، وخطب له بعد البيعة. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٥١٥.

<sup>(</sup>٤) محمد بن إبراهيم الكندي: هو الشيخ العلّامة القاضي، محمد بن إبراهيم بن سليمان بن محمد بن عبدالله بن المقداد الكندي السمدي النزوي (رحمه الله): من علماء النصف الثاني من القرن الخامس الهجري، وعاش إلى أوائل القرن السادس الهجري. كان من أشهر علماء وزمانه، ومن كبار المؤلفين في عصره، من مؤلفاته: كتاب «بيان الشرع» وهو عند أصحابنا المشارقة أشهر من نار على علم، وتبلغ أجزاؤه اثنان وسبعون جزءًا، وكان مرجعاً لمن جاء بعده من الفقهاء والمؤلفين. توفي الشيخ محمد عشية الثلاثاء لعشر ليال خلون من شهر رمضان سنة ٥٠٨هـ، وهناك رواية أخرى في تاريخ وفاة الشيخ محمد بن إبراهيم أنها ليلة الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة ٥٠٨هـ، انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٣١٨.

<sup>(</sup>٥) أحمد بن عبدالله الكندي: هو العالم العلّامة الفقيه الدرّاكة الشيخ أحمد بن عبدالله بن موسى بن

ومحمد بن موسى بن سليمان بن محمد بن عبدالله الكندي<sup>(۱)</sup>، مؤلف كتاب الكفاية.

والفقيه محمد بن أحمد بن صالح ٢٠٠٠.

ومحمد بن سعيد الأزدي القلهاتي (٣)، مؤلف كتاب الكشف والبيان.

سليمان بن محمد بن عبدالله بن المقداد الكندي النزوي الفلوجي، وهو ابن عم الشيح محمد بن إبراهيم الكندي مؤلف كتاب «بيان الشرع». والشيخ أحمد بن عبدالله من علماء القرن السادس الهجري، ومن العلماء المشهورين في زمانه، ومن المحققين المجيدين في التأليف، أخذ العلم عن العلامة أحمد بن محمد بن صالح الغلافقي النزوي، من مؤلفاته: كتاب «التخصيص» في الولاية والبراءة، وكتاب «الاهتداء» في افتراق أهل عُمان إلى نزوانية ورستاقية، أطال فيه الاحتجاج على الفريقين، وكتاب «التسهيل» في الفرائض، وكتاب «التيسير» في النحو، وكتاب «سيرة البررة»، وكتاب «سيرة البررة»، وكتاب «النصف من «المصنف» في واحد وأربعين جزءًا. كانت وفاة الشيخ أحمد بن عبدالله عشية الاثنين للنصف من ربيع الآخر سنة سبع وخمسين وخمسمائة، وقبره بالمض من سمد نزوى. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٣٢٦ - ٣٣٨.

- (۱) محمد بن موسى الكندي: هو الشيخ العلّامة محمد بن موسى بن سليمان بن محمد بن عبدالله الكندي السمدي النزوي (رحمه الله) وهو والشيخ محمد بن إبراهيم: مؤلف كتاب «بيان الشرع» والشيخ أحمد بن عبدالله مؤلف كتاب «المصنف» أبناء عم، إذ يلتقي هو والشيخ محمد بن إبراهيم، في سليمان بن محمد بن عبدالله. أما الشيخ أحمد بن عبدالله بن موسى، فالظاهر أنه ابن أخيه. والعلّامة محمد بن موسى من علماء القرن السادس الهجري، من مؤلفاته: كتاب «الكفاية»، قيل: إنه في خمسين جزءًا، إلّا أن هذا الكتاب فقد ولم يوجد. وسبب فقدانه أنه احترق في حروب العجم لعمان. لا يعرف تاريخ وفاة الشيخ محمد بن موسى الكندي. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٣٢٥.
- (Y) محمد بن أحمد بن صالح: والصحيح أحمد بن محمد بن صالح (أبو بكر) الأزدي، العقري النزوي: من مشهوري علماء زمانه في النصف الأول من القرن السادس الهجري، وهو شيخ مؤلف كتاب «المصنف». توفي (رحمه الله) منتصف ليلة الاثنين لليلة خلت من شهر صفر سنة ست وسبعين وخمسمائة، بعد وفاة تلميذه بنحو عشرين سنة، مما يدل على أن عمر صاحب كتاب «المصنف» لم يطل كثيراً، فلعله مات وهو شاب. ١٦٥ انظر: البطاشي، سيف ابن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص.
- (٣) محمد بن سعيد الأزدي القلهاتي: هو الشيخ الفقيه العالم الأصولي أبو عبدالله محمد بن سعيد الأزدي القهاتي: نسبة إلى قلهات، مدينة على ساحل البحر، من أقدم المدن المشهورة بعمان. وهو من علماء النصف الثاني من القرن السادس الهجري، وهو من مشهوري فقهاء زمانه، وهو أديب، =



ومن العلماء: القاضي الوليد بن سليمان بن بارك الكلوي الإباضي، من بلاد الزنج، وكان في زمن عادي بن يزيد البهلوي<sup>(۱)</sup>، وقد قال فيه عادي بن يزيد شعراً: (٥١٥).

تمنيّت أن ألقى الوليد لأنني سليل سليمان الجواد بن بارك ومن رام يوماً أن يطير محلقاً ومن يك ذا وجد كثيف ولوعة

أصادف في لقائه غاية الهوى أودُّ إليه أن أعرج في الهوى بغير جناح في الهوى فقد هوى فلا غرو أن يشفى لوجد على الهوى

ومن العلماء: الفقيه إبراهيم بن محمد بن أحمد بن راشد بن محمد بن راشد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن محمد بن الحسن السعّالي النزوي $^{(7)}$ .

و مؤرخ، ومن المؤلفين المتقنين في التأليف، من أشهر مؤلفاته: كتاب «الكشف والبيان» في الأصول، وكتاب «المقامة الكلوية» التي أنشأها بسبب رجوع بعض أهل كلوة عن مذهب الإباضية. وله القصيدة المشهورة «الحلوانية» في مدح القحطانيين وذكر مآثرهم، وهي طويلة تبلغ ثمانمائة بيت، وأولها:

ألا حي دار الحي في بطن حلوان، وحي مراعيهم بأكناف قران، لا يعرف تاريخ مولده ولا تاريخ وفاته. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٣٩٨ - ٤٣٨.

<sup>(</sup>۱) عادي بن يزيد البهلوي: هو الشيخ العالم الفقيه عادي بن يزيد بن محمد الأزدي البهلوي. من علماء النصف الأول من القرن السابع الهجري. من مؤلفاته كتاب «شرح القصيدة الحلوانية للشيخ القلهاتي» في مجلد لا زال مخطوطاً، يوجد بمكتبة السيد محمد بن أحمد بن سعود آلبو سعيدي تحت رقم (١٥٥). انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٤٥٧ - ٤٧٤.

<sup>(</sup>٢) إبراهيم بن محمد السعالي: هو الشيخ الفقيه إبراهيم بن محمد بن أحمد السعالي العلائي النزوي. من علماء النصف الثاني من القرن السادس الهجري. كان في عصره الشيخ عبدالله بن محمد بن إبراهيم السموئلي. توفي الشيخ إبراهيم لعشر ليالٍ بقين من شهر المحرّم سنة خمس وستين وستمائة، وكانت وفاته بمنح، وقبر بسعال نزوى. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٣٩٢.

# فصل في تاريخ موت العلماء من أهل عُمان

مات الشيخ بشير بن المنذر النزوي(١) سنة ثمان وسبعين ومائة، وقد ذكرنا تارىخە آنفاً.

مات موسى بن أبي جابر الإزكوي سنة إحدى وثمانين ومائة.

مات على بن موسى (٢) سنة اثنتين ومائتين.

مات محمد بن موسى (٣) لسبع بقين من (ذي)(٤) القعدة سنة عشر و مائتين.

مات موسى بن علي لثماني ليالٍ خلون من ربيع الأول سنة ثلاثين ومائتين،

<sup>(</sup>١) بشير بن المنذر النزوي: هو الشيخ العلّامة أبو المنذر بشير بن المنذر النزوي العقري: جدّ بني زياد، وهو من بني نافع، من بني سامة بن لؤي بن غالب. كان من تلامذة الربيع وأحد الأربعة الذين حملوا العلم من البصرة إلى عُمان عن الربيع (رحمه الله) والثاني: موسى بن أبي جابر، والثالث: محمد بن المعلا الفحشي، والرابع: المير بن النيّر الجعلاني. ويعدّ الشيخ بشير أحد أكبر علماء عُمان في زمانه، وقد أدرك عصر الإمام الجلندي، ثم كان له دور بارز في إعادة الإمامة بعد هزيمة بني الجلندي، الذين تغلّبوا على عُمان مدّة تزيد على أربعين سنة، بعد مقتل الإمام الجلندي (رحمه الله) بجلفار، ومن هؤلاء الجبابرة محمد بن زائدة وراشد بن النظر. وإليه ينسب مسجد الشيخ بالعقر من نزوي. كانت وفاته سنة ثمان وسبعين ومائة للهجرة، أيام الإمام الوارث بن كعب الخروصي. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٢٢٠ - ٢٢١.

<sup>(</sup>٢) على بن موسى: على بن موسى بن أبي جابر الإزكوي: فقيه، عاش في آخر القرن الثاني الهجري، كان معاصراً لعلى بن عزرة، والأزهر بن على، وبينه وبين الأول مسائل علمية، ولعله كان قاضياً لاختلاف الخصوم إليه. مات على بن موسى في رجب سنة اثنتين ومائتين. انظر: البطاشي، سيف بن حمود ابن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٢٢٣. وانظر: السعدي، فهد بن على بن هاشل: معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية، ج٢، ص ٣٧٢.

<sup>(</sup>٣) محمد بن موسى: هو العلّامة الشيخ، الفقيه محمد بن موسى بن على بن عزرة الإزكوي: كان وأخواه موسى وعلى والأزهر بن على من أجلّ علماء زمانهم، وهم فيما قيل: من بني سامة بن لؤي بن غالب. انظر: البطاشي، سيف ابن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٢٣٨ - ٢٤٠ - ٢٤٨.

<sup>(</sup>٤) إضافة يقتضيها الساق.



ومولده لثلاث عشرة ليلة خلت من جمادى الآخرة. وفي نسخة لعشر خلون منه سنة سبع وسبعين ومائة سنة.

مات عبدالله بن (المقداد)(١) الكندي(٢) ضحى الثلاثاء لعشر ليالٍ خلون من رمضان سنة تسع وأربعين لعله ومائتين.

مات محمد بن محبوب رحمه الله بصحار يوم الجمعة لثلاث ليالٍ خلون من شهر المحرّم سنة ستين ومائتين.

مات عزان بن الصقر، ومسكنه بغلافقة من نـزوى، ومات بصحار سـنة ثماني وسبعين ومائتين. وقيل: إنه مات سنة ثمانٍ وستين ومائتين.

مات القاضي عمر بن محمد (٣) سنة سبع وسبعين ومائتين سنة.

قُتل القاضي أبو زكريا يحيى بن سعيد (٤) رحمه الله سنة اثنتين وسبعين وأربعمائة.

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية، ب، ص٥٣٠.

<sup>(</sup>Y) عبدالله بن المقداد الكندي: هو الشيخ العلّامة عبدالله بن المقداد الكندي: النزوي الفلوجي، من علماء القرن الثالث الهجري، وإليه ينسب علماء أسرته من الكنود ومنهم: العلّامة الفقيه الشيخ أحمد بن عبدالله بن موسى بن سليمان بن محمد بن عبدالله بن المقداد الكندي، وابن عمه الشيخ محمد بن إبراهيم الكندي، والشيخ سليمان بن محمد بن عبدالله الكندي، والعلّامة الشيخ محمد بن موسى الكندي. وقد استخلصنا ترجمته من سياق ترجمة الشيخ أحمد بن عبدالله الكندي. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٣٢٦ – ٣٢٧.

<sup>(</sup>٣) القاضي عمر بن محمد: هو الشيخ العلّامة عمر بن محمد القاضي الإزكوي الضبّي: من علماء النصف الثاني من القرن الثالث الهجري، ومن أشياخ العلّامة محمد بن جعفر الإزكوي، مؤلف كتاب «الجامع». وهو أحد العلماء الذين امتنعوا عن بيعة راشد بن النظر، فلما عُزل وبايع المسلمون عزان ابن تميم الخروصي بالإمامة بايعه هو، وكان من قضاته، ولم يلبث في ذلك إلّا شهراً، فمات في تلك السنة، أي سنة سبع وسبعين ومائتين، وسار الإمام عزان إلى إزكي للصلاة عليه، ثم رجع إلى نزوى. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٥٣٢.

<sup>(</sup>٤) القاضي أبو زكريا يحيى بن سعيد: هو الشيخ العلّامة الفقيه أبو زكريا يحيى بن سعيد بن قريش العقري النزوي: من مشاهير علماء عُمان في القرن الخامس الهجري. من مؤلفاته: كتاب «الإيضاح في الأحكام والقضاء» طبعته وزارة التراث، ويوجد مخطوطاً بمكتبة معالي السيد محمد بن أحمد بن سعود آلبو سعيدي تحت رقم (٨١٢)، وكتاب «الإمامة»، وكتاب «الرقاع». وللشيخ أبي زكريا =

مات القاضي أبو على الحسن بن سعيد بن قريش(١) سنة ثلاث وخمسين وأرىعمائة.

مات القاضى أبو على الحسن بن أحمد بن نصر بن محمد الهجاري يوم الأربعاء لأربع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة ثلاث، وفي نسخة سنتين و خمسمائة.

مات القاضي أبو على الحسن بن أحمد بن محمد بن عثمان (رحمه الله) عشية الخميس لست ليال خلون من ذي القعدة سنة ست وسبعين وخمسمائة.

مات أبو بكر أحمد بن عبدالله بن موسى بن سليمان الكندي مؤلف المصنف عشية الإثنين للنصف من ربيع الآخر سنة سبع وخمسين وخمسمائة.

مات القاضي محمد بن عيسي بن محمد بن جعفر في شعر صفر سنة ستة و خمسمائة.

مات القاضى أبو عبدالله عثمان بن أبي عبدالله بن أحمد الأصم (رحمه الله) لثلاث عشرة ليلة بقين من جمادي الأخرى سنة إحدى وثلاثين وستمائة.

سيرة كتبها إلى الشيخ محمد بن طالوت النخلي. مات الشيخ أبو زكريا مقتولاً سنة اثنتين وسبعين وأربعمائة، ولم يذكر سبب قتله ولا قاتله. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج۱، ص ۳٤٠ – ۳٤٣.

<sup>(</sup>١) الحسن بن سعيد بن قريش: الحسن بن سعيد بن قريش، أبو على العقري النزوي: قاض، فقيه، عاش في القرن الخامس الهجري، من بلدة العقر من ولاية نزوى، أخذ العلم عن والده الشيخ سعيد بن قريش، وأخذ عنه سلمة بن مسلم العوتبي، ونقل عنه محمد بن سليمان العيني، ورفع عنه أبو العباس زياد بن محمد بن ورد، عاصر الإمام راشد بن سعيد، وتولى القضاء له على نزوى، وعاصر الإمام الخليل بن شاذان، وقد كان ضمن الذين اجتمعوا عند الإمام راشد بن سعيد، لجمع كلمة المسلمين في أحداث موسى بن موسى، وراشد بن النظر، وقد حضر الاجتماع من العلماء: راشد بن القاسم، وأبو حمزة المختار ابن عيسى القاضي، وأبو عبدالله محمد بن تمام، وغيرهم. كانت وفاة الحسن ابن سعيد سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة، وله مسائل في الأثر. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٣٣٩. والسعدي، فهد بن على بن هاشل: معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية، ج١، ص١٤٣ - ١٤٤.

مات أبو عبدالله محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي السمدي النزوي ليلة الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة ثمان وخمسمائة.

مات القاضي أبو محمد عبدالله بن محمد بن إبراهيم (٥١٦) بن عمر السموئلي في شهر ربيع الأول سنة تسع وثمانين وخمسمائة سنة.

مات عثمان بن موسى ليلة الجمعة في شهر ربيع الآخر سنة ست وثلاثين وخمسمائة.

قتل القاضي محمد بن عيسى السرّي في موضع على طريق مساجد العباد غربي المقبرة الكبيرة التي تمرّ على حضير غلافقة.

قتل القاضي نجاد بن موسى بن نجاد بن إبراهيم المنحي<sup>(۱)</sup> يوم السبت لثلاث عشرة ليلة بقيت من شهر رجب سنة ثلاث عشرة سنة وخمسمائة سنة.

مات القاضي الخضر بن سليمان يوم الخميس، وقد بقي من شوال يوم واحد سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة سنة.

<sup>(</sup>۱) القاضي نجاد بن موسى بن نجاد المنحي: الشيخ العلّامة القاضي، نجاد بن موسى بن نجاد بن إبراهيم المنحي، من علماء النصف الثاني من القرن الخامس ومطلع القرن السادس الهجريين. وهو الذي قام ببيعة الإمام خنبش بن محمد بن هشام المتوفى سنة ٥١٥هـ. وكان من قضاته، وممن فوّض إليه أمور عُمان. غير أن هناك تضارباً في الروايات حول تعيين أئمة تلك المرحلة، فالشيخ نجاد بن موسى هو من قضاة الإمام محمد بن أبي غسان، ثم من قضاة الإمام خنبش بن محمد، وهذا الوقت بعينه هو وقت إمامة راشد بن علي، المنصوب سنة ٤٧٣هـ، والمتوفى سنة ١٥هـ. وفي بعض الروايات ورد القول التالي: خرج القاضي نجاد بن موسى مغلوباً مطروداً ليلة الاثنين سنة ١٦٥هـ، وقت الإمام وألى السنة ويفهم من ذلك أن العلّامة نجاد بن موسى كان على راشد سنة ١٣٥هـ. ومات الإمام في تلك السنة. ويفهم من ذلك أن العلّامة نجاد بن موسى كان على خلاف مع الإمام راشد بن علي غير راض بسيرته، لأنه من أئمة الطائفة النزوانية، وهو من الطائفة الرستاقية، لذلك خرج نجاد بن موسى وأحمد بن أبي جابر عليه بمن معهما من القوم إلى الرستاق قاصدين عزله سنة ٤٧٦هـ لكن أمرهم لم يتم. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٥٥٥- ٣٦٨.

مات القاضي أبو بكر(١) لثماني عشرة ليلة من رمضان سنة سنتين و خمسمائة سنة.

مات القاضي أبو الجمهور معمّر بن كهلان بن موسى بن نجاد" ليلة الجمعة بعد النصف منها، لأربع ليال خلون من شهر جمادي سنة تسع وثمانين وخمسمائة سنة.

توفى القاضى أبو الميكال موسى بن كهلان بن موسى بن نجاد بن إبراهيم (٣) في شهر شوال سنة خمس عشرة سنة وستمائة سنة.

مات أبو بكر أحمد بن محمد بن المفضل لثماني ليالِ بقين من شهر المحرّم سنة أربع سنين وخمسمائة سنة.

<sup>(</sup>١) القاضي أبو بكر: هو الشيخ العلّامة أبو بكر أحمد بن عمر بن أبي جابر المنحى: من مدينة منح، من علماء القرن الخامس الهجري، من الغلاة في أمر موسى بن موسى وراشد بن النظر. وكان في زمن الإمام راشد بن على بن سليمان بن راشد الخروصي، حضر العلَّامة أبو بكر توبة الإمام راشد بن على التي كتبها القاضي محمد بن عيسى سنة ٤٧٦هـ، وشهد على ذلك. وفي ذي القعدة سنة ٤٧٦هـ خرج بعض الطائفة الرستاقية ورؤساؤهم يومئذٍ القاضي نجاد بن موسى، والقاضي أبو بكر أحمد إلى الرستاق لعزل الإمام راشد بن على. كانت وفاة الشيخ أبو بكر أحمد ضحوة يوم الأربعاء، وقد بقي من شهر رمضان اثني عشر يوماً سنة ٥٠٢هـ. وصلى عليه محمد بن أبي غسان في قبره، وكان قد دفن بنزوى في الموضع الذي قبر فيه الإمام محمد بن خنبش. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٣٤٤ ـ ٣٤٥.

<sup>(</sup>٢) أبو الجمهور معمر بن كهلان: هو الشيخ العلّامة القاضي أبو الجمهور معمّر بن كهلان بن موسى بن نجاد: من علماء القرن السادس الهجري، وأخوه موسى بن أبي المعالى بن موسى بن نجاد بن موسى بن نجاد بن إبراهيم، الـذي نصّب إماماً سنة ٥٤٩هـ. في وقت بلـغ فيه افتراق أهل عُمان أشدّه. توفي أبو الجمهور معمّر ليلة الجمعة لأربع ليالٍ خلون من جمادي الأولى سنة ٥٨٩هـ. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٣٧٤.

<sup>(</sup>٣) القاضي أبو الميكال موسى بن كهلان بن موسى بن نجاد: هو الشيخ العلَّامة أبو الميكال موسى بن نجاد بن كهلان بن موسى بن نجاد بن إبراهيم، وهو آخر مشاهير هذه العائلة من العلماء. توفي سنة ٦١٥هـ. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٣٨٠.



مات أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي غسان (١) الساكن بغلافقة نزوى يوم الجمعة عند صلاة الظهر لليلتين بقيتا من شهر جمادي الأولى سنة ست وسبعين سنة وخمسمائة سنة.

مات المفضل بن أحمد يوم الأربعاء لتسع ليالٍ خلون من شهر جمادي الأولى سنة ست وسبعين سنة وخمسمائة سنة.

مات محمد بن إسماعيل بن أبي الحسن اللجوتي (٢)، وقد خلا من شهر جمادي الأخرى اثنا عشر يوماً سنة سبعين سنة وخمسمائة سنة.

مات أبو القاسم سعيد بن محمد بن عبدالله الشجبي (٣) يوم الإثنين، لإحدى عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة اثنين وسبعين وخمسمائة سنة.

مات أبو حفص عمر بن زائدة (٤) بمكة حرسها الله يوم الخميس لثماني ليالٍ بقين من شهر الحج من سنة إحدى وتسعين سنة وخمسمائة سنة.

<sup>(</sup>۱) محمد بن أحمد بن أبي غسان: من علماء القرن السادس الهجري، له جواب على مسألة عرضت عليه: «اختُلف في الإمام إذا أسره العدو، ثم أطلقه، وقد عقد المسلمون إماماً غيره، فقال من قال: الإمام هو الأول. وقال من قال: هو الثاني. قال أبو بكر: هذه المسألة ظهرت في أيام الخليل بن شاذان، لما أسره الترك، فعقد المسلمون إماماً بعده، وهو محمد بن علي، قال: وليس أعلم في ذلك اختلافاً في قول المسلمين، إلّا أنه ثابت، بل الاختلاف واقع من أهل العصر لكثرة ميلولة الناس إلى الخليل. والله أعلم. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٥١٦.

<sup>(</sup>٢) محمد بن إسماعيل بن أبي الحسن اللجوتي: من علماء القرن السادس الهجري، كانت وفاته لاثني عشر يوماً من شهر جمادي الآخرة، سنة ست وسبعين وخمسمائة. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٥٣٥.

<sup>(</sup>٣) سعيد بن محمد بن عبدالله الشجبي: أبو القاسم، من علماء القرن السادس الهجري، كانت وفاته يوم الاثنين لإحدى عشرة ليلة خلت من رمضان سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٥٢٥.

<sup>(</sup>٤) أبو حفص عمر بن زائدة: من فقهاء القرن السادس الهجري، توفي بمكة يوم الخميس لثمان ليلا بقين من شهر الحج سنة إحدى وتسعين وخمسمائة. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٥٣٢.

مات أبو عبدالله محمد بن عمر بن أحمد بن عبدالله بن عمر بن النظر الفلّوجي (۱) يوم الإثنين لست ليالٍ بقين من شهر المحرّم سنة خمس وثمانين سنة وخمسمائة سنة.

مات أبو بكر أحمد بن محمد العفيف بن أحمد بن راشد السعالي بمنح لعشر ليالٍ بقين من الشهر المحرّم سنة خمس وستين وستمائة سنة، وقبر بسعال نزوى.

مات أبو بكر أحمد بن عمر بن أبي جابر المنحي (١) ضحى الأربعاء، وقد بقى من رمضان اثنا عشر يوماً سنة سنتين وخمسمائة سنة.

مات أبو عبدالله محمد بن صالح ليلة السبت، لليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة إحدى وثلاثين. وفي نسخة ست وثلاثين وخمسمائة سنة.

مات ولده أبو بكر أحمد بن محمد بن صالح يوم الإثنين في النصف الأول منها، لليلة خلت من شهر صفر سنة ست وأربعين وخمسمائة سنة.

مات ولده أبو القاسم سعيد بن أحمد بن محمد بن صالح<sup>(۳)</sup> ضحى الإثنين (٥١٧) لليلتين خلتا من ربيع الأول سنة ثمان وسبعين سنة وخمسمائة سنة.

<sup>(</sup>۱) محمد بن عمر بن أحمد الفلوجي: هو الشيخ العلّامة محمد بن عمر بن أحمد بن عبدالله بن عمر بن النضر الفلوجي: من علماء القرن السادس الهجري، من محلة فلوج بنزوى، ينسب إليه عدد من العلماء، منهم صاحب «المصنف». توفي محمد بن عمر يوم الاثنين لست ليال بقين من شهر محرّم سنة خمس وثمانين وخمسمائة. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ٥٣٥.

<sup>(</sup>٢) أبو بكر أحمد بن عمر بن أبي جابر المنحي: ذكر مؤلف المخطوطة اسمه للمرة الثانية، فهناك القاضي أبو بكر ومات في السنة نفسها.

<sup>(</sup>٣) سعيد بن أحمد بن محمد بن صالح، أبو القاسم النزوي: عالم، فقيه، عاش في القرن السادس الهجري، من غلافقة نزوى، أخذ العلم عن والده الشيخ أبي بكر أحمد بن محمد بن صالح، وروى عن القاضي معمّر بن أبي المعالي كهلان، وتوجه إليه بالسؤال مالك بن عبدالله بن عمر الغطفاني، ولعل والده عبدالسلام ابن سعيد ممن أخذ عنه العلم، كان تقياً متواضعاً، ويعدّ الشيخ سعيد ووالده أبو بكر أحمد من أصحاب المذهب النزواني، له العديد من الآثار العلمية، منها: أجوبة في كتب =



مات ولده عبد السلام بن سعيد بن أحمد بن محمد بن صالح ليلة الجمعة لسبع ليال بقين من ذي الحجة سنة اثنتين وعشرين وستمائة سنة.

ثم مات ابن عمه سعید بن أحمد بن محمد بن صالح سنة سنتین وثلاثین سنة بعد ستمائة سنة.

مات أبو الحسن أحمد بن أبي الحسن بن سعيد بن أحمد يوم الثلاثاء ضحى، لخمس ليالٍ خلون من شهر ذي القعدة سنة خمس عشرة سنة بعد سبعمائة سنة.

مات الفقيه أبو الحسن بن سعيد بن أحمد بن محمد بن صالح صباح السبت لسبع ليال خلون من شهر صفر سنة أربع وثلاثين بعد ستمائة سنة.

مات أحمد بن أبي الحسن بن سعيد بن أحمد بن محمد بن أحمد ابن محمد بن أحمد ابن محمد بن صالح<sup>(۱)</sup> ضحى السبت لليلتين خلتا من شهر (المحرم)<sup>(۲)</sup> سنة إحدى وثمانين سنة بعد ستمائة سنة.

مات الفقيه أبو القاسم بن أبي الحسن بن أحمد بن أبي الحسن بن سعيد بن أحمد بن محمد بن صالح عشية الجمعة سنة سبعمائة وأربعين سنة.

مات الفقيه أبو سعيد بن أحمد بن أبي الحسن بن أحمد بن أبي الحسن بن

الأثر، وكلمة بديعة في التوبة، وإضافات عديدة لكتاب بيان الشرع. توفي ضحى يوم الأحد لليلتين خلتا من ربيع الأول سنة ٥٧٨هـ. انظر: السعدي، فهد بن علي بن هاشل: معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية، ج٢، ص ٦٢.

<sup>(</sup>۱) أحمد بن أبي الحسن بن سعيد بن أحمد بن أحمد بن محمد بن صالح: من محلة العقر بنزوى، من علماء القرن السابع الهجري، وهو من أحفاد الشيخ العلّامة أحمد بن محمد بن صالح الغلافقي المشهور، وكانت وفاته يوم السبت من شهر محرّم، أو صفر سنة إحدى وثمانين وستمائة هجرية. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص٥١٦.

<sup>(</sup>٢) استدراك من النسخة الأصلية، ب، ص٥٣٣.

سعيد يوم الثلاثاء لعشر ليالٍ بقين من شهر رمضان سنة إحدى وستين سنة وسبعمائة سنة.

مات الفقيه سعيد بن أحمد بن محمد بن صالح الضبياني ليلة الجمعة السادس من جمادي الآخرة سنة تسعين بعد سبعمائة سنة.

مات أبو القاسم بن أبي شائق بإزكي يوم الخميس نصف شهر ذي القعدة سنة سبع وتسعين بعد سبعمائة سنة.

مات عبد الرحمٰن بنزوى في شهر رجب، بعد موت أبي القاسم بشيء من الأشهر.

مات الشيخ الفقيه العلّامة محمد بن عبدالله بن مداد العقري النزوي(١) رحمه الله ليلة الجمعة من شهر جمادي الأخرى من شهور سنة سبع عشرة سنة بعد تسعمائة سنة، مات بفرق، وقبر بمساجد العباد من نزوى.

مات الشيخ ورد بن أحمد بن مفرج البهلوي(٢) رحمه الله وغفر له عند

<sup>(</sup>۱) محمد بن عبدالله بن مداد العقري: هو الشيخ الفقيه محمد بن عبدالله بن مداد ابن محمد بن مداد بن فضالة. من علماء النصف الأول من القرن العاشر الهجري. علامة جليل، اشتهر بالعلم في حياة أبيه، وكان أوسع علماً منه. وقد حضر مع أبيه حكم تفريق أموال ملوك بني النبهان الذي حكم به العلامة محمد بن سليمان بن أحمد بن مفرج، بأمر من الإمام عمر بن الخطاب الخروصي سنة ١٨٨٠هـ. كما كان الشيخ محمد بن عبدالله هذا وأخاه الشيخ مداد بن عبدالله من جملة العلماء الحاضرين والمصححين لحكم الإمام محمد بن إسماعيل الذي حكم بتفريق أموال بني رواحة سنة ٩٠٩هـ. من مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالله: كتاب «اللآل من أبنية الأفعال»، وكتاب في الصرف يوجد منه بعض الأوراق في مكتبة معالي السيد محمد بن أحمد آلبو سعيدي المجلد رقم (٧٣٦). توفي سنة سبع عشرة وتسعمائة للهجرة، مات بفرق، ودفن عند مساجد العباد بنزوى. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج١، ص ١٠٧٠.

<sup>(</sup>٢) ورد بن أحمد بن مفرج البهلوي: هو الشيخ الفقيه ورد بن العلّامة أحمد بن مفرج بن أحمد بن مفرج بن أحمد بن مفرج بن أحمد بن محمد: وهو من علماء القرن التاسع الهجري. كان في عصر الإمام أبي الحسن بن خميس بن عامر الذي بويع بالإمامة في شهر رمضان سنة ٨٣٩هـ. له أجوبة كثيرة في كتب الأثر، =



زوال الشمس، يوم الأربعاء لثلاث ليالٍ بقين من شهر الحج من شهور سنة أربع وسبعين سنة بعد ثمانمائة سنة.

نُصّب محمد بن سليمان بن أحمد (۱) للحكم عشية الخميس عند غروب الشمس لخمس مضين من شهر المحرّم سنة خمس وسبعين سنة بعد ثمانمائة سنة.

مات الشيخ العالم العامل شيخ المسلمين وبقية من تمسّك بالدين صالح بن وضاح بن محمد المنحي<sup>(۱)</sup> يوم الثلاثاء لثلاث ليالٍ بقين من جمادي الأخرى سنة خمس وسبعين سنة بعد ثمانمائة سنة.

وربما كان كتاب «المآشر» الذي ورد ذكره في أثر أصحابنا من تأليفه. توفي الشيخ ورد يوم الأربعاء
 عند زوال الشمس لثلاث ليال بقين من ي الحجة سنة ٤٧٨هـ. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن
 حامد: إتحاف الأعيان، ج٢، ص ٣٤ – ٣٦.

<sup>(</sup>۱) محمد بن سليمان بن أحمد: هو الشيخ العلّامة، والقاضي المجاهد، والشيخ أحمد بن مفرج البهلوي، ابن العلّامة أحمد بن مفرج بن أحمد بن مفرج. والشيخ محمد بن سليمان من علماء النصف الثاني من القرن التاسع الهجري، وكان من المجتهدين في عودة الإمامة، ومن أبرز العلماء الذين بايعوا الإمام عمر بن الخطاب بن محمد الخروصي سنة ٨٨٥هـ. ولما أراد الإمام تفريق أموال ملوك بني النبهان. كان الشيخ من القائمين على تنفيذ الحكم. وكان من أبرز العلماء في دولة الإمام عمر بن الخطاب الخروصي والساعد الأيمن له، ومن مشهوري قضاة زمانه، وقد اختاره المسلمون، فعقدوا له الإمامة سنة ٩٩٤هـ. ثم بايعوه مرّة أخرى بعد مبايعتهم للإمام عمر الشريف. توفي آخر القرن التاسع الهجري. أو أول القرن العاشر الهجري. إذ لم يكن له ذكر في بيعة الإمام محمد بن إسماعيل سنة الهجري. أو أول القرن العاشر عمود بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج٢، ص٣٣ - ٢٦.

<sup>(</sup>٢) صالح بن وضاح بن محمد المنحي: هو الشيخ الفقيه العلّامة، ومرجع الفتوى في زمانه صالح بن وضاح بن محمد بن أبي الحسن بن محمد بن أبي الحسن، من علماء مدينة منح، في القرن التاسع الهجري، ومن مشاهير علماء عُمان في زمانه. وكان في عصره من سلاطين آل نبهان: سليمان بن مظفر بن نبهان المتوفى سنة ٨٧٤هـ، وولده المظفر بن سليمان المتوفى سنة ٨٧٤هـ، والشيخ صالح من جملة العلماء الذين استفتاهم السلطان سليمان بن المظفر في إقامة صلاة الجمعة بنزوى، فلم يروا إجازة ذلك. له مؤلفات منها: كتاب «التبصرة في الأديان والأحكام» يوجد بمكتبة وزارة التراث القومي والثقافة برقم (٣٣١). وله جوابات مجموع بعضها في جزء صغير مخطوط بمكتبة وزارة التراث برقم (١٢٨ ب). توفي الشيخ صالح (رحمه الله) يوم الثلاثاء، الثالث من جمادي الأخرى سنة خمس وسبعين وثمانمائة. انظر: البطاشي، سيف بن حمود ابن حامد: إتحاف الأعيان، ج٢٠ ص. ٢٠١٤-٢١٤.

نُصّب الشيخ العالم الفقيه سعيد بن زياد بن أحمد بن راشد البهلوي للحكم يوم الأحد وقت الضحى لعشر بقين من شهر رمضان سنة سبع وثمانين بعد ثمانمائة سنة.

مات الفقيه سليمان بن أحمد بن مفرج البهلوي<sup>(۱)</sup> رحمه الله آخر شهر ذي الحجة سنة تسع بعد ثمانمائة سنة.

<sup>(</sup>۱) سليمان بن أحمد بن مفرج البهلوي: هو الشيخ العلّامة سليمان بن أحمد بن مفرج بن أحمد بن محمد بن عمر بن ورد: كان من جملة رجال العلم في زمانه، وله أجوبة في الأثر، وهو والد القاضي العلّامة الشيخ محمد بن سليمان الذي نصّب إماماً، ثم عُزل أو اعتزل. كانت وفاة الشيخ سليمان بن أحمد آخر شهر ذي الحجة سنة ٩٠٨هـ. وفي رواية أخرى سنة ٩٨٩هـ، وهو التاريخ الأقرب. وفي كتاب «التحفة» سنة ٩٣٩هـ. والله أعلم. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج٢، ص١٠ - ١١.

# الباب الأربعون

في ذكر عذاب القبر، وفي الرد" على من قال بالرؤية في الآخرة، وفي ذكر الشفاعة والميزان والصراط، وفي الرد" على من قال بالعفو والخروج من النار لأهل الكبائر من ذوي (٥١٨) الإقرار





اختلف الناس في عذاب القبر اختلافاً كثيراً، فمنهم من قال: إنهم يعذّبون، ويكون عذابهم حشو عظامهم أهوالاً وأفزاعاً.

وقال آخرون: هم في البرزخ، ولا عذاب عليهم إلى يوم القيامة. والله أعلم.

ويوجد عن الشيخ أبي الحسن (رحمه الله) أنه قال: وأحب قول من قال: إنما عذابهم في الآخرة بالنار، كما قال الله جلَّ وعلا: ﴿ فَرِيقُ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقُ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقُ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقُ فِي السَّعِيرِ ﴾ [الشورى: ٧].

ويوجد أيضاً أن المؤمن قبره روضة من رياض الجنة. وقيل: الكافر قبره حفرة حُفر من النار. وقد قال الله تعالى: ﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَى دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَى: هو عذاب القبر. وقال قوم: هو الجوع في الدنيا. وقيل: هو القتل. والعذاب الأكبر: هو عذاب يوم القيامة. والله أعلم.

ويوجد عن الشيخ أبي محمد (رحمه الله) أنه قال: ونحن نقول: إذا جاز في العقول وصح في النظر أن الله يبعث من في القبور، بعد أن تكون الأجساد قد بُليت، والعظام قد رمّت، جاز أيضاً في العقول وصحَّ في النظر أنهم يعذبون بعد الموت في البرزخ، فهذا دليل منه على القول بعذاب القبر، وقال قوم في قوله تعالى: ﴿ ٱلنَّارُ يُعُرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوّاً وَعَشِيّا ﴾ [غافر: ٤٦]. قيل: هو عذاب القبر قبل يوم القيامة، وبعد القيامة يدخلون أشد العذاب.

وقيل في قول عالى: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمُوَتَأً بَلَ أَحْيَا هُ عِندَ رَبِّهِمْ يُزْزَقُونَ ﴾ [آل عمران: ١٦٩]. فلِمَ لا يجوز أن يكون أعداؤهم الذين

الباب الأربعون في ذكر عذاب القبر في ذكر عذاب القبر

قتلوهم وحاربوهم أحياء في النار يعذبون، وقيل: إنما خصَّ الله بهذا شهداء بدر، رحمة الله عليهم.

وقال رسول الله على الذين يبكون على اليهودي: «إنهم ليبكون عليه، وإنه ليعنب الله وي قبره». واحتج من قال بعذاب القبر بقوله تعالى: ﴿رَبُّنَا آمَتَنا وَأَخْيَيْتُنَا ٱثْنَايَنِ وَأَخْيَيْتُنَا ٱثْنَايَنِ ﴾ [غافر: ١١]. فقالوا: الموتة الأولى: تقع بهم في الدنيا بعد الحياة، والحياة الأولى إحياؤهم في القبر عند مساءلة منكر ونكير. والموتة الثانية: إماتتهم بعد المساءلة. والحياة الثانية: إحياؤهم للبعث. وقال قوم: الإحياء الأول عند أخذ الميثاق، ثم أماتهم الله، ثم أحياهم في الدنيا، ثم أماتهم، ثم يحييهم للبعث، والله أعلم بتأويل كتابه.

واحتج من قال منهم: لا يعذبون بقوله تعالى إخباراً عن الكفّار: ﴿ قَلَ كُمُ لَكُمْ لِمُ فَي الْمُرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ۞ قَالُواْ لِبَثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ ﴾ [المؤمنون: ١١٣، ١١٣]. فهذا يدل أنهم لا حياة لهم في القبر بعد موتهم. وقولنا في هذا أو غيره قول أئمتنا، وإن صحّ عذاب القبر، فالله قادر على ذلك وعلى جميع الأمور: ﴿ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴾ [المائدة: ١٢٠].

### فصل (في الرؤية)

وقال بعض مخالفينا: إنهم يرون ربهم يوم القيامة، وتأولوا في ذلك عن النبي على النبي ال

فإن قال قائل: لإن (الله)() قال: ﴿ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [القيامة: ٢٣]. فهذا يخص النظر في الآخرة، قلنا له: إن التخصيص يمتنع فيما يقع موقع المدح والثناء، وإنما هذا معنى مدح الله تعالى؛ لأنه تعالى نفى عن نفسه الرؤية وإدراك البصر، فلا يدرك بحسن، ولا همّ، ولا نظر، ولو صمّ تخصيص ذلك، لم يصح تخصيصه بهذه الآية؛ لأن الظاهر لها من جهات، أحدها: إن النظر غير

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ «الآخرة» والصحيح ما أثبتناه في المتن من النسخة الأصلية ب، ص ٥٣٥. استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٥٣٥.

الباب الأربعون في ذكر عذاب القبر في ذكر عداب القبر

الرؤية من طريق اللغة، وهو ينقسم أقساماً: فيكون نظراً بالقلب، ونظراً بالعين، ونظراً بالانتظار، فالنظر إن كان بالعين، فهو غير الرؤية، الدليل على ذلك أن الواحد منّا يقول: نظرت إلى الشيء، فلم أره، فأثبت النظر، ونفى الرؤية. ويقول: نظرت إليه حالاً بعد حال حتى رأيته. فتجعل هذه الغاية والنظر طريقاً إلى الرؤية، كما تقول: أصغيت إلى الشيء، فلم أسمعه. كما أن الإصغاء غير السمع، فكذلك النظر بالعين غير الرؤية، وقد ثبت في اللغة أنهم يصنفون النظر أصنافاً، فيقول أحدهم: نظر إليّ نظراً منكراً، أو نظر راض، ونظر غضبان، ووردت بذلك الأشعار، فقال الشاعر:

## إني إليك لما وعدت لناظر نظر الفقير إلى الغني المؤسر

فهذا دليل على أن النظر غير الرؤية، فمن قال غير هذا، كان عليه إقامة الدليل.

ودليل آخر أن الجماعة تخرج ناظرة في طلب الهلال، فيقولون: خرجنا في نظر الهلال، فما رأيناه، وهذا دليل على أن النظر غير الرؤية.

فإن قال قائل: إن الوجه إذا أضيف إلى حرف جرّ لم يقع إلّا على الرؤية، فهذا من أعظم حججهم التي يحتجون بها، وأقوى أدلتهم التي يستدلونها، قلنا: يحتاج إلى دليل يؤيد ما قلت، ويبيّن الذي رويت، فإن أقمت دليلاً على ذلك، وإلّا سقط اعتدالك، وبطل مقالك. ويقال له أيضاً: إذا جعلت هذا لك دليلاً على وصفك، فنحن أيضاً نوجدك دليلاً كالذي ذكرته، ونقيم برهاناً من الفرقان كالذي وصفته، فإن كان الوجه إذا أُضيف (إلى) حرف جرّ كان واقعاً على حرف جرّ على وصفك وادعائك، فقد قال الله في قصة إبراهيم عليه: ﴿إِنِي وَجَهَتُ وَجَهِي على وصفك أللَّمُونِ وَأَلْأَرْضَ حَنِيفاً وَما أَناْ مِن المُشْرِكِين ﴾ [الأنعام: ٢٩]. فحروف الصفات ينوب بعضها عن بعض، فإن كان إبراهيم عليه لمّا وجهه وجهه

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٥٣٦.



كان رائياً ربه كان قولكم حقاً، وإنكم ترونه على وصفكم الذي تصفونه. وإن كان إبراهيم علي للله أنتم غير رائين له، كان إبراهيم علي لله لله لله يكن رائياً ربه، فكذلك أنتم غير رائين له، والوجه هاهنا قد أضيف إلى حرف جرّ، فهل من فرق في الذي ذكرتموه؟ وهل من دليل على ما وصفتموه.

ودليل آخر قوله تعالى: ﴿ وَمَن يُسَلِمْ وَجَهَهُ وَإِلَى ٱللهِ وَهُوَ مُحَسِنٌ ﴾ [لقمان: ٢٢]. فالوجه هاهنا قد أضيف إلى حرف جرّ، فإن كان كل من أسلم وجهه إلى الله كان له رائياً، فقولكم في ذلك الذي رفعتموه حقاً وعدلاً منكم في ذلك وصدقاً، فليفرقوا بدليل تسطع أنواره.

وأما قول ه تعالى: ﴿ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [القيامة: ٢٢]. فإلى ثواب ربها وعقابه ناظرة، فذكر نفسه، وأراد ثوابه وعقابه، كما قال (تعالى)((): ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللّهُ ﴾ [آل عمران: ٢٨]. أراد عقابه. وكذلك قوله (تعالى)((): ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِّهِمْ ﴾ [الأنعام: ٣٠]؛ أي: على ما وعدهم ربهم.

ومن كلام الناس: من مات فقد لقى ربه، أي جزاء عمله.

وأما الرواية، فإن صحّت عن النبي ﷺ، فإنه أراد، فسترون ما وعدكم ربكم، والله أعلم.

واعلموا أنه لمّا كانت الرؤية لا تجوز على الله في الدنيا ولا تصحّ، فلا يخلو منع الرؤية من أقسام: إما أن يكون الباري لا يُرى لذاته، فلا تجوز عليه الرؤية لثبوت صفاته، أو يكون مستتراً بحجاب بيننا وبينه، أو يكون لا يُرى لضعف في أبصارنا فتكلّ، أو أنه لا يرى للطافته، فلا تراه أعيننا لدقته تعالى الله علواً كبيراً.

<sup>(</sup>١) إضافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) إضافة يقتضيها السياق.

فلو كان الباري لا يُرى لحجاب، لكان الحجاب أكبر منه، فيلحقه عند هذا صفة الحدث والمخلوقات، فتجري عليه الأسماء المحدثات المنتقلات، ووجب أن يكون جسماً؛ لأن الحجاب الساتر بينك وبين المحجوب هو انقطاع ما بينك وبينه للحجاب المضروب، وقد قام الدليل على أنه ليس بجسم، ووقع الاتفاق على أن لا يحس بفكر ولا وهم، فبطل هذا الوجه.

والوجه الآخر: لو كان أنه لا يرى لآفةٍ بالأبصار، لكان يجب أن يحس لتلك الآفة لرافع المواقع الحادثة فيها والعاهة، فكانت تلك الآفة تمنع من نظر المرئيات صحّ أنه لا يُرى بالأبصار، ولا يدرك بالخواطر والأفكار.

فإن قلت: لدقته ولطافته أو لبعد مسافته، لما صوّبك في مقالتك من ذوي العقول، لأن الدقة ضدّها البجل، وهي صفة الأجسام، والله ليس بجسم، واللطيف كذلك.

فإن قلت: إنه نائي، فقد قلت بمفارقته للخلق ومباينته لهم، وحكمت عليه بالمكان والله بريء من ذلك، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

ويقال لهم: إن الله يقول: ﴿ لَهُ, مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا عَكُمُ وَمَا يَعَهُمُ اللهُ عَكُمُ اللهُ يَعَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُولِيَّالِمُ اللهُ ا

فإن قالوا: نعم، يقال لهم: أترونه بهذه المواضع (٥٢١) كلها لأنه بكل مكان؟ أم ترونه في موضع دون موضع؟ فلا بدّ من الجواب.

فإن قالوا: إنهم يرونه في هذه المواضع كلها، فقد حدّوه، والله تعالى ليس بمحدود، ولا قائم بمحدود.

وإن قالوا: إنهم يرونه بموضع دون موضع، فقد جزّأوه وبعّضوه، والله غير مجزأ ولا متبعّض.

فإن قالوا: إنه قد صحّ أنه في غير جهة ولا مكان وهو راء لنا، فكذلك تصحّ عليه الرؤية منا، وهو في غير جهة ولا مكان، قلنا لهم: لا تصحّ الرؤية على على المرئي إلا إذا كان مرئيا، ولمّا كان الباري رائياً صحت رؤيته عليكم، ولمّا كنتم أنتم مرئيون لم يصح منكم الرؤية عليه، وأيضاً فإن الإنسان لا يرى إلّا ما كان قبالته، ولا يصحّ إلّا من الرأي المحدث إلا من كان في مواجهته، ولا تقع الرؤية، إلّا على ما كانت تقع عليه الجهات الست.

فلما كان الباري لا تقع عليه الأمكنة (ولا تحويه صروف)(۱) الأزمنة، لم يجز أن يكون مرئياً؛ لأن من شروط صحّة الرؤية بالنظر أن تكون مع النظر المرئي حكم متى حصل صحّت الرؤية بأجمعها، ومتى ارتفع، استحالت، وزال حكمها.

كما أن إدراك الشيء من طريق اللمس له حكم متى حصل الإدراك، وهو حصول المجاورة، ومتى ارتفع استحال الإدراك من هذا الوجه وهذا الاعتبار، تعرف طريق العلل، وتغلق الأحكام بالأفعال وثبوت الجدل، فإذا صحّ ذلك، فقد علمنا أن المرئي إذا صار في جهة المقابلة صح أن الرائي يراه بالنظرة والمعاينة، فإذا خرج من جهة المقابلة، استحال أن يراه؛ لأن الجسم ولون الجسم لا يصحّ أن يراهما المرئي، إلّا أن يحصلا في جهة المقابلة، ويعاينهما، ومتى زالا عن هذه الجهة، لم تصحّ عليهما الرؤية، فإذا صحّ هذا الحكم بالشرط في الرؤية بالنظر، فمتى استحال هذا الشرط استحال أن نراه بأبصارنا لجاز أن نلمسه بأيدينا، لأن ما وقعت الرؤية عليه وقعت الأيدي اللامسة له فيه. فمن قال غير هذا، كان عليه إقامة الدليل.

فإن قال: أفلستم ترون وجوهكم في المرآة مع ارتفاع المقابلة؟ قلنا له: في ذلك جوابان:

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٥٣٨.

أحدهما: إن طريق المقابلة حاصل فيه الزيادة بأن الوجه مقابل لما قابلته العين، فصار مقابلًا للعين من حيث صارت آلة له في الرؤية، صارت المرآة كأنها عينه، والمقابل لها كأنه مقابل لعينه.

والجواب الثاني: إنا لا نعلم أن أحداً من الناس يقول: إن الله يُرى بواسطة، والذي يُرى بالنظر لا يُرى بواسطة، وفي هذا نفي لقولهم، وبطلان لمذهبهم واعتلالهم، وبالله التوفيق.

فإن قال قائل: أليس قد علمت أن الله عالم، وليس هو محدوداً، ولا قائماً بمحدود، ولا يرى شيء سواه؟ قلنا له: الفرق بين الرؤية والعلم بيّن، وذلك أنه لا شيء يرى إلّا وهو يعلم، وليس كل شيء يعلم إلّا وهو يرى؛ لأن الأشياء كلها مع اختلافها معلومة، وليست كلها بمرئية، فالمرئيات أجناس مخصوصة بأعيانها، وليس المعلومات كذلك حالها، وقد علم الموجود والمعدوم، ولا يجوز أن يرى المعدوم والموجود وأعلم الشيء (٢٢٥) وبيني وبينه ساتر، وأعلم ما كان أمس، وليس يرى ما كان أمس، فقد أوضحنا في هذا الكتاب شرحاً مختصراً، وبينا فيه دليلاً باهراً مسفراً قطعاً لحجة الخصم المعارض، ودحضاً لاعتلال المشاجر المناقض، وبرهناه على اختصار، ولخصناه على غير إطالة وإكثار، وبالله التوفيق.

## فصل في الشفاعة

فإن قال قائل: إن الشفاعة من النبي لجميع المذنبين، يقال له: إن الشفاعة من النبي لا تكون للمذنب الغوي، ولا ينالها المجرم الشقي، وإنما يدركها الصالح البرّ الراضي، الدليل على ذلك قوله تعالى في كتابه العزيز: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلّا لِمِن ارْتَضَىٰ ﴾ [الأنبياء: ٢٨]. يقول: لا يشفعون إلّا لمن رضي قوله، وتقبل علمه، وقال: ﴿ وَلَا نَنفَعُ الشَّفَعَةُ عِندُهُۥ إلّا لِمِن أَذِك لَهُ, ﴾ [سبأ: ٢٣]. وقال: ﴿ وَكَر مِن مَلكِ فِي السَّمَوَتِ لا تُغْنِي شَفَعَنُهُم شَيْنًا إِلّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَن اللّهُ لِمَن يَشَكُ وَيَرْضَى ﴾ [النجم: ٢٦]. وقال: ﴿ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَعَةَ إِلّا مِن المَّذَن الرَّمْنِ عَهْدًا ﴾ [مريم: ٨٧]. يعني: الإيمان الخالص والعمل الصالح. وقال: ﴿ وَلا يَمْلِكُ اللّهِ مِن اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلا يَمْلِكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلا يَعْمِي ﴾ [الشعراء: ١٠٠، ١٠١]. وقال: ﴿ وَلا يَمْلِكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

ويُروى عن النبي عَلَيْ ، قال: «ليس الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي، لا ينال شفاعتي سلطان غشوم ظلوم، ورجل لا يراقب الله في يتيم». ويوجد عنه أنه قال: «ما منكم أحد يدخل الجنّة إلّا بعمل صالح، وبرحمة من الله وشفاعتي»(١) ويوجد عنه أنه قال: «شفاعتي لا تلحق المذنبين من أمتي». وقال: «أهل الكبائر من أمتى».

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٥٤٠.

فالشفاعة من الله حق، لكنها للمؤمنين الذين اتقوا الله تائبين، فيشفع، إلّا قوياً في الضعفاء، فأما من لقي الله فاجراً، وبنعم الباري التي أنعمها عليه كافراً، فلا والله ما له من شفاعة، وإنما يشفع للصالح التقي المؤمن المخلص الرضي. والشفاعة له مدح وثناء، وتفضّل من الله عليه وإعطاءً وطلباً أن يزداد كرامة وتشريفاً له في المنزلة، وفضلاً بعطائه لعمله ونعمه.

ولا يجوز أن يكون النبي سائلاً ربّه العفو عمّن انتهك الحرائم وركب المحارم، ولم يتّق المآثم، وأصرّ على المعاصي، وسَفك الدماء، وأخذ الأموال بغير حق. فمن قال غير هذا، كان عليه إقامة الدليل من سنّة متفق عليها، أو تنزيل، والله قد نهى نبيّه والمؤمنين عن الاستغفار للمشركين والمنافقين، ولو كانوا والدين أو من الأرحام الأقربين بقوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِلنّبِي وَالّذِينَ ءَامَنُوا أَن يَمْفِرُوا لِلمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْفَ ﴾ [التوبة: ١١٣]. وقال: ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِمُ الشَّعَفَرُتَ لَهُمْ أَن لَهُمْ لَن يَغْفِرُ اللهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴾ [المنافقون: ٢]. والله لا مبدّل لكلماته ولا خلف في وعده ووعيده.

### فصل (في الميزان والصراط)

والميزان والصراط حق، إلّا أنه ليس كما قال القوم: إن في الآخرة ميزاناً توزن به الأعمال كنحو (٥٢٣) موازين أهل الدنيا، وإن عموده كطول الدنيا، وإن كفتيه كعرض السموات والأرض، واحتجوا في ذلك بقوله تعالى: ﴿فَمَن ثَقُلَتُ مَوَزِيئُهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتَ مَوْزِيئُهُ ﴾ تعالى: ﴿فَمَن ثَقُلَتُ مَوْزِيئُهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتَ مَوْزِيئُهُ ﴾ [الأعراف: ٨، ٩]. الآية. وأنكر هذا القول أصحابنا، وقالوا: إنما الوزن مجازاة على أن الوزن مجازاة على الأعمال، وليس على ما قال مخالفونا، وفي اللغة ما يدّل على أن الوزن مجازاة، قول الشاعر:

# إني وزنت الذي يبقى ليعدله ما ليس يبقى فما والله ما اتزنا(١)

إنما أراد التمييز بينهما والتأمل لهما، لا أنه وزنهما بميزان، ألا ترى قول الرجل لصاحبه: زن مجلسك، وزن كلامك، وزن نفسك، ليس يريد أنه يزنه بميزان، وإنّما تأمّل ونظّر وتمييز. قال الشاعر(٢):

# وزن الكلام إذا نطقت فإنه يبدي عيوب ذوى العقول المنطقُ (٣)

<sup>(</sup>١) إني وزنت الذي يفنى بعاجلة تفنى بخيـر فـلا والله ما اتّزنا

انظر: القلهاتي، محمد بن سعيد الأزدي: الكشف والبيان، ج١، ص١٧٢.

<sup>(</sup>٢) صاحب الأبيات الثلاثة الشاعر صالح بن عبدالقدوس. وترجمته: صالح بن عبدالقدوس بن عبدالله بن عبدالقدوس الأزدي الجذامي، مولاهم، أبو الفضل، شاعر حكيم، كان متكلماً يعظ الناس في البصرة، له مع أبي الهذيل العلاف مناظرات، وشعره كله أمثال وحكم وآداب. اتُهم عند المهدي العباسي بالزندقة، فقتله ببغداد سنة ١٦٠هـ/ ٧٧٧م. قال المرتضى: قيل: رؤي ابن عبدالقدوس يصلي صلاة تامة الركوع والسجود، فقيل له: ما هذا، ومذهبك معروف؟ قال: سنة البلد، وعادة الحسد، وسلامة الأهل والولد، وعمي في آخر عمره. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص١٩٢.

<sup>(</sup>٣) انظر البيت في: القلهاتي، محمد بن سعيد الأزدي: الكشف والبيان، ج١، ص ١٧٢.

يريد تأمل الكلام قبل إطلاقه، قال الشاعر:

فمن الرجال إذا استوت أحلامه من يستشار إذا استُشير فيطرقُ حتى يجول بكلِّ وادٍ قبله فيرى ويعرف ما يقول فينطقُ (١)

دليل على الوزن التمييز والتأمّل، لأن الكلام والأفعال أعراض لا يصح وزنها، والله الموفق.

وأيضاً لو كان الميزان والصراط حقاً كما زعموا، لما وسع جهلهما، ووجب الإيمان بهما ولزم، وإنما ذكر الله بيانهما في كتابه، ولهما تأويل نبيّنه إن شاء الله بأوضح دليل، لا أن هنالك صراطاً موضوعاً، ولا ميزاناً منصوباً مرفوعاً، بل هنالك عدل مبين، وحق ظاهر مستبين، وإنصاف وقسط يقين.

فأما قوله جلّ اسمه: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْزِينَ ٱلْقِسَطَ ﴾ [الأنبياء: ٤٧]؛ أي: نضع العدل، فعرّف عباده أن له عندهم حقائق العدل، وأنه لا يظلم الناس شيئاً، وهو الحكم بينهم يوم الفصل.

وأما قوله عزّ اسمه: ﴿ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَزُنًا ﴾ [الكهف: ١٠٥]؛ أي: لا نقبل لهم يوم القيامة إيماناً، كما قال: ﴿ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَرَ تَكُنْ ءَامَنَتَ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنْهَا لَرَ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنْهَا لَرَ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا ﴾ [الأنعام: ١٥٨]. فالوزن في هذا الموضع هو الإيمان. أن هنالك ميزاناً يوزن به الأعمال.

وأما قوله: ﴿ وَمَنْ خَفَتَ مَوْزِينُهُ ﴾ [الأعراف: ١٦؛ أي: من جاء بالإيمان والإخلاص. وكذلك قوله: ﴿ وَمَنْ خَفَتُ مَوْزِينُهُ ﴾ [المؤمنون: ١٠٣]؛ أي: من جاء بالكفر لم يقبل الله له إيماناً، لا أنّ هنالك ميزاناً يوزن به، والمعنى أن الناس يجازون بأعمالهم بالحق والقسط والعدل، فيعطي المحسن الحق بحقه،

<sup>(</sup>١) انظر البيتين في: القلهاتي، محمد بن سعيد الأزدي: الكشف والبيان، ج١، ص ١٧٢. مع اختلاف في الألفاظ.

ويـزداد إحسـاناً مـن الله تعالى والفضل، ويجازي المسـيء على مقـدار عمله، ولا يظلم شيئاً يوم الفصل، والله أعلم.

والذي عرفناه عن أئمة الهدى، والذي وجدناه عن سعيد بن قريش يرفعه عن محمد بن المختار أنه ليس ثَمَّ ميزان يحيط به الرؤية بالأبصار، وإنما هو مقابلة الأعمال كما يقال كتاب (٥٢٤) الموازنة، كذا عرفناه عنه وعن غيره من علماء الإباضية.

يقال لمن أثبت الميزان: قد قال الله جلّ وعلا: ﴿ اللهُ أَلَذِى آَنَرُلَ ٱلْكِئْبَ الْمَيْزَانَ ﴾ [الشورى: ١٧]. والله لا يقول إلّا الحق، فعرّ فونا صفة الميزان المنزل مع الكتاب، وبرهنوه لنا بالصدق، ودعوا الكلم المخترق، والإفك المتعقل المختلف، فإن كان الله قد وصف صفة الميزان في الإيراد، أو كان الله وي الكتاب ميزاناً للعباد، فقولكم نصب الموازين حق يوم المناقشة والتناد، وإن كان قال ذلك، وأراد بالميزان العدل، وأنه لا يظلم (الناس)(۱)، وهو الحكم بينهم يوم الفصل، فقولكم بنصب الموازين خطأ عند ذوي الحق والعدل، وفي هذا انقطاع شغبهم، وفساد مذهب من أدان بالباطل والضلال.

ويقال لهم: ما تقولون في الأعمال التي يعملها العباد، هي أجسام أم أعراض؟ فإن قالوا: هي أعراض، قلنا لهم: إذا كانت أعراضاً، أتقولون إن الأعراض توزن؟ فإن قالوا بوزنها خرجوا من لسان الأمة كلها، وليس ذلك من قولهم، لأننا ذاكرنا بعض من هو على مذهبهم ممن هو معروف عندهم بالجدل في بيت الله الحرام بمكة، فاعترف لنا بذلك، وانقطعت حجته عند الجدل والخصام.

وإن قالوا: إنها لا توزن. قلنا لهم: فإذا نفيتم وزنها، فقولكم بنصب الموازين لها خطأ وإغفال، وخروج عن قول أهل العدل والأفضال.

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٥٤٢.

ويقال لهم: هذه الموازين المنصوبة بزعمكم، أهي لون الأعمال المكتوبة على وصفكم؟ فإن قالوا: نعم، قلنا لهم: فما تقولون في من بلغ الحلم وعاش مائة سنة، وهو يعمل بالمعاصي والسيّئات مقيم على الإصرار والكبائر المكفرات، ثم إنه أقلع وتاب إلى الله بأحسن الرغبات، وندم على ما فرّط، فعاجله بعد ذلك بتتابع السكرات، فبيّنوا لنا حال هذا بالأدلة الواضحات، وأبدوه لنا بالبراهين القاهرات؛ لأن إحسان يوم واحد، أو ساعة واحدة والإنكال، وحكمتم عليه بالأصفاد والسلاسل والأغلال، فقد خالفتم البرهان والمنزل، وجئتم بالضلال، وخالفتم السنة المحكمة، وقلتم بالإفك والمحال؛ لأن الله عز اسمه يقول حكاية عن الملائكة المقربين: ﴿رَبّنَا وَسِعْتَ كُلّ لَأن الله عز اسمه يقول حكاية عن الملائكة المقربين: ﴿رَبّنَا وَسِعْتَ كُلّ وَأَدْخِلُهُمْ جَنّتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدتّهُمْ ﴾ [غافر: ٧، ٨].

وقال النبي ﷺ: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له». وقال الله تعالى: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا كَرَهُ ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَكُوهُ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَكُوهُ ﴿ وَالْزَلَةِ: ٧، ٨]. فقد قال أهل العدل في ذلك: إن المؤمن يرى حسناته مثبتة وسيئاته محبطة، والله أعلم.

وما تقولون في من كان يعمل بالطاعات، ومجتنباً للسيئات المكفرات، وعاش على ذلك مائة سنة عاملاً بالمفترضات، (٥٢٥) ثم إنه ركب سيئة من الذنوب، وقارف إثماً من الحوب، فأصر على ذلك، ومات من حينه؟ فبينوا لنا حاله بدليل مبين لا معصية يوم واحد أو ساعة واحدة لا تساوي إحسان مائة سنة، فإن أوحيتم له بعد موته على المعصية رضى الباري وحلوله مع المصطفين الأبرار، فقد خالفتم كتاب المهيمن الجبار، ورفضتم سُنَّة النبي المختار؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿ بَكِنَ مَن كُسَبُ سَيِتَكَةً وَأَحَطَتُ بِهِ عَطِيتَ تُهُ



فَأُوْلَكَيِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [البقرة: ٨١]. وقال النبي ﷺ: «هلك المصرّون قدماً إلى النار». ويوجد عنه ﷺ، أنه قطع يد سارق، فقال: «سبقتك إلى النار، فإن تبت ردّها الله إليك، وإلّا أتبعها جسدك».

فهذه المسائل التي أوضحناها وبرهناها داحضة لجميع أقاويلهم التي حكوها، وناسخة لاعتلالاتهم التي اخترصوها، وبالله التوفيق.

وأما الصراط، فإنما هو دين الإسلام، هو الحق الذي دعا إليه الله فمن اتبعه نجا، ومن خالفه ضلّ وغوى، الدليل على ذلك قوله وَ فَلَى فَمَنَ وَمَنَ عَن هُواً نَسَبُلُ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن هُواً نَسَبُلُ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ فَ الله الله والله الله والسبل: هي الأهواء الضالة، والسبل: هي الطرق، والسبل: هي الطرق، والسبل: هي الطرق، والسبل: طريق الحق. والسبل إنما تكون في الدنيا الموجودة، ولا تكون في الآخرة، وقال عزّ من قائل: ﴿ وَإِنَّكَ لَمَدِي إِلَى صِرَطٍ مُستَقِيمٍ \* صِرَطِ في الله وألَّذِي لَهُ مَا فِي السَمَوَتِ وَمَا فِي اللَّرْضِ ﴾ [الشورى: ٥٦، ٥٣]. فهدى النبي لا يكون إلّا عند تبليغه لدعوته عند بعثه واستنبائه، لا عند وجوب شفاعته لأوليائه، وقال وقال الشاعر: ﴿ فَاسْتَمْسِكُ بِالَّذِي آوَحِي إِلَيْكُ إِلَيْكُ إِلَيْكُ عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾

# أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم(١)

ففي هذا إيضاح وبيان ودليل وحجّة وبرهان على فساد مقالته بالحجج والعرفان، ويقال لهم: إذا زعمتم أن الموازين تنصب لوزن الأعمال، فمن ثقلت موازينه كان من أهل الجنان، من أهل الكرامة والأفضال، ومن خفت موازينه كان في الدرك الأسفل والأصفاد والأغلال.

<sup>(</sup>١) انظر البيت في: القلهاتي، محمد بن سعيد الأزدي: الكشف والبيان، ج١، ص ١٧١.

فالصراط حينئذ غير مفتقر إليه، ولا إلى الجواز عليه بأوضح المقال؛ لأن بالموازين بزعمكم قد علم السعداء من الأشقياء، ففي هذا انقطاع شغبهم وإبطال مذهبهم.

ومن أقوى الأدلة على تصحيح عبارتنا وإيضاح البراهين على تخليص مقالنا، ما يوجد في الخبر عن النبي على أنه قال: «ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً، وعلى جنبتي الصراط سوران عليهما أبواب مفتحة وستور مرخاة، وقائم على رأس الصراط يدعو: يا أيها الناس، ادخلوا الصراط ولا تتعرجوا، وداع من فوق الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب قاله له (٥٢٦) قبل أن تفتحه لا تلجه».

فالصراط: هو الإسلام، والأبواب المفتحة: هي محارم الله، والقائم على رأس الصراط: كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. فهذا كتاب الله معجز النظم والتنزيل، وسُنَّة رسوله على ينطقان بنقض كلمتهم ومقالتهم، وبالله التوفيق.

## فصل (في التوبة)

قال بعض مخالفينا: إن المؤمن إذا ضيع شيئاً من الواجبات، أو ارتكب شيئاً من الكبائر المكفرات سوى الكفر، ومات على ذلك مصراً غير تائب، فهو بين عفو الله وعقابه، إن شاء الله عفا عنه، وإن شاء عذبه، ثم قطع عنه العذاب وأدخله الجنة.

ونحن نقول: إن من ركب السيّئات وأصرّ على الكبائر المكفرات لا يسمى مؤمناً، ويكون في النار خالداً، بل سماه الكتاب فاسقاً منافقاً، لقوله تعالى: ﴿ أَفَهَن كَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَاكَ فَاسِقَأً لَّا يَسْتَوُونَ ﴾ [السجدة: ١٨]. وقال: ﴿ أَمّ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُوا ٱلسَّيَّاتِ أَن نَجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ سَوَآءً تَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ عَلَاءَ مَا يَحَكُمُونَ ﴾ [الجاثية: ٢١]. وقال: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ جَزَآهُ سُيِنَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً مَّا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍّ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمَّأَ أُوْلَيْكِ أَصْعَبُ ٱلنَّارِّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [يونس: ٢٧]. فمن قال غير هذا كان عليه إقامة الدليل من سُنَّة متفق عليها أو تنزيل، وإن احتَّج أحد منهم بقوله تعالى: ﴿ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِّئًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ﴾ [التوبة: ١٠٢]. وعسى من الله واجب. قلنا له: أنت في رقدة من نومك، وغفلة عن مذهبك ودينك، فهذه الآية نزلت في الثلاثة الذين تخلَّفوا عن رسول الله ﷺ في غزوة تبوك، وفي أبي لبانة لمّا استشاره بنو قريظة في حكم سعد بن معاذ عليهم، فأشار بيده إلى حلقه أومى أنه الذبح، فرأى أنه قد خان الله ورسوله، فربط نفسه بسارية من سواري المسجد، وندم على ما كان منه، وأقلع وتاب واجتهد. وكذلك الثلاثة الذين تخلفوا، ندموا على تأخرهم ولاموا أنفسهم على تفريطهم وتقصيرهم، ولهم شرح يطول، وقد مرّ ذكره في صدر كتابنا هذا. فأنزل الله فيهم هـذه الآية، وأنــزل الله فيهــم أيضــاً: ﴿ وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِيرَــَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَخُبَتْ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لَّا مَلْجَاً مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ أَللَّهَ هُو ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [التوبة: ١١٨]. لم يقع

القبول منهم إلّا بعد متابهم ورجوعهم وندمهم وإقلاعهم، فمن قال غير هذا، فعليه إقامة الدليل.

وإن احتّج محتج بقوله عزّ من قائل: ﴿ إِن تَجُتَـٰنِبُواْ كَبَآيِرَ مَا نُنْهَوْنَ عَنْـهُ نُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدِّخِلُكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا ﴾ [النساء: ٣١]. فقد تضمنت الآية تكفير السيِّئات، ولم تخص سيّئة من سيّئة، وهذا تنزيل من حكيم حميد، قلنا له: إن جميع ما عصى به العبد ربه وركب معصيته وخطيئته وذنبه من صغير أو كبير، قليل أو كثير، من فتيل أو نقير، فهو من السيّئات المحظور عليه، (٥٢٧) فعلها وارتكابها المحرّم عليه إتيانها وعملها، فإن كانت السيئة صغيرة فلا يكفر راكبها إلّا بإصرار عليها، وإن كانت كبيرة كفر من حين مواقعته لها، والسيئة التي ذكر الله غفرانها لم يقع الغفران من الله إلا بعد الإقلاع عنها والإنابة إلى الله منها، الدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُرَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ شُوٓءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [النمل: ١١]. فهذا دليل على أن السيئة المغفورة لم تكن إلَّا بعد التوبة. وكذلك قوله و الله الله عَلَيْ: ﴿ فَأَغْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُوا وَٱتَّبَعُوا سَبِيلَك وَقِهم عَذَاب ٱلْجِحِيمِ ﴾ [غافـر: ٧]. وقــال: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يَقْبَلُ ٱلنَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِـ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّئَاتِ ﴾ [الشورى: ٢٥]. وقال: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَـفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء: ١١٠]. وقال: ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ ٱلْكَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمُ كُفَّارٌ ﴾ [النساء: ١٨]، يعنى: أهل الشرك ﴿ أُولَتِهِكَ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [النساء: ١٨]. وفي هذا دليل واضح بأن المشرك والموحد في النار يجتمعون، فهذه أدلة لائحة وبراهين نيرة واضحة، تشهد على دحض مقالهم. فمن قال غير هذا، فعليه إقامة الدليل والبرهان من سنَّة متَّفق عليها أو قرآن.

وإن احتج بقوله تعالى: ﴿ قُلْ يَعِبَادِى ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا نَقْنَطُواْ مِن رَّمْهَ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنوُبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [الزمر: ٥٣].



وقال: فقد ذكر الله غفران الذنوب. قلنا له: إن هذا خاص في أهل التوبة والاستغفار، لا لمن تمادى في الغي والعتو والإصرار، الدليل على ذلك قوله على: ﴿ وَاللَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّهَ فَاسَتَغَفَرُوا لِللّهَ فَاسَتَغَفَرُوا لِللّهَ فَاسَتَغَفَرُوا لِللّهَ فَاسَتَغَفَرُوا لِللّهَ فَاسَتَغَفَرُوا لِللهَ فَاسَتَغَفَرُوا لِللهَ فَكُونَ فَلَمُ لِللّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعَلَمُونَ فَلَا لِللّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَلَا لِللّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَلَا اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَلَا اللّهُ وَلَمْ يَصِرُونَ قَدَما إلى النار». وقال: «لا الله عمران: ١٣٥]. وقال النبي على: «هلك المصرّون قدماً إلى النار». وقال: «لا صغيرة مع إصرار، ولا كبيرة مع استغفار». وقال: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له». فمن قال غير هذا كان عليه إقامة الدليل.

وأما المقيم على السيئة، المصرّ على الكبائر المكفرة، فإنه لا يلحقه اسم المؤمنين؛ لأن الله بيّن ذلك في البرهان، حيث (الله)(ا) ولي المؤمنين، فإن كابر على الباطل مكابر، وعاند عليه معاند، قلنا له كما قال الله عزّ اسمه لليهود: ﴿ قُلْ يَكَأَيُّا اللَّذِينَ هَادُوّا إِن رَعَمْتُمْ أَنْكُمْ أَوْلِيكَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النّاسِ فَتَمَنّوا المُوّت إِن كُمُمُ صَدوِين ﴾ الجمعة: ٦]. فإنه إن كان من المؤمنين المتقين، ولم يكن من المجرمين الفاسقين، تمنى الموت كما قال جلّ اسمه وتعالى علواً كبيراً لليهود، لأنه ليس بين المؤمن والجنة إلّا الموت، فإنه ادعى أنه مؤمن وشك في الجنة وولاية الرحمٰن، فقد شك فيما قد آمن به من محكمات القرآن؛ لأن الله قد بيّن ذلك في كتابه بأن المؤمن من أوليائه، وأنه في الجنة مع أنبيائه وأصفيائه وأن أولياءه ﴿ وَلا ويخرجون منها إلى جنّات النعيم، الدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿ وَيَشِرِ النِّينِ وَلَا اللهِ عَلَى ذلك قوله تعالى: ﴿ وَيَشِرِ النِّينِ وَالْ الْمُومِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللهِ فَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكُرُوا الله قاسَتَغَفَرُوا لِلْتُوبِهِمْ وَمَن وقال: ﴿ وَيَشِرِ النَّوْبِهِمْ وَمَن اللهِ فَضَالًا كَيْبِرًا ﴾ [الأحزاب: ٤٤]. يعني: الجنة. وقال: ﴿ وَيَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللهِ فَضَالًا كَيْبِرًا ﴾ [الأحزاب: ٤٤]. يعني: الجنة. وقال: ﴿ وَيَشِرِ المُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضَالًا كَيْبِرًا ﴾ [الأحزاب: ٤٤]. يعني: الجنة.

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٥٤٧.

وقال عَلَيْهِ: «لا يدخل في النار من كان في قلبه مثال حبّة من الإيمان».

وقال: «لا يدخل الجنّة من كان في قلبه مثقال حبّة من الكفر». فهذه أدلّه قاهرة، فمن قال غير هذا، فعليه إقامة الدليل وإيضاح السبيل.

وإن احتَّج محتج بقول عالى: ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ ﴾ [الرعد: ٦]. وقال: فإذا غفر الله للناس على الظلم، فكيف لا يخرجهم من نار جهنم؟ قلنا له: إنما هلك من هلك من أهل الإقرار والقبلة إلّا بتأويلهم، فإنما هذه الآية خاصة لأهل التوبة، لا لأهل التضليل المصرّين على الذنوب، المرتكبين للمآثم، والجواب الدليل على ذلك قوله تعالى في آخر الآية: ﴿وَإِنَّ رَبُّكَ لُشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ [الرعد: ٦]. فإذا كان بزعمك قد غفر للناس على ظلمهم وسيئاتهم، ورضى عنهم على إصرارهم وغشمهم، فعلى من اشتدٌ عقابه، ويحق في الآخرة عذابه؟ وإنما المعنى في الآية وتأويلها: إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم إذا تابوا وأقلعوا، وإن ربك لشديد العقاب لمن لم يتب، وأقام على معاصيه وأصرّ عليها، والنظر يوجب عندي أن هذا مثل قوله تعالى: ﴿ وَأُلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ﴾ [الأعراف: ١٢٠]. فأجرى عليهم بعد توبتهم وإسلامهم وسجودهم اسم السحر الذي كانوا عليه في شركهم. فإن قال قائل: إن المنافق لا يلحقه اسم المؤمن، فكذلك الفاسق لا يلحقه اسم المنافق ولا اسم الكافر؛ لأن المنافق عندهم مكذّب، والفاسق مصدّق، فحكم الفاسق عندهم غير حكم المنافق، قلنا له: إن المعاصى من أهل الإقرار والتوحيد تلحقه الأسماء الخبيثة كلها ما خلا اسم الجحود، الدليل على ذلك قوله تعالى في المنافق: ﴿ أَتَّخَذُوٓا أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ [المجادلة: ١٦]. وقال: ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ﴾ [المنافقون: ٣]. ثم قال في آخر قصتهم: ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴾ [المائدة: ١٠٨]. وقال: ﴿ لَا تَعْنَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعَدَ إِيمَانِكُو ﴾ [التوبة: ٦٦]. وقال: ﴿ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴾ [الأنفال: ٣٥]. وقال: ﴿ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاثُواْ وَهُمْ فَكَسِقُونَ ﴾ [التوبة: ٨٤].

ويوجد عن النبي على أنه قال: «ألا أخبركم بأولى الناس بالنار؟». قيل: من هو يا رسول الله؟ قال: «فاسق قرأ كتاب الله ولم يرعوي منه بشيء». وعنه أيضاً أنه جلس ذات يوم بعدما صلى الظهر، فقال: «سلوني عمّا شئتم، ولا يسألني اليوم أحد منكم شيء إلّا أخبرته». فقام الأقرع بن حابس()، فقال: يا رسول الله الحج واجب علينا كل عام؟ فغضب رسول الله على ، حتى احمرت وجنتاه، وقال: «والذي نفسي بيده لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لم تفعلوا، ولو لم تفوموا بها، ولو لم تقوموا بها لكفرتم».

وعنه أيضاً أنه قال: «من كان عنده سعة للحج فلم يحبسه حابس، أو سلطان جائر، فمات ولم يحج، فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانياً، وإن شاء فليمت ميتة جاهلية».

ويوجد عنه أنه قال: «ما بين العبد والكفر إلّا تركه الصلاة».

وعنه أنه قال: «لا يؤدي الزكاة طيبة إلّا مؤمن، وما يمنعها إلّا كافر».

وعنه: «من أتى امرأة في دبرها فقد كفر».

وعن عمر بن الخطاب عَلَيْهُ أنه قال: هممت أن أبعث إلى أمصار المسلمين، فلا يوجد رجل بلغ سناً وعنده سعة للحج، فلم يحج إلّا ضربت عليه، والله ما أولئك بالمسلمين.

ويوجد عنه أنه من شرب (الخمر)(٢) ضل كافراً. وقد أوضح القرآن والسُّنَة بيان أسمائهم الجارية عليهم بالأحكام اللاحقة بهم.

<sup>(</sup>۱) الأقرع بن حابس: الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم: قدم على النبي على مع أشراف تميم بعد فتح مكة، وشهد مع خالد بن الوليد حرب أهل العراق، وشهد معه فتح الأبنار. ولقب الأقرع لقرع كان به في رأسه واسمه فراس. ويقال: استعمله عبدالله بن عامر على جيش سيره إلى خراسان، فأصيب بالجوزجان هو والجيش. انظر: ابن الأثير، على بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج١، ص ١٣٧ - ١٣٨.

<sup>(</sup>٢) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٥٤٩.

## فصل (في الخلود في الجنّة والنار)

وقد زعم بعض مخالفينا، وسمعنا ذلك منهم، أن من دخل النار من أهل الإقرار، فإنهم يخرجون منها، ويدخلون في غرفات الجنان مع الأولياء الأبرار، وأنهم يفتخرون على أهل الجنّة الذين لم يدخلوا النار، فيقال لهم: هاتان الداران هما دارا جزاء أم دارا أعمال؟ أعنى الجنّة والنار. فإن قال: إنهما دارا أعمال، وليس ذلك من قولهم عند المخاصمة والجدال، قلنا لهم: فمتى يكون لهم الجزاء والنيل المتفضل به عليهم والإعطاء؟ وإن قالوا: إنما دار جزاء بسالف أعمالهم، قلنا لهم: فإذاً قد حصل لهم بذنوبهم المكفرة جزاء أعمالهم، ووجدوا ما كان لهم من موعود ربهم، فمن الذي يخرجهم من عذابها؟ ومن الذي ينقذهم من أليم عذابها؟ فإن قالوا: إنهم يخرجون منها لأنهم أهل توحيد، وليسوا من ملل أهل الشرك، قلنا لهم: أليس قد وقع الاتفاق منّا بأنهما دارا جزاء للأنام؟ وليست مخصوصة لمشرك ولا لموحد مقرّ بالإسلام؟ فإذا رجعتم عن اتفاقكم، وادعيتم بالتخصيص، فآتوا ببرهان قاهر ودليل باهر منصوص. ويقال لهم: أيخرجون بتوبة يظهرونها، أم بغير توبة عن سيئاتهم يشهرونها؟ لأن الغفران لا يكون عن الذنوب التي أجرموها إلَّا بتوبة يقع الرضى بها عنهم، فإن قالوا: إنهم يخرجون بتوبة يعنونها تكون ظاهرة، يبدونها ولا يكتمونها، قلنا لهم: أوجدوا على ذلك أدلَّة تبرهنونها، وإن قالوا: إنهم يخرجون بغير توبة، وإنما خروجهم عطية من الله وفضلاً منه عليهم، قلنا لهم: فدخولهم فيها بأفعالهم التي كانوا في الدنيا يفعلونها بتوبة كانت في الدنيا تابوها، أم بإصرارهم على ذنوبهم التي ارتكبوها، فإن قالوا: دخلوها بغير توبة، قلنا لهم: أليس دخولهم جزاءًا لمعاصيهم؟ فالدليل على فساد أقاويلهم قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ ﴾ [آل عمران: ١٨٥]. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنّة (٥٣٠) فقد فاز، فهو يدحضها ويبطلها، فإذا



كانت أجورهم يوم القيامة يوفونها، ثم دخلوا النار بذنوبهم التي كانوا في الدنيا يعملونها، وهو جزاء أعمالهم التي يوم القيامة يعملونها، فكيف لهم بالخروج منها إلى الجنّة التي قد زحزحوا عنها؟ هذا هو الافتراء على باري الصور ومنشئها والإفك المخترص والمختلق على خالق الأشباح ومفنيها.

ويقال لهم أيضاً: أيخرجون برضى من الباري لهم أم بغير رضى يقع من الله تعالى عنهم؟ فإن قالوا: إنهم يخرجون برضى من الباري يوحي به الله عليهم، قلنا لهم: فدخولهم فيها بسخط من الله عليهم أم برحمة؟ فإن قالوا: لم يدخلوها إلا بسخط وبمعاصيهم التي افتعلوها. قلنا لهم: فدعواكم الرضى عنهم الذين أوجب خروجهم هو افتراء على الله واختراص عليه في تزحزحهم عنها، الدليل (على ذلك)(() قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُواْ مَا أَسْخَطُ الله وَصَدِرَهُواْ رِضُونَهُ، فَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ ﴾ [محمد: ٢٨]. وقال: ﴿ أَفَمَنِ اتَّبَعُ رِضُونَ الله وَكُمُنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللهِ وَمَأُونَهُ جَهَنَمُ وَبِقُسَ المُصِيرُ ﴾ [آل عمران: ١٦٢].

وحجة من قال بالتخليد في النار بالقياس أن العاصين لمّا عصوا الله بكبيرة أنهم قد عصوا ربّاً عظيماً لا نهاية لعظمته، فكذلك يخلدهم في النار خلوداً لا نهاية لأبديته؛ ولأن الله وعلى لا نهاية لأبديت فيها أبكا التعابن: ١٩. وقال: ﴿ فَإِن يَصَّبِرُواْ فَالنّارُ مَثْوَى لَمُمُ وَإِن يَسَتَعْتِبُواْ فَمَا هُم مِّن الْمُعْتَبِينَ ﴾ [التعابن: ٢٤]. وقال: ﴿ فَإِن يَصَّبِرُواْ فَالنّارُ مَثْوَى لَمُمُ وَإِن يَسَتَعْتِبُواْ فَمَا هُم عِن الْمُعْتَبِينَ ﴾ [نصلت: ٢٤]. وقال: ﴿ فَإِن يَسَتَعْتِبُواْ فَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنهَا وَلَهُمْ عَذَابُ وقال: ﴿ فَيُهِمُ أَوْلِ لَهُمْ وَقُواْ عَذَابُ اللّهُ وَقَال: ﴿ كُلّمَا أَرَادُواْ أَن يَغْرُجُواْ مِنْهَا وَقِيلَ وَقِيلَ وَقِيلَ وَقُولُ عَذَابُ اللّهُ إِنّادِ اللّذِي كُنتُم بِهِ عَلَيْكُمُ النّارِ وقال: ﴿ كُلّمَا أَرَادُواْ أَن يَغْرُجُواْ مِنْهَا أَيْعِدُواْ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابُ النّارِ اللّذِي كُنتُم بِهِ عَلَيْبُونَ ﴾ [السجدة: ٢٠]. وقال: ﴿ فَالْمَالِ وَمَا لَكُمُ النّارُ وَمَا لَكُمُ النّارُ وَمَا لَكُمُ النّارُ وَمَا لَكُمْ اللّهُ مَا النّارُ وَمَا لَكُمْ النّارُ وَمَا لَكُمْ النّارُ وَمَا لَكُمْ النّارُ وَمَا لَكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُ النّارُ وَمَا لَكُمْ النّارُ وَمَا لَكُمْ اللّهُ الْمُعَمِّلُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ النّارُ وَمَا لَكُمْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية، ب، ص ٥٥٠.

الباب الأربعون في ذكر عذاب القبر وي الباب الأربعون في ذكر عذاب القبر

مِّن نَصِرِينَ ﴾ [العنكبوت: ٢٥]. وقال: ﴿ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِي جَمِيمٍ ﴿ يَصَّلُونَهَا يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴿ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآبِينَ ﴾ [الانفطار: ١٤ - ١٦]. وقال: ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَالْمُنَفِقِينَ وَيَهَا هِي حَسَّبُهُمَّ وَلَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ مُقِيمٌ ﴾ وَٱلْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيها هِي حَسَّبُهُمَّ وَلَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ مُقِيمٌ ﴾ [التوبة: ٦٨]. وقال: ﴿ إِنَّ ٱلمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرَكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تِجَدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴾ [النساء: ١٤٥].

فهذا كتاب الله ينطق بالحق بتخليد أهل النار من الكفار وغيرهم من جميع من دخل النار، فمن الذي يخرجهم من النار، وينقذهم من غضب الجبار؟! كلا إنهم في النار مخلدون، وفي أطباقها يترددون، بالمقامع من الحديد يجلدون، وبالأغلال والسلاسل يصفدون.

فإن قال أحد من الحشوية الغوية: إنه يكون غير ما أوعدهم الله من العذاب الدائم الأليم، ونفى هذا الموعد وأبطله، وكذب على الله وجهله، كان من الهالكين، وفي مقر النار من السالكين تعالى الله عما يقولون المفترون. وقد قال الله (تعالى) (۱): ﴿ وَنَادَى ٓ أَصَحَبُ النَّارِ أَصَحَبُ الْجُنّةِ أَنَ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِ أَوَ مِمّا رَزَقَكُمُ اللّهُ قَالُوا إلى الله حرّمَهُما عَلى الْكَنفِرِين ﴾ [الأعراف: ١٥]. فإن قالوا: هذا (٥٣١) في المشركين دون الموحدين. قلنا لهم: فآتونا بدليل مبين، ينطق بما تزعمون، إن كنتم صادقين. وقد قال الله تعالى: ﴿ قَالَ ادْخُلُوا فِي ٓ أَمَرِ قَدْ خَلَتْ مِن قَلِكُمُ مِنَ الْجِنِ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ كُلُما دَخَلَتْ أُمّلُة لَكَنتْ أُخْبًا حَتَى إِذَا ادَارَكُوا فِيها جَمَع قَالَ لِكُلِّ خِيعًا قَالَتْ أُخْرَنهُمْ لِأُولَكُهُمْ رَبَنَا هَتَوُلاَهِ أَصَلَى الله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَحَشُرُهُمْ جَيعًا يَنعَعْسَ عَدَابًا ضِعْفًا مِن النّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفًا مِن النّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفًا عَن النّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفًا وَلَكُونُ وَلَكِن لَا نَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣١]. وقال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَيعًا يَنعَعْشَ بَعْضُ نَا يَبعَضِ ضِعْفً وَلَكِن لَا نَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٦]. وقال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَيعًا يَنعَعْشَر عَن الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِياً وَهُمُ مِن الْإِنسِ رَبّنَا السَتَمْتَعَ بَعْضُمَا يَبعَضِ وَبُعْنَا أَجَلَنَا النّارَةُ مَنُونكُمْ خَلِدِينَ فِيهَا ﴾ [الأنعام: ١٢٨]. فقد جمع وَبُلغَنَا أَجَلنَا أَلْبَانَ النّا وَالْمَالُولُ مَنُونكُمْ خَلِدِينَ فِيهَا ﴾ [الأنعام: ١٢٨]. فقد جمع

<sup>(</sup>١) إضافة يقتضيها السياق.



الباري عز اسمه بينهم، ولم يخص أحداً دون أحد، وقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُوالكُم بَيْنَكُم بِينَكُم فِالْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ يَجِكَرَةً عَن تَرَاضِ مِّنكُمُّ وَلَا نَقَتُلُوٓا أَنفُسكُمم إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ عُدُونَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصِّلِيهِ نَارًا وكانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴾ [النساء: ٢٩،٢٩]. وقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا فَلا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ﴿ وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَيِنِ دُبُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِتَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَب مِّن ٱللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّمُ وَبِنُّسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [الأنفال: ١٥، ١٦]. فهذا دليل على أن الوعيد يتوجه إلى ذوي الإقرار دون الذين حاربوهم من المشركين أهل الجحود والإنكار. والآية نزلت في أهل بدر خاصة، وحكمها اليوم عام، وقال: ﴿ وَمَن يَعْضِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, فَإِنَّ لَهُ, نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًّا ﴾ [الجن: ٢٣]. وقال: ﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَتَعَكَّ حُدُودَهُ, يُدْخِلْهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ, عَذَابُّ مُّهِينٌ ﴾ [النساء: ١٤]. فكل من باشر المعصية وارتكبها، وانتهك المحارم واغتصبها، وانتهب الأموال المحظورة واستلبها كان من أهل الشرك الجاحدين للواجبات ومفترضها، أو من أهل التوحيد المقرين بها وبجملتها، فالتخليد حينئذ واجب لمن ارتكبها، والعذاب لا بدّ لازم لمن احتقبها، كان من أهل الشرك الآتي لعظمائها، أو ذوي الإقرار الراكب لجرائمها، فمن قال غير هذا، كان عليه قيام الأدلة يبرهنها، وحجج قاهرة يوضحها ويبيّنها.

فإن احتّج أحد منهم بقوله تعالى: ﴿ فَمِنْهُمْ شَقِيُّ وَسَعِيدٌ ﴾ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَهُمُ فِهَا زَفِيرُ وَشَهِيقٌ ﴾ خَلِدِينَ فِيها مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَكَة رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ ﴾ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ﴾ [هود: ١٠٥\_١٥]. وقال بهذا الاستثناء لا يكون إلّا لمن دخل النار من الموحدين لأنّا قد اتفقنا أن أهل الشرك مخلدون في النار، قلنا له: إن الله جلّ وعلا قد أوجب للأشقياء الشرك مخلدون في النار، قلنا له: إن الله جلّ وعلا قد أوجب للأشقياء

جميعاً النار، ولم يخص مشركاً من مضلٌ محكوم له بحكم الإقرار، فلا بدّ أن يكون الاستثناء واقعاً على جميعهم، ولا يجوز أن يقع على بعضهم، دون أن يكون واقعاً على مشركهم وموحدهم، إذ لا دليل في ذلك يستدل به على التمييز بينهم، فإن وجب الخروج لبعضهم، وجب أن يكون لهم جميعاً، وإن وجب التخليد لبعضهم كان ذلك لهم جميعاً، فإن زعموا أن أهل الكبائر من أهل التوحيد مخصوصون بالخروج دون أهل الشرك والجحود، فليفرّقوا بين ذلك بدليل يؤيدونه (٥٣٢) وبرهان حتَّ، ينطق لهم بالذي يدَّعونه، لأنه إن وجب الخروج لأحد من أهل القبلة، وجب ذلك لغيرهم من فرق المشركين، لا فرق في ذلك عندنا بينهم، إذ لا دليل يوضح لنا تمييزهم منهم، والله عَجْلُكُ يستثنى، ولا يكون استثناؤه مبطلاً لوعيده، ولا يختص به من أقرَّ بجملته وتوحيده، وقيد استثنى الله في قوله (تعالى)(١): ﴿ سَنُقُرِئُكَ فَلَا تَسَيَ ﴿ إِلَّا مَا شَاءَ ٱللَّهُ إِنَّهُ, يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ ﴾ [الأعلى: ٦، ٧]. فلم ينسَ النبي عَلَيْنِ ، ولم يكن استثناؤه مبطلاً لقوله. وقال (تعالى): ﴿ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴾ [الفتح: ٢٧]. فقــد دخلــوا ولم يبطله اســتثناؤه. وكذلك (قال)(٢) فَى الذين سعدوا: ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكُّ عَطَآةً غَيْرَ مَجَّذُوذٍ ﴾ [هـود: ١٠٨]. فلـم نعلـم أن أحـداً قال: إن أهل الجنّة يخرجون من الجنّة بعد أن دخلوها. والاستثناء الذي ذكره الله في هاتين الآيتين إنما هو واقع على أول اليوم لأنهم (في) أوله يحاسبون وفيه يختصمون، ويؤخذ من الظالمين للمظلومين، فالاستثناء إنما وقع على ما ذكرناه وبيّناه من مضى ساعات يوم الفصل التي لم يقع العذاب فيها على أهل الضلال لما علم الله من اشتغالهم في أول يومهم بما لا بدّ

<sup>(</sup>١) إضافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) استدراك من النسخة الأصلية، ب، ص٥٥٥.

<sup>(</sup>٣) وردت في جميع النسخ «فيه» والصحيح ما أثبتناه في المتن.



لهم (منه) (۱) من السؤال والجواب والمناقشة والحساب، وبيان ذلك قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ ﴿ وَمَا نُوْجِرُهُۥ إِلّا لِأَجَلِ مَعْدُودٍ ﴾ [هود: ١٠٥]. يعني: مَعْدُودٍ ﴾ [هود: ١٠٠]. يعني: ذلك الأجل ﴿ لا تَكُلّمُ نَفْسُ إِلّا بِإِذْنِهِ عَفِينَهُمْ شَقِيٌ وَسَعِيدٌ ﴾ [هود: ١٠٠]. يعني: شم أخبر أن: ﴿ اللّهِ مَا نَفِي النّارِ لَهُمْ فِهَا رَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا مَا كَامَتِ السّمَوَتُ وَالْأَرْضُ إِلّا مَا شَاءَ رَبُّكَ أِنَ رَبّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴿ وَأَمّا الّذِينَ شَعُوا فَفِي النّارِ ﴿ مَا دَامَتِ السّمَوَتُ وَالْأَرْضُ إِلّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ﴿ [هود: ١٠١ - ١٠٨]؛ أي: باقين في النار ﴿ مَا دَامَتِ السّمَوَتُ وَالْأَرْضُ إِلّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ﴾ [هود: ١٠٠]؛ أي: باقين في النار ﴿ مَا دَامَتِ السّمَوَتُ وَالْأَرْضُ إِلّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ﴾ [هود: ١٠٠]؛ أي: باقين في النار ﴿ مَا دَامَتِ في أول يومهم بالمساءلة والمحاسبة، لأنه تعالى لم يستثنِ ذلك اليوم الشيع ذكره، لوجب أن يدخولهم النار وخلودهم (فيها) (٣) إذا جاء ذلك اليوم الذي ذكره، لوجب أن يدخلهم النار، ويخلودهم في العذاب من أول يوم الحساب، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ﴾ [هود: ١٠٠]. من ذلك اليوم العظيم، ولم يقل: من يدخلهم النار، ويخلُّوهم في العذاب من أول يوم الحساب، ودليل ذلك قوله شاء ربك، فيكون مخصوصاً به بعض أصحاب النار.

فهذا دليل واضح البيان صادق البرهان لكلّ (ذي)(<sup>1)</sup> لبّ ولسان، إنه أراد بالاستثناء هاهنا الساعات التي يقع فيها الفصل والحساب، لأنهم ليس يدخلون النار والجنّة من أول اليوم، بل تمضي ساعات منها للقضاء والفصل، ثم يدخل كل فريق محله، وليس الاستثناء واقع على بعض أهل النار؛ لأن (ما يقع)(<sup>0)</sup> على ما لا يعقل دون من يعقل، فحكمها واقع على ساعات يوم الدين، ولم يقل الله إلّا من شاء ربك، فيكون الاستثناء واقع على بعض أهل النار.

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية، بن، ص٥٥٥

<sup>(</sup>٢) إضافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) استدراك من النسخة الأصلية ب، ٥٥٣.

<sup>(</sup>٤) استدراك من النسخة الأصلية ب، ٥٥٣.

<sup>(</sup>٥) استدراك من النسخة الأصلية، ب، ص ٥٥٣.

وقد يوجد عن بعض أصحابنا وعن القرّاء في هذا الاستثناء معنيان: أحدهما: أن يكون استثناء، والمكنون في علمه أنه سيفعل بهم ذلك الفعل، ليدّل في ظاهر (الأمر)(()) القول على أنّ (٣٣٥) المشيئة له ﴿ لَى الله وعلى هذا فسّر حال كقولك: لأضربنك إلّا أن أرى غير ذلك، ونيّتك ضربه، وعلى هذا فسّر قوله تعالى: ﴿ إِلّا مَا شَاءٌ رَبُّك ﴾ [هود: ١٠٠]. وقد شاء تخليدهم. والمعنى الآخر أن تكون إلّا بمعنى الواو، وبمعنى سوى؛ لأن العرب إذا استثنت شيئاً مع مثله أو ما هو أكثر منه كان معنى إلّا بمعنى سوى فيكون المعنى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض سوى، ما شاء ربك من زيادة الخلود. وكان المعنى خالدين فيها ما خالدين فيها ما كانتا السماوات والأرض دائمتين سوى ما شاء ربّك من زيادتهم في التخليد، وذلك مثله في الكلام: لك على فلان ألف إلّا ألفين. أفلا ترى أنه في المعنى سوى الألفين، وهذا أحبّ القولين من الوجهين، لأنّ الله ﴿ الله على الله المعنى سوى الألفين، وهذا أحبّ القولين من الوجهين، لأنّ الله وَهَلَا له خلف لوعده ووعيده، والله أعلم.

فأمّا من زعم أن الوعيد مخصوص في أهل الشرك دون أهل الإقرار من ذوي الإرجاء وغيرهم من أهل الشك، فقد أباح بقوله ارتكاب الجرائم، وانتهاك المحارم، وركوب العظائم؛ لأن العباد إنما يقفون عن ارتكابها، وعن مباشرة أفعالهم خوفاً لما أعدّ الله لهم من العذاب عليها في مواقعتها، فإذا كانوا إذ ارتكبوها وانتهكوا عظائمها واحتقبوها لا وعيد عليهم فيها ولا تخليد على من أقام وأصر عليها، فحينئذ لا فرق بين العامل بالطاعة والقائم بها والراكب للمعاصي المباشر لفعلها، وقد قال رَجَيْلُ: ﴿ فَذَكِرٌ بِاللَّهُ مِن مَن يَعَافُ وَعِيدٍ ﴾ إن وقال (تعالى) ": ﴿ وَلَقَدٌ يُسَّرِّنَا ٱلقُرُءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلٌ مِن مُدّكِرٍ ﴾ وعيد المباشر لفعلها، وقد قال رَجَيْلُ اللَّهُ عَانَ لِللَّهُ فَهَلٌ مِن مُدّكِرٍ ﴾

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ٥٥٣.

<sup>(</sup>٢) استدراك من النسخة الأصلية ب، ٥٥٣.

<sup>(</sup>٣) إضافة يقتضيها السياق.



[القمر: ١٧]. وقال (تعالى)(١): ﴿ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴾ [طه: ١١٣]. أو يحدث لهم ذكرا، وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ﴾ [النساء: ١٣١]. فإذا كانوا يتقون الطاعة ويركبون المعاصى كان القول في ترك الوعيد حقاً على مرتكبها، وإنه لا تخليد في النار على مواقعها ومحتقبها، وإن كانوا يتقون في أوامره التي أمرهم بها، وينتهون بنواهيه التي نهاهم وزجرهم عنها. فالوعيد حينئذ لازم لمن ارتكب السيّئات، وواجب له التخليد على إصراره، فكما لم يخص الله بفرضها مشركاً جاحداً ولا موحداً مقراً بموجبها، فكذلك التخليد واجب على المعترف المقر والجاحد لها، وقال تعالى: ﴿ لَّيْسَ بِأَمَانِيَّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ ٱلْكِتَابُّ مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجِّزَ بِهِ ﴾ [النساء: ١٢٣]. فإذا كانوا جميعاً مجازين بأفعالهم، ولم يخص مشركاً ولا موحداً، فبأي برهان يحكم بالتخليد للمشركين الملحدين دون أهل الإقرار، أليس قول من أوجب خروجهم عدولاً عن المنهج المبين. ويوجد عن جابر ضِّ الله أنه قال: المرجئة يهود أهل القبلة، لأنهم منّوا أهل المعاصى بالجنة كما تمنّت اليهود والنصارى: ﴿ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا آتِيَامًا مَعَدُودَةً قُلُ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَكَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ كِلَى مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَطَتْ بِهِ - خَطِيتَ تُهُ وَ فَأُوْلَيْكِ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [البقرة: ٨٠، ٨١]. فمن قال بغير هذا فليأتِ بدليل.

وقال (٥٣٤) الشيخ أبو محمد: قال الشكاك في وعيد الله تبارك تعالى: إنما وجدنا الكريم فيما بيننا إذا توعد بعقوبة ثم عفا عنها أحسن في صفته.

وقد قال عبد الملك بن مروان: إن الإفراط في العفو أحمد من الإفراط في العقوبة.

<sup>(</sup>١) إضافة يقتضيها السياق.

فإذا كانت العرب تفتخر بالصفح والعفو عن الحرام كان الله تبارك وتعالى أولى بالصفة الجميلة وبكل صفة حسنة، قلنا لهم: هذا لا يجوز على الله تبارك وتعالى، وذلك أنّ العرب إذا عفوا عن الأمر الذي هو أعظم، وعفوا عمّن كان أشدّ عداوة، وتركوا الاقتصاص عمّن قدروا عليه ممن بالغ في عداوتهم، وكان ذنبه فيهم أكبر الذنوب، إن العفو منهم على مثل هذا أحسن في الصفة، والمدح لهم عليه أكبر، وشكرهم عليه أحسن، ولو كان ذلك كذلك لوجب أن يكون الله تبارك وتعالى أولى في صفته إن كانت هذه صفة مدح أن يكون يعفو عمّن جحده، وأشرك به، وجعل معه ثانياً، وجعله يتخذ الصاحبة والولد، كان العفو عن هؤلاء أحمد، والشكر له على ذلك أكبر.

فلما أجمعوا جميعاً لا خلاف بينهم أنه لا يعفو عن أحد من هؤلاء ممن أشرك به وجحده، ولم يؤمن به، ولم يصدّق رسله، علمنا أن المدح ليس لأجل العفو عن الذنب الكبير والصغير، ولا تستوي صفة الخالق والمخلوق.

وأيضاً فإن الذي يعفو منّا بعد توعده بالعقوبة وعزمه عليها وإرادته بأن يوقعها بفاعلها، إنما يبدو له أن العفو أحسن من إمضاء العقوبة، ويبدو له أن الصلاح في ذلك، ولم يكن علمه في حين توعده، وأراد إمضاءه في الوقت، والله تبارك وتعالى ليس كذلك صفته، لأنه لا يجوز أن يبدو له ما لم يكن يعلمه بالأمس، وحدث له علم الصلاح في العفو، وأيضاً فإنه لا يجوز أن يرى أن الأصلح له أن يعفو؛ لأن الذي يرى أن لا صلح له في العفو بما يفعل ذلك لاجتلاب نفع لنفسه أو دفع ضرر عنها، والله تبارك وتعالى غني عن ذلك.

ويقال لهم أيضاً: فإنه (لا يخلو القول)(١) العقول في وعيد أهل الكبائر من أحد وجوه ثلاثة نبيّنها بالبراهين والأدلّة الظاهرة، فإما أن يكون قال

<sup>(</sup>١) وردت في جميع النسخ «لا يخلق العقول» والصحيح ما أثبتناه في المتن من النسخة الأصلية، ب، ص٥٦٥.

الباري: (إنه)(۱) يوقع بهم هذا الوعيد، فلا بد من وقوعه بهم على كل حال، فلا مصرف لهم عنه ولا محيد. أو يكون قال ذلك وهو لا يدري يحله بهم أو لا يحلّه، أو يكون قال ذلك وهو لا يدري يحلّه بهم أو لا يحلّه، أو يكون قال ذلك وهو يعلم أنه لا يوقعه بهم، فهذا هو الكذب والميز والإفك (الظاهر)(۱) المختلف، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، فلا تلحقه هذه الصفة، لأنه قد ذُمَّ من هذه صفته، ولا يجوز أن يذم قوماً على فعل ويفعله هو، وينسب إليه بجملته، وقد قال: ﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ \* كَبُرُ مَقْتًا عِندَ اللهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ \* [الصف: ٢، ٣].

وإن كان قال: إني أفعل بهم وأُعاقبهم على هذه الجرائم، وهو لا يدري يعاقبهم عليها (أو)<sup>(۱)</sup> لا يعاقبهم، فهذه صفة الجاهل الذي لا يعلم ما يكون حتى يكون، فتعالى الله سبحانه عن (٥٣٥) هذه الصفة وجلّ وعلا بالعلو والتمكين.

فلما بطل هذان الوجهان صحّ ما قلناه من أنه إذ توعد بعقوبة أمضاها، وكان القول فيه كما بينا. وإذا قال: إني أفعل، فلا بدّ من أن يفعل ذلك الذي قال سيفعله، ولم يبق وجه رابع يحتمل التعلق به لمخالف يخترصه ويفعله. فلما ثبت هذا وصحّ ما قلناه وبيّناه، بطل قول مخالفينا بإبطال الوعيد لأهل الكبائر من أهل التوحيد.

ويوجد عن أبي عمرو بن العلاء النحوي(١) أنه التقى بعمرو بن عبيد

<sup>(</sup>١) وردت في جميع النسخ «إنما» والصحيح ما أثبتناه في المتن من النسخة الأصلية، ب، ص٥٥٦.

<sup>(</sup>٢) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص٢٥٦.

<sup>(</sup>٣) استدراك من النسخة الأصلية، ب، ص٥٦٥.

<sup>(</sup>٤) أبو عمر بن العلاء النحوي (٧٠-١٥٤هـ/ ٦٩٠- ٢٧١م): زبّان بن عمار التميمي المازني البصري، أبو عمرو، ويلقب أبوه بالعلاء: من أئمة اللغة والأدب، وأحد القراء السبعة، ولد بمكة، ونشأ بالبصرة، ومات بالكوفة، وقال الفرزدق:

ما زالت أغلق أبواباً وأفتحها حتى أتيت أبا عمرو بن عمار.

قال أبو عبيدة: كان أعلم الناس بالأدب والعربية والقرآن والشعر، وكانت عامة أخباره عن أعراب أدركوا الجاهلية. له أخبار وكلمات مأثورة. وللصولي كتاب «أخبار أبي عمرو العلاء». انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص ٤١.

المعتزلي، فقال: يا أبا عثمان، بلغني عنك شيء في الوعيد. قال له عمر: إن الله وعد وعداً وأوعد وعيداً، فالله منجز وعده ووعيده. قال أبو عمر: يا أبا عثمان، أما علمت أن العرب لا تعدّ ترك الوعيد ذماً، وإنما تعدّه مدحاً وتكرّماً؟ أما سمعت الذي يقول (شعراً)():

ولا تخش ابن العم ما عشت صولتي ولا أنا أخشى صولة المتهدد ولا تخش ابن العم ما عشت صولتي ولا أنا أخشى صولة المتهدد وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي (٢)

فقال له عمرو بن عبيد: يا أبا عمرو، شغلك الإعراب عن الصواب، أما سمعت الذي يقول:

أنا خالد المعتدل الرأي كريم الأفعال والبيتِ لا يخلف الوعد والوعيد ولا يبت من ثأره على فوتِ ٣٠

وهذا ممدوح على هذه الصفة، إذ لا يخلف ما وعده، ولا ما توعد عليه، وإنه لا يبيت من ثأره على فوت، فلو أنهم عرفوا ربهم حق معرفته، واتقوه حق تقاته، ووصفوه بحقيقة صفته، ومدحوه بوجوب مدحته، وإنه لا يبطل وعيد كلمته، كان أسلم لهم من وجوب سخطته وحلول عذابه الدائم ونقمته.

ولكن من يرد الله فتنته، فلن تملك له من الله شيئًا ﴿ أُوْلَكِمِكَ ٱلَّذِينَ لَمَ يُودِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمَّ لَهُمُ فِي ٱلدُّنْيَا خِزَى ۖ وَلَهُمَ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ [المائدة: ٤١].

وقد عرفنا عن بعض أصحابنا في بعض السير أنه قال: بلغنا أن الله يقول للفاجر يوم القيامة: «ما حملك على أن لقيتني على الفجور؟» قال: فيقول: كنت

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية، ب، ص٥٥٧.

<sup>(</sup>٢) انظر البيتين في: القلهاتي، محمد بن سعيد: الكشف والبيان، ج١، ص ١٦٩. مع اختلاف في الألفاظ.

<sup>(</sup>٣) انظر البيتين في: القلهاتي، محمد بن سعيد: الكشف والبيان، ج١، ص ١٦٩. مع اختلاف في الألفاظ.

أرجو رحمتك. فيكذب هناك كما كان يكذب في الدنيا. قال: فيقول له الربّ تبارك وتعالى: «وعزّتي وجلالي، لو علمت أنك تلقاني وألقاك لما لقيتني على ما لقيتنى عليه».

وبلغنا أن الربّ تبارك وتعالى يقول للعبد يوم القيامة: «ما كان ظنّك بي؟» فيقول: كان ظنّي بك أنك ستغفر لي وترحمني. فيقول الربّ: «ويلك، أفأكذّب نفسي ورسلي وكتبي؟» فيقول: يا ربّ ردّني إلى الدنيا، فيقول الله: «أين الدنيا وقد أفنيت أرضها وسماءها وشمسها وقمرها ونجومها، وليلها ونهارها، وجبالها وبحارها؟» فيقول: يا ربّ، إقبل منّي الإيمان. قال: فيقول: «إني قضيت أن لا أقبل الإيمان إلّا عن ظهر غيب». فيقول: فالموت. فيقول له: «ليس إلى ذلك سبيل». فعند ذلك ينقطع كلام العبد، ويحق عليه القول.

فقد أوضحنا في كتابنا هذا شرحاً مختصراً، وبيّنا فيه دليلاً باهراً مفسراً قطعاً لحجة الخصم المعارض ودحضاً لاعتدال المشاجر المناقض، وبرهنا ما فيه الهداية والبيان والحسم لأولي الزيغ والشنآن، فإن كان هذا الذي برهناه في هذا الكتاب حقاً، ووضح منهجه عدلاً وصدقاً، فذلك من الله (الذي)(۱) هدانا (٥٣٦) لتأليفه، ووفقنا لتخليصه وتصنيفه. وإن يكون فيه خطأ أو في شيء منه غلط، فأنا أستغفر الله تعالى منه ومن جميع ما خالفت فيه الحق، وفارقت فيه منهاج (ذوي)(۱) الهداية والصدق.

وبالله توفقينا، وعليه اعتمادنا، وبه عصمتنا، وهو حسبنا ونعم الوكيل، أقوى معين، وأهدى دليل، ونسأله ستراً لعيوبنا وغفراً لذنوبنا وتوفيقاً لطاعاته، وتبليغاً لمرضاته، وأن يختم بالخير أعمالنا، ويسدد في جميع

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص٥٥٨.

<sup>(</sup>٢) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص٥٥٨.

الأمور أحوالنا، وأن يجعل هذا التأليف حجة لنا لا علينا، وأن يتقبّله منّا ويثبّتنا عليه غفراناً ومنّا، إنه هو الجواد الرحيم الغفور الكريم، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العلي العظيم.

فليمهد العذر الواقف عليه والناظر فيه، وما كان فيه من خطأ فليصلحه ابتغاء مرضاة ربه، فإنني لست بأهل للتصنيف، ولا ممن يعد للتأثير والتأليف، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً.

(تم الكتاب بعون الملك الوهاب ضحى الخميس ٢٥ من ربيع الآخر سنة ١٣١٥هـ بيد أحقر الأنام وأضعفهم علماً وعملاً عبده عبدالرحمن بن محمد بن سالم بن سيف الرواحي. نسخه لأخيه اللوذعي الأديب الأريب سالم بن محمد بن سالم بن سيف الرواحي، رزقه المولى العمل بما فيه إنه كريم رحيم. وقد ابتدأ في نسخه الأخ العزيز نصر الله بن محمد بن أحمد الكندي، ولا حول ولا قوة إلّا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين)(١).

لكاتب المدفون في حفرة الأرض فلا زال يرجو الصفح في شهد العرض (٢)

فيا قارئاً خطّي سلِ الله رحمة وقل يا عظيم العفو عبدك مذنب

<sup>(</sup>۱) هذه الفقرة هي خاتمة النسخة (أ) نسخة دار الكتب الظاهرية بدمشق، وضعها الناسخ عبدالرحمن بن محمد بن سالم بن سيف الرواحي من دون أن يشير إلى اسم المؤلف، وهي غير موجودة في نسخة المؤلف النسخة الأصلية /ب/.

<sup>(</sup>٢) تمت إضافة البيتين من قبل الناسخ عبدالرحمٰن بن محمد بن سالم بن سيف الرواحي، علماً أنها غير موجودة في النسخة الأصلية /ب/.



#### ملاحظة المحققين؛

ولما كانت النسخة الأصلية المكتوبة بخط يد المؤلف نفسه (النسخة الأصلية ب) ما تزال موجودة لدى مكتبة جمعية الشيخ أبي إسحاق إبراهيم أطفيش لخدمة التراث غرداية \_ الجزائر، وتفضّل الأخوة العاملون في وزارة التراث والثقافة قسم المخطوطات مشكورين بتقديم نسخة منها لنا لاستخدامها في التحقيق، فقد آثرنا نسخ خاتمة المخطوطة كما جاءت بخط يد المؤلف نفسه، وهي:

(تـم الكتاب على يـد مالكه ومؤلفه الفقير إلى الله تعالى، الغني به، العبد الأقـل سـرحان بن سـعيد بن سـرحان بن محمد بن بلحسـن بن سـرحان أمبو علي، الذي نسـخه وألّفه لنفسه ابتغاء مرضاة ربّه، وكان تمامه آخر وقت صلاة الظهر من يوم الجمعة، لست ليالٍ بقين من شهر المحرّم سنة ست وأربعين سنة ومائة سنة وألف من الهجرة النبوية، على مهاجرها أفضل الصلاة والتسليم)(۱).

<sup>(</sup>١) انظر النسخة الأصلية، ب، ص ٥٥٨. (الصفحة الأخيرة من المخطوطة).

الإنبياء والمسترية والمسترود والمست

## المصادر والمراجع العربية

- ١ ابن الأثير، عز الدين أبو الحسن علي بن محمد.
   أسد الغابة في معرفة الصحابة، دار إحياء التراث العربي، ١٩٩٦م.
  - ٢ ابن الأثير، عز الدين أبو الحسن علي بن محمد.
     الكامل في التاريخ، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، ١٩٦٥م.
    - ٣- ابن الأثير، عز الدين أبو الحسن علي بن محمد.
       اللباب في تهذيب الأنساب، مكتبة المثنى، بغداد.
- ٤- ابن تيمية، أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم.
   منهاج السُّنَة في نقض كلام الشيعة والقدرية، تحقيق: محمد رشاد سالم،
   مؤسسة قرطبة للطباعة والنشر، د. م، ١٩٨٦م.
  - ٥ ابن خلدون، عبد الرحمٰن المغربي.
     تاریخ ابن خلدون، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، بیروت، ۱۹۷۱م.
- ٦- ابن خلكان، شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر.
   وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق: إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت.
- ابن خياط، خليفة.
   تاريخ خليفة بن خياط، تحقيق: أكرم ضياء العمري، ط٢، طيبة، الرياض،
   ١٩٨٥م.
- ابن درید، محمد بن الحسن.
   الاشتقاق، تحقیق: عبدالسلام محمد هارون، مکتبة الخانجي، القاهرة،
   ۱۹۸۵م؟

المصادر والمراجع

٩\_ ابن دقيق، محمد بن على.

شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية، دار ابن حزم، بيروت، ١٩٩٧م.

۱۰ ـ ابن رزیق، حمید بن محمد.

الشعاع الشائع باللمعان في ذكر أئمة عُمان، تحقيق: عبد المنعم عامر، وزارة التراث القومي والثقافة، مسقط، ١٩٧٨م.

۱۱\_ ابن رزیق، حمید بن محمد.

الفتح المبين في سيرة البوسعيديين، وزارة التراث القومي والثقافة، مسقط، ١٩٧٧م.

١٢ \_ ابن سعد، أبو عبدالله محمد بن سعد.

الطبقات الكبرى، لجنة نشر الثقافة الإسلامية، القاهرة، ١٣٥٨م.

١٣ \_ ابن سيد الناس، فتح الدين أبو الفتح محمد.

عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ١٩٨٠م.

18\_ ابن عبد البر، جمال الدين أبو عمر يوسف بن عبد الله القرطبي. الاستيعاب في معرفة الأصحاب، نهضة مصر، القاهرة.

10\_ ابن عبد ربه، أبو عمر أحمد بن محمد. العقد الفريد، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٩٨٨م.

17 ـ ابن قتيبة، أبو محمد عبدالله بن مسلم. المعارف، القاهرة، ١٩٨١م.

۱۷ ـ ابن قيم الجوزية، محمد عبدالله بن أبي بكر. الجواب الكافي لمن يسأل عن الدواء الشافي المسمى الداء والدواء، دار الكتاب المصري، القاهرة ١٩٩١م.

۱۸ ـ ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر. قصص الأنبياء، دار مكتبة الحياة، بيروت، ۲۰۰۲م.



- ۱۹ ابن کثیر، أبو الفداء إسماعیل بن عمر.
   البدایة والنهایة، دار الفکر، بیروت، ۱۹۷۸م.
- ۲۰ ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر.
   السيرة النبوية، دار المعرفة، بيروت، ١٩٧٦م.
- ٢١ ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر.
   مختصر تفسير ابن كثير، تحقيق: محمد علي الصابوني، دار القرآن الريم،
   بيروت، ١٤٠١.
- ٢٢ ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر.
   البداية والنهاية، تحقيق: محمد فهيم أبو عبية، مكتبة النضر الحديثة، الرياض.
   ٢٣ ابن منبه، وهب.
- التيجان في ملوك حمير، مركز الدراسات والأبحاث اليمنية، صنعاء، ١٩٧٩م.
  - ۲۲\_ ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم. **لسان العرب**، دار صادر، بيروت، ۱۹۹۷م.
    - ٢٥ ابن قدامة، موفق الدين عبدالله.
       المقنع، دار الكتاب المصري، دار الكتاب اللبناني.
  - ٢٦ ابن هشام، عبدالملك بن هشام بن أيوب.
     السيرة النبوية، تحقيق: عبدالرؤوف سعد، دار الجبل، بيروت، ١٩٩١م.
- ٢٧ أبو زكريا، يحيى بن أبي بكر.
   سيرة الأئمة وأخبارهم، تحقيق: إسماعيل العربي، دار الغرب الإسلامي،
   بيروت، ١٩٨٢م.
  - ۲۸\_ أبو سلمى، زهير بن ربيعة بن رياح. ديوان زهير بن أبي سلمى، بريل، ليدن، هولندا، ۱۸۸۹م.
- ٢٩ ابن أبي الحديد، عبد الحميد بن هبة الله بن محمد.
   شرح نهج البلاغة، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء التراث العربي،
   بيروت، ١٩٦٥م.

المصادر والمراجع

• ٣- الأحسائي، أبو بكر بن محمد الملا.

عقد اللآلئ في شرح بدء الأمالي، تحقيق: عاصم جمعة إبراهيم الكيلاني، دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية، دبي.

- ٣١\_ أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها رحمهم الله والحروب الواقعة بها بينهم، تحقيق: إبراهيم الإيباري، دار الكتاب العربي، القاهرة، ١٩٨٩م.
  - ۳۲\_ الأزدي، أبو بكر، محمد بن الحسن بن دريد. الاشتقاق، منشورات مكتبة المثنى، بغداد، ۱۹۷۹م.
  - ٣٣\_ الأزدي، أبو بكر، محمد بن الحسن بن دريد. ديوان ابن دريد، تحقيق: عمر بن سالم، الدار التونسية للنشر، ١٩٧٣م.
    - ٣٤\_ الأزرقي، أبو الوليد محمد بن عبدالله. أخبار مكة المشرفة، إدارة الشؤون الدينية، الدوحة، د.ت.
- ٣٥\_ الإزكوي، أبو جابر محمد بن جعفر.
   الجامع، تحقيق: عبد المنعم عامر، وزارة التراث القومي والثقافة، مسقط، ١٩٨١م.
- ٣٦\_ الإزكوي، سرحان بن سعيد. تاريخ عُمان المقتبس من كتاب كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة، حققه:
  - عبد المجيد القيسي، وزارة التراث القومي والثقافة، مسقط، ١٩٨٠م. ٣٧\_ أشرف، الأمير محمد.
    - ٣٨\_ الأصبهاني، علي بن الحسين بن محمد.كتاب الأغاني، دار الكتب العربية، القاهرة، ١٩٢٧م.

فضائل السادات.

- ٣٩\_ الأعشى، أبو بصير ميمون بن قيس بن، جندل.ديوان الأعشى، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ١٩٩٦م.
- ٤ \_ الألوسي محمود شكري. بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت.

- ١٤ ـ الأندلسي أبو حيان محمد بن يوسف بن علي.
   تفسير النهر الماد من البحر المحيط، دار الجنان، بيروت، ١٩٨٧م.
- 27\_ الأندلسي، أبو عبيد الله بن عبد العزيز بن أبي مصعب البكري. معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، المعهد الخليفي للأبحاث المغربية، القاهرة ١٩٤٥م.
  - 27\_ الأندلسي، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم. جمهرة أنساب العرب، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٣م.
    - ٤٤\_ الأندلسي، ابن سعيد.

نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب، تحقيق: نصرت عبد الرحمٰن، مكتبة الأقصى، عُمان، ١٩٨٢م.

٥٤ ـ الأنصاري، حسان بن ثابت.
 ديوان حسان بن ثابت الأنصاري، تحقيق: وليد عرفات، دار صادر بيروت،
 ١٩٧٤م.

٤٦\_ باجيه صالح.

الإباضية بالجريد، دار بوسلامة، تونس، ١٩٧٦م.

٤٧ ــ الباروني، سليمان. الأنهار الراضة في أئرة ووارك الإراضة، تــ

الأزهار الرياضية في أئمة وملوك الإباضية، تحقيق: محمد علي الصليبي، وزارة التراث، مسقط، ١٩٨٧م.

٤٨ ـ البرادي، أبو القاسم إبراهيم.
 مقالة في كتب الإباضية (مخطوطة)، دار الكتب المصرية رقم (٢١٧٩١) ت.

29\_ البسياني، أبو الحسن علي بن محمد. مختصر البسيوي، وزارة التراث القومي والثقافة، مسقط، ١٣٩٧هـ.

• ٥ ـ البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي الخطيب. تاريخ بغداد، دار الكتاب العربي، بيروت.

٥١ البغدادي، أبو جعفر محمد بن حبيب بن أمية. كتاب المحبر، المكتب التجاري، بيروت.

- ٥٢ البغدادي، أبو منصور عبد القاهر بن طاهر. الفَرْق بين الفِرَق، تحقيق: محيي الدين عبد الحميد، مطبعة المدني، القاهرة، بدون تاريخ طباعة.
  - ٥٣ ـ البكري، أبو عبيد الله بن عبد العزيز بن أبي مصعب. فصل المقال في شرح كتاب الأمثال، دار الأمانة، بيروت، ١٩٧١م.
    - ٥٤ ـ البلاذري، أبو العباس أحمد بن يحيى بن جابر. أنساب الأشراف، دار المعارف، القاهرة، ١٩٥٩م.
    - ٥٥ ـ البلاذري، الإمام أبو الحسن.
       فتوح البلدان، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٧٨م.
    - ٥٦ البوطي، محمد سعيد رمضان. كبرى اليقينات الكونية، دار الفكر، دمشق، ١٩٩٧م.
- ٥٧ ـ البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين. شعب الإيمان، تحقيق: أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٠م.
  - ٥٨ ـ البيهقي، ظهير الدين أبو الحسين علي. تاريخ حكماء الإسلام، المجمع العربي، دمشق ١٩٤٦م.
- ٥٩ ـ التمساني: أحمد بن محمد المقري. نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب، تحقيق: محيي الدين عبد الحميد، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ١٩٤٩م.
  - ١٠ التهانوي، أحمد العثماني.إعلاء السنن، دار الفكر، بيروت.
  - ٦١ تونجي، محمد.المعجم الذهبي: فارسي \_ عربي، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٦٩م.

٦٢ التيمي، أبو عبيدة معمر بن المثني.

مجاز القرآن: عارضه بأصوله وعلّق عليه: فؤاد سزكين، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١٩٨٨م.

٦٣ ـ الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب.

البيان والتبيين، ط٢، دار مكتبة الهلال، بيروت، ١٩٩٢م.

٦٤\_ جبران مسعود.

المعجم الحديث (الرائد)، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٨١م.

٦٥ الجزري، المبارك بن محمد الأثير.

جامع الأصول من أحاديث الرسول عليه السُنّة المحمدية، القاهرة، 1989م.

٦٦ مؤلف مجهول.

حدود العالم من المشرق إلى المغرب، الدار الثقافية، القاهرة، ١٩٩٩م.

٦٧ حسين حسن.

أعلام تميم، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١٩٨٠م.

٦٨ الحميري، نشوان بن سعيد.

ملوك حمير وأقيال اليمن، تحقيق: إسماعيل بن أحمد الخرافي، وعلي بن إسماعيل المؤبد، مطبعة دار العودة، ودار الحكمة، صنعاء، الطبعة الثانية، ١٩٧٨.

٦٩ الحلبي، محمد بن على العظيمي.

تاریخ حلب، تحقیق: إبراهیم بن زعرور، دمشق، ۱۹۸۶م.

٧٠ الحموي، شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله.

معجم البلدان، دار صادر، بیروت، ۱۹۷۷م.

٧١\_ الحموي، شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله.

الخزل والدأل بين الدور والدارات والديرة، وزارة الثقافة، دمشق، ١٩٩٨م.

٧٢ الحميدي، محمد بن فتوح بن عبدالله.

جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، تحقيق: روحية عبد الرحمٰن السويقي، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٧م.

٧٣ الحميري، محمد بن عبدالمنعم.

الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقيق: إحسان عباس، مكتبة لبنان، بيروت، ١٩٨٤م.

٧٤ الخروصي، سليمان بن خلف.

دولة اليحمد في عُمان، مج ١ (مبحث مقدم لندوة الدراسات العُمانية المنعقدة بعُمان ١٩٨١م)، وزارة التراث القومي والثقافة، مسقط، ١٩٨١م.

٧٥\_ خليفات، عوض.

نشأة الحركة الإباضية، عُمان، الأردن، ١٩٨٢م.

٧٦\_ خليفة، حاجي.

كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون، مكتبة المثنى، بغداد.

٧٧ الخليل، عبدالله على.

ديوان وحي العبقرية، وزارة التراث القومي والثقافة، مسقط، ١٩٧٨م.

٧٨ الدرجيني، أبو العباس أحمد بن سعيد.

كتاب طبقات المشايخ بالمغرب، تحقيق: إبراهيم طلاي، مطبعة البعث، قسنطينة، الجزائر، ١٩٧٤م.

٧٩ الدردير، أحمد بن محمد بن أحمد.

الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، دار المعارف، القاهرة ١٩٧٢م.

- ٨٠ دليل أعلام عُمان، جامعة السلطان قابوس، مسقط، ١٩٩١م.
  - ٨١\_ الدينوري، أبو حذيفة أحمد بن داود.

الأخبار الطوال، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة ١٩٦٠م.

٨٢ الدينوري، أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة.

الإمامة والسياسة المعروف بتاريخ الخلفاء، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ١٩٦٣م.

٨٣ الدينوري، أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة.

كتاب عيون الأخبار، دار الكتب المصرية، القاهرة، ١٩٢٥م.

٨٤ الذهبي، أبو عبدالله محمد بن أحمد.

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، جامعة بغداد، بغداد، ١٩٧٧م.

٨٥ الذهبي، أبو عبدالله شمس الدين.

تذكرة الحفاظ، حيدر أباد الدكن، الهند، مطبعة مدلس دائرة المعارف العثمانية، ١٩٧٠م.

٨٦ الذهبي، أبو عبدالله محمد بن أحمد.

تجريد أسماء الصحابة، دار المعارف، القاهرة.

٨٧ الذهبي، أبو عبدالله محمد بن أحمد.

سير أعلام النبلاء، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٨٢م.

٨٨ الرستاقي، حسن بن سعيد الشقصي.

منهج الطالبين والراغبين، تحقيق: سالم بن حمد بن سليمان الحارثي، وزارة التراث القومي والثقافة، مسقط، ١٩٧٩م.

٨٩ الزبيدي، محمد مرتضى.

كتاب إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٩م.

٩٠ الزبيدي، محمد مرتضى.

تاج العروس من جواهر القاموس، دار مكتبة الحياة، بيروت.

۹۱\_ الزبیدی، محمد مرتضی.

نسب قريش، عنى بنشره وتصحيحه: ليفي بروفنسال، دار المعارف، القاهرة، ١٩٥٣م.

٩٢ ـ الزحيلي، وهبة.

الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، دمشق، ١٩٨٤م.

۹۳ \_ الزركشي، محمد بن بهادر.

إعلام الساجد بأحكام المساجد، تحقيق: أبو الوفا مصطف المراغي، المجلس الأعلى للشؤون العلمية الإسلامية، القاهرة ١٩٨٢م.

٩٤ ـ الزركلي، خير الدين.

الأعلام، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٨٠م.

90\_ السالمي، أبو بشير محمد بن شيبة بن نور الدين. تحفة الأعيان بسيرة أهل عُمان، وزارة التراث القومي والثقافة، مسقط، ١٩٨٢م.

97 ـ السالمي، أبو بشير محمد بن شيبة بن نور الدين. نهضة الأعيان بحرية عُمان، مكتبة التراث، د. م.

٩٧ ـ السالمي، أبو محمد عبدالله بن حميد.

شرح طلعة الشمس على الألفية، وزارة التراث القومي والثقافة، مسقط، ١٩٨٥م.

٩٨ ـ السالمي، أبو محمد عبدالله بن حميد.

اللمعة المرضية من أشعة الإباضية، وزارة التراث القومي والثقافة، مسقط،

٩٩ ـ السعدي، أحمد بن عامر حصين.

شرح الصدر في تسمية أهل بدر، مخطوطة في مكتبة وزارة التراث القومي والثقافة العُمانية، تحت رقم / ١٩١٤/.

١٠٠ ـ الستالي، أبو بر محمد بن عبدالله بن حميد.

**ديوان الستالي،** تحقيق: عز الدين التنوخي، وزارة التراث القومي والثقافة، مسقط، ١٩٨٣م.

١٠١ ـ السعدي، أحمد بن عامر بن حصين.

شرح الصدر في تسمية أهل بدر، مخطوطة في مكتبة وزارة التراث والثقافة العُمانية تحت رقم (١٩١٤).

۱۰۲ ـ السمعاني، أبو سعيد عبدالكريم بن سعيد الخروصي. الأنساب، الناشر: محمد أمين دمج، بيروت، ۱۹۸۰م.

١٠٢ ـ السمهودي، على بن عبدالله.

وفاء الوفاء، بأخبار دار المصطفى، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٩٨٤م.

۱۰٤ ـ سمويل مايلز.

الخليج بلدانه وقبائله، ترجمة: محمد أمين عبدالله، وزارة التراث القومي والثقافة، مسقط، ١٩٨٢م.

١٠٥ \_ السهيل، نايف عبد الجبار.

الإباضية في الخليج العربي في القرنين الثالث والرابع الهجريين، وزارة التراث القومي والثقافة، مسقط، ١٩٩م. ط٢.

۱۰۱ ـ السهيلي، عبد الرحمٰن بن عبد الله بن أحمد. الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام، دار الفكر، بيروت، ١٩٨٩م.

۱۰۷ ـ السيابي، سالم بن حمود.

إسعاف الأعيان في أنساب أهل عُمان، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٩٨٩م.

۱۰۸ ـ السيابي، سالم بن حمود.

أصدق المناهج في تمييز الإباضية من الخوارج، تحقيق: سيدة إسماعيل كاشف، وزارة التراث، مسقط، ١٩٧٩م.

۱۰۹ ـ السيابي، سالم بن حمود.

إيضاح المعالم في تاريخ القواسم، مراجعة: أحمد التدمري، المطبعة التعاونية، دمشق، ١٩٧٩م.

• ١١ ـ السيابي، سالم بن حمود. الحقيقة والمجاز في تاريخ الإباضية باليمن والحجاز، وزارة التراث القومي والثقافة، مسقط، ١٩٨٠م.

> ۱۱۱ \_ السيابي، سالم بن حمود. عُمان عبر التاريخ، وزارة التراث القومي والثقافة، مسقط، ١٩٨٢م.

۱۱۲ ـ السيد، فؤاد صالح. معجم الألقاب والأسماء المستعارة في التاريخ العربي الإسلامي، دار العلم للملايين، بيروت، ۱۹۹۰م.

۱۱۳ ـ السيوطي، عبد الرحمٰن بن أبي بكر بن محمد. الجامع الصغير من حديث البشير، مكتبة الحلبوني، دمشق، د.ت.

۱۱٤ ـ السيوطي، عبد الرحمٰن بن أبي بكر بن محمد. لباب النقول في أسباب النزول، الدار التونسية، تونس، ١٩٨٤م.

110\_ الشافعي، أبو الحسن بن يحيى بن أبي الخير. البيان في مذهب الإمام الشافعي، دار الحاوي، بيروت، د.ت.

۱۱٦ ـ الشافعي، إبراهيم بن محمد بن أحمد. شرح جوهرة التوحيد، ع. الرفاعي، دمشق، ١٩٧٢م.

۱۱۷ ـ شير، السيد ادي. معجم الألفاظ الفارسية المعربة، مكتبة لبنان، بيروت، ۱۹۸۰م.

۱۱۸ ـ الشقفة، محمد بشير. الفقه المالكي في ثوبه الجديد، دار القلم، دمشق.

119\_ الشماخي، أحمد بن سعيد بن عبد الواحد. كتاب السير، تحقيق: أحمد بن سعود السيابي، وزارة التراث القومي والثقافة، مسقط، ١٩٨٧م.

• ۱۲ ـ الشهرزوري، شمس الدين محمد بن محمود. نزهة الأرواح وروضة الأفراح في تاريخ الحكماء والفلاسفة، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد، الهند، ١٩٧٦م.

۱۲۱ ـ الشهرستاني، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم. الممل والنحل، دار دانية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ١٩٩٠م.

۱۲۲ \_ الشوكاني، محمد بن علي بن محمد. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث السيد المختار، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ١٩٦١م.

۱۲۳ ـ الشيرازي، محمد الحسيني. الشورى في الإسلام.

17٤ ـ الصحارى، عبدالله بن خلفان ين قيصر بن سليمان. سيرة الإمام ناصر بن مرشد، مخطوطة في مكتبة وزارة التراث القومي والثقافة العُمانية، تحت رقم /١٨٥٦/.

۱۲۵\_ الصفدي، صلاح الدين خليل بن أبيك. الوافي بالوفيات، ط۲، دار النشر فرانز شاليز شتوتغارت، ۱۹۹۱م.

۱۲٦ ـ صفوت، أحمد زكي. جمهرة رسائل العرب في عصور العربية الزاهرة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ١٩٦٢م.

۱۲۷ ـ الصيرمي، عبدالله حسين بن علي. أخبار أبي حنيفة وأصحابه، دار الكتاب العربي، بيروت.

۱۲۸ ـ الطالبي، عمار. آراء الخوارج الكلامية، الشركة الوطنية للنشر، الجزائر، ۱۹۷۸م.

1۲۹ ـ الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب. المعجم الأوسط، تحقيق: أيمن صالح شعبان، دار الحديث، القاهرة، ١٩٩٦م.

۱۳۰ ـ الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب. المعجم الصغير، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ١٩٨٦م.

١٣١ ـ الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب.

المعجم الكبير، تحقيق: حمدي عبد الحميد السلفي، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بغداد، ١٩٨٤م.

١٣٢ ـ الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير.

تاريخ الأمم والملوك، تحقيق: أبو الفضل إبراهيم، دار القلم، بيروت، لبنان.

١٣٣ \_ الطوسي، محمد بن الحسن.

أمالي الشيخ الطوسي، المكتبة الأهلية، بغداد، ١٩٦٤م.

۱۳٤ ـ العاملي، محمد بن الحسن الجر. وسائل الشيعة، مؤسسة آل البيت، إيران، ١٤٠٩هـ.

١٣٥ \_ عبد الجواد، أحمد.

جامع الأحاديث للجامع الصغير وزوائده والجامع الكبير للإمام السيوطي، مكتبة المدبولي، القاهرة، ١٩٨٤م.

١٣٦ \_ عبد الحليم، رجب محمد.

الإباضية في مصر والمغرب وعلاقتهم بإباضية عُمان والبصرة، مكتبة الضامري، السيب، عُمان.

١٣٧ \_ العجلوني، إسماعيل بن محمد.

كشف الخفاء ومزيل الألباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٨م.

١٣٨ ـ العربي، أبو بكر محمد بن عبدالله المعافري.

العواصم من القواصم في تحقيق: مواقف الصحابة بعد وفاة النبي على الله المناب المسلم، القاهرة، ١٩٥١م.

۱۳۹ ـ العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر. لسان الميزان، مؤسسة الأعلمي، بيروت، ١٩٧١م.

- ١٤٠ ـ العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، دار أبي حيان، القاهرة، ١٩٩٦م.
  - 181 ـ العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر. الإصابة في تمييز الصحابة، دار الكتب العلمية، بيروت.
    - ۱٤۲ ـ العقيلي، أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى. الضعفاء الكبير، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٤م.
- 127 \_ العصامي، عبد الملك بن حسين بن عبد الملك المكي. تاريخ العصامي، ج٣، مخطوطة في مكتبة وزارة التراث القومي والثقافة العُمانية، تحت رقم /١٨٥٧/.
- 188\_ علي، جواد. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ط٢، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٧٦م.
  - ١٤٥ \_ عمر، فاروق. مقدمة في دراسة مصادر التاريخ العُماني، بغداد، ١٩٧٩م.
    - ۱٤٦ ــ عواد كوركيس. الذخائر الشرقية، دار الغرب العربي، بيروت، ١٩٩٩م.
- ١٤٧ ـ العوتبي، سلمة بن مسلم. الأنساب، وزارة التراث القومي والثقافة، مسقط، سلطنة عُمان، الطبعة الرابعة، ١٩٩٤م.
  - ۱٤۸ ـ الفيروز آبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد. القاموس المحيط، المطبعة المصرية، القاهرة، ١٩٣٣م.
  - ١٤٩ \_ فيس، وليم وآخرين. عُمان وتاريخها البحري، وزارة الإعلام، مسقط، ١٩٧٩م.
- ١٥ ـ القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر. التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٥م.

101\_ القرماني، أحمد بن يوسف بن أحمد الدمشقي. أخبار الدول وآثار الأول، مخطوطة في مكتبة وزارة التراث القومي والثقافة تحت رقم / ١٨٥٥/.

10٢ \_ القلقشندي، أبو العباس أحمد بن علي. صبح الأعشى في صناعة الإنشا، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، القاهرة، نسخة مصورة.

۱۵۳ \_ القلقشندي، أبو العباس أحمد بن علي. قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ١٩٨٢ م.

105\_ القلقشندي، أبو العباس أحمد بن علي. نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب، دار الكتاب المصري، القاهرة، ١٩٨٠م.

۱۵۵\_ القلهاتي، أبو عبدالله محمد بن سعيد الأزدي. الكشف والبيان، تحقيق: سيدة إسماعيل كاشف، وزارة التراث القومي

والثقافة، مسقط، ١٩٨٠م. والكتاب مخطوطة في وزارة التراث القومي والثقافة العُمانية، تحت رقم /١٤٢٨، ١٤٢٩، ١٤٢٩، ١٨٧٧/، ج١، ج٢.

١٥٦ ـ الكدمي، أبو سعيد، محمد بن سعيد الاستقامة، وزارة التراث القومي والثقافة، مسقط، سلطنة عُمان. معجم المؤلفين: تراجم مصنفي الكتب العربية، مطبعة الترقي، دمشق، ١٩٥٧م.

۱۵۷ ـ الكلبي، أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب. الأصنام، تحقيق: محمد عبد القادر، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ١٩٩٣م.

١٥٨ ـ الكندي، أبو بكر أحمد بن عبدالله بن موسى. المصنف، تحقيق: عبدالمنعم عامر، وزارة التراث القومي والثقافة، مسقط، ١٩٨١م.

١٥٩ ـ الكيالي، محمد عادل عزيزة.

عقيدة السلف الصالح، دار الفقيه، ١٩٩٩م.

17. \_ المرشد العام للولايات والقبائل في سلطنة عُمان، إعداد وتصنيف: عادل الحديدي، وزارة الداخلية، مسقط، ١٩٨٢م.

١٦١ \_ مجهول.

تاريخ أهل عُمان، تحقيق: سعيد عبد الفتاح عاشور، وزارة التراث القومي والثقافة، مسقط، ١٩٨٠م.

١٦٢ \_ مجهول.

كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة، تحقيق: أحمد عبيدلي، دلمون للنشر، قبرص، ١٩٨٥م.

17**٣** ـ المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين. مروج الذهب ومعادن الجوهر، دار الأندلس، بيروت، ١٩٦٥م.

178\_ المصري، علي بن محمد بن حبيب. الأحكام السلطانية والولايات الدينية، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٩٩٠م.

170\_ معلوف، لويس. المنجد في اللغة والأعلام، دار المشرق، بيروت، ١٩٩٢م.

١٦٦ ـ المعولي، أبو سليمان بن محمد بن عامر.

قصص وأخبار جرت في عُمان، تحقيق: عبد المنعم عامر، وزارة التراث القومي والثقافة، مسقط، ١٩٧٩م.

١٦٧ \_ المغيري، سعيد.

جهينة الأخبار في تاريخ زنجبار، تحقيق: عبد المنعم عامر، وزارة التراث القومي، مسقط، ١٩٧٩م.

۱۲۸ ـ المنذري، عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله. الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، مطبعة السعادة، القاهرة، ١٩٦٠م.

# ١٦٩ \_ مهنا، أمير.

جامع الفرق والمذاهب الإسلامية، أمير مهنا وعلي خريس، المركز الثقافي العربي، بيروت، ١٩٩٢م.

١٧٠ موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب، جامع السلطان قابوس، مسقط، ١٩٩١م.

١٧١ ـ موسوعة السُّنَّة الكتب الستة وشروحها، دار سحنون، ١٩٩٢م، ط٢.

١٧٢ ـ الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، ١٩٨٣م.

۱۷۳ ـ الميداني، أبو الفضل أحمد بن محمد. كتاب مجمع الأمثال، مطبعة المحمدية، القاهرة، ١٩٥٥م.

۱۷٤ ـ النووي، محيي الدين أبو زكريا. تحرير التنبيه، دار الفكر، دمشق، ۱۹۹۰م.

1۷٥ ـ النويري، أحمد بن عبدالوهاب. نهاية الأرب في فنون الأدب، تحقيق: علي محمد البجاوي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٧٦م.

1۷٦ ـ النيسابوري، محمد بن إبراهيم التغلبي. قصص الأنبياء وأخبار الأولياء وعجبائهم، مخطوطة في وزارة التراث ولقومي والثقافة العُمانية تحت رقم /٣٥٤٦/.

۱۷۷ ـ النيسابوري، محمد بن عبدالله بن محمد الحاكم. المستدرك على الصحيحين، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٩٥٢م.

۱۷۸ ـ الهمذاني، أبو محمد الحسن بن أحمد. الإكليل في أخبار اليمن وأنساب حمير، حرّره وعلّق على حواشيه: نبيه أمين فارس، مطبعة دار العودة، بيروت، ومطبعة دار الحكمة، صنعاء، الطبعة الثانية، ۱۹۸۷م.

1۷۹ ـ الهمداني، أبو محمد الحسن بن أحمد. صفة جزيرة العرب، تحقيق: محمد علي الأكوع، ط٣، مركز الدراسات والبحوث اليمني، صنعاء، ١٩٨٣م.

١٨٠ ـ الهندي، علاء الدين علي المتقي.

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٨٦م.

١٨١ ـ الهيثمي، على بن أبي بكر.

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تحقيق: حسن سليم أسد الداراني، دار المأمون، دمشق، ١٩٩١م.

١٨٢ ـ ويلكسون، ج. س.

عُمان تاريخاً وعلماء، ترجمة: محمد أمين عبدالله، ط٢، وزارة التراث القومي والثقافة، مسقط، ١٩٨٠م.

١٨٣ \_ اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر.

تاریخ الیعقوبی، دار صادر، بیروت.

# المصادر والمراجع الأجنبية:

#### - Cook, Michael

Early Muslim Dogma, Cambridge University, 1981.

#### - Bathurst, R.D.

The ya'rubi Dynasty of Oman, (unpublished Ph.D. thesis) Oxford University, 1976.

#### - Ross, E.C.

«Annals of Oman, from early times to the year 1728A.D.», Journal of the Asiatic Society of Bengal, XLIII,!, Calcutta, 1874.

#### - Miles, S.B.

The Countries and Tribes of the Persiam Gulf, London, 1966.

#### - AL-Naboodah, H.M.

«Banu Nabhan in Omani Sources», New Arabian studies,1997, 181-195.

|          | محردده الذي رفح الموات يعزع به جيناها و وسطا<br>حاهه و وجعلها هيا الافتارا فارساها و وخلوا |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | وجعاضاه وجعالها بالتناداة وسطا                                                             |
|          | 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                     |
|          |                                                                                            |
|          | • فهرس الآيات القرآنية الكريمة                                                             |
| <b>*</b> | فهرس الميات الفرانية الفران الكريم                                                         |
| £ 17°    | • فهرس الأعلام                                                                             |
|          |                                                                                            |
| ٤٧١      | • فهرس الفرق والجماعات والقبائل                                                            |
| ع ٤٩٣    | • فهرس البلدان والمدن والقرى والبلدات والمواضر                                             |
| 017      | • فهرس الشعر والشعراء وفق القافية                                                          |







| رقم الجزء والصفحة | رقمها           | الأيـــــة                                                                                |  |  |  |
|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                   | ٢ ـ سورة البقرة |                                                                                           |  |  |  |
| ج٣/ ٢٢٨           | ٤٨              | ﴿ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلٌّ ﴾                        |  |  |  |
| ج۲/۹۹۲            | ٦٧              | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً ﴾                                    |  |  |  |
| ج۲/۹۹۲            | ٧٣              | ﴿ أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ﴾                                                               |  |  |  |
| ج۲/ ۳۳۰           | ٨٠              | ﴿ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَسَيَامًا مَّعْدُودَةً ﴾                     |  |  |  |
| ج۲/ ۳۳۰،          | ۸۱،۸۰           | ﴿ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُۥ أَمْ          |  |  |  |
| ج٣/ ٤٣٣، ٨٤٣      |                 | لَفُوْلُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ * كِلَىٰ مَن كَسَبَ                         |  |  |  |
|                   |                 | سَيِّتَكَةً وَأَخَطَتْ بِهِ، خَطِيتَنَهُ، فَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَنْ النَّارِّ               |  |  |  |
|                   |                 | هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾                                                                   |  |  |  |
| ج١/٤/١            | ١٠٤             | ﴿ وَلِلْكَ غِرِينَ عَـٰذَابٌ أَلِيـهٌ ﴾                                                   |  |  |  |
| ج٣/ ٨٣٢           | 117             | ﴿ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾                                        |  |  |  |
| ج۲/۹/۲            | 118             | ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكِّرَ فِيهَا ٱسْمُهُ. وَسَعَىٰ |  |  |  |
|                   |                 | فِي خَرَادِهِمَّ أُوْلَتِهِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدُّخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِيرِئَ      |  |  |  |
|                   |                 | لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾                    |  |  |  |
| ج٢/٥٤٢            | 117             | ﴿ كُن فَيَكُونُ ﴾                                                                         |  |  |  |
| ج۲/ ۹۶۷           | 171             | ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يَتْلُونَهُۥ حَقَّ تِلاَوْتِهِۦٓ ﴾                    |  |  |  |
| ج۲/۲۱۲            | 178             | ﴿ لَا يَنَالُ عَهْدِي ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾                                                    |  |  |  |
| ج۲/۲۶             | 177             | ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ﴾              |  |  |  |
| ج۲/ ۹۹۷           | 14.             | ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَةِ إِبْرَهِ عَمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، ﴾                  |  |  |  |
| ج۲/ ۳۵            | 188             | ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى                   |  |  |  |
|                   |                 | ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾                                       |  |  |  |
| ج۲۰۸۰۲            | 184             | ﴿جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ                       |  |  |  |
|                   |                 | وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا ﴾                                                |  |  |  |

| رقم الجزء والصفحة | رقمها  | الأيــــة                                                                                       |
|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ج۲/ ۳۵            | 188    | ﴿ لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ ﴾                                                                      |
| ج١٠/١٣            | 188    | ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَننَكُمْ ۚ إِنَ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوثُ                |
|                   |        | رَّحِيمٌ ﴾                                                                                      |
| ج١٠/١٣            | 188    | ﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾                                               |
| ج۲/۹۱۲            | 17.109 | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنْ                |
|                   |        | بَعْدِ مَا بَيِّنَكُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنَابِ أُوْلَتِهِكَ يَلْعَنْهُمُ ٱللَّهُ                 |
|                   |        | وَيَلْعَنْهُمُ اللَّاعِنُونَ * إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ             |
|                   |        | فَأُوْلَتِهِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾                               |
| ج۱/۲۱۳            | ١٨٧    | ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيامِ ٱلرَّفَثُ إِلَى نِسَآبِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ                   |
|                   |        | لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاشُ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ                  |
|                   |        | أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَأَلْثَنَ بَشِرُوهُنَ وَأَبْتَغُواْ             |
|                   |        | مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُو الْخَيْطُ           |
|                   |        | ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسُورِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ﴾ |
| ۲۰۷/۲ج            | ١٨٧    | ﴿ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ﴾                                                   |
| ج١/ ٧٣٤           | 198    | ﴿ وَٱلْحُرُمَاتُ قِصَاصُ ﴾                                                                      |
| ج١/١٧٣            | 7 • 8  | ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ. فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾                         |
| ج۲/ ۱۹۶           | 7 • ٨  | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً ﴾                          |
| ج١/٥١٣            | 717    | ﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۚ قُلْ قِتَـالُ فِيهِ                   |
|                   |        | کبِیٌ*                                                                                          |
| ج١/٥٠٤            | 719    | ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ﴾                                                  |
| ج۲/۷۰۲            | 779    | ﴿ وَمَن يَنَعَذَ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلظَّللِمُونَ ﴾                            |
| ج١/ ٥٥٧           | 780    | ﴿ مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُۥ لَهُۥ أَضْعَافًا             |
|                   |        | كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقَبِضُ وَيَبْضُطُ ﴾                                                     |

| رقم الجزء والصفحة | رقمها | الأيــــة                                                                                                                                     |
|-------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ج٣/٣٠٢            | 7 2 7 | ﴿ يُؤْتِي مُلْكُهُ، مَن يَشَاءُ ۚ وَأَلَّهُ وَسِئَّعُ عَكِلِيمٌ ﴾                                                                             |
| ج٣/ ٢٢٨           | 307   | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَةٌ وَلَا شَفَعَةٌ ﴾ |
| ج٣/ ١٨٧           | 779   | ﴿ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾                                                                                                         |
| ج۲/٤٥، ٥٧         | 7.1.1 | ﴿ وَاتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفِّ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسُبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾                       |

# ٣ ـ سورة آل عمران

| ج۲/ ۱۸۲ | ٨   | ﴿ رَبَّنَا لَا تُرْغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً |
|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |     | إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ ﴾                                                                  |
| ج١/٣٩٣  | 77  | ﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلُكِ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ ﴾                         |
| ج٣/ ٤٢٣ | ۲۸  | ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ ﴾                                                                 |
| ج١/ ٥٢٤ | 78  | ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآعِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ      |
|         |     | أَلَّا نَعْـبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِۦ شَكِيًّا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا     |
|         |     | بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَــُدُواْ بِأَنَّا   |
|         |     | مُسْلِمُونَ ﴾                                                                               |
| ج٣/ ١٠١ | ٨٤  | ﴿ قُلْ ءَامَنَكَا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنْـزِلَ عَلَيْــنَا وَمَآ أُنْزِلَ عَلَيْ               |
|         |     | إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ ﴾                                                                |
| ج۲/۳۲۲  | ٨٥  | ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسُلَمِ دِينًا ﴾                                                |
| ج٢/ ٢١٤ | 11. | ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ                    |
|         |     | وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾                                      |
| ج١/٢٠٤  | 117 | ﴿ لَيْسُواْ سَوَآءً مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ أُمَّةً قَآيِمَةً ﴾                              |
| ج١/٢٤٦  | 177 | ﴿إِذْ هَمَّت طَّآبِهَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَا ﴾                   |

| رقم الجزء والصفحة | رقمها   | الأيــــة                                                                                    |
|-------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ج٣/ ٨٣٣           | 170     | ﴿ وَٱلَّذِيكَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓا أَنفُسُهُمْ ذَكَرُوا                   |
|                   |         | الله ﴿                                                                                       |
| ج۲/٥/٢            | 181.18. | ﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ           |
|                   |         | ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءً ۖ وَأَللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ *             |
|                   |         | وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾                        |
| ج١/٤٥٣            | 1 8 8   | ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ۚ أَفَإِيْن              |
|                   |         | مَّاتَ أَوْ قُتِلَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَى آعَقَدِبُكُمْ ﴾                                        |
| ج١/٨٥٣            | 108     | ﴿ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ بَعْدِ ٱلْغَمِّرِ أَمَنَّةً نُعَاسًا يَغْشَىٰ                |
|                   |         | طَآبِفَ تَمْ مِنكُم وَطَآبِفَةُ قَدُ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُهُمْ ﴾                               |
| ج٣/ ٢٤٣           | ١٦٢     | ﴿ أَفَمَنِ ٱتَّبَعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كُمَنُ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَنَهُ         |
|                   |         | جَهَنَّمُ وَبِيْسَ ٱلْمُصِيرُ ﴾                                                              |
| ج٢/٨١٤            | ١٦٧     | ﴿ قَاتِلُواْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ أَوِ ٱدْفَعُواْ ﴾                                            |
| ج١/ ٢٤٦           | ١٦٧     | ﴿ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَنتِلُواْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ أَوِ ٱدْفَعُواْ ۖ قَالُواْ لَوْ    |
|                   |         | نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَنَعْنَكُمُ هُمُ لِلْكُفْرِ يَوْمَبِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ               |
|                   |         | لِلْإِيمَٰنِ ﴾                                                                               |
| ج١/ ٥٥٩،          | 179     | ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمُورَتَّا بَلْ أَحْيَآهُ       |
| ج٣/ ٣٢٠           |         | عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾                                                                |
| ج١/ ٣٧٧           | 177     | ﴿ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُوا لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾                                              |
| ج١/٧٧٣            | ١٧٤     | ﴿ فَأَنْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضَّلٍ لَّمْ يَمْسَمُهُمْ سُوَّةٌ وَٱتَّبَعُواْ |
|                   |         | رِضْوَنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴾                                            |
| ج٣/ ٤١            | ١٨٥     | ﴿ وَإِنَّمَا ثُوَّفُونَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ ﴾                                    |
| ج۲/۱۱             | 199     | ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنْزِلَ                     |
|                   |         | إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ ﴾                                             |

| رقمها رقم الجزء والصفحة | الأيــــة |
|-------------------------|-----------|
|-------------------------|-----------|

# ٤ ـ سورة النساء

| ج٢/ ٢١٤، ٣١٤ | ٦     | ﴿ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشُدًا فَأَدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَلَهُمْ ﴾          |
|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ج۲/۱۷۲       | ١.    | ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَنَمَىٰ ظُلْمًا ﴾                           |
| ج۲/۲۶۲       | ١٣    | ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدْخِلُهُ جَنَّتٍ                                 |
|              |       | تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾                                                   |
| ج٣/ ٤٤٣      | ١٤    | ﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ. وَيَتَعَكَّ حُدُودَهُ. يُدْخِلُهُ                  |
|              |       | نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾                                        |
| ج۲/۲۲۲       | 17    | ﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَكُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوَّ بِجَهَالَةِ ثُمَّ |
|              |       | يَتُوْبُوكَ مِن قَرِيبٍ ﴾                                                              |
| ج۲/۲۲۲،      | ١٨    | ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيَّاتِ حَتَّى                   |
| ج۳/ ۳۳۷      |       | إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ ٱلْكَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ          |
|              |       | يَمُوتُونَ وَهُمُ كُفَّارُ﴾                                                            |
| ج۲/۱۱۲،      | ۲۰،۲۹ | ﴿ لَا تَأْكُلُواْ أَمُوالَكُم بَيْنَكُم فِي الْبَطِلِ إِلَّا أَن                       |
| ج٣/ ٤٤٣      |       | تَكُونَ تِجِكَرَةً عَن تَرَاضِ مِّنكُمُ ۚ وَلَا نَقْتُلُوٓا أَنفُكُمُ ۚ إِنَّ          |
|              |       | ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا              |
|              |       | فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴾                      |
| ج٣/ ٣٣٧      | ٣١    | ﴿ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا لُنْهَوْنَ عَنْـهُ نُكَفِّرْ عَنكُمُ                 |
|              |       | سَيِّءَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّذْخَلًا كَرِيمًا ﴾                                     |
| ج۲/ ۱۹۱،     | ٣٥    | ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ.             |
| 791,077      |       | وَحَكُمًا مِّنَ أَهْلِهَا إِن يُرِيدُاۤ إِصْكَحَا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَاۤ ﴾     |
| ج١/٥٠٤       | ٤٣    | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقَّرَبُوا ٱلصَّكَاوَةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ     |
|              |       | حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا نَقُولُونَ ﴾                                                    |
| ج۲/ ۱۳۲      | ٤٨    | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ـ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ ﴾        |
|              |       |                                                                                        |

| رقم الجزء والصفحة | رقمها | الأيــــة                                                                                                  |
|-------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ج١/١٩٣            | 07.01 | ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِ                                            |
|                   |       | يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّنغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَتَوُلآءِ                         |
|                   |       | أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ۞ أُولَكَيْكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ                    |
|                   |       | وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ، نَصِيرًا ﴾                                                       |
| ج۲/۲۱۲            | ٥٢    | ﴿ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ, نَصِيرًا ﴾                                                     |
| ج١/ ٥٥٧           | 00    | ﴿ وَكَفَيْ بِجَهَنَّمُ سَعِيرًا ﴾                                                                          |
| ج١/٢٥٢            | ٥٦    | ﴿ كُلُّمَا نَضِعَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ ﴾                  |
| ج١/ ٢٥٤           | ٥٨    | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَنَاتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا ﴾                                |
| ج٢/ ١٩٤           | ०९    | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ |
| ج۲/ ۶۲            | 78    | ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَٱسۡتَغْفَرُواْ                                     |
|                   |       | ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمْ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴾                          |
| ج۲/ ۱۹٥           | ٦٥    | ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ                                       |
|                   |       | اللَّهُ مْ ثُمَّ لَا يَجِ دُواْ فِي آنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ                                    |
|                   |       | وَيُسَلِّمُواْ شَلِيمًا ﴾                                                                                  |
| ج١/ ١٨٩           | ۸۰    | ﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهَ ﴾                                                          |
| ج۱/۳۲۳            | 97    | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنْهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ ﴾                                    |
| ج۱/۹۸۱            | 1.0   | ﴿ إِنَّآ أَنَزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِئَبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَآ                        |
|                   |       | أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِلْخَآبِنِينَ خُصِيمًا ﴾                                                   |
| ج٣/ ٣٣٧           | 11.   | ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُۥ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ                               |
|                   |       | يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا تَحِيمًا ﴾                                                                         |
| ج۲/۱۱۲            | 110   | ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ                          |
|                   |       | غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ، مَا تَوَلَّى وَنُصَّلِهِ، جَهَنَّمٌ وَسَآءَتُ                     |
|                   |       | مَصِيرًا ﴾                                                                                                 |

| رقم الجزء والصفحة | رقمها | الآيـــــة                                                                               |
|-------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ج۲/ ۱۹۱           | 110   | ﴿ وَيَتَّبِعُ غَيْرٌ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ، مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ،           |
|                   |       | جَهَنَّم وَسَآءَتُ مَصِيرًا ﴾                                                            |
| ج۲/٤/۲            | 177   | ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ﴾                                                  |
| ج٣/ ٨٤٣           | ١٢٣   | ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ ٱلْكِتَبِّ مَن يَعْمَلُ                |
|                   |       | سُوَّءًا يُجُرَز بِهِۦ﴾                                                                  |
| ج٣/ ٨٤٣           | ١٣١   | ﴿ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ     |
|                   |       | ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ﴾                                                                      |
| ج۲/ ۳۳۱           | 188   | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَنَّخِذُواْ ٱلْكَيْفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ |
|                   |       | ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾                                                                         |
| ج١/٢٥٢،           | 180   | ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَكِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِمَدَ لَهُمُ     |
| ج٣/٣٤٣            |       | نَصِيرًا ﴾                                                                               |
| ج۲/۲۱۲            | ١٦٦   | ﴿ لَكِنِ ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَآ أَنزَلَ إِلَيْكَ ۖ أَنزَلَهُ, بِعِلْمِهِ-                |
|                   |       | وَٱلْمَلَتَمِكَةُ يَشْهَدُونَ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴾                            |
| ج۲/۷۱۲            | ١٧١   | ﴿ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَلُّواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ                   |
|                   |       | عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ﴾                                                          |

## ه \_ سورة المائدة

| ج٣/ ٨٨١   | ۲ | ﴿ وَتَعَاوَثُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوَى ۗ وَلَا نَعَاوَثُواْ عَلَى ٱلْإِنَّمِ |
|-----------|---|------------------------------------------------------------------------------------|
|           |   | وَٱلْعُدُونِ ﴾                                                                     |
| ج۲/٤٥، ٥٧ | ٣ | ﴿ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَٰتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي            |
|           |   | وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينًا ﴾                                              |
| ج۲/ ۹۵۷   | ٦ | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوةِ ﴾              |
| ج۲/ ۹۶۷   | ٦ | ﴿ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ ﴾                                                      |
| ج۲/ ۹۶۷   | ٦ | ﴿ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾                                              |

| رقم الجزء والصفحة | رقمها | الأيــــة                                                                       |
|-------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ج۲/ ۹۰۷           | ٦     | ﴿ إِلَى ٱلْكُعْبَيْنِ ﴾                                                         |
| ج۲/ ۹۶۷           | ٦     | ﴿ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ ﴾                                                 |
| ج۲/ ۹۶۷           | ٦     | ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾                                                              |
| ج۲/۲۶۲            | ٦     | ﴿ أَوْ لَكُمْسُتُمُ ٱلنِّسَآءَ ﴾                                                |
| ج۲/ ۹۶۷           | ٦     | ﴿ وَإِن كُنْتُم مِّرْضَيَ ﴾                                                     |
| ج۲/ ۹۶۷           | ٦     | ﴿ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ ﴾                                                          |
| ج۲/۲۶۲            | ٦     | ﴿ أَوْ جَآءَ أَحَدُ مِنكُم مِنَ ٱلْغَآبِطِ ﴾                                    |
| ج۲/۲۶۲            | ٦     | ﴿ صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾                                                           |
| ج١/٨٧             | ١٧    | ﴿ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ                |
|                   |       | أَبْنُ مُرْيَمُ ﴾                                                               |
| ج١/١٩٣            | 7 8   | ﴿ فَأَذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلآ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾             |
| ج۲/ ۱۳۹           | 77    | ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾                              |
| ج٣/ ٢٤٣           | ٣٧    | ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَغْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ               |
|                   |       | مِنْهَا﴾                                                                        |
| ج۲/ ۱۹۶           | ٣٨    | ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَأَقْطَعُوٓا أَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كُسَبَا |
|                   |       | نَكُلًا مِّنَ ٱللَّهِ ﴾                                                         |
| ج۱/۹۸۱            | ٤١    | ﴿ يَتَأْيُهَا ٱلرَّسُولُ ﴾                                                      |
| ج٣/ ٥٥٦           | ٤١    | ﴿ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمَّ لَهُمَّ |
|                   |       | فِي ٱلدُّنْيَا خِرْيُّ ﴾                                                        |
| ج۲/۲۰۲، ۲۱۲،      | ٤٤    | ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتَ إِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ |
| 317, •37,         |       |                                                                                 |
| ۱۹۰/۳٫ ج۳/ ۱۹۰    |       |                                                                                 |

| رقم الجزء والصفحة | رقمها     | الأيــــة                                                                                               |
|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ج۲/ ۱۶۲،          | ٤٥        | ﴿ ٱلطَّالِمُونَ ﴾                                                                                       |
| ۱۹۰، ج۳/ ۱۹۰      |           |                                                                                                         |
| ج۲/۲۱۲،           | ٤٧        | ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ                                          |
| . \$10 . 78 .     |           | ٱلْفَنْسِقُونَ ﴾                                                                                        |
| ج۳/ ۱۹۰           |           |                                                                                                         |
| ج۲/ ۱۹۰           | 0 * . £ 9 | ﴿ وَأَنِ ٱحْكُمُ بَيْنَهُم بِمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَآءَهُمْ                         |
|                   |           | وَاحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ فَإِن                            |
|                   |           | تَوَلَّوْاْ فَأَعْلَمُ أَنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبُهُم بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمٌّ وَإِنَّ كَثِيرًا  |
|                   |           | مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَلْسِقُونَ ﴿ أَفَحُكُم ٱلْجَهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ                  |
|                   |           | ٱللَّهِ حُكَّمُنَا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾                                                                |
| ج۲/ ۱۸۲، ۳۲۲      | 0 *       | ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾                                            |
| ج۳/ ۹             | ٥٤        | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ         |
|                   |           | بِقَوْمِ يُحِيُّهُمْ وَيُحِيُّونَهُۥ أَذِلَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ         |
|                   |           | يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآيِمٍ ذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ                |
|                   |           | يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ﴾                                                                                 |
| ج۲/ ۹۶۷           | 00        | ﴿ إِنَّهَا وَلِيُّكُمْ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾                                     |
| ج٢/ ٤١            | ٦٧        | ﴿ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾                                                                  |
| ج١/ ٩٧            | ٧٣        | ﴿ لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَثَتُو ﴾                                    |
| ج١/ ٧٩            | ٧٥        | ﴿ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ                                             |
|                   |           | مِن قَبَّلِهِ ٱلرُّسُٰلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلانِ                                         |
|                   |           | ٱلطَّعَامَ ﴾                                                                                            |
| ج١/٢٠٤            | ٩.        | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَمُ رِجْسُ |
|                   |           | مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ ثُفَّلِحُونَ ﴾                                     |
| ج١/٧٠٤            | ٩١        | ﴿ فَهَلَ أَنَّهُم مُنَّهُونَ ﴾                                                                          |

| رقم الجزء والصفحة | رقمها    | الأيــــة                                                                                          |
|-------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ج۲/ ۱۹۱           | 90       | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَقْنَلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ وَمَن قَنَلَهُۥ   |
|                   |          | مِنكُمْ مُتَكَمِّدُا فَجَزَآءٌ مِّشْلُ مَا قَنَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَعَكُمُ بِهِ ـ ذَوَا عَدْلِ      |
|                   |          | مِنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ ﴾                                                               |
| ج١/٤٠١            | 1.7      | ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةِ وَلَا سَآبِبَةِ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَالِّمِ                 |
|                   |          | وَلَكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُّ وَٱكْثَرُهُمْ لَا               |
|                   |          | يَمُقِلُونَ ﴾                                                                                      |
| ج۲/۲۳             | 1.7      | ﴿ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ ﴾                                          |
| ج٣/ ٢٣٩           | ۱۰۸      | ﴿ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴾                                                   |
| ج١/٧٨١            | 110 .118 | ﴿ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَآ أَنزِلُ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا             |
|                   |          | لِأُوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِنكً ۖ وَٱرْزُقَنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ قَالَ       |
|                   |          | ٱللَّهُ إِنِّي مُنزِلُهَا عَلَيْكُمُّ فَمَن يَكْفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ. عَذَابًا |
|                   |          | لَّا أُعَذِّبُهُۥ أَحَدًا مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴾                                                      |
| ج٣/ ٢٢١           | 17.      | ﴿ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴾                                                            |

# ٦ \_ سورة الأنعام

| ج۲/۷۰۲  | 10 | ﴿ إِنِّيَ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾                                 |
|---------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ج٣/ ٢٢٤ | ٣. | ﴿ وَلَوْ تَرَيْنَ إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ ﴾                                             |
| ج١/٢٢٢  | ٣٣ | ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُۥ لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَّ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ        |
|         |    | وَلَكِكَنَّ ٱلظَّلالِمِينَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ يَجْمَحُدُونَ ﴾                                    |
| ج۲/۰۰۲  | ٣٨ | ﴿ وَمَا مِن دَآبَّةِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَآيِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمُّمُّ          |
|         |    | أَمْنَا لُكُم ﴾                                                                                 |
| ج۲/۹/۲  | ٥٢ | ﴿ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَـٰهُۥ |
|         |    | مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن                    |
|         |    | شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾                                            |

| رقم الجزء والصفحة | رقمها      | الأيــــة                                                                               |
|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ج۲/۱۸۲            | ٥٧         | ﴿ إِنِ ٱلْحُكْمُمُ إِلَّا بِلَّهِ ۚ يَقُشُ ٱلْحَقُّ ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَاصِلِينَ ﴾     |
| ج۲/۹۲۳            | V •        | ﴿ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّحَـٰذُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَاوَةُ |
|                   |            | ٱلدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسُ بِمَا كَسَبَتْ ﴾                          |
| ج٣/ ٣٢٣           | <b>V</b> 9 | ﴿ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ                    |
|                   |            | حَنِيفًا ۗ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾                                            |
| ج۲/ ۱۲۲،          | 1.4        | ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارُ ۖ وَهُوَ                     |
| ۱۳۳، ج۳/ ۲۲۳      |            | ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴾                                                                 |
| ج۲/ ۱۹۰، ۳۲۲      | 118        | ﴿ أَفَغَا يْرَ ٱللَّهِ أَتْبَغِي حَكَّمًا وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ           |
|                   |            | ٱلْكِئْبَ مُفَصَّلًا ﴾                                                                  |
| ج٣/٣٤٣            | ١٢٨        | ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ مَجْمِيعًا يَكُمَعْشَرَ ٱلْجِينِ قَدِ ٱسْتَكُثَرُتُم مِّنَ      |
|                   |            | ٱلْإِنسِ﴾                                                                               |
| ج٢/ ٥٥، ١٤        | 179        | ﴿ وَكَذَالِكَ نُولَلِي بَعْضَ ٱلظَّلِامِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾        |
| ج۲/۲۲،            | 104        | ﴿ وَأَنَّ هَلْذَا صِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهٌ ۖ وَلَا تَنَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ    |
| ج٣/ ٤٣٣           |            | فَنُفَرِّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَالِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ عَلَكُمْ                    |
|                   |            | تَنَّقُونَ ﴾                                                                            |
| ج٣/ ٣٣١           | 101        | ﴿ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنَّهُمَا لَمْ تَكُنَّ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي |
|                   |            | إِيمَٰنِهَا خَيْرًا ﴾                                                                   |

# ٧ ـ سورة الأعراف

| ج۲/۳۲۲       | ٣  | ﴿ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَنْبِعُواْ مِن دُونِهِ ٤ |
|--------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
|              |    | أَوْلِيَآةً ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾                                            |
| ج٣٠ /٣٣      | ٨  | ﴿ فَمَن ثَقُلَتُ مَوَازِيثُ لُهِ، فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ﴾                 |
| ج٣/ ٢٣٠، ٢٣٣ | ٩  | ﴿ وَمَنْ خَفَّتْ مَوْزِينُهُۥ ﴾                                                       |
| ج۲/۰۰۲       | ٣٤ | ﴿ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسُتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْنَقْدِمُونَ ﴾      |

| رقم الجزء والصفحة | رقمها | الأيــــة                                                                                   |
|-------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ج٣/ ٢٠            | ٣٨    | ﴿ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةً لَّعَنَتْ أُخْنَهَا حَتَّى إِذَا ٱذَارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا    |
|                   |       | قَالَتْ أُخْرَىٰهُمْ لِأُولَىٰهُمْ رَبَّنَا هَتَؤُلَآءِ أَضَلُّونَا فَعَاتِمِمْ عَذَابًا    |
|                   |       | ضِعْفًا مِّنَ ٱلنَّارِ ﴾                                                                    |
| ج٣/٣٤٣            | ٣٨    | ﴿ قَالَ ٱدْخُلُواْ فِي أَمَرٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ           |
|                   |       | فِي ٱلنَّارِ ﴾                                                                              |
| ج۲/۹۲۳،           | 01.0. | ﴿ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْكَ إِنَّ ٱلْمَآءِ |
| ج٣/ ٣٤٣           |       | أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُواْ إِنَ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ *    |
|                   |       | ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ                  |
|                   |       | ٱلدُّنْيَأَ فَٱلْيُوْمَ نَنْسَلَهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَلَاً ﴾              |
| ج۳/ ۲۲۸           | ٥٣    | ﴿ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآء فَيَشْفَعُواْ لَنَآ أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِي      |
|                   |       | كُنَّا نَعْمَلُ ﴾                                                                           |
| ج۲/۱۱۲            | ٨٥    | ﴿ وَلَا نَبَّخَسُواْ ٱلنَّـاسَ أَشْــيَآءَهُمُ وَلَا نُفْسِـدُواْ فِــ                      |
|                   |       | ٱلْأَرْضِ ﴾                                                                                 |
| ج۳/ ۸۰            | ۸٧    | ﴿ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحُكِمِينَ ﴾                                                              |
| ج٣/ ٢٣٩           | 17.   | ﴿ وَأُلْقِى ٱلسَّحَرَةُ سَنجِدِينَ ﴾                                                        |
| ج۲/۲۲۲            | 100   | ﴿ وَٱتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَكُ ءَايَئِنَا فَٱنسَـلَخَ مِنْهَا             |
|                   |       | فَأَتَبْعَهُ ٱلشَّيْطُنُ ﴾                                                                  |
| ج٣/ ٠٤            | ١٨٠   | ﴿ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ٱلسَّمَنَّبِهِۦ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾       |
| ج۲/۲۲۲            | 7.1   | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا إِذَا مَشَّهُمْ طَنَّفِكٌ مِّنَ ٱلشَّيْطُنِ                    |
|                   |       | تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴾                                                     |

# ٨ \_ سورة الأنفال

| ج١/٧٢٣ | ٩ | ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِذُّكُم ﴾ |
|--------|---|-------------------------------------------------------------------------|
| ج۱/۸۲۳ | ٩ | ﴿ أَنِّي مُمِذُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ ٱلْمَلَاّمِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾        |

| رقم الجزء والصفحة | رقمها | الأيــــة                                                                                |
|-------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ج١/٤٢٣            | 11    | ﴿ وَيُنَزِلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ مَآءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ. وَيُذْهِبَ عَنكُور |
|                   |       | رِجْزُ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَيِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ ﴾       |
| ج٣/ ٤٤٣           | ۱٦،١٥ | ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا فَلَا    |
|                   |       | تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ * وَمَن يُولِّهِمْ *                                           |
| ج١/ ٣٢٩           | 17    | ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِحِ ﴾                                                |
| ج٣/ ١٨٢           | 17    | ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيثٌ ﴾                                                        |
| ج٣/ ٢٣٩           | ٣٥    | ﴿ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفْرُونَ ﴾                                      |
| ج۲/۱۱۲            | ٤١    | ﴿ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُــزَبِي وَٱلْمِيَكِمِي            |
|                   |       | وَٱلْمَسَكِكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ               |
|                   |       | أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِّ وَٱللَّهُ |
|                   |       | عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَارِيرٌ ﴾                                                           |
| ج١/٩٨١            | ٦٥    | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ﴾                                                              |
| ج١/ ٤٣٤،          | ٦٨    | ﴿ لَّوْلَا كِنْنَا مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَاۤ أَخَذْتُمْ عَذَابٌ           |
| ج۲/ ۹۳ ا          |       | عَظِيمٌ ﴾                                                                                |
| ج١/ ٤٣٣           | ٦٩    | ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ﴾                                        |

# ٩ ـ سورة التوبة

| ج۲/۳۲۲  | ١٢ | ﴿ وَإِن نَّكَثُواْ أَيْمَنَهُم مِّنَ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَائِلُواْ أَبِمَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَآ أَيْمَنَ لَهُمْ لَكَا أَيْمَنَ لَهُمْ لَكَا أَيْمَنَ لَهُمْ لَكَا أَيْمَنَ لَهُمْ |
|---------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ج۲/ ۱۹۶ | ۲۸ | ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ فَلا يَقْرَبُوا ٱلْمَشْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَاذَا﴾                                                                                                          |
| ج١/٨٧   | ٣. | ﴿ وَقَالَتِ ٱلنَّصَـ رَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ﴾                                                                                                                                                                                         |

| رقم الجزء والصفحة | رقمها  | الأيــــة                                                                           |
|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ج۲/۰۱۲            | 77, 37 | ﴿ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا                 |
|                   |        | فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَكَشِّرْهُم بِعَذَابٍ ٱللِّهِ * يَوْمَ يُحْمَىٰ                |
|                   |        | عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوكَ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ             |
|                   |        | وَظُهُورُهُمَّ أَهَدَا مَا كَنَرَّتُمْ لِأَنفُسِكُم وَ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمُ       |
|                   |        | تَكْنِزُونَ ﴾                                                                       |
| ج۱۰۲/۱            | ٣٧     | ﴿ إِنَّمَا ٱلنَّسِيَّءُ زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِ ﴾                                   |
| ج١/ ١٨٢           | ٤٠     | ﴿ إِلَّا نَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَكُرُهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ            |
|                   |        | كَفَرُواْ ثَانِي ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْفَارِ إِذْ يَـقُولُ                    |
|                   |        | لِصَكِحِيهِ، لَا تَحْدَزُنْ إِنَ ٱللَّهَ مَعَنَا ﴾                                  |
| ج۱۹۰/۱ج           | ٤٣     | ﴿ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ                  |
|                   |        | ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ ٱلْكَذِبِينَ ﴾                                       |
| ج۲/ ۱۹۳           | ٤٦     | ﴿ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُـرُوجَ لَأَعَذُواْ لَهُۥ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ            |
|                   |        | ٱللَّهُ ٱلْبِعَاتَهُمْ فَتُبَّطَهُمْ ﴾                                              |
| ج۲/٤١             | ٤٩     | ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَكُولُ ٱثَنْذَن لِّي وَلَا نَفْتِنِيَّ ﴾                          |
| ج۲/۰۱۲            | 7.     | ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَـٰمِلِينَ عَلَيْهَا      |
|                   |        | وَٱلْمُوَلَّفَةِ فُلُوجُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَندِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ |
|                   |        | وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾             |
| ج۲/۷۱             | 70     | ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ﴾             |
| ج٣/ ٩٣٣           | ٦٦     | ﴿ لَا تَعْلَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُو ﴾                             |
| ج٣/٣٤٣            | ٦٨     | ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُنْفِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَ                |
|                   |        | جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ﴾                                                       |
| ج١/٩٨١            | ٧٤     | ﴿ وَمَا نَقَـمُواْ إِلَّا أَنَّ أَغْنَـنَهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ. مِن فَصَّالِهِ ، |
| ج۲/۳٤             | ٧٥     | ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَنْهَدُ ٱللَّهَ لَـ إِنْ ءَاتَىٰنَا مِن فَضْلِهِ ـ ﴾             |

| رقم الجزء والصفحة | رقمها | الأيــــة                                                                               |
|-------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ج۲/۳٤             | ٧٨    | ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَـٰهُمُ ٱلْغُـٰهُوبِ ﴾                                             |
| ج۲/٤١             | ۸١    | ﴿ لَا نَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّ قُلُ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا ﴾                     |
| ج١/ ٢٧٢،          | ٨٤    | ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا نَقُمُ عَلَىٰ قَبْرِهِۦٓ ﴾ |
| ج۲/ ۲۶            |       |                                                                                         |
| ج٣/ ٢٣٩           | ٨٤    | ﴿ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَاتُواْ وَهُمْ فَسِقُونَ ﴾              |
| ج۲/ ۱٤            | 97    | ﴿ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ ﴾                             |
| ج۲/۰۲۲            | 1     | ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴾                                                            |
| ج۲/ ۲۱            | 1.7   | ﴿ وَءَاخُرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِمٍ ﴾                                               |
| ج۳/ ۲۳۳           | 1.7   | ﴿ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِّئًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ﴾   |
| ج۲/۲۲             | 1.4   | ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَّكِيمٍم ﴾                         |
| ج۲/۳۱۲            | 1.0   | ﴿ فَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسَتْرَدُّوكَ إِلَى     |
|                   |       | عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنْتِثُكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴾                |
| ج۲/۲۲             | ١٠٦   | ﴿ وَءَاخُرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْنِ ٱللَّهِ ﴾                                            |
| ج۲/۲۲             | 1.7   | ﴿ عَلِيدُ حَرِيدٌ ﴾                                                                     |
| ج۲/۳۲             | 1 • ٧ | ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَقْرِبِهَا ۚ بَيْنَ           |
|                   |       | ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ مِن قَبَـٰلُ﴾           |
| ج١/١٧٢، ٢١٤       | 111   | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُوٰلُكُم                 |
|                   |       | بِأَتَ لَهُمُ ٱلْحَنَّةُ يُقَائِلُونَ فِي سَكِيلِ ٱللهِ فَيَقَنُلُونَ                   |
|                   |       | وَيُقَى لَكُورَ حُورًا عَلَيْهِ حَقًّا فِ التَّوْرَكَةِ وَٱلْإِنجِيلِ                   |
|                   |       | وَٱلْقُدْرَءَانِ وَمَنْ أَوْفِ بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللَّهُ فَٱسْتَبْشِرُواْ                 |
|                   |       | بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَفُتُم بِهِۦ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾             |
| ج٣/ ٢٢٩           | 117   | ﴿ مَا كَاكَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ                      |
|                   |       | لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُولِي قُرُبِك ﴾                                        |

| رقم الجزء والصفحة | رقمها | الأيـــــة                                                                            |
|-------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ج۲/ ۲۱،           | ١١٨   | ﴿ وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ |
| ج٣/ ٢٣٣           |       | بِمَا رَحْبَتْ﴾                                                                       |
| ج۲/ ۲۳            | 119   | ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ |
| ج۲/۸/۲            | ١٢٣   | ﴿ قَائِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّادِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمُّ            |
|                   |       | غِلْظَةٌ وَأَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾                             |

#### ۱۰ ـ سورة يونس

| ج٣/ ٨٣٢ | ۲    | ﴿ وَكِشِّرِ ٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾               |
|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ج٣/ ٩٦  | ۲    | ﴿ أَنَّ لَهُمْ قَدُمَ صِدْقِ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾                                              |
| ج٣/ ٢٢٣ | 77   | ﴿ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسُنَى وَزِيـَادَةٌ ﴾                                          |
| ج۳/ ۲۳۳ | 77   | ﴿ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ جَزَآهُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ﴾ |
| ج۲/۲۱۲  | ٣٣   | ﴿ كَنَالِكَ حَقَّتُ كَامِتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوٓا أَنَّهُمْ لَا                 |
|         |      | يۇُمِنُونَ ﴾                                                                                |
| ج۲/۰۱۲  | 7 09 | ﴿ قُلْ أَرْءَيْتُم مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ مِّن رِّذْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ             |
|         |      | حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمْمٌ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ *         |
|         |      | وَمَا ظُنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾             |
| ج١/ ٢٣٢ | ٨٨   | ﴿ ٱطْمِسْ عَلَىٰٓ أَمُولِهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَىٰ         |
|         |      | يَرُواْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴾                                                             |

# ۱۱ ـ *سورة* هود

| ج۲/۲۱۲  | ١٨      | ﴿ أَلَا لَعَـٰنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴾                              |
|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ج٣/ ٢٤٣ | 1.8.1.4 | ﴿ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّخْمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشَّهُودٌ ﴿ وَمَا |
|         |         | نُؤَخِّرُهُۥٓ إِلَّا لِأَجَلِ مَّعْدُودِ ﴾                                    |
| ج٣/ ٢٤٣ | 1.0     | ﴿ يَوْمَ يَأْتِ ﴾                                                             |

| رقم الجزء والصفحة | رقمها         | الأيـــــة                                                                                   |
|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ج٣/ ٢٤٦           | 1.0           | ﴿ لَا تَكَلَّمُ نَفْشُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴾                    |
| ج٣/ ٤٤٣           | 1 * 1 * 0     | ﴿ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَهُمُ            |
|                   |               | فِهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ                           |
|                   |               | وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبُّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴿ ﴾               |
|                   |               | وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ       |
|                   |               | وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ﴾                                                       |
| ج۲/ ۲۲،           | ١٠٧           | ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ                    |
| ج٣/ ٧٤٣           |               | رُبُّكَ ﴾                                                                                    |
| ج٣/ ٥٤٣، ٢٤٣      | 1 • 1 - 1 • 7 | ﴿ ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَهُمْ فِبَهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ * خَـٰلِدِينَ            |
|                   |               | فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبُّكَ فَعَالٌ |
|                   |               | لِّمَا يُرِيدُ * ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا ﴾         |
| ج۲/۲۰۲،           | 117           | ﴿ وَلَا تَرْكَنُوٓا إِلَى ٱلَّذِينَ طَامُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّادُ وَمَا لَكُم              |
| 717, 777          |               | مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيكَآءَ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونُ ﴾                                 |

## ۱۲ ـ سورة يوسف

| ج۲/ ۱۹۰ | ٤٠ | ﴿ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعَبُدُوۤاْ إِلَّاۤ إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ |
|---------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |    | ٱلْقَيِّمُ وَلَكِكَنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾                                     |

## ۱۳ ـ سورة الرعد

| ج٣/ ٢٣٩ | ٦   | ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ﴾                                                                                                                    |
|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ج٣/ ٢٣٩ | ٦   | ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾                                                                                                                                            |
| ج٣/ ٩٤٢ | 11  | ﴿ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمِمٌّ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمٍ سُوّءًا فَلَا مَرَدَّ لَذُّ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴾ |
| ج۲/ ٤٣  | ١٣  | ﴿ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَآهُ ﴾                                                                                                                              |
| ج١/١٥٢  | 7 8 | ﴿ سَلَنُمْ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَيْعُمَ عُقْبَى ٱلدَّادِ ﴾                                                                                                                  |

| رقم الجزء والصفحة | رقمها | الآيــــة                                                              |
|-------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|
| ج۲/ ۹۵ ۲          | ٤٣    | ﴿ قُلَّ كَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ. |
|                   |       | عِلْمُ ٱلْكِنَابِ ﴾                                                    |

#### ۱٤ ـ سورة إبراهيم

| ج١/٢٥٢  | 71 | ﴿ سَوَآةً عَلَيْ نَا أَجْزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ ﴾           |
|---------|----|------------------------------------------------------------------------------------|
| ج١/ ٢٣٣ | ٣٦ | ﴿ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُۥ مِنِّي ۗ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ |
| ج١/٠٢٢  | ٤٤ | ﴿ أَوَلَمْ تَكُونُواْ أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالِ ﴾             |

## ١٥ ـ سورة الحجر

| ج١/ ٢٩      | 73    | ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ شُلْطَكَنُّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ |
|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
|             |       | ٱلْغَاوِينَ ﴾                                                                   |
| ج١/ ١٨٩     | ٧٢    | ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَئِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾                         |
| ج١/٠٠٠، ٣٢٣ | ٩٠    | ﴿ كُمَا أَنْزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ﴾                                    |
| ج١/١١٢      | 9 8   | ﴿ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾                    |
| ج١/٧١٢      | 97,90 | ﴿ إِنَّا كَفَيْنِكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ     |
|             |       | إِلَهًا ءَاخُرُ فُسُوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾                                          |

## ١٦ ـ سورة النحل

| ج١/٥٠٤ | ٦٧    | ﴿ وَمِن ثَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَكِ لَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَّرًا<br>وَرَزْقًا حَسَنًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ج٢/٢١٦ | 19,79 | ﴿ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَهَدَتُمْ وَلَا نَنقُضُواْ اَلْأَيْمَنَ بَعَدَ تُوْ وَأَوْفُواْ اِلْأَيْمَنَ بَعَدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمُ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا نَفْعَلُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالّتِي نَفَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَنا اللّهَ يَعْدُونَ أَيْمَا يَنْكُونُوا كَالّتِي نَفَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَنا اللّهُ هِي أَرْبَى مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللّهُ بِهِ وَلَا يَكُونُوا كَاللّهُ فِيهِ تَغْلِفُونَ ﴾ اللّهُ بِهِ وَلَا يَكُونُ اللّهُ بِهِ عَلَيْهُونَ ﴾ |

| رقم الجزء والصفحة | رقمها | الآيــــة                                                                          |
|-------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |       | ١٧ ـ سورة الإسراء                                                                  |
| ج۲/۱۶۲            | ٤٣    | ﴿ سُبْحَنْنَهُۥ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًا كَبِيرًا ﴾                    |
| ج٢/٨٤٢            | ٨٨    | ﴿ قُل لَّهِنِ ٱجْمَعَتِ ٱلْإِنشُ وَٱلْحِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَاذَا  |
|                   |       | ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾ |
| ج١/ ٥٥٧           | 97    | ﴿ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ﴾                                            |

## ۱۸ ـ سورة الكهف

| ج۲/۸۰۲  | ٥٧  | ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ كِايَاتِ رَبِّهِ ۚ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا |
|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
|         |     | قَدَّمَتْ يَكَاهُ ﴾                                                                 |
| ج١/٨٢١  | ٧٩  | ﴿ يَأْخُذُ كُلُّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴾                                                |
| ج٣/ ١٣٣ | 1.0 | ﴿ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَزْنَا ﴾                                |

# ۱۹ ـ سورة مريم

| ج١/١٠٢  | ۱۷،۲۷ | ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ۞ ثُمَّ |
|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|         |       | نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِيهَا جِئِيًّا ﴾               |
| ج١/ ٢٦٢ | ٨٥    | ﴿ يُومَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَٰنِ وَفَدًا ﴾                         |
| ج١/ ٢٢٢ | ٨٦    | ﴿ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴾                                |
| ج٣/ ٢٢٨ | ۸٧    | ﴿ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّمْنِ عَهْدًا ﴾        |

## ۲۰ ـ سورة طه

| ج۲/۳۲۲  | ٥ | ﴿ ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْمَـرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾                                     |
|---------|---|--------------------------------------------------------------------------------|
| ج١/٠١٢، | ٦ | ﴿ لَهُ, مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ |
| ج٣/ ٢٥٥ |   | ٱلتَّرَيٰ ﴾                                                                    |
| ج١٠/١٢  | ٨ | ﴿ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ ﴾                                              |

| رقم الجزء والصفحة | رقمها | الأيـــــة                                                                         |
|-------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ج٣/٨٤٣            | 115   | ﴿ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ |
|                   |       | لَعَلَّهُمْ يَنْقُونَ ﴾                                                            |

# ٢١ ـ سورة الأنبياء

| ج۲/۸۲۲  | ٧  | ﴿ فَسَنَالُواْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾               |
|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------|
| ج٣/ ٢٢٨ | 47 | ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ ﴾                               |
| ج۲/ ۲۲  | ٣٤ | ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلَّةَ أَفَإِيْن مِّتَّ فَهُمُ |
|         |    | ٱلْحَيَالِدُونَ ﴾                                                           |
| ج٣/ ٣٣١ | ٤٧ | ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْذِينَ ٱلْقِسْطَ ﴾                                         |

# ٢٢ ـ سورة الحج

| ج١/٢٥٢  | ۲۱،۲۰ | ﴿ يُصْهَرُ بِهِ، مَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ ۞ وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ |
|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------|
|         |       | حَدِيدٍ ﴾                                                                    |
| ج٣/ ٢٤٣ | 77    | ﴿ كُلَّمَا ۚ أَرَادُوٓا أَن يَغْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَيِّر أُعِيدُواْ فِيهَا |
|         |       | وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ                                                |

# ٢٣ ـ سورة المؤمنون

| ج۲/ ۳۳۰ | ۲       | ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴾                                           |
|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ج١٣/١٤  | ٧٥      | ﴿ وَلَوْ رَحْمَنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرِّ لَّلَجُّواْ فِي طُغْيَكِنِهِمْ |
|         |         | يَعْمَهُونَ ﴾                                                                          |
| ج١/٣١٤  | ٧٦      | ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا             |
|         |         | ينضرغون ﴿                                                                              |
| ج۳/ ۳۳۱ | 1.4     | ﴿ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَزِينُهُۥ ﴾                                                        |
| ج١٠/١ج  | 1.7.1.7 | ﴿ قَالُواْ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْـنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا فَوْمًا ضَآلِينَ *         |
|         |         | رَبُّنَا ٱخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا ﴾                                           |

| رقم الجزء والصفحة | رقمها    | الأيــــة                                                                         |
|-------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ج١/٠٢٢            | ١٠٨      | ﴿ قَالَ ٱخْسَنُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴾                                    |
| ج٣/ ٢٢١           | 111, 711 | ﴿ قَالَ كُمْ لَبِثْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿ قَالُواْ لَبِثَنَا يَوْمًا |
|                   |          | أَوْ بَعْضَ يَوْمِرٍ ﴾                                                            |

### ۲٤ ـ سورة النور

| ج٢/ ١٩٤  | ۲  | ﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا مِأْنَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذَكُم |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |    | بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ ﴾                                                                |
| ج ۱/ ۳۸۷ | 11 | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ ﴾                                                              |
| ج١/ ٣٨٧  | 77 | ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُواْ ٱلْفَضِّلِ مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ ﴾                                         |
| ج۱/۹۸۱   | ٦٣ | ﴿ لَا تَجْعَلُواْ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآء بَعْضِكُم                                  |
|          |    | بَعْضًا ﴾                                                                                           |

## ٢٥ ـ سورة الفرقان

| ج١/٢٨  | ٧  | ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَٰذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِ                 |
|--------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
|        |    | ٱلْأَسُّواٰقِ ﴾                                                                       |
| ج۲/۰۲۲ | ٥٢ | ﴿ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَنْفِرِينَ وَجَهْدُهُم بِهِ عِهَادًا                               |
|        |    | ڪبِيرا                                                                                |
| ج۱/۸۰۳ | ٥٤ | ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ. نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ |
|        |    | رَبُّكَ قَدِيرًا ﴾                                                                    |

## ٢٦ ـ سورة الشعراء

| ج٣/ ٢٢٨ | 1 + 1 < 1 + + | ﴿ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ * وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ *                              |
|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ج٢/ ١٥  | 111           | ﴿ أَنُوْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ﴾                                     |
| ج۲/۸۲۳  | 107,101       | ﴿ وَلا تُطِيعُوٓا أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا |
|         |               | يُصْلِحُونَ ﴾                                                                       |

| رقم الجزء والصفحة | رقمها | الآيــــة                                           |
|-------------------|-------|-----------------------------------------------------|
| ج۲/۲۱             | 100   | ﴿ لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴾ |

## ۲۷ ـ سورة النمل

| ج٣/ ٣٣٧ | 11 | ﴿ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوٓءٍ فَاإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ |
|---------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ج۲/۹۹۲  | ١٦ | ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرَدَ ﴾                                                    |

### ۲۸ ـ سورة القصص

| ج۳/ ۱۹۸     | 10   | ﴿ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ ۗ إِنَّهُۥ عَدُقٌ مُضِلُّ مُبِينٌ ﴾                                                                   |
|-------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ج۲/۷۱۲      | 0 *  | ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱنَّبَعَ هَوَنهُ بِغَيْرِ هُدَى مِّرَ ٱللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ |
| 1 1 2 1 1 W | . •• | 1                                                                                                                                       |
| ج۲/۸۵، ۱۸۱  | ۸۳   | ﴿ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجْعَلُهَمَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي                                                        |
|             |      | ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَاذًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ ﴾                                                                                 |

## ۲۹ ـ سورة العنكبوت

| ج۲/۳۱۲، | ٣-١   | ﴿ الْمَ * أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَنَكَا وَهُمْ                     |
|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ج٣/ ٤٤٢ |       | لَا يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَلَيْعَلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ |
|         |       | صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَدِبِينَ ﴾                                                         |
| ج٣/ ٤٤٢ | 11.1. | ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَكَا بِٱللَّهِ فَإِذَاۤ أُوذِىَ فِي ٱللَّهِ جَعَلَ           |
|         |       | فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَهِن جَآءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّك لَيَقُولُنَّ إِنَّا        |
|         |       | كُنَّا مَعَكُمٌّ أَوْلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صَّدُورِ ٱلْعَلَمِينَ *                 |
|         |       | وَلَيَعْ لَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْ لَمَنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ ﴾                  |
| ج٣/ ٢٤٣ | 70    | ﴿ وَمَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّنصِرِينَ ﴾                                         |
| ج۲/۱۲   | ٥٧    | ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآيِقَةُ ٱلْمَوْتِ ﴾                                                             |

### ٣١ ـ سورة لقمان

| ج٣/ ٢٢٤ | 77 | ﴿ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَلُهُ ۚ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾ |
|---------|----|---------------------------------------------------------------|
|         |    |                                                               |

| رقم الجزء والصفحة | رقمها | الأيــــة                                    |
|-------------------|-------|----------------------------------------------|
| ج٢/٤/٢            | ٣٣    | ﴿ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴾ |

### ٣٢ \_ سورة السجدة

| ج١/٠٢٢  | 17  | ﴿رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا ﴾                            |
|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ج٣/ ٢٣٣ | ١٨  | ﴿ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَاكَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ ﴾                              |
| ج٣/ ٢٤٣ | ۲.  | ﴿ كُلُّمَا ٓ أَرَادُوٓا أَن يَغْرُجُوا مِنْهَآ أَعِيدُواْ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ﴾               |
| ج٣/ ٢٢٠ | 71  | ﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِ                              |
|         |     | ٱلْأَكْبَرِ﴾                                                                                   |
| ج۲۰۸/۲  | 77  | ﴿ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِأَيْتِ رَبِّهِ عَلَيْ أَغْرُ أَغْرَضَ عَنْهَآ ۚ إِنَّا مِنَ |
|         |     | ٱلْمُجْرِمِينَ مُنلَقِمُونَ ﴾                                                                  |
| ج۲/۰۲۲  | 7 8 | ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبُرُواً                        |
|         |     | وكَانُواْ بِعَايَىتِنَا يُوقِنُونَ ﴾                                                           |

## ٣٣ ـ سورة الأحزاب

| ج۲٬۷۰۲   | ۲  | ﴿ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكِ﴾                                                  |
|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ج١/٢٠٢،  | ٥  | ﴿ ٱدْعُوهُمْ لِأَكَآبِهِمْ ﴾                                                                     |
| ۰۷۳، ۱۸۳ |    |                                                                                                  |
| 71387    | ٦  | ﴿ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَبِ ٱللَّهِ                        |
|          |    | مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَجِرِينَ ﴾                                                           |
| ج١/ ٣٩٧  | 11 | ﴿ هُنَالِكَ ٱبْتُلِيَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالًا شَدِيدًا ﴾                         |
| ج١/٣٩٣   | 17 | ﴿ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ        |
|          |    | وَرَسُولُهُ وَ إِلَّا عُرُورًا ﴾                                                                 |
| ج۲/ ۹۹۳  | 77 | ﴿ وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَلَذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ |
|          |    | وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانَا وَتَسْلِيمًا ﴾                    |

| رقم الجزء والصفحة | رقمها | الأيــــة                                                                                |
|-------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ج١/ ٢٢٥           | 74    | ﴿ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَنهَ دُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ ﴾              |
| ج٢/ ١٩            | ۲۳    | ﴿ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ، وَمِنْهُم مَّن يَنْظِرُّ وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلًا ﴾ |
| ج۱/ ۹۸۳،          | ٣٦    | ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا      |
| ج۲/ ۱۹۵،          |       | أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۖ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, فَقَدْ |
| ٠١٢، ٣٢٢          |       | ضَلَّ ضَلَاً مُّبِينًا ﴾                                                                 |
| ج١/ ٩٩٠           | ٣٧    | ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي ٓ أَنَّعُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ ﴾           |
| ج١/ ٩٩٠           | ٣٧    | ﴿ وَكَاكَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴾                                                    |
| ج٣/ ٣٣٨           | ٤٧    | ﴿ وَيَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ فَضْلَا كَبِيرًا ﴾               |
| ج۱/۹۸۱            | ٥٦    | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنْہِكَ تَهُ. يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ    |
|                   |       | ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾                                   |

# ٣٤ - سورة سبأ

| ٣٢ ج٣/٨٢٣ | ﴿ وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُ وَ إِلَّا لِمَنْ أَذِكَ لَهُ ﴿ ﴾ |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|

### ٣٥ ـ سورة فاطر

| ج۲/۱۰۲  | 7 8 | ﴿ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾                      |
|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| ج١/٠٢٢  | ٣٧  | ﴿ رَبُّنَآ أَخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرُ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ﴾ |
| ج١/ ٢٦٠ | ٣٧  | ﴿ أُوَلَدُ نُعَمِّرُكُم مَّا يَتَذَكِّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ |
|         |     | ٱلنَّذِيرُّ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴾               |

## ٣٦ ـ سورة يسَ

| ج١/٨٨١ | ٤-١   | ﴿ يَسَ ۞ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ۞ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ عَلَىٰ                                                                       |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |       | صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾                                                                                                                              |
| ج١/٩٤٢ | 07,00 | ﴿إِنَّ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيُوْمَ فِي شُغُلٍ فَكِكُهُونَ ۞ هُمْ وَأَزْوَجُهُمْ                                                                |
|        |       | ﴿إِنَّ أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيُوْمَ فِي شُغُلِ فَكِكَهُونَ ۞ هُمْ وَأَزْوَجُهُمْ وَفَا فَكِكُونَ ۞ فَي طَلَالٍ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَّكِئُونَ ۞ |

| رقم الجزء والصفحة | رقمها  | الأيــــة                                                                    |
|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| ج۲/۲۲۳            | ۲۸، ۳۸ | ﴿إِنَّمَآ أَمْرُهُۥ إِذَآ أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ۞  |
|                   |        | فَسُبْحَانَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ |

### ٣٧ ـ سورة الصافات

| ج١/ ٢٨ | ۱۷،۱٦ | ﴿ أَءِذَا مِنْنَا وَكُنَّا نُرَابًا وَعِظَامًا أَءِنَا لَمَبْعُوثُونَ ۞ أَوَءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ﴾ |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ج۲/۹۲۲ | 109   | ﴿ سُبْحَنَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾                                                                 |
| ج۲/۰۶۲ | 97    | ﴿ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾                                                                        |

# ۳۸ ـ سورة صَ

| ج۲/ ۱۳۲۶، ۳۲۲ | ۲۸ | ﴿ أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي |
|---------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
|               |    | ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّادِ﴾                                  |
| ج۲/۳۲۲        | ٧٥ | ﴿ خَلَقْتُ بِيدَى ﴾                                                                   |

# ٣٩ ـ سورة الزمر

| ج۲/ ۳۹۷               | ٣  | ﴿ أَلَا بِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ ﴾                                                                                                                                                   |
|-----------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ج۲/۶۶، ۲۰۲،<br>ج۳/۷۳۳ | ٥٣ | ﴿ قُلْ يَعِبَادِى الَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا نَقْنَطُواْ مِن<br>رَحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ |
| ج۲/۸۰                 | 7. | ﴿ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُّوى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴾                                                                                                                                   |

# ٤٠ ـ سورة غافر

| ج٣/ ٣٣٣ | ٧  | ﴿ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ زَّحْمَةً وَعِلْمًا ﴾                                               |
|---------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ج٣/ ٣٣٧ | ٧  | ﴿ فَأَغْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَاتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْحِيمِ ﴾                 |
| ج٣/ ٣٣٣ | ٨  | ﴿ رَبَّنَا وَأَدْخِلُّهُمْ جَنَّتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدَّنَّهُمْ ﴾                                   |
| ج١/٠٢٢، | 11 | ﴿ رَبَّنَا ۚ أَمَٰتَنَا ٱللَّذَيْنِ وَأَحْيَلْتَنَا ٱللَّنَايَٰنِ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَل |
| ج٣/ ٢٢١ |    | إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ ﴾                                                                         |

| رقم الجزء والصفحة | رقمها  | الأيــــة                                                             |
|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| ج٣/ ٢٢٨           | ١٨     | ﴿ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴾             |
| ج٣/ ٢٢٠           | ٤٦     | ﴿ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ﴾                |
| ج۲/۱۶۲            | 77     | ﴿ خَالِقُ كُلِ شَيْءٍ لَّا إِلَهُ إِلَّا هُوٌّ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴾ |
| ج١/٧٥٢            | ۲۷، ۲۷ | ﴿ يُسْحَبُونَ * فِي ٱلْخَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ ﴾       |

## ٤١ ـ سورة فصلت

| ج٣/ ٢٤٣ | 7 8 | ﴿ فَإِن يَصَّـبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثَّوَى لَمُّمَّ وَإِن يَسۡتَعۡتِبُواْ فَمَا هُم |
|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
|         |     | مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ﴾                                                             |

### ٤٢ ـ سورة الشورى

| ج٣/ ٢٢٠      | ٧     | ﴿ فَرِيقُ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقُ فِي ٱلسَّعِيرِ ﴾                                   |
|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ج۲/۰۲۲       | ١.    | ﴿ وَمَا اَخْلَفْتُمُ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَكُكُمُهُۥ إِلَى ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ   |
|              |       | رَبِّي عَلَيْـهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾                                     |
| ج١/ ٢٦، ١٢٢، | 11    | ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَيْ أَنَّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾                        |
| 777          |       |                                                                                       |
| ج٣/ ٢٣٣      | ١٧    | ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَيِّ وَٱلْمِيزَانَ ﴾                      |
| ج٢/ ٠٠٠      | ۲.    | ﴿ مَن كَاكَ يُرِيدُ حَرَّثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُ لَهُ. فِي حَرَّثِهِ ۖ وَمَن كَانَ       |
|              |       | يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ. مِنْهَا وَمَا لَهُ, فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ ﴾ |
| ج۲/ ۲۰۲،     | 70    | ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يَقْبَلُ ٱلنَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ. وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّئَاتِ  |
| ج٣/ ٣٣٧      |       | وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَـلُونَ ﴾                                                         |
| ج٣/ ٤٣٣      | 70,70 | ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَىٰ صِرَطِ مُّسْتَقِيمٍ * صِرَطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ.       |
|              |       | مًا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ﴾                                             |

## ٤٣ \_ سورة الزخرف

| عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ ٢١ ٢ |
|----------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------|

| رقم الجزء والصفحة | رقمها        | الأيــــة                                                                           |
|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ج١/٣٣٢            | <b>70-77</b> | ﴿ وَلُؤَلَآ أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن                |
|                   |              | يَكْفُرُ بِٱلرَّمْنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا        |
|                   |              | يَظْهَرُونَ * وَلِلْمُوتِهِمْ أَبْوَبًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكِفُونَ             |
|                   |              | ﴿ وَزُخْرُفًا ۚ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَنَّعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۚ        |
|                   |              | وَٱلْأَخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾                                        |
| ج٣/ ٤٣٣           | ٤٣           | ﴿ فَأَسْتَمْسِكُ بِٱلَّذِيَّ أُوحِيَ إِلَيْكُ ۗ إِنَّكَ عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ |
| ج٣/ ٢٢٨           | ٨٦           | ﴿ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن             |
|                   |              | شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾                                              |

## ٤٤ \_ سورة الدخان

| ج١/١٢٢ | ٤٩ | ﴿ ذُقَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَـٰزِيزُ ٱلْكَرِيمُ ﴾ |
|--------|----|------------------------------------------------|
| _      |    |                                                |

## ٤٥ ـ سورة الجاثية

| ج۲/۳۲۲،    | 71  | ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن نَجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ                 |
|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ج٣/ ٢٣٣    |     | ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَوَاءَ تَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا                |
|            |     | يَعَكُمُونَ ﴾                                                                                   |
| ج١/٢٧      | 3.7 | ﴿ وَمَا لَهُمْ بِذَالِكَ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴾                           |
| ج۱/ ۲۷، ۲۸ | 7 8 | ﴿ مَا هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَّا إِلَّا ٱلدَّهْرُ ﴾ |
| ج٣/ ٢٤٣    | ٣٥  | ﴿ فَٱلْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَغَنَّبُونَ ﴾                             |

## ٤٦ ـ سورة الأحقاف

| ج١/٢٢٢ | 79 | ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِّ ﴾ |
|--------|----|-----------------------------------------------------|
|        |    | ( )                                                 |

## ٤٧ ـ سورة محمد

| ج١/ ٤٣٣ | ٤   | ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَلِمًا فِدَآةً ﴾                               |
|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| ج۲/٤/۲  | 7 8 | ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَفْفَالُهَآ ﴾ |

| رقم الجزء والصفحة | رقمها | الأيــــة                                                                                   |
|-------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ج۲/۳/۲            | 70    | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْنَدُواْ عَلَىٰٓ أَدْبَرِهِم مِنْ بَعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ           |
|                   |       | ٱلْهُدَى ۗ ٱلشَّيْطِنُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ﴾                                   |
| ج٣/ ٢٤٣           | ۲۸    | ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُواْ مَاۤ أَسْخَطُ ٱللَّهَ وَكَرِهُواْ                         |
|                   |       | رِضْوَنَهُ, فَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ ﴾                                                       |
| ج۳/ ۹             | ٣٨    | ﴿ وَإِن تَتَوَلَّواْ يَسَـٰتَبْدِلْ فَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُونًا أَمْثَلَكُمْ ﴾ |

# ٤٨ ـ سورة الفتح

| ج٣/ ٧   | ١٦ | ﴿ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ نُقَائِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ﴾                    |
|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ج٣/ ٥٤٣ | 77 | ﴿ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمُسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴾                                     |
| ج۲/۲۶۱  | ۲۸ | ﴿ هُوَ ٱلَّذِئَ أَرْسَلَ رَسُولُهُ, بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ                            |
|         |    | عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ ﴾                                                                                  |
| ج٢/٥١٤  | 79 | ﴿ أَشِدًا أَ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَا أَهُ بَيْنَهُمَّ تَرَعْهُمْ زُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضَّلَا |
|         |    | مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَنَا لَّسِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ ﴾                          |

## ٤٩ ـ سورة الحجرات

| ج١/ ١٨٩      | ۲  | ﴿ لَا تَرْفَعُواْ أَصْوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجَهَـُرُواْ لَهُۥ بِٱلْقَوْلِ |
|--------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |    | كَجُهُرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطُ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾            |
| ج۲/ ۲، ۶۶۳   | ٤  | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُزَتِ ﴾                                      |
| ج۲/۰۱        | ٦  | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإٍ فَتَـٰبَيَّنُوٓاْ ﴾        |
| ج۲/۰۱        | ٩  | ﴿ وَإِن طَآبِهَٰنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَـٰتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا ﴾          |
| ج۲/ ۱۹۷، ۱۹۷ | ٩  | ﴿ فَقَائِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰۤ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾                      |
| ج١/ ٢٥٤،     | ١٣ | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكِّرٍ وَأُنتَىٰ وَجَعَلْنَكُورُ شُعُوبًا    |
| ج۲/ ۲۲۲، ۱۵  |    | وَقِهَ إَيْلَ لِتَعَارَفُواۚ أَيْنَ أَكُرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَنْقَىكُمْ ﴿                  |
| ج۲/٧         | ١٧ | ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسْلَمُوا ۗ ﴾                                                     |

| رقم الجزء والصفحة | رقمها             | ال <u>آيــــ</u> ــة                                                                          |  |
|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                   |                   | ٥٠ ـ سورة قَ                                                                                  |  |
| ج١/٥٤١            | 1 &               | ﴿ وَقَوْمُ ثُبِعٍ ﴾                                                                           |  |
| ج١/ ٢٩٢           | 44                | ﴿ مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَىَّ وَمَآ أَنَا يِظَلَّنِهِ لِلْغَبِيدِ ﴾                       |  |
| ج٣/ ٧٤٣           | ٤٥                | ﴿ فَذَكِّرٌ بِٱلْفَرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ﴾                                              |  |
|                   |                   | ۱ ۵ ـ سورة الذاريات                                                                           |  |
| ج۲/۲۱۲            | 74                | ﴿ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ. لَحَقُّ مِنْلَ مَاۤ أَنَّكُمْ نَطِقُونَ ﴾         |  |
|                   |                   | ٥٣ ـ سورة النجم                                                                               |  |
| ج١/٨٨١            | ٤-١               | ﴿ وَٱلنَّجْدِ إِذَا هَوَىٰ ﴿ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ﴿ وَمَا يَنطِقُ               |  |
|                   |                   | عَنِ ٱلْمُوكَى ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْنُ يُوحَىٰ ﴾                                           |  |
| ج٣/ ٢٢٨           | 77                | ﴿ وَكُمْ مِّنِ مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَعَنَّهُمْ شَيًّا إِلَّا               |  |
|                   |                   | مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآهُ وَيَرْضَى ﴾                                    |  |
| ج٢/ ٤٢٢،          | ٣١                | ﴿ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَسَتُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسَّنَى ﴾ |  |
| ج٣/ ١٤٢           |                   |                                                                                               |  |
|                   | ٤٥ ـ سورة القمر   |                                                                                               |  |
| ج٣/ ٧٤٧           | 17                | ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّذَّكِرٍ ﴾                         |  |
| ج۲/۱۶۲            | ٤٩                | ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرٍ ﴾                                                   |  |
|                   |                   | ٥٥ ـ سورة الرحمن                                                                              |  |
| ج١/٧٥٢            | 28,24             | ﴿ هَذِهِ ء جَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ   |  |
|                   |                   | حَمِيمٍ ءَانِ ﴾                                                                               |  |
| ج۲/ ۱۷۶           | ٦٤                | ﴿ مُدُهَا مِّتَانِ ﴾                                                                          |  |
|                   | ٥٦ ـ سورة الواقعة |                                                                                               |  |
| ج١/٧٥٢            | ٧٣                | ﴿ نَعَنُ جَعَلْنَهَا تَذْكِرَةً وَمُتَكًّا لِلْمُقْوِينَ ﴾                                    |  |

| رقم الجزء والصفحة | رقمها | الآيــــة                               |
|-------------------|-------|-----------------------------------------|
| ٥٧ ـ سورة الحديد  |       |                                         |
| ج٣/ ٢٥٥           | ٤     | ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ﴾ |

### ٥٨ ـ سورة المجادلة

| ج١٤/١٦  | ١  | ﴿ قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قُولَ ٱلَّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيٓ إِلَى ٱللَّهِ﴾ |
|---------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ج٣/ ٢٣٩ | ١٦ | ﴿ ٱتَّخَذُوٓا ۚ أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾                     |

### ٥٩ ـ سورة الحشر

| ج١/٣٧٣ | ۲  | ﴿ يُحْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾                |
|--------|----|---------------------------------------------------------------------------------|
| ج١/٣٧٣ | ٥  | ﴿ مَا قَطَعْتُم مِّن لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَآبِمَةً عَلَيْ أَصُولِهَا    |
|        |    | فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَسِقِينَ ﴾                                   |
| ج١/٠٩١ | ٧  | ﴿ وَمَاۤ ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُـٰذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنَّهُواْ ﴾ |
| ج۲/۰۱۲ | ٧  | ﴿ كَىٰ لَا يَكُونَ دُولَةً ۚ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ﴾                    |
| ج۲/۲۶۲ | ١٦ | ﴿ كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ ٱكْفُرْ ﴾                        |

# ٦٠ ـ سورة الممتحنة

| ج١/٢٤٤ | ١  | ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ |
|--------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |    | إِلَيْهِم بِٱلْمُوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُواْ ﴾                                                      |
| ج١/٠٢٤ | ١. | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَتِ                   |
|        |    | فَأُمَّتِ حِنُوهُنَّ ﴾                                                                           |
| ج١/٠٢٤ | 17 | ﴿ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾                                                                             |

## ٦١ ـ سورة الصف

| ج٣/ ٥٥٠ | ۲، ۳ | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ كَبُرَ |
|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------|
|         |      | مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُوكَ ﴾                       |

| رقم الجزء والصفحة | رقمها | الأيــــة                                                                      |
|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ج١/ ٧٩            | ١٤    | ﴿ فَأَيُّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوهِمٍ فَأَصْبَحُواْ ظَهِرِينَ ﴾ |

### ٦٢ ـ سورة الجمعة

| ج٣/ ٣٣٨ | ٦ | ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ هَادُوٓا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيآءُ لِلَّهِ مِن |
|---------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|
|         |   | دُونِ ٱلنَّاسِ﴾                                                                        |

### ٦٣ ـ سورة المنافقون

| ج٣/ ٣٣٩ | ٣ | ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ﴾                            |
|---------|---|-------------------------------------------------------------------------------|
| ج٣/ ٢٢٩ | ٦ | ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِ مِ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن |
|         |   | يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴾   |

## ٦٤ ـ سورة التغابن

| ٩ ج٣/ ٢٤٣ | ﴿خُىٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ﴾ |
|-----------|-------------------------------|
|-----------|-------------------------------|

## ٦٦ ـ سورة التحريم

| 11/7 | 1 | ﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَاۤ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ ﴾ |
|------|---|----------------------------------------------------------------------|
|------|---|----------------------------------------------------------------------|

### ٦٨ ـ سورة القلم

| ج ۱۸۸/۱ | ٤ | ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ |
|---------|---|---------------------------------------|
|---------|---|---------------------------------------|

#### ٦٩ ـ سورة الحاقة

| ج۱/۹۸۱       | ۲۳-۲۸ | ﴿ فَلَا أَقْيِمُ بِمَا نَبُصِرُونَ ۞ وَمَا لَا نَبْصِرُونَ ۞ إِنَّهُ, لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمِ<br>۞ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا نُؤْمِنُونَ ۞ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنِّ قَلِيلًا مَا |  |
|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|              |       | نَذَكَّرُونَ ﴾                                                                                                                                                                                  |  |
| ج۲/ ۲۲۱، ۳۳۲ | ξV-ξξ | ﴿ وَلَوْ نَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ۞ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِٱلْيَمِينِ ۞ ثُمَّ لَقَطَعْنَا                                                                                         |  |
|              |       | مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ۞ فَمَا مِنكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَجِزِينَ۞                                                                                                                                |  |

| رقم الجزء والصفحة  | رقمها  | الأيـــــة                                                                             |  |  |  |
|--------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                    | ٠      |                                                                                        |  |  |  |
| ج١/ ٢٣٢            | 77     | ﴿ رَبِّ لَا نَذَرُ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا ﴾                       |  |  |  |
|                    |        | ٧٧ ـ سورة الجن                                                                         |  |  |  |
| ج۲/ ۲۲۱            | 77     | ﴿ قُلْ إِنِّي لَن يُحِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُّ ﴾                                    |  |  |  |
| ج٣/ ٤٤٣            | 77     | ﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ. فَإِنَّ لَهُ. نَـارَ جَهَنَّـمَ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ |  |  |  |
|                    |        | أَبدًا ﴾                                                                               |  |  |  |
|                    |        | ٧٤ ـ سورة المدثر                                                                       |  |  |  |
| ج١/٩٥٢             | ۲۸ ،۲۷ | ﴿ وَمَاۤ أَدۡرَىٰكَ مَا سَقَرُ ۞ لَا نُبۡقِي وَلَا نَذَرُ﴾                             |  |  |  |
| ج١/ ٥٥٧            | 79     | ﴿ لَوَاحَةً لِلْبَشَرِ ﴾                                                               |  |  |  |
|                    |        | ٥٧ ـ سورة القيامة                                                                      |  |  |  |
| ج۲۰۷/۲ج            | ۱۹،۱۸  | ﴿ فَإِذَا قَرَأْنُهُ فَٱلَّبِعَ قُرْءَانُهُۥ ۞ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَـانَهُۥ ﴾     |  |  |  |
| ج۲/۷۲۲،            | 77, 77 | ﴿ وُجُوهٌ يَوْمِيلِ نَاضِرَةً * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾                             |  |  |  |
| ج٣/ ٢٢٣، ٤٢٣       |        |                                                                                        |  |  |  |
|                    |        | ٧٦ ـ سورة الإنسان                                                                      |  |  |  |
| ج١/٢٢٢             | ٣ - ١  | ﴿ هَلْ أَنَّى عَلَى ٱلْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْتًا مَّذَكُورًا * |  |  |  |
|                    |        | إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن نُطُّفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا |  |  |  |
|                    |        | بَصِيرًا ﴿ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كُفُورًا ﴾            |  |  |  |
| ج١/ ١٤٤            | ٦      | ﴿ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴾                  |  |  |  |
| ج۲/ ۲۵             | 7 8    | ﴿ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴾                                       |  |  |  |
| ٧٧ ـ سورة المرسلات |        |                                                                                        |  |  |  |
| ج۲/٤/۲             | ٥٠     | ﴿ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُۥ يُؤْمِنُونَ ﴾                                            |  |  |  |

| رقم الجزء والصفحة | رقمها | الأيــــة                                                                                              |  |  |
|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| ۸۷ ـ سورة اثنبأ   |       |                                                                                                        |  |  |
| ج١/٣٤٢            | ٣٨    | ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَتِكَةُ صَفًّا ﴾                                                     |  |  |
|                   |       | ۸۱ ـ سورة التكوير                                                                                      |  |  |
| ج۲/۱۶۲            | 44    | ﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾                                     |  |  |
|                   |       | ٨٢ ـ سورة الإنفطار                                                                                     |  |  |
| ج٣/٣٤٣            | 31-71 | ﴿ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمِ ۞ يَصَّلَوْنَهَا يَوْمَ ٱلدِّينِ ۞ وَمَا هُمْ عَنْهَا              |  |  |
|                   |       | يِغَآلِيِينَ ﴾                                                                                         |  |  |
|                   |       | ٨٣ _ سورة المطففين                                                                                     |  |  |
| ج١/ ٢٥٢           | 3.7   | ﴿ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ﴾                                                       |  |  |
|                   |       | ٨٥ ـ سورة البروج                                                                                       |  |  |
| ج١/٩٤١            | ٤     | ﴿ قُبِلَ أَضَعَتُ ٱلْأُخْذُودِ ﴾                                                                       |  |  |
| ج١/٩٤١            | ٨     | ﴿ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴾                                                                              |  |  |
|                   |       | ۸۷ ـ سورة الأعلى                                                                                       |  |  |
| ج٣/ ٥٤٣           | ۷،٦   | ﴿ سَنُقُرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ ۞ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّهُ, يَعْلَمُ ٱلجُّهُرَ وَمَا يَخْفَىٰ ﴾ |  |  |
| ٨٩ ـ سورة الفجر   |       |                                                                                                        |  |  |
| ج۲/۰۰۲، ۳۲۲       | 77    | ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴾                                                          |  |  |
| ۹۳ ـ سورة الضحى   |       |                                                                                                        |  |  |
| ٦٨٨/١ج            | ٣-١   | ﴿ وَٱلضُّحَىٰ * وَٱلَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ * مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴾                         |  |  |

| رقم الجزء والصفحة  | رقمها                       | الأيسة                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ٩٤ ـ سورة المشرح   |                             |                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| ج۱/۹۸۱             | ٤                           | ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرُكَ ﴾                                                                                                                                                           |  |  |  |
| ج۳/ ۲۰۱            | ٦,٥                         | ﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْمُسْرِ يُسْرًا ۞ إِنَّ مَعَ ٱلْمُسْرِ يُسْرًا ﴾                                                                                                                       |  |  |  |
|                    |                             | ٩٦ ـ سورة العلق                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| ج۱/۹۹/             | 0-1                         | ﴿ اَقْرَأُ بِالسِّمِ رَبِّكِ ٱلَّذِي خَلَقَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۞ اَقْرَأُ<br>وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ۞ اَلَّذِي عَلَمَ بِٱلْقَلَمِ ۞ عَلَمَ ٱلْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ ۞ |  |  |  |
|                    |                             | ۹۹ ـ سورة الزلزلة                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| ج٣/ ٣٣٣            | ٧                           | ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴾                                                                                                                                     |  |  |  |
| ج٣/ ٣٣٣            | ٨                           | ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُۥ﴾                                                                                                                                      |  |  |  |
|                    |                             | ١٠٣ ـ سورة العصر                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| ج۲/ ۷۰             | ٣-١                         | ﴿ وَٱلْعَصْرِ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ                                                                                                            |  |  |  |
|                    | وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ ﴾ |                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|                    | ۱۰۹ ـ سورة الكافرون         |                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| ج١/٥٠٤             | ۲، ۲                        | ﴿ قُلْ يَنَأَيُّهَا ٱلۡكِفِرُونَ ۞ لَاۤ أَعۡبُدُ مَا تَعۡبُدُونَ ﴾                                                                                                                      |  |  |  |
| ١١١ ـ سورة المسد   |                             |                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| ج١/ ١٩٦ ، ١٩٢      | ۱، ۲                        | ﴿ تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۞ مَاۤ أَغْنَىٰ عَنْـهُ مَالُهُ,                                                                                                                   |  |  |  |
|                    | وَمُا كَسُبُ ﴾              |                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| ١١٢ ـ سورة الإخلاص |                             |                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| ج۱/۹۷،             | ٣، ٤                        | ﴿ لَمْ كِلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۞ وَلَمْ يَكُن لَّهُ. كُفُوًا                                                                                                                              |  |  |  |
| ج۲/۲۲۳             |                             | أَحَدُ ﴾                                                                                                                                                                                |  |  |  |

المراجعة الم المراجعة المراجع



#### .

- - آزر ج۱/۱۸۶
- الآمر بأحكام الله، أبو علي المنصور بن المستعلى ج٢/ ٣٩٠
  - آمنة بنت الخطاب ج١/ ٢٠٩
    - آمنة بنت وهب ج١/١٩٢
- أبان بن سعيد بن العاص بن أمية ج١/ ٢١٦
- إبراهيم ابن النبي ﷺ ج١/٢٦، ٢٧، ٥٩٤، ج٢/٢٩
- إبراهيم أطفيش (أبو إسحاق) ج٣/ ٢٥٤
- إبراهيم بن أحمد، من بني الأغلب ج٣/ ٧٤، ٧٥
  - إبراهيم بن أدهم ج٣/ ٢٧٦
  - إبراهيم بن تاشفين ج٢/ ٣٦٣
- إبراهيم بن جبلة بن مخزمة الكندي ج٢/ ٤٠٥
- إبراهيم بن سيار بن هاني النظام ج٢/٢٤٢
- إبراهيم بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ج٢/ ٣٠٥
- إبراهيم بن محمد بن أحمد السعّالي النزوي (الفقيه) ج٣/٦/٣

- إبراهيم بن يزيد، أبو إسحاق ج٢/ ٣٤٩
- إبراهيم ﷺ ج١/٥٥، ٩٩، ١٠٣، ١٨٢ ١٨٨، ١٨٨، ١٨٤، ١٨٨، ٩٣٩، ٢٤٢، ٩٩٩ ٩٩٢، ٣٣٣، ج٢/٢٢، ٢١٦، ٧٩٣، ج٣/١٠١، ٣٢٣
  - إبراهيم المشبّه ج٣/ ٨٥
- أبرهة بن الصباح الحضرمي ج٢/ ٨٠٤،
  - 214
  - أبرهة ذو المنار ج١/ ١٤٠
- أبرهة الهدهاد بن شرحبيل بن زيد، وهو
   أبو بلقيس ج١/١٤١
- إبليس (لعنه الله) ج١/ ٢٤، ٦٦، ٢٧، ٢٠، ٢٨، ٨٦، ٩٦، ٢٢٢، ٩٥، ج٢/ ٢٢٢، ١٩٥، ج٢/ ٢٢٢،
  - ابن أبي كبشة ج١/٣٥٨، ٤٢٥
    - ابن أروى ج٢/ ١٧٤
  - ابن الأشعث ج٣/ ٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٧
    - ابن أم أنمار ج١/٣٥٦
    - ابن أم كلثوم ج١/٣٤٦
    - ابن انبه القنطراري ج٣/ ٨٣
- ابن التيهان (مالك بن التيهان الأنصاري) ج١/ ٢٥، ج٢/ ١٢١
  - ابن ثابت بن شماس ج۱۱۸/۲
    - ابن الجمع ج٣/ ٨٤
- ابن حبو (والصحيح ابن حمّو) ج٣/٩٣، ٩٤
  - ابن حضير ج١/ ٢٧٢

- ابن محمود ج٣/ ٢٦٢
- ابن مریم = عیسی ﷺ
- ابن مسعود = عبدالله بن مسعود
- ابن مقطعة (البظور) ج١/ ٣٥٦
- ابن ميمون بن عبدالوهاب ج٣/ ٤٥
  - ابن النظر ج٣/ ٢٩٥
- ابن وهب الجمحي = عمير بن وهب
  - ابن یحیی = عبدالله بن یحیی
  - أبو إسحاق أطفيش ج١/ ٤٦، ٤٦
    - أبو الأسود ج١/ ٤٣٠
    - أبو أمية بن حذيفة ج١/ ٣٥٠
- أبو أيوب الأنصاري (خالد بن زيد)
   ج١/٢٩٣، ٢٩٤
- أبو البخترى (العاص بن هاشم) ج١/٣٢٢، ٢٧٩، ٣٢٢
- أبو براء (عامر بن مالك) ج١/٣٦٤،
   ٣٦٧
- أبو بكر الأصم (محمد بن يعقوب بن يوسف) ج٢/ ٢٥٥
- أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ج٣/ ٢٧٩
  - أبو بكر بن يحيى ج٣/ ١٠٢
  - أبو بكر بن يوسف النفوسي ج٣/ ٧٥
- أبو بكر الصديق ج١/ ٢٠، ٢٥، ٢٧، ٢٧، ٢٠٠
   ۲۲، ٩٤، ٢٠٢، ٢٠٠، ٢٠٠، ٢٠٠
   ۲۲، ۲۳۰، ٤٢٢، ٣٧٢، ٤٧٢، ٥٧٠
   ۲۸۲، ۲۸۲، ۲۸۲، ۳۸۲، ٤٨٢، ۲۸۲

- ابن خلف ج٣/ ٧٣
- ابن الداية = أحمد بن الداية
- ابن الدُغنة (أخو بني الحارث بن عبد مناة) ج١/ ٢٧٤، ٢٧٥
  - ابن الربيع ج١/ ٢٧٢، ج٣/ ٨٤
  - ابن الراوندي ج٢/ ٢٥٥، ٣١٦
    - ابن الزبير = عبدالله بن الزبير
      - ابن سام ج۱۰۳/۱
- ابن سبيط (والصحيح ابن شميط، أحمر بن شميط البجلي) ج٢/ ٣٤٤
- ابن سعيد المعروف بأبي القسّام ج٣/ ١٣٥
  - ابن سمية = عمار بن ياسر
- ابن شهاب (محمد بن شهاب الزهري)
   ج۲/ ۱۲٤
  - ابن صفوان ج١/ ٣٣٥
- ابن عباد (عبدالله بن عباد المصري) ج٣/ ٥٥
  - ابن عباس = عبدالله بن عباس
- ابن العرقة : (حبان بن قيس بن العرقة) ج١/ ٣٩٨
  - ابن عفراء = عوف بن الحارث
    - ابن عقبة ج٢/ ٢٣٤
- ابن عمارة (المعتمر بن عمارة) ج٢/ ٤٠٧
  - ابن عمرو ج١/ ٢٧٢
- ابن قيفان (علقمة بن ذي قيفان الأصغر) ج1/ ١٤٢
  - ابن المبيح ج٢/٤٠٤



\(\text{VAY}, \text{I+\text{I}}, \text{I+\text{I}}, \text{I+\text{I+\text{I}}} \\ \text{VY}, \text{YY}, \text{YY}, \text{YY}, \text{YY}, \text{YY}, \text{YY}, \text{YY}, \text{YY}, \text{YY}, \text{YX}, \text{

- ۸۰۱، ۲۷۱، ۷۷۱، ۷۰۲، ۱۱۲، ۸۱۲،
- P77, ٣٢, ٨٤٢, ٣٩٢, ٤٩٢, ٨٩٢,
- PP7, 7 77, 717, 177, 777, P77,
- ٠٧٠، ١١٤، ٣٢/ ٩، ٨٣، ٨٠١، ٩٠١،
  - 11, 771, 777
- أبو بيهس بن الهيضم (بن جابر)
   ج٢/ ٢٨٧، ٢٨٨
- أبو تميم (السلطان) ج٣/ ٨٥، ٨٦، ٨٨،
   ٨٩، ٩٩، ٩١، ٩٢، ٩٩
  - أبو ثور ج٢/ ١٣٣
  - أبو جابر بن أحمد بن عمر ج٣/ ١٧٦
    - أبو جذيمة ج١/١٧٠
- أبو الجارود (زياد بن المنذر الهمذاني الخراساني) ج٢/٢٠
- أبو جعفر المنصور ج٢/ ٢٩٨، ٣٦٥، ج٣/٢١، ٢١، ٢٢، ٢٥، ٢٦، ٢٨،
   ١١٥
- أبو جندل بن سهيل بن عمرو ج١/٨١٨،
   ٤٢١، ٤١٩

- أبو جهل (عمرو بن هشام) ج١/٢٠٧،
   ٢٠٨، ٢٠١، ٢٠١، ٢٢٢، ٤٢٢،
   ٢٠٧، ٢٨١، ٢٧٨، ٣٢٣، ٢٧٥، ٣٣٠،
   ٢٧٩/ ٢٧٩
  - أبو حامد الغزالي = الغزالي، أبو حامد
    - أبو الحر = علي بن الحصين
- أبو الحسن الأشعري = الأشعري،
   أبو الحسن (على بن إسماعيل)
  - أبو الحسن بن داود ج٣/ ٢٩٧
- أبو الحسن بن سعيد بن أحمد ج٣/ ٣١٤
  - أبو الحسن بن سليمان ج٣/ ٢٩٧
    - أبو الحسن (الشيخ) ج٣/ ٣٢٠
  - أبو حفص الخراساني ج٣/ ٢٨٦
    - أبو الحكم بن هشام ج١/٢٠٧
  - أبو حمزة = المختار بن عوف الشاري
- أبو حميد بن فلح الحداني السلوتي
   ج٣/ ١٢٠
- أبو حنظلة غسيل الملائكة ج١/ ٤٤٨،
   ج٢/ ٢٢، ٣٣٠، ٣٦٥
- أبو حنيفة (النعمان بن ثابت) ج٢/ ٢٧٢،
   ج٣/ ٢٧٦
- أبو الحواري الأعمى ج٣/ ١٣٦، ١٥٦،
   ١٥١، ١٥٨، ١٥٩
- أبو خـزر ج٣/ ٧٦، ٨٨، ٨٨، ٩٨، ٩٠، ٩١، ٩٢، ٩٣، ٩٩
  - أبو خرق ج٣/ ٢٦١

- أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب (وأسمه المغيرة) ج١/٢٥٦، ج٣/٢٧٣
  - أبو سلمة = عبدالله بن عبدالأسد
    - أبو سليمان ج٣/ ٩٣
  - أبو سليمان بن يعقوب ج٣/ ٨١، ٨٢
- أبو سليمان النحوي: (محمد بن طاهر بن بهرام السجستاني، المنطقي) ج١/ ٨٢
  - أبو صفرة ج٢/ ٢٢٤
- أبو طالب (عم النبي ﷺ) ج١/ ٢٥، ٢٢٢، ٢٢٠، ٢٢٢، ٢٢٢، ٢٢٢، ٢٢٤، ٢٢٤
- أبو طلحة (زيد بن سهل) ج٢/٣٢،
   ج٣/٢٧٠
  - أبو عاد ج١/١٨٠
  - أبو عامر الأشعري ج١/ ٤٥٧
- أبو عامر (الراهب) الفاسق ج٢/ ٢٢،
   ٢٤
- أبو عامر الصيفي (عبد عمرو بن صيفي)
   ج١/٨٤٣
- أبو عبادة البحتري (الوليد بن عبيد بن يحيى الطائي) ج٢/ ٣٧٢
- أبو العباس السفاح = السفاح (أبو العباس) عبدالله بن محمد

- أبو الخطاب (الخطاب بن حسن الحجوري) ج٢/ ٢٩٧
- أبو خيثمة (عبدالله بن خيثمة الأنصاري)
   ج٢/١٣
  - أبو داود القبلي ج٣/ ١١
- أبو دجانة (سماك بن خرشة) ج١/٨٤٨،
   ج٢/٣١
  - أبو الدحداح ج١/٣٥٧
    - أبو الدغنة ج١/٢٧٤
    - أبو دهقان ج١/ ٢٩٧
    - أبو الدوانيق ج٣/٢٦
- أبو ذر الغفاري (جندب بن جنادة)
   ج۲/۱۵، ۲۷، ۱۱۰، ۱۱۲، ۲۰۹،
   ۳۳۹، ۳۹۳
- أبو رافع اليهودي (مولى رسول الله ﷺ) ج١/٢٦، ٣٢٩، ٤١٢
  - أبو رهم الغفاري ج١/ ٤٣٧
  - أبو زكريا (ثابت بن حمزة) ج١/ ٨٢
- أبو سعيد بن أحمد بن أبي الحسن بن أحمد ج٣/ ٣١٤
  - أبو سعيد بن طلحة ج١/ ٣٤٩
    - أبو سعيد الخدري ج٢/٥٦
- أبو سعيد الكدمي ج٣/١٥٥، ١٦٥،
   ٢٩٨
- أبو سفیان ج۱/۲۷۲، ۲۹۵، ۲۹۷، ۳۱۷، ۳۱۹
   ۱۳۲، ۳۲۱، ۳۲۳، ۳۲۳، ۳۲۳، ۳۲۲، ۳۲۲، ۳۷۲،



- أبو عيسى الخراساني ج٣/ ٢٩٧
  - أبو فديك ج٢/٢٨
- أبو الفرج الأصفهاني (علي بن الحسين بن محمد المرواني الأموي القرشي) ج١/ ٨٢
- أبو القاسم بن أبي الحسن بن أحمد بن أبي الحسن ج٣/ ٣١٤
  - أبو القاسم بن أبي شائق ج٣/ ٣١٥
- أبو القاسم بن الصقر البهلوي ج٣/ ٣٠١
  - أبو القاسم بن عبيدالله ج٣/٧٦
- أبو القاسم بن محمد بن الكعبي ج٢/٢٥٦
  - أبو قحافة ج١/٣٥٨
    - أبو قيس ج١/ ٩٨
  - أبو كبشة ج١/ ٢٩٥
  - أبو كعب ج٢/٢٠١
- أبو لبانة ج١/١٠٤، ج٣/ ٣٣٦، ٣٣٧، ٣٣٨
- أبو لهب (عبدالعرى بن عبدالمطلب)
- أبو لؤلؤة فيروز الفارسي (غلام المغيرة بن شعبة) ج٢/١٥٣، ١٥٤
  - أبو المتوكل ج٣/ ٣٨
- أبو محجن الثقفي (عمرو بن حبيب)
   ج٢/ ١٢١، ١٣٣
  - أبو محمد ج٣/ ٤٨

- أبو عبدالله ج٢/ ٣٦٧
- أبو عبدالله بن أبي عمر النفوسي
   ج٣/ ٨٧
- أبو عبدالرحمن الديلمي ج١/٤٠٤،
   ج٢/١٥
  - أبو عيسى بن جبر ج١/ ٣٧٢
- أبو عبيدة بن محمد السامي ج٣/ ١٣٣
- أبو عبيدة، عامر بن الجراح ج١/٢٠٤،
   ١١٤، ٤٤٤، ج٢/٣٠، ١١١، ١١٤،
   ٢٦٧، ٣٣٩، ج٣/٢٦٢
- أبو عبيدة (عبدالحميد بن فحمس الجناوني) ج٣/٥٩، ٦٠، ٦١، ٦٢، ٣٣، ٦٤، ٦٥
- أبو عبيدة المغربي (أبي عبيدة الأعرج) ج٣/ ٢٩٩
- أبو عزة الشاعر (عمرو بن عبدالله الجمحي) ج١/ ٣٦١
  - أبو عطية ج٢/٢٨٦
- أبو علي (الحسين بن عبدالله بن سينا)
   ج١/٨٣
- أبو علي الكوفي (أحمد بن محمد بن عمار) ج١/ ٢٧١
- أبو علي، محمد بن عبد الوهاب الجبائي ج٢/ ٢٥٧
  - أبو عمارة (وزير أبي يزيد) ج٣/٧٨
- أبو عمر بن العلاء النحوي (زبّان بن عمار) ج٣/ ٣٥٠

فهرس الأعلام فالإعلام

• أبو هاشم الجبائي، عبدالسلام ج٢/٢٥٧

- أبو الهذيل، حمدان بن أبي الهذيل ج٢/ ٢٤٤
  - أبو الهذيل العلاف ج٢/٣١٦
- أبو هريرة (عبدالرحمن بن صخر الدوسي) ج١/٢٥٨، ٣٧٦، ٤٢٩،
  - ٠٣٤، ج٢/٣٧، ٨٩
  - أبو هيثم ج١/٢٧٢
- أبو الهيثم (العبسي الرواحي) ج١/١٦٧
  - أبو الوضاح ج٣/ ١٢٥
  - أبو يحيى الأعرج النكّاري ج٣/ ٩٤
- أبو يوسف (صاحب أبي حنيفة) ج٢/ ٢٧٢
- أبو يوسف (يعقوب ١١٨) = يعقوب ١١٨
  - أبي بن خلف الجمحي ج١/ ٣٥٢
- أبي بـن كعـب ج١/١٤١، ج٢/١٦٠، ج٣/٣٣، ١٠٧
  - أحبش بن دلجة ج٢١٦/٢
- أحمد بن أبي الحسين بن سعيد (أبو الحسن) ج٣/ ٣١٤
- أحمد بن أبي داود ج٢/ ٣٦٩، ٣٧٠،
   ٣٧١
  - أحمد بن بلحسن البوشري ج٣/ ٢٢٨
    - أحمد بن جميل الهناوي ج٣/ ١٣٠
  - أحمد بن الحسين المتنبي ج٣/ ٢٧٨
- أحمد بن حنبل ج٢/٢٧٦، ٣٣٠، ج٣/ ٢٨٠

- أبو محمد بن محمد بن محبوب ج٣/١٥٦
  - أبو محمد (الشيخ) ج٣/ ٣٤٨، ٣٤٨
    - أبو مسور ج٣/ ٩٩
    - أبو معبد ج١/ ٢٨٥
- أبو معروف (ويدرن بن جواد) ج٣/ ٩٧
  - أبو مكنف ج٣/ ٢٩٦
- أبو المنذر بن أبي محمد بن روح
   ج٣/٢٦٦
- أبو المنذر بن محمد بن محبوب ج٣/١٥٦
  - أبو المنصور ج٢/ ٣٨٧
  - أبو منصور إلياس ج٣/ ٧٢، ٧٣
- أبو منصور الخراساني (حاتم منصور)
   ج٣/ ٢٨٦
  - أبو المهاجر ج٣/٥٨
- أبو موسى الأشعري (عبدالله بن قيس)
   ج١/ ٢٨، ج٢/ ٣٦، ١٤٤، ١٤٤،
   ١٤٤، ١٥٠، ١٥١، ١٨١، ١٨٩، ١٩٢، ١٩٢، ١٩٨
- أبو النتاج (مولى أبي عبيدة بن الجراح) ج٢/ ١١١
- أبو النظير الثقفي (والصحيح أبو بصير الثقفي) ج١/ ٤٢٠، ٤٢١
  - أبو نوح = سعيد بن رنغيل
- أبو هاشم بن محمد (الحنفية) ج٢/٢٠٣، ٣٠٣، ٣٠٤



- أحمد بن الخابط ج٢/ ٢٥٠
  - أحمد بن خلف ج٣/ ٢٢٧
  - أحمد بن الدّاية (فخر الدين) ج٣/ ١٧٨
    - أحمد بن سليمان الرواحي ج٣/٢١٦
  - أحمد بن صالح بن محمد بن عمر (القاضي) ج٣/ ١٨٢
  - أحمد بن عبدالله بن موسى بن سليمان الكندي (أبو بكر) ج٣/ ٣٠٩، ٣٠٩
    - أحمد بن على الغافري ج٣/ ٢٥٠
  - أحمد بن عمر (أبو بكر) ج٣/ ١٧٦، 117,717
  - أحمد بن عمر بن أحمد بن مفرج ج۳/ ۱۸۱
    - أحمد بن الكيال ج٢/ ٣١٥
  - أحمد بن محمد بن أبي بكر النزوي (أبو بکر) ج۳/ ۲۹۳
  - أحمد بن محمد بن أبي جابر المنحي (أبو جابر) **ج٣/ ٢٩٧** 
    - أحمد بن محمد بن خالد ج٣/ ٢٩٣
  - أحمد بن محمد بن صالح (أبو بكر) ج٣/٣/٣
  - أحمد بن محمد بن عمر المنحي ج۳/۸۹۲
  - أحمد بن محمد بن عامر الهنقري ج۳/ ۹۷
  - أحمد بن محمد بن المفضل (أبو بكر) ج۳/۱۱۳

- أحمد بن محمد العفيف السعالي (أبو بکر) ج۳/۳۳
- أحمد بن محمد المعلم (أبو بكر) ج٣/ ٢٧١ ، ٤٠٣
  - أحمد بن مداد ج٣/ ١٨٦، ١٩٣
    - أحمد بن هلال ج٣/ ١٣٥
- أحمد بن يحيى بن إسحاق، أبو الحسين ج ۲/ ٥٥٧
  - أحمد الجهني ج٢٦٦/٢
  - الأحنف بن قيس ج٢/ ٢٨٢
  - الأخطل البهلاني ج٣/ ٢٩٣
    - الأخنس ج١/ ٣٢٤
  - الأخنس بن شريك ج١/٢٦٦
    - الأخنس بن قيس ج٢/ ٢٩١
- إدريس (أخنوخ ١٧٨، ٢٥/١) 127, 737
  - إدريس بن علي بن حمود ج٢/ ٣٦٠
    - أرطأة بن شرحبيل ج١/ ٣٥٠
- الأرقم بن أبي الأرقم ج١/ ٢٠٤، ٢٠٦، ج٣/ ١٦٩
- الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك ج ۱ / ۳۰ ۱
  - أزدشير بن بابك ج١١٦/١
  - أزدشير بن شيرويه ج١/١٢٤
    - أزدشير بن هرمز ج١١٩/١
      - الإزكوي ج١/٢٨
  - أزهر بن على بن عزرة ج٣/ ٢٨٨

فهرس الأعلام (٢٦)

- أسماء بنت عميس ج٢/ ٣٨، ١٢٠
- إسماعيل بن إبراهيم الخليل صلوات الله عليهما ج١/١٠٠
  - إسماعيل بن أبي القاسم ج٣/ ٨١
- إسماعيل بن جعفر (الصادق) ج٢/ ٢٩٧،
   ٣٠٩
- إسماعيل بن درار الغدامسي (أبو المنيب) ج٣/ ١١، ١٣، ٥٧، ٦٤
  - إسماعيل بن عبيدالله ج٣/٧٦
- إسماعيل بن محمد بن إسماعيل ج٢/ ٣١٠
- إسماعيل بن محمد بن عبيدالله المهدي
   الملقب بالمنصور ج٣/ ٧٨، ٧٩
  - إسماعيل بن يعقوب ج٣/ ٢٩٤
- إسماعيل (حارس سماء الدنيا) ج١ / ٢١٢
  - إسماعيل الشيعي ج٣/ ٧٩
- اسماعیل ﷺ ج۱/۲۰، ۱۶۸، ۱۸٤، ۱۸٤، ج۳/ ۱۰۱
  - الأسود بن ذريح ج٢/ ١٦٣، ٢٠٩
  - أسود بن سليمة بن مالك ج١/ ١٧٥
    - الأسود بن صوحان ج٢/ ١٦٣
- الأسود بن عبد الأسود المخزومي ج1/17
- الأسود بن عبد يغوث ج١/٥١٦، ٢١٦، ٢١٧
  - الأسود بن عمران ج١ / ١٦٣
- الأسود بن المطلب الأسدي ج١/٢١٦

- أزهر بن محمد بن أزهر ج٣/ ٢٩٢
- الأزهر بن محمد بن جعفر (أبو علي)
   ج٣/ ١٥٦، ١٥٧، ١٥٩، ٢٨٨
- أزهر بن محمد بن سليمان ج٣/١٢٨،
   ۲۹۷
  - أزيد بن ربيعة ج٢/ ٣٢، ٣٣
    - إساف (صنم) ج١/ ٨٩
- أسامة بن زيد ج۱/۲۷، ۳۸۵، ج۲/۶۸،
   ۲۳۹، ۲۲، ۲۲۷، ۲۳۹
  - إسحاق الله ج١/ ٢٥
  - أسد بن حصن ج٣/ ٢٧١
  - الأسد بن صلت ج٣/ ١٣٠
  - أسد بن عمران بن عمرو ج١٦٦/١
  - أسد بن سليمة بن مالك ج١/ ١٧٥
- إسرافيل ﷺ ج١/١٩٩، ٢٤٣، ج٢/٥٨
- إسرائيل (من علماء النصارى) ج١/٧٧،
   ٧٨
  - أسعد ج١/٢٧٢، ٢٧٣
- أسعد بن زرارة ج١/ ٢٣١، ٢٩٣، ٢٩٥
  - أسعد الكامل ج١/٥١٥
    - أسفنديار ج١/١٣١
    - الإسكافي ج٢/ ٢٥٤
- الإسكندر، الرومي (ذو القرنين) ج١/ ١١٥
  - أسلم ج٢/٢
  - أسماء بن حارثة ج٢/٧٦
  - أسماء بنت أبي بكر ج١/ ٢٨٢، ٣١٢
  - أسماء بنت عمر بن معدي ج١/٢٦٩



- أم بكر ج١/ ٤٠٥
- أم البنين بنت القرنين ج١ / ١٣٣
- أم جميل بنت الخطاب (فاطمة) ج١/٥٠٢، ٢٠٢
  - أم حبيبة (رملة) ج١/٢٦، ٢٣٦
- أم حكيم (بنت الحارث بن هشام المخزومية) ج١/٤٥٤
- أم الخير بنت صخر، وهي أم أبي بكر الصديق ج١/٥٠٦، ٢٠٦
  - أم الدحداح ج١/٣٥٧
- أم رومان (أم عائشة ﴿ الْمُ ٢٢٩، 397,013
- أم سلمة: (هند بنت أبي أمية ﴿ اللهِ الله ج١/٢٦، ١٩٦٩، ٥٧٣، ٢٧٣، ١٨٣، ١٩، ٢٣٤، ٣٢/٤٧
  - أم عبد الرحمن بن رستم ج٣/ ١٠
    - أم عمرو ج١/٨٦
  - أم الفضل ج١/ ٣٢٩، ٣٣٣، ٣٣٤
- أم كلثوم بنت عتبة بن أبى معيط ج١/٠٢٤
- أم كلثوم بنت النبي على ج١/٢٢٤، 72.
  - أم المساكين ج١/٣٤٣
- أم مسطح (عاتكة بنت أبى إبراهيم بن عبد المطلب) ج١/ ٣٨٤
- أم معبد الخزاعية ج١/ ٢٨٤، ٢٨٥، ٢٨٦
  - امرأة من الأنصار ج١/ ٤٤٠

• الأسود العنسي = العنسي

577

- أُسيد بن أبي طلحة ج١/ ٣٥١
  - أسيد بن الحصين ج٢/٢٦
- أسيد بن حضير ج١/ ٣٤٥، ٣٨٣
  - أسيد بن عبيد ج١/٢٠٤
- الأشعث بن قيس الكندي ج٢٨/٢، ١٤٣، ج٣/ ٥٧٥
- الأشعري، أبو الحسن (علي بن إسماعيل) ج٢/ ١٩٨، ٢٥٤
  - الأعشى (أخو بني تميم) ج٢/ ٣٩٧
- الأعشى (ميمون بن قيس بن جندل) ج ۲/ ۱۸٥
  - الأعور اليماني ج٢/ ٤٠٥
    - أفراسياب ج١٠٩/
    - أفريذون ج١٠٨/١
  - أفريقش بن أبرهة ج١/ ١٤٠
- الأفضل ابن أمير الجيوش ج٢/ ٣٨٩،
  - 49.
  - أفلاطون ج١/٨١
- الأفوه الأودي (صلاءة بن عمرو) ج١٠٢/١
- الأقرع بن حابس ج١/ ٤٥٨، ج٣/ ٣٤٠
- أكيدر بن عبدالملك الكندي ج١٨/٢،
  - ۲.
  - الياس عليه ج١/٢٥، ١٨٦
  - إليسع بن المدرار ج٣/ ٧٦
    - أم أنمار ج٣/ ٢٦٨

ب

- باذان (والي اليمن) ج١/٢٢٦، ٢٢٧، ج٢/٣٦
- الباقر (محمد بن علي بن زين العابدين)
   ج٢/ ٣٠٧، ٣١٤
  - باقوم الرومي ج١/ ٢٤٠
- باکور بن حبیب بن مالك بن حسان بن
   تبع ج۲/ ۳٤
  - بحيرا الراهب ج١/١٩٧
- بخیت النوبي (مملوك محمد بن ناصر) ج٣/ ٢٦٠
  - بدر (اسم لرجل) ج١١٣/١٣
- بدلیل بن ورقاء الخزاعي ج١/١٧،
   ۲۲/ ۳۵، ۳۳
  - البراء ج١/ ٢٩٥
- البراء بن مالك الأنصاري ج٢/ ١٤٩، ١٥١
- البراء بن معرور بن صخر الخزرجي الأنصاري ج١/ ٢٧٠، ٢٧٢
  - البربري ج٣/٧، ٨
  - بركة الحبشية (أم أيمن) ج١٩٦/١٩
    - برة ج١/ ٣٨٢
- بريدة بن الحصيب ج١/ ٢٨٦، ٢٨٧، ٣٨١
- بريرة (مولاة عائشة بنت أبي بكر الصديق) ج١/ ٣٨٢، ٣٨٥
  - بسبس بن عمرو ج١١٦/١٣

- امرأة من بني تميم ج٢/ ٥٢
- أميمة بنت عبد المطلب ج١/ ٣٨٩
- أمية بن خلف ج١/٣٢٣، ٣٣١، ٣٥٣،
  - أمية بن أبي الصلت ج١/ ٣٣٧
    - أنبيب (اسم رجل) ج٣/ ٧٥
- أنس بن مالك ج١/٨٥٣، ج٢/٢١،
   ١٥٠، ٧٥
  - أنس بن النضر ج١/ ٣٥٤
  - الأنصاري ج١/٣٦٦، ٤٠٦
  - أنو شروان هرمز ج١/١٢٣
    - أنيس بن أوس ج١/٣٩٨
- الأهيف بن حمحام الهنائي ج٣/ ١٢٩،
  - 145.14.
- أوزمرد: (الصحيح هرمز بن سابور بن أردشير) ج١/١٧
  - أوس بن صامت ج١/ ٤١٤
  - أوس بن قيظي بن حارثة ج١/ ٣٩٥
    - أيسوع (عيسى ﷺ) ج١/٧٧
      - أيمن بن أم أيمن ج١/ ٤٥٦
    - أيمن بن الهميسع ج١ / ١٣٢
- أيوب بن سليمان بن عبد الملك ج٢/ ٣٤٧
- أيوب بن العباس (أبو الحسن) ج٣/ ٤٧، ٥٠، ٥١، ٥٠، ٥٥، ٥٥
- أيوب عامل جبل نفوسة (أبو الحسن)
   ج٣/ ٥٧
  - أيوب عليه ج١/ ٢٥، ١٨٤



- بنت الإمام سيف ج٣/ ٢٣٦
- بنت عمير بن عامر ج٣/ ١٩٧
- بنت اليلب بن مصعب ج١/ ١٤١
  - بهرام ج١/٥٩١
  - بهرام بن بهرام ج١/١٧
  - بهرام بن سابور ج١/٩١١
- بهرام کور (أو بهرام جور) ج١/٠١١
- بهرامیان: (الصحیح بهرام بن بهرام بن هرمز) ج۱۱۸/۱
  - بهقان ج۱/۸۳۸
  - بهمن بن أسفنديار ج١١٣/
  - بوخرق (أبو خرق) ج٣/ ٢٦١
    - بوزاسب ج١٠٨/١
  - بيحرة، أبو أحمد ج٣/ ١٣٥، ١٣٦

#### ت

- تالب ریم بن شهران ج۱/ ۱۳۸
- تُبع الأعرج بن حسان ج١ / ١٤٧
- تبع الأقرن، وهو ذو القرنين ج١/١٤٤
- تبع بن تبع الأقرن بن شمر يرعش
   ج١/٤٤/١
  - تبع بن زید ج۱۳۸/۱
  - تميم بن مسلمة ج٢/ ٣٩٥
    - تميم الداري ج٢/٣٦
- توران تخت (والصحيح بوران) ج١/ ١٢٥
  - تيم الله بن ثعلبة ج٣/ ٢٧٦

- بشر بن المعتمر ج٢/ ٢٥١، ٢٥٣
  - بشیر (أبو محمد) ج٣/ ١٥٦
- بشير بن سعد، أبو النعمان الأنصاري ج٢/ ١٠
- بشیر بن محمد بن محبوب (أبو المنذر)
   ج۲/۳۳۳، ج۳/ ۲۹۰
- بشیر بن المنذر (أبو المنذر) ج۳/۱۱۸،
   ۱۲۱، ۱۲۷، ۱۳۱، ۲۸۲، ۳۰۷
  - البطاشي ج١/٩، ١٠
  - بکر بن حفص ج۱/۱۷
  - بكر بن شداخ الليثي ج٢/٧٦
- بكر بن قاسم اليهراسني (أبو صالح) ج٣/ ٨٧
  - بكر بن وائل ج٢/ ١٢٩
    - البكري ج٣/ ٩
- بلال بن رباح (مؤذن رسول الله ﷺ)
   ج۱/۷۲، ۳۱۱، ۳۳۱، ج۲/۷، ۱۷،
- ٥٣، ٥٢، ٢٢، ٢٧، ٣٠١، ٢٢٣، ٢٣٣،
  - ج٣/ ٢٦٩
- بلج بن عقبة (السليمي الأزدي) ج٢/ ٤٠٦، ٤٠٧، ٤٠٨، ٤٠٩،
  - ج٣/ ٢٨٢
  - بلعرب بن حمير بن سلطان ج١/٩
  - بلقيس بنت أبرهة الهدهاد ج١/١٤١
    - بليع الأرض ج١/ ٣٧٠
    - بنان بن سمعان النهدي ج٢/٣٠٣
      - بنت أبي العاص ج١/٤٣٦

- جاعد بن سالم السلامي ج١/٩
  - جاعد بن مرشد ج٣/ ٢١٩
  - جام أسب الحكيم ج١/١٢١
- جبر بن الحسن بن جفير بن علي ج٣/ ١٨٤
- - جبلة بن الأيهم ج١/ ٢٧، ج٢/ ١٢٥
  - جبلة بن عمرو الأنصاري ج٢/ ١٦٧
    - الجبور ج٣/ ٢١١
    - جبير بن مطعم ج١/ ٣٥٥
- جثيمة بنت هشام المخزومي ج٢/ ١٢٤
  - الجد بن قيس ج٢/١٣
  - جرزاد ج۲/۱۳۷، ۱٤۰
- جرير بن عبدالله البجلي ج٢/ ٣١، ٣٤،
   ۱۲۸، ١٣٢، ١٣٣، ١٣٦،
- جرير بن نافع الخراسان (أبو هاشم) ج٣/ ٢٩٩
- جعفر بن أبي طالب ج١/ ٢١٩، ٢٢٠،
   ٢٢٢، ٢٢١، ٤٤٢، ٤٣٦، ٤٤٢، ٣٢٢
  - جعفر بن جشم العتكي ج٣/ ١٠٨

- التيم بن هزال ج١/١٨١
- تيم اللات بن ثعلبة ج٢/ ٢٧٢، ٢٨٢

#### ث

- ثابت بن الدحداح ج١/٣٥٦
- ثابت بن قیس بن شماس ج۱/ ۳۸۲،
   ٤٠٤
- ثعلبان الأكبر بن شرحبيل بن الحارث ج١/٩٤١
- ثعلبة بن حاطب الأنصاري ج١/٢٧،
   ج٢/٢٤، ٣٤
- ثعلبة (بن سعية. وقيل: ابن يامين) ج١/ ٤٠٢
  - ثعلبة (بن عامر) ج٢/ ٢٩٠
  - ثعلبة بن غنمة ج١/ ٣٩٨، ج٢/ ١٤
- ثمامة بـن أثـال الحنفـي ج١/٢١٢،
   ٢١٣، ج٢/٥٣
  - ثمامة بن الأشرس النميري ج٢/ ٢٥٤
    - ثمود بن عابر بن إرم ج١/ ١٨١
- ثوملة صاحب رسول الله ﷺ ج٢/ ٢٠٠،

#### 3

- جابر بن عبدالله ج١/٢٣٢
- الجاحظ (عمرو بن بحر) ج١/١٩٥،
   ج٢/٢٥٤، ٢٥٦
  - جارية من الأنصار ج٢/ ٤٥



- جوهر الصقلي (بن عبدالله الرومي، أبو الحسن) ج٢/ ٣٨٧
  - جويرية بنت الحارث ج١/ ٣٨٢
    - جیدان بن قطن ج۱/۱۳۳
- جيفر بن الجلندي (ملك عُمان) ج١/١٦٨، ٤٤١، ج٣/١٠٦، ١٠٧،
  - جيفر بن النعمان ج٣/ ٢٩٢
    - جيلوش ج٢/ ١٣٥، ١٣٦

#### 7

- حاجب بن مودود الطائي العُماني (أبو مودود) ج٣/ ١٥، ٢٨٢
  - الحارث ج٣/ ٩٥
- الحارث بن أبي شمر الغساني ج١/٤٢٣،
   ٤٢٨ ٤٢٨
  - الحارث بن أبي ضرار ج١/ ٣٨١
- الحارث بن تليد الحضرمي ج٣/١٣، ١٥
  - الحارث بن سمرة الغساني ج١/٢٦
    - الحارث بن الصمة ج١/٣٥٣
    - الحارث بن طلحة ج١/ ٣٤٩
    - الحارث بن عامر ج١/٣٢٢
    - حارث بن عوف ج١/ ٣٩٥
- الحارث بن قيس المخزومي ج١/ ٢١٥، ٢١٧
  - الحارث بن هشام ج١/ ٤٥٨
    - الحارث الرائش ج١/ ١٣٩

- جعفر بن حرب الهمذاني ج٢/٢٥٢
  - جعفر بن زياد الإزكى ج٣/ ٢٩٧
- جعفر بن السماك ج٢/ ٣٣٦، ج٣/ ٢٨٣
- جعفر بن محمد، الصادق، (أبو عبدالله)
   ج۲/۸۹۲، ۲۹۹، ۳۰۹، ۳۱۱، ۳۱۵، ۳۱۵
  - جعونة بن شعوب ج١/٣٥٨
- الجلندی ج۱/۱۲، ج۳/۱۰۱، ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۷، ۱۱۷، ۱۱۷
- الجلندي بن المستنير المعولي ج١/ ١٧٥
  - الجلندي بن المستكبر ج١٦٨/١
- جمال الدين، أبو عبد الله علي بن مقرب
   ج٣/ ١٣٨
  - جمشید ج۱۰۷/۱
  - الجمل ج٢/٤٤٢
  - جمعة بن محمد المرهوب ج٣/ ٢٠٣
    - جناح بن سعید ج۳/ ۱۱۸
- جناح بن عبادة بن قيس بن عمر النهائي ج٣/ ١١٥
- جندب بن زهير الأزدي ج٢/١٦٣، ٢٠٩
- جنون بن يمرنان (أبو صالح) ج٣/ ٨٢،
   ٣٩٦، ٩٩،
  - جهانة بنت أبي عبيدة ج٢/ ٢١٤
    - جهجاه بن وبر ج١/ ٣٨٢
    - جهم بن صفوان ج٢/ ٢٤٥
- جوّاب (علم من أعلام الإباضية) ج٢/٤٠٤
- الجواد (محمد بن علي الرضى بن موسى الكاظم) ج٢/ ٣٠٨

• الحجة القائم المنتظر (محمد بن الحسن العسكري بن على الهادي) ٣٠٨/٢

- الحدان زياد (الندب الأصغر) ج١/١٦٤
  - حدير ابن التميمي ج٢/ ٢٢٤
- حذيفة (بن حسل بن جابر العبسي) ج٢/١٩/١، ٢٠
- حذيفة بن اليمان ج٢/١٤٣، ١٤٧، ٨٤١، ٣٨١، ٣٩٢، ١٢٣، ٩٣٣
  - الحر بن قيس ج٢/٢
- حرقوص بن زهير السعدي ج٢/ ١٨٨، 779,70019
  - حريث بن الجهم ج٢/ ٣٩٩
  - حزام بن عبدالله ج٣/ ٢٢٩
  - حزام بن ملحان ج١/ ٣٦٥
- حسان بن أسعد الكامل ج١/١٤٦، ١٤٧
- حسان بن ثابت الأنصاري ج١/٢١٣، 777, 7.7, 7.7, 707, 007, ٧٨٣، ٨٨٣، ٧٩٣، ٤٢٤، ج٢/ ٢٢١،
  - ج٣/ ١١٠
- حسان بن عبدالملك الكندى (أخو أُكيدر) ج٢/٢٠
- الحسن بن أبي الحسن البصري ج٣/ ٢٧٤
- الحسن بن أحمد بن محمد بن عثمان (أبو علي) ج٢/ ٢٩٥، ٣٠٣، ٣٠٩
- الحسن بن أحمد بن نصر بن محمد الهجاري (أبو على) ج٣/ ٣٠٢، ٣٠٩

- حاشد ذو أمر: هو حاشد بن جشم ج ۱/۹۳۱
  - حاطب بن أبي بلتعة ج١/ ٤٢٤، ٤٢٤
    - حافظ بن جمعة الهنوي ج٣/ ٢٢٣
      - حافظ بن حمير ج٣/ ١٩٨
      - حافظ بن سیف ج٣/ ۲۲۶، ۲۲٦
- الحافظ لدين الله، أبو الميمون عبد المجيد بن الأمين أبي القاسم محمد ج۲/۰۹۳
- الحاكم بأمر الله (أبو علي) المنصور بن العزيز ج٢/ ٣٨٨
  - حام بن نوح ج١/٧٣، ١٨٠
    - الحباب ج١/٥٤٣
  - حباب بن المنذر بن الجموع ج٢/١٣
- حبابة (جارية يزيد بن عبدالملك) ج٢/٣٤٨
- حبیب بن حفص (أبو مودود) ج٣/ ٢٨٤
  - حبيب بن سالم ألبوسعيدي ج١/٨
  - حبيب بن عبدالله بن الزبير ج٢/ ٣٤٦
    - حبيب السليماني ج٢/ ٣٥
    - حبيش بن خذافة السهمي ج١/ ٣٤٢
- الحتات بن كاتب (أبو عبدالله) ج٣/ ٢٨٣
- الحجاج بن عمرو الأنصاري ج٢/ ١٦٠
- الحجاج بن يوسف ج٢/ ٢٨٧، ٢٨٨، ٥٤٣، ٢٤٣، ج٣/١١، ١١١، ١١١، 711, 577
- الحجر بن عمران بن عمرو مزيقياء ٦٦٣/١



- الحكم بن كيسان ج١/ ٣١٥، ٣١٥
- الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل ج٢/ ٣٥٢
  - حكيم بن جبلة العبدي ج٢/١٧٨
  - حکیم بن حزام ج۱/۳۲۲، ۳۲۵
    - حلاس بن طلحة ج١/ ٣٥٠
- حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية ج١٩٦/١
- حماد الراوية (هو حماد بن ميسرة،
   وقيل: حماد سابور) ج٣/ ٢٧٧
  - حماية بن سليمة بن مالك ج١/ ١٧٥
    - حمزة بن حماد القليبي ج٣/ ٢٥٠
    - حمزة بن سنان الأزدي ج٢/ ١٨٨
- حمزة بن عبدالمطب شهر ۲۰۷۰، ۲۰۲۸، ۲۰۲۸، ۳۲۷، ۳۲۷، ۴۵۳، ۳۰۰، ۳۰۰، ۳۰۰، ۳۰۰، ۲۰۱۹، ۲۰۳، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۳۰، ۲۰۳۰، ۲۰۳۰، ۲۰۳۰، ۲۰۳۰، ۲۰۳۰
- حمید بن محمد بن رزیق بن بخیت
  - النَّخلي العُماني ج١٨/١، ١٩
  - حمير بن حافظ ج٣/١٩٨، ٢٠٢
    - حمير بن سبأ ج١/١٣١
- حمير بن منير بن سليمان بن أحمد الريامي ج٣/ ٢٤٢
  - حنظلة بن عامر الراهب ج١/٣٥٨
- حنين بن إسحاق العبادي أبو زيد ج١/ ٨٢
- حواء عَلَيْ ج ١/ ٢٤، ٢٧، ١٧٩، ج٢/ ٤٦

- الحسن بن زياد النزواني (أبو علي) ج٣/ ٣٠٢
- الحسن بن سعيد بن قريش النزوي
   (أبو علي) ج٣/ ٣٠١، ٣٠٩
  - حسن بن صالح ج٢/٢٠٣
- الحسن بن علي بن أبي طالب ج١/ ٢٨،
   ٣٦، ٩٠٩، ج٢/ ٦٥، ٢٠١، ٢٠٢،
   ٢٠٥، ٢١٦، ٨٢١، ٢٣٢، ٣٤٢،
   ٨٤٢، ٥٩٢، ٨٩٢، ٢٠١، ٥٠٠، ٣١٣،
   ج٣/ ٤٧٢
- الحسن بن علي بن محمد ابن الحنفية
   ج٢/٢
  - حسنون بن أيوب ج٣/ ٨٥
- الحسين بن أحمد بن حمدان ج٢/ ٣٧٦
  - حسین بن ثابت ج٣/ ٢٧٥
- الحسين بن علي بن أبي طالب ج١/ ٢٨،
   ۴٠٩، ج٢/ ٦٥، ٢٣٢، ٤٣٢، ٤٤٦،
   ۲۹٥، ٢٩٨، ٢٩٥، ٣٠٠، ٣١٣، ٢٤٣،
   ۲۷۲، ٢٧٣، ٢٧٤
  - الحصين بن نمير السكوني ج٢/٣٤٣
    - حفص بن أبي المقدام ج٢/ ٢٩٠
- حفصة بنت عمر بن الخطاب الله حفصة بنت عمر بن الخطاب المحمد (۱۰،۲۲، ۳٤۳، ۳۲۵، ۳۷۵، ج۲/۱۰، ۱۱، ۱۱۰)
  - الحكم بن الأخنس الثقفي ج١/ ٣٥٠
    - الحكم بن أمية ج٢/ ١٥٩
    - الحكم بن سليمان ج٢/ ٣٥٧

• خالد بن قحطان (أبو قحطان) ج٣/ ١٩٧، ١٥٧، ٢٩١

- خالـد القسـري (بـن عبدالله بـن يزيـد) ج٢/ ٣٤٥
- خباب بن الأرت ج١٠/٢١٠ ج٣/٢٦٨
- خُبيب بن عدي ج١/٣٦٧، ٣٦٩، ٣٧٠
- خدیجة بنت خویلد ﷺ ج۱/۱۹۷، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۸، ۲۱۲، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۳
  - خرخرة ج١/٤٢٦، ٤٢٧
  - خرشة بن الأشيم الأسدي ج١/ ٩٨
    - الخزرجي ابن صامت ج١/٢٧٢
      - خزرون بن فلفول ج٣/ ٨٩
- خزيمة بن ثابت الأنصاري ج٢/ ٣٩،
   ۲۸، ۳۲۰، ۳۳۹
  - خزينة بنت أبرهة بن الصباح ج٢/ ٣٤
    - خسرو برویز ج۱/۲۳
- الخضر بن سليمان (القاضي) ج٣/ ٢٩٧،
   ٣١٠
  - الخطاب، أبو عمر ج١/ ٤٤٨
- خلف بن أبي سعيد ج٣/١٩٨، ١٩٩، ٢٠٢، ٢٠٢

- الحواري بن عبدالله السلوتي ج٣/ ١٢٩،
   ۱۳۰، ۱۵۳، ۱٤۷، ۱۵۰، ۱۵۳
- الحواري بن عثمان (أبو محمد) ج٣/ ١٦٠، ١٦٤
- الحواري بن محمد بن الأزهر ج٣/ ٢٩٢
- الحواري بن محمد بن جيفر ج٣/ ٢٩٣
  - الحوراء ج١/٢٤٧
  - حويطب بن عبد العزى ج١/ ٤٣٨
    - حیان بن مازن ج۳/ ۱۰۵
- حیدرة (علی بن أبی طالب) ج۲/ ۳۳۰
  - حيزوم ج١/٣٢٨
  - حيوة بن الملامس ج٢/ ٢٥١
- حيي بن أخطب النضيري ج١/ ٣٩١، ٤٠٠، ٣٩٤

### خ

- خارجة بن الحصين ج٢/٢
- خازم بن خزیمة ج۳/۱۱۱، ۱۱۷، ۲۸۵
  - خازم بن على ج٢/ ٢٩١
- خالد الأشعري (والصحيح خالد بن
   الأشعر الخزاعي الكعبي) ج١/٥٠٠
  - خالد بن الأعلم ج١/ ٣٥١
  - خالد بن بكير ج١/٣٦٨، ٣٦٩
  - خالد بن سعوة ج٣/ ٢٩١، ٢٩٨
  - خالد بن سعید بن العاص ج۲/۸، ۳٦
    - خالد بن عرفطة ج٢/ ١٣١، ١٣١



- الدجال ج٢/ ١٦١
- الدحداحة ج١/٣٥٧
- دحية بن خليفة الكلبي ج١/ ٤٢٢، ٤٢٤، ٤٢٥، ٤٢٤،
  - درة بنت أبي سلمة ج١/ ٣٧٥
    - دريد بن الصمة ج١/ ٤٥٥
      - دمنة ج٣/ ٧٨
  - دوس بن عُدثان بن عبدالله ج١/٤٥١
    - دینار بن عیاض ج۲/ ۱۲۵

#### ٤

- ذو الأذعار (عمرو بن أبرهة ذي المنار) ج1/ ١٤٠
  - ذو أنس بن ذي يقدم ج١٣٦/١٣٦
  - ذو بحر (ابن أخ النجاشي) ج٢/ ٧٦
    - ذو تبع ج١/١٤١
    - ذو الخلصة (صنم) ج٢/ ٣١
- ذو رعين: (شرحبيل بن عمرو) ج١/١٤٧
- فو القرنيـن ج١/١٣٤، ١٤٤، ١٨٣،
   ١٩٢، ج٣/١٣٨
- ذو نواس الأصغر، واسمه (زراعة بن عمرو بن تبع الأصغر) ج١٤٨/١، ١٤٩
  - ذو النون ج٢/ ٢٢٢
- ذو يقدم بن الصوار بن عبد شمس ج١/ ١٣٥
  - ذو معاهن بن حسان الأضخم ج١/٨١٨
    - ذو المنار ج١/١٤٠

- خلف بن زیاد البحراني ج۲/۳۳، ج۳/ ۲۸۵
- خلف بن السمح ج٣/ ٥٥، ٥٥، ٥٥،
   ۲۰، ۲۲، ۲۲، ۵۲
- خلف بن مبارك، المعروف بالقصير
   ج٣/ ٢٥١، ٢٥١، ٢٥٢، ٢٥٢،
   ٢٥٧، ٢٦٠، ٢٦٢، ٣٢٢
  - خلف الخارجي ج٢/٢٩٢
- خليسة (مولاة سلمان الفارسي) ج١/٣٠٢
- الخليل بن أحمد الفراهيدي ج٣/ ٢٧٨، ٣٠٣
  - خمیس بن رویشد ج۳/۲۱۸، ۲۲۳
- خميس بن سعيد الشقصي (الرستاقي)
   ج٣/ ٢١٥، ٢١٧، ٢٢٣، ٢٢٦
  - خمیس بن محزم ج٣/ ٢٢٦
    - خولة بنت ثعلبة ج١/١٤
  - خولة بنت حكيم ج١/ ٢٢٩، ٢٣٠

#### ۵

- دارا بن دارا بن بهمن (الملك) ج١/ ١٦١، ١٥٦، ١٦١
  - دارا بن بهمن (دار الأكبر) ج١/١٤
    - دانيال الحكيم ج٢/ ١٩٩
    - داود بن يزيد المهلبي ج٣/ ١١٩
      - داود الجوازلي ج٢/ ٢٦٧
- داود ﷺ ج۱/۲۰، ۱۸۰، ۲۶۲، ج۲/۲۲۱، ۹۹۲

• رجل من بني غفار ج١/٣٢٨، ٤١٠

- رجل من بني مالك ج١/٨
  - رجل من جهينة ج٢/٢٤
- رجل من الروم ج١/ ٤٤٣
- رجل من غسان ج٢/ ١٨
- رجل من فزارة ج٢/٢٦١
- رجل من مصعب ج٣/ ١٠٠
- رجل من المغرب ج٣/ ١٠
- رجل من اليهود ج١/ ٤٣٤
- رحمة بن مطر بن رحمة الهولي ج٣/ ٢٥١، ٢٥٠
  - رحيمة ج٢/٢١
  - رزام بن غیلان ج۲/۲۳
- رستم ج۲/۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۳، ۱۳۲، ۱۳۵، ۱۳۷
  - الرشيد، أبو محمد ج٢/ ٣٤٥، ٣٦٦
- الرضى (علي بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق) ج٢/ ٣٠٨
- رفاعة بن رافع بن رفاعة الأنصاري ج٢/١٦٦، ١٦٧
- رقية (بنت رسول الله ﷺ) ج١/٢٢٤،
   ٣٧٤ ، ٣٤٠
- الركن (الحسن بن علي الهادي بن محمد الجواد) ج٢/٨٣
  - ركانة ج٢/ ٤٠، ٤١
- رمشقي بن راشد (أبو عثمان) ج٣/١٦٦،
   ۲۹۸

ر

- راحيل المزاتية ج٣/ ٩٦
- الراشد بالله العباسي، المنصور بن الفضل بن المستظهر، أبو جعفر ج٢/ ٣٨٢
  - راشد بن حسام ج٣/ ٢٢٨
- راشد بن شاذان بن النضر الجلندى ج٣/١١٧، ١١٨، ١٢٢
  - راشد بن عباد ج٣/ ٢٢٦
- راشد بن النضر ج۳/۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۸، ۱۲۸، ۱۵۲، ۱۵۲، ۱۵۲، ۱۵۲، ۱۵۲، ۱۵۷، ۱۵۳، ۱۵۳، ۱۵۳، ۱۵۳، ۱۵۳، ۱۵۳، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۷، ۱۲۷، ۱۲۷
- الراضي بالله، محمد بن جعفر بن المعتضد بالله أحمد، أبو العباس ج٢/ ٣٧٧
- رافع بن مالك العجلاني ج١/ ١٣١،
   ٢٩٤، ٢٧٢
  - الرائد (الربيع الأكبر) ج١/١٤٤
  - الرائش بن شدد ج١/١٣٩، ١٤٠
    - رباب بن الحليس ج١/ ١٧ ٤
      - الرباب الكندية ج٢ / ٢٠
- ربیعة بن الحارث بن عبدالله الغطریف ج۱/۱۲۶
  - ربيعة بن حمد الوحشي ج٣/ ٢٦٢
  - ربيعة بن كعب الأسلمي ج٢/٧٦
- رجل من الأنصار ج١/٣٣٨، ٣٦٦، ٤٠٦
  - رجل من أهل نفوسة ج٣/ ٢٩
    - رجل من بني سليم ج٢/ ٤٢



- زياد بن الأصفر ج٢/ ٢٨٩
- زياد بن الخراش ج٢/ ٣٩٤
- زياد بن سعيد البكري ج٣/١١٨
  - زیاد بن لبید ج۲/ ۳۷
- زیاد بن مثوبة (أبو صالح) ج٣/ ٢٩١
  - زياد بن المهلب ج٣/ ١١٥، ١١٥
    - زياد بن نعيم المهري ج١٦٦/٢
- زیاد بن الوضاح بن عقبة ج٣/ ٣٠٠
  - زید بن أرقم ج١/ ٣٨٣
- زید بن ثابت ج۲/ ۷۵، ج۳/ ۳۸، ۳۹، ۲۷۵
- زید بن حارثة ج۱/۱۹۲، ۲۰۲، ۲۲۵، ۲۵۳، ۳۸۱، ۲۵۲، ۶۶۳، ۴۶۲، ۲۷۲
- زید بن حصین الطائي ج۲/۱۸۸،
   ۱۹۰،۱۸۹
  - زيد بن الخطاب ج٢/ ١١٩
  - زيد بن الدَّثنة ج١/ ٣٦٨، ٣٦٩، ٣٧٠
    - زید بن سلیمان ج۳/ ۱۲۹
- زيد بن صوحان العبدي ج٢/١٦٢، ١٨٠، ٣٣٩
- زيد بن على بن الحسين بن على ج٢/ ٣٠٤
  - زید بن عمرو بن نفیل ج۱/ ۲۶، ۹۵
    - زید بن قیس ج۲/ ۱۶۳، ۲۰۹
  - زيد بن اللصيب (القينقاعي) ج٢/١٧
- زید بن محمد (مولی رسول الله)
   ج۱/ ۳۸۹، ۳۹۰، ٤٠٦
- زین العابدین ﷺ (علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب) ج٢/ ٣٠٩

- رواحة بن سليمة بن مالك ج١/ ١٧٥
- روبین طهماسب (والصحیح زوبن طهماسب بن منوشهر) ج۱/۱۰
  - ریحانة بنت زید بن عمرو ج/ ٤٠٤

# ;

- زاهر بن سليمة بن مالك ج١/ ١٧٥
- الزبير بن العوام ج١/ ٢٨، ٢٠٢، ٢٨٧، ٢٠٨، ٢١٦
   ٢١٣، ٢٦١، ٣٥٠، ٢٥٥، ٣٧٠، ٤٠٤، ٢٤٤
   ٢٤٤، ٧٤٤، ٥٠٥، ج٢/ ١١، ١٥٤، ١٢١
   ٢٢١، ٧٧١، ١٧٨، ١٧٨، ١٨١، ١٨١، ١٨١، ١٨١
- ٧٩١، ٨٩١، ١٣٢، ٢٣٢، ٩٣٢، ٤٤٢،
- الزحاف (زحاف الطائي الهلالي) ج٢/٢٠، ٤٠٤
  - زرادشت ج۱۱۲/۱

PP7, 7.7, 177

- زرارة بن أعين ج٢/ ٢٩٧
- زرقاء اليمامة (وهـي أخت رياح بن مرة الطسمى) ج١/١٤٦
- زكريا (رجل من علماء النكار) ج٣/٧٧
  - زکریا ﷺ ج۱/۲۵، ۱۸٦
  - زهير بن أبي أمية ج١/٢٢٢
- زهير بن أبي سلمي ج١/ ٢٤، ٩٧،
  - YV9 . 1 . .
  - زهير بن أيمن ج١/ ١٣٢
    - الزواغي ج٣/٣٧
    - زياد الأعسم ج٢/٢٨٦

- سام بن نوح ﷺ ج١/٢٥، ١٠٣، ١٨٠
  - سامة بن لؤي بن غالب ج١٦٦/١
- السائب بن الأقرع ج٢/١٤٤، ١٤٤،
   ١٤٨
  - سبأ (عامر بن يشجب) ج١/١٣٠
- سُباع بن عبدالعزی ج۱/ ۳۵۰، ۳۵۰، ۳۵۶
- سُباع بن عرفطة الغفاري ج١/ ٤٣٢، ج٢/ ١٢
  - سُباع العموري ج٣/ ٢٥٣
- السجاد (علي بن حسين بن علي بن أبي طالب) ج٢/٢٣
  - سجاع ج۲/۲٥
  - سحنون بن أيوب ج٣/ ٨٥
    - السدراتي ج٣/ ٢٨
- سراقة بن مالك بن جعشم ج١/٢٨٣،
   ٣١٩، ٢٨٤
- سرحان بن سعید الإزكوي ج١/٧، ٨،
   ۱۱، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۶، ۱۷، ۳۲،
   ج٣/٤٥٣
- سرحان بن عمر بن سعيد السرحني الإزكوي ج١٩/١
- سطیح الکاهن (ربیع بن ربیعة) ج۱/۱۹۶،
   ۱۹۲،۱۹۵
- سعد ج۱/۲۷۲، ج۲/۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۳، ۱۳۸، ۱۳۸، ۱۳۸
  - سعد الأوس ج١/ ٤٠٣

- زينب بنت أبي سلمة ج١/ ٣٧٥
- زينب بنت جحش (أم المؤمنين) ج١/٢٦، ٣٨٩، ٣٨٩
  - زينب بنت الحارث ج١/ ٤٣٥
- زينب بنت خزيمة (أم المؤمنين) ج//٢٦، ٣٤٣، ٣٧٤
- زینب بنت رسول الله ﷺ ج۱/۲۱۳،
   ۲۳۱، ۲۰۰، ۶۲۲،
  - زینب بنت مظعون ج۱/ ۳٤۲

# س

- سابور ج١/٥٩٥
- سابور بن أردشير ج١١٦/١
- سابور بن سابور ج١١٩/١
- سابور ذو الأكتاف ج١١٨/١
- سارق بن ظالم (أبو صفرة) ج٣/ ١٠٨،
   ١٠٩
  - الساعدي ج١/٢٧٢
  - سالم بن ذكوان ج٣/ ٢٩٩
  - سالم بن زياد الغافري ج٣/ ٢٥٢
- سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب ج٣/ ٢٧٩
  - سالم بن عمير ج٢/ ١٤
- سالم بن معقل مولى أبي حذيفة
   ج٢/ ٦١، ١٥٤، ٣٣٩
- سالم بن محمد بن سالم بن سیف الرواحی ج۱۱۲/۱، ج۳/۳۵۳



- سعيد بن أحمد بن محمد بن صالح الضبياني ج٣/ ٣١٥
  - سعید بن جبیر ج۳/ ۲۷٦
- سعيد بن جويد الهنائي ج٣/ ٢٥٢، ٢٥٣، ٢٥٤، ٢٥٣
- سعد بن الحكم (أبو جعفر) ج٣/ ٢٩٠
  - سعید بن حمیر ج۳/ ۲۰۷
  - سعید بن خلفان ج٣/ ٢٢٩
- سعيد بن خميس بن حمد بن سالم المدّسري البهلوي ج١/٢٠
  - سعید بن خیثمة ج١/ ٢٩١
  - سعيد بن زمام البهلوي ج٣/ ٠٠٣
- سعید بن زنغیل (أبو نوح) ج۳/۸،۸ ۸۸،۸۸، ۸۸، ۹۰،۹۱،۹۱،۹۲،۹۳،۹۶،۹۵،۹۵،۹۵،۹۵،۹۵،۹۵،۹۵،۹۵،۹۵،۹۵،۹۵،۹۵،۹۵
- سعید بن زیاد بن أحمد بن راشد البهلوي ج٣/٣١٧
- سعید بن زید ج۱/۲۰۹، ۲۱۰، ۳۷۳، ج۳/۲۲۷
- سعید بن عباد بن عبد بن الجلندی ج۳/ ۱۱۰
  - سعید بن قریش ج۳/ ۳۳۲
  - سعید بن مبشر ج۳/ ۲۸۸
- سعید بن محرز ج۲/ ۳۳۳، ج۳/ ۲۸۷
- سعید بن محمد بن الحتات (أبو القاسم) ج٣/ ٢٩٤
- سعيد بن محمد بن عبدالله الشجبي (أبو القاسم) ج٣/ ٣١٢

- سعد بن أبي وقاص ج١/ ٢٠٩، ٣١٥، ٣١٥،
   ٣٢١، ٣٤٩، ٣٥٢، ٢٠٤، ج٢/ ١٢٧،
   ١٢٨، ١٣٢، ١٥٥، ٣٣٩، ج٣/ ٢٦٢
  - سعد بن بکر ج۱/۲۰۳
  - سعد بن تميم ج١/ ٤٠٣
  - سعد بن زید الأشهل ج١/٥٥٤
  - سعد بن سليمة بن مالك ج١/٥١٧
- سعد بن عبادة ج۱/ ۳٤٥، ۳۸۲، ۳۸۲، ۳۸۹،
   ۲۷۱، ۳۹۵، ۳۹۵، ۶۰۱، ۲۰۱، ۲۷۱
  - سعد بن عوف ج١/٢٧٣
  - سعد بن مالك ج٢/ ١٣٨
  - سعد بن محمد ج٢/٢٩٢
- سعد بن معاذ ج۱/ ۳۲۰، ۳۲۰، ۳۳۵، ۳۳۵، ۲۸۳، ۲۸۳، ۲۸۳، ۲۸۹، ۲۰۶، ۳۰۶، ۳۸۶، ۲۷۰، ۳۳۳
  - سعد بن نصر ج٣/ ٦٦، ٦٧، ٦٨
    - سعد (صنم) ج۱/ ۹۰
  - سعد مولى أبي بكر الصديق ج٢/ ٧٦
- سعد هذیل (سعد بن زید بـن لیث) ج۱/۲۰۳
- سعدوس بن عطية (أبو الموفق) ج٣/ ٣٥
  - سعوة المفضل الأبراني ج٣/ ٢٩٤
  - سعيد بن أبي بكر الإزكوي ج٣/ ٢٩٢
- سعيد بن أحمد بن أبي سعيد الناعبي جمر ٢٠٦/٣
- سعید بن أحمد بن محمد بن صالح (أبو القاسم) ج٣/٣١٣، ٣١٤

- سلمة بن مسلم العوتبي الصحاري (أبو المنذر) ج٣/ ٢٩٥
  - سلمی ج۱/ ۳۹۰، ج۲/ ۱۱۰، ۱٤۸
    - السلمي ج٢/٢٤، ٤٣
- سليط بن عمرو العامري ج١/٤٢٣،
   ٤٢٩
- سليمان بن أحمد بن مفرج البهلوي ج٣/٣١٧
  - سلیمان بن جریر ج۲/۲۳
- سليمان بن الحسن أبو طاهر، القرمطي ج٢/ ٣٧٧
  - سليمان بن الحكم ج٢/ ٣٥٧
- سليمان بن الحكم (أبو مروان)
   ج٣/ ١٢٦،١٢٥، ٢٩٠
- سليمان بن الحكم بن سليمان بن الناصر ج٢/٣٥٦
- سليمان بن حمير بن علي اليعربي ج٣/ ٢٥٨
  - سلیمان بن خلفان ج۳/ ۲٤۳
- سلیمان بن داؤد ﷺ ج۱/۲۵، ۱۶۱، ۱۶۲، ۲۹۹ ۲۹۲، ۱۲۱، ۱۸۲، ۱۸۵، ۲۶۲، ج۲/۲۹۹
- سليمان بن زرقون النفوسي (أبو الربيع)
   ج٣/ ٨٥، ٨٤
  - سليمان بن سالم ج٣/ ٢٥٢
  - سلیمان بن سعید بن مبشر ج٣/ ۲۸۸
- سليمان بن سليمان النبهاني ج٣/ ١٨٢،
   ١٨٤، ١٨٣

- سعید بن المسیب ج٣/ ٢٧٥
  - سعيد الخيالي ج٣/ ٢٢١
- السفاح (أبو العباس) عبدالله بن محمد ج٢/ ٣٤٩، ٣٥٠، ٣٦٥، ج٣/ ١١٥
  - سفیان بن محبوب ج۳/ ۲۸۹
    - سقراط ج١/١٨
    - سقیر بن عیسی ج۳/ ۲۲۹
    - سلافة بنت سعد ج١/٣٦٩
  - سلام بن أبي الحقيق ج١/ ٣٩١
    - سلام بن مشكم ج١/ ٤٣٥
    - سلامة بن قيس ج١/ ٤٥٦
- سلامة (القس، مغنية شاعرة) ج٢/ ٣٤٨
  - سلطان بن أبي العرب ج٣/٢١٦
- سلطان بن حمير بن محمد بن حافظ النبهاني ج٣/ ١٩٨، ٢٠٤، ٢٠٥، ٢٠٠٧، ٢٠٧، ٢٠٧
  - سلطان بن سلطان النبهاني ج٣/ ١٩٦
- سلطان بن المحسن بن سليمان بن نبهان (السلطان الأعظم) ج٣/ ١٨٥،
  - سلطان بن محمد ج٣/ ٢٠٢
- سلمان الفارسي ج ۱/ ۲۵، ۲۹۲، ۳۹۳، ۳۰۱، ۳۰۱، ۲۹۳، ۳۹۳، ۳۹۳، ۳۲۳،
   ۳۲۱
  - سلمة بن الأكوع ج١/ ٤١١، ٤١١
  - سلمة بن خالد السلوتي ج٣/ ٢٩٤
    - سلمة بن سعد ج٣/٢



- سواع بن آدم ج١/ ٧٠، ٧١
- سواع (صنم لهذيل) ج١/ ٥٥٤
- سـودة بنت زمعة (أم المؤمنين) ج١/ ٢٥، ٢٢٩، ٢٢٩، ٤٤٠
  - سوید بن مقرن ج۲/۲۶۱
- سيبويه النحـوي (عمر بن عثمان)
   ج٣/ ٢٧٧
- سيرين (أخت مارية القبطية) ج١/ ٤٢٤
- سیف بن ذ*ي* یزن ج۱/۲۲، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲
- سيف بن مالك بن أبي العرب ج٣/ ٢٢٩
- سيف بن محمد بن جفير الهلالي ج٣/٣٢٢
- سیف بن محمد الهنائی ج۳/۲۰۱،
   ۲۰۳، ۲۰۳، ۲۰۱، ۲۱۱، ۲۱۷،
   ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲ ک۲۲۶
  - سيف بن ناصر الشكيلي ج٣/ ٢٥٢
  - سيف بن الهاني الهمذاني ج٣/١١٣

#### . ....

- الشاري ج٢/ ٢٢٤
- الشافعي، محمد بن إدريس ج٢/٢٧٦،
   ٣٦٧، ٣٣٠، ج٣/ ٢٧٧
- شبيب بن زيد الشيباني الحروري ج٢/٨٨
  - شبيب بن عطية الخراساني ج٣/ ٢٨٦
    - شبيب بن عطية العُماني ج٢/ ٣٣٦

- سلیمان بن عباد بن عباد الجلندی ج۳/ ۱۱۱، ۱۱۱، ۱۱۲
- سليمان بن عبد الملك بن بلال السليمي ج٣/ ١٣٢
- سلیمان بن عبدالملك بن مروان ج۲/۳۲۷، ۲۱۳، چ۳/۱۱۳، ۱۱۴
  - سلیمان بن عثمان ج۲/ ۳۳۵
- سلیمان بن محمد بن حبیب (أبو مروان)
   ج۳/ ۲۹۱
- سلیمان بن مظفر ج۳/ ۱۹۲، ۱۹۷، ۱۹۷، ۱۹۸،
   ۲۰۲، ۲۰۲، ۲۰۲، ۲۰۲، ۲۰۲، ۲۰۲
  - سلیمان بن ناصر ج۳/ ۲٤۵، ۲٤٦
- سليمان بن يخلف المزاتي (أبو الربيع) ج٣/ ١٠٢
- سلیمة بن مالك بن فهم ج۱/۲۵، ۱۲۷، ۱۷۷
   ۱۷۵، ۱۷۲، ۱۷۲، ۱۷۲، ۱۷۹
  - السمح بن عبد الأعلى ج٣/ ٥٦، ٥٧
- سمية بنت كعب (أم عمار بن ياسر) ج١/ ٢٦٩
  - سنان بن سلطان ج٣/ ٢٠٧، ٢٠٧
    - سنان بن عاصم ج٢/٢٠٢
- سنان بن محمد بن سنان المحذور الغافري ج٣/ ٢٥١
  - سنان بن وبر ج١/ ٣٨٢
- سهیل بن عمرو ج۱/۳۲۳، ۲۷۳، ۳۷۳، ۷۱۵، ۱۹۵، ۱۹۵، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۳۷ ٤٤٤، ۲۵۰، ۵۵، ۲۳۷

- شيبة بن أبي ربيعة ج١/ ٣٢٧، ٣٢٧
- شیبة بن ربیعة بن عبد شمس ج۱/۲۰۰،
   ۲۲٥
- شیبة بن عبد شمس بن عبد مناف ج۲/ ۱۷۲
  - شيبة بن عثمان ج١/٥٧
  - شيبة بن مالك ج١/١٥٣
- شیث بن آدم ﷺ ج۱/۲۰، ۲۸، ۱۷۸، ۱۰۸
  - شيخ من العرب ج١/ ٣٢٠
  - الشيخ النجدي ج١/ ٢٧٩، ٢٨٠
    - شیروي بن خسرو ج۱/۲٤/
      - شيرويه ج١/٤٢٦، ٤٢٧
- الشیطان ج۱/۲۲، ۲۷، ۲۲۰، ۲۲۳، ۲۳۵، ۲۲۰ ج۲/۵۵، ۱۰۳، ۱۶۱، ۹۲۳، ۲۱۵، ۹۱۵، ج۳/۷۲، ۹۸

#### ص

- صاحب العنبور (علي بن محمد العنبوري الرستاقي) ج٣/ ٢٤٣، ٢٤٤، ٢٤٩
  - صاحب الهراوة ج١/٥٩١
- الصادق (جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين) ج٢/٣١٧، ٣١٠، ٣٢٧
- صالح بن عبد الرحمن (بن قيس الليثي)
   ج٣/٣٦
  - صالح بن عبد القدوس ج٣/ ٢٧٧
    - صالح بن على ج٢/ ٣٤٩

- شجاع بن وهب ج١/٢٣، ٢٢٨، ٢٤٢
- شداد (بن عاد بن ملطاط) ج۱/۱۳۷،
   ۱۸۱،۱۸۱
  - شرحبيل ج١/ ٤٤٢
  - شرحبیل بن حسنة ج۲/ ۷۵
  - شرحبيل بن سمط الكندي ج١٣١/٢٣١
    - شريح بن أوفى العبدي ج٢/ ١٨٨
  - شريح بن الحارث القاضي ج٣/ ٢٧٥
    - شریح بن فارض ج۱/ ۳۵۰
      - شیرین ج۲/۸۶۸
    - شعیب بن خازم ج۲/ ۲۹۱
    - شعيب بن المعروف ج٣/ ٣٧
- شعیب ﷺ ج۱/۲۰، ۱۸۰، ج۳/ ۳۸، ۳۹، ۶۰، ۲۶، ۶۶
  - شكر بن صالح الكتامي ج٣/ ٣٥
- شمر يرعش بن أفريقيش بن أبرهة ج١/٢٤٢
- شـهاب الديـن ليلـى (قائـد فارسـي) ج٣/ ١٧٨
  - شهر بن باذان ج۲/۳۳، ۵۰
  - شهران بن بهقان ج١٨/١٣٨
  - شهم بن غالب ج٢/٣٩٨
- الشهيد (شهيد كربلاء الحسين بن علي بن أبي طالب) ج٢/٣٠٧
- شيبان بن عبدالعزيز اليشكري ج٣/ ١١٥،
   ١١٦
  - شيبة ج١/ ٣٢٢، ٣٣٢



- الصقر بن عزان بن الصقر ج٣/ ١٢٢، ٢٩٥
  - الصقر بن محمد بن زائدة ج٣/ ١٢٢
- الصلت بن خميس الخروصي البهلوي (أبو المؤثر) ج٣/ ١٥٥، ٢٨٩
  - صلت بن نضر ج٣/ ١٣٠
- صهیب بن سنان الرومي ج۲/۱۵۳،
   ۲۲۸، ۳۳۹، ج۳/۲۲۸
- الصوار (أبو السميدع) ج١/ ١٣٥، ٣٥٠

# ض

- الضحاك (ذو الحيتين) ج١٠٨/١
  - ضرار بن الخطاب ج١/٣٩٦
  - ضمام بن السائب ج٣/ ٢٨١
- ضميم بن عمرو الغفاري ج١/٣١٧،
   ٣١٨
  - الضيق (بن عمرو بن الأزد) ج١/١٦٤

#### ط

- طالوت ج ١٦/١٣
- طالوت السموئلي ج٣/ ٢٩٤
- الطائع لله العباسي، عبد الكريم بن المفضل بن المقتدر ج٢/ ٣٧٩
  - طعيمة بن عدي ج١/٣٢٢، ٣٥٥
- الطفيل بن الحارث بن عبدالمطلب ج١/٣٤٣
  - الطفيل بن النعمان ج١/ ٣٩٨

- صالح بن محمد بن خلف السليمي ج٣/ ٢٤٢
  - صالح بن مسرح ج٢/٢٨٦
- صالح بـن نـوح الدهـان (أبـو نـوح) ج٣/ ٢٨٤
- صالح بن وضاح بن محمد المنحي ج٣/٣٦
  - صالح ﷺ ج١/ ٢٥، ١٨١، ١٨٢
  - صالح مولى رسول الله عَلَيْ ج٢/ ٦٢
    - صحار بن العبد ج٣/ ٢٨٤
    - صخر بن خنساء ج٢/ ١٤
    - صخر التميمي ج٢/ ٢٨٤
      - صدر الدولة ج٣/ ١٢٢
  - صرد بن عبدالله الأزدى ج٢/ ٣٠٢
    - الصفاق (ملك عُماني) ج١٦٨/١٦
- صفوان بن أمية ج١/ ٣٤١، ٣٤٧،
  - ٠٧٣، ٤٤٤، ١٥٥، ٤٥٤
- صفوان بن أمية بن الحارث الكندي جماعة الكندي جماعة الكندي الكندي المناسبة الكندي المناسبة الكندي المناسبة الم
- صفوان بن أمية بن خلف ج١/ ٣٣٤،
   ٣٣٥، ٣٣٥
- صفوان بن المعطل ج١/ ٣٨٤، ٣٨٧، ٣٨٨
- صفية بنت حُيى (أم المؤمنين) ج١/ ٤٣٤
- صفیة بنت عبدالمطلب (عمة رسول الله ﷺ) ج١/٣٩٧، ج٢/٢٢٩، ٢٣٣
- صفیة بنت المغیرة بن عبدالله بن مخزوم ج١/ ١٠٠

- العاضد لدين الله (أبو محمد عبدالله بن يوسف الأمين) ج٢/ ٣٩١
  - عامر بن ربیعة ج٣/ ٢٦٠
- عامر بن سليمان بن بلعرب الريامي ج٣/ ٢٥٨
  - عامر بن سنان الأكوع ج١/ ٤٣٣
  - عامر بن شهر الهذاني ج٢/٣٦
- عامر بن صعصعة ج١/٢٢٦، ج٢/٣٢
- عامر بن الطفيل ج١/٣٦٥، ٣٦٦،
   ٣٦٧، ج٢/ ١٥، ٣٣
  - عامر بن عبدالله بن الزبير ج٣/ ٢٨٠
  - عامر بن عبدالله القصري ج٢/٩٠٢
    - عامر بن عويمر ج١/ ١٥
- عامر بن فهیرة (مولی أبي بكر الصدیق)
   ج۱/۲۸۲، ۲۸٤، ۳۱۷، ۳۲۷ ج۲/۷۷،
   ج۳/۲۹۲
  - عامر بن ماء السماء ج١/١٣٧
- عامر بن مسعود بن خلف الإزكوي ج١/١٧
- عامر (رجل من الأشعريون) ج١/ ٤٥٧
  - العامري ج١/ ٤٢١
  - عائشة (امرأة من الأنصار) ج١/ ٤٤٠

- طلائع بن رُزَيِّك ج٢/ ٣٩١
- طلحة بن أبي طلحة ج١/٣٤٧، ٣٤٩
- طلحة بن عبيدالله ج١/ ٢٨، ٢٠٣، ٣٥٠، ٣٥٢، ٤٤٦، ج٢/ ١٤١، ١٥٤،
- ۷۲۱، ۷۷۱، ۸۷۱، ۹۷۱، ۱۸۱، ۱۸۱،
- ٧٩١، ٨٩١، ١٣٢، ٢٣٢، ٩٣٢، ٤٤٢،
  - 7.7.799
  - طلحة بن عثمان ج١/٤٥٧
- طليحة بن خويلد (الأسدي) ج٢/١٢٨،
   ١٢١، ١٣٢، ١٣٢، ١٤٤، ١٤٧
  - طهماس بن سلطان ج٣/ ١٩٦
    - طهمورث ج١١٧١١
      - طوّاف ج٢/ ٢٠٠

### ظ

- الظافر بأمر الله (أبو المنصور إسماعيل بن الحافظ) ج٢/ ٣٩٠
- الظاهر لإعزاز دين الله، (أبو الحسين بن على بن الحاكم) ج٢/ ٣٨٨

#### ء

- عاتكة بنت عبد المطلب ج١٨/١٣
- عادي بن يزيد البهلوي ج٣٠٦/٣٠
- العاص بن هشام بن المغيرة ج١/ ٣١٩
  - العاص بن وائل ج١/ ٢١٥، ٢١٦
- عاصم بن ثابت ج١/ ٣٤٩، ٣٦٨، ٣٦٩
  - عاصم السدراتي ج٣/ ١١، ١٩، ٢٠



- عبدالله بن أبى ربيعة ج١/٢١٨
- عبدالله بن أبي السرح ج٢/ ١٥٩
- عبدالله بن أبي سفيان بن حرب ج٢/ ١٧٤
  - عبدالله بن (أبي) قيس ج٣/ ٢٩٩
  - عبدالله بن أرقم الزهري ج٢/ ٧٥
  - عبدالله بن الأريقط ج١/ ٢٨٤، ٢٩٤
    - عبدالله بن أم مكتوم ج١/ ٤٤٧
- عبدالله بن بديل بن ورقاء الخزاعي ج٢/ ١٦٧، ٣٣٩
  - عبدالله بن جبير ج١/ ٣٤٧، ٣٥٢
- عبدالله بن جحش الأسدي ج١/٣١٣، ٣٤٣، ٣٥٦
  - عبد الله بن الجدِّ بن قيس ج٢/ ١٣
    - عبدالله بن جدعان ج١/٢٠٧
  - عبدالله بن جعفر (الصادق) ج٢٩٨/٢
  - عبدالله بن الحارث بن عبيد ج٢ / ٢٤
  - عبدالله بن حزام (أبو جابر) ج١/٢٦٨
    - عبدالله بن حذاقة ج١/ ٤٢٢
- عبدالله بن الحسن بن الحسن ج٢/ ٣٠٥
  - عبدالله بن الحكم النزوي ج٣/ ٢٩٧
    - عبدالله بن ربيعة ج١/٣٤٧
- عبدالله بن رواحة ج۱/۲۷۲، ۳۰۳، ۲۷۲
   ۲۲۳، ۳۳۲، ۲۷۷، ۹۹۲، ۷۹۲، ۲۲۲
   ۲۷۲، ۲۷۲، ۲۷۲
- عبدالله بن الزبير بـن العوام ج٢/ ١٦٥،
   ۲۱۲، ٣٤٣، ٣٤٤، ٣٤٥، ٣٥٠،
   ج٣/ ٢٧٤

- ٤٧، ٢١، ٤٢١، ٣٥١، ٢٦١، ٢٢١، ٢٢١، ٢٢١، ٧٧١، ٩٧١، ٩٢١، ٢٠٣، ٢٣٣، ٣٣٦، ٢٩٣، ٣٣٦، ٣٣٠، ٣٣٠، ٣٣٠، ٣٩٠، ٣٠٠، ٣٠٠، ٣٠٠،
- عباد بن الأخضر ج٢/ ٣٩٩، ٤٠١، ٤٠٤
- العباس، أبو أيوب بن العباس ج٣/ ٦٥، ٦٦
- - العبد بن أبرهة ج١/ ١٤٠
- عبد بن الجلندى (ملك عُماني) ج١/١٦٨، ٤٤١، ج٣/١٠٦، ١٠٨،
  - عبد بن سليمة بن مالك ج١/٥/١
- عبد الأعلى بن السمع المعافري (أبو الخطاب) ج٣/ ١٠
- عبدالله (أبو النبي ﷺ) ج١/٤٠١، ٢٢٣،١٥١
- عبدالله الأنطح (والصحيح عبدالله بن جعفر بن محمد الصادق المعروف بالأفطح) ج٢/٢٣
  - عبدالله بن أبي بكر ج١/ ٢٨٢، ٢٩٤
- عبدالله بن أبي بن سلول ج١/٢٧٢،
   ٣٣٧، ٣٤٤، ٣٥٤، ٣٥٣، ٣٧٣، ٣٨٣،
   ٣٨٤، ٣٨٥، ج٢/ ١٠، ٢٤

عبدالله بن عمر بن الخطاب ج١/٣٤٢،
 ج٢/٤٤، ٢٣٩

- عبدالله بن عمر بن زیاد ج۲/۲۲، ج۳/۱۸۹
- عبدالله بن القاسم (أبو عبيدة الأصغر)
   ج٣/ ٢٨٩
  - عبدالله بن قمئة الحارثي ج١/٣٥٢
  - عبدالله بن كعب الأنصاري ج٢/ ١٤
    - عبدالله بن ماجون ج٢/ ٢٨٣
    - عبدالله بن محمد ج٣/ ٢٥٨
- عبدالله بن محمد بن إبراهيم بن عمر السموئلي (أبو محمد) ج٣/ ٣١٠، ٣٠٠
- عبدالله بن محمد بن أبي المؤثر (أبو محمد) ج٣/١٥٨، ١٦١، ١٦٤، ١٦٥، ١٦٦، ١٦٧، ١٦٨، ١٧٣،
  - 4..
- عبدالله بن محمد بن بركة (أبو محمد)
   ج۲/۲۳۳، ج۳/۲۹۱
  - عبدالله بن محمد بن زنباغ ج٣/ ٢٩٨
- عبدالله بن محمد بن شیخة (أبو محمد)
   ج٣/ ١٦٨
- عبدالله بن محمد بن صالح (أبو محمد) ج٣/ ١٦٦
- عبدالله بن محمد (بن عبدالرحمن) الأموي، أبو محمد ج٢/٣٥٣
- عبدالله بن محمد بن غسان ج٣/ ٢٢٢،
   ۲۲۳

- عبدالله بن زید الخزرجي ج۱/۲۲،
   ۳۱۰
  - عبدالله بن سبأ ج٢/ ٣١١
  - عبدالله بن سرح السلمي ج١٨٨/٢
    - عبدالله بن سلام ج١/ ٢٩٥
    - عبدالله بن سليمان ج٣/ ١٢٤
- عبدالله بن طابخة القضاعي ج١/٢٤،
   ٩٦
- عبدالله بن طارق بن شهاب ج١/٣٦٨،
   ٣٦٩
- عبدالله بن العاضد لدين الله أبو محمد ج٢/٢٣
- عبدالله بن عباس ج۱/۲۸، ۹۶، ۲۶۲، ۲۵۳، ۲۵۳، ۲۵۳، ۲۵۳، ۲۵۳، ۲۵۳، ۲۵۳، ۲۹۱، ۹۶۱، ۹۶۱، ۹۶۱، ۹۶۱، ۹۶۱، ۲۲۲، ۲۲۸، ۲۲۲، ۲۲۸، ۲۲۲، ۲۲۸، ۲۲۲، ۲۲۸، ۲۲۸، ۲۲۸، ۲۲۲، ۲۸۲، ۲۲۸، ۲۲۸، ۲۲۸، ۲۲۸، ۲۲۸، ۲۲۸،
- عبدالله بن عبدالأسد (أبو سلمة)
   ج۱/۲۰۶، ۳۷۵، ۳۷۵، ج۳/۲۲۹
- عبدالله بن عبدالرحمن بن العوام بن خویلد ج۲/ ۱۷۲
  - عبدالله بن عتيك الأنصاري ج١/١١
  - عبدالله بن عثمان بن عفان ج١/ ٣٧٤
    - عبدالله بن عقبة ج٣/ ٢١
  - عبدالله بن علي ج٢/ ٣٥٠، ج٣/ ١٣٨
- عبدالله بن علي بن عبدالله بن العباس
   ج٢/ ٣٤٩



- عبدالله بن محمد بن محبوب ج٣/ ١٥٦،
   ۲۹۰
- - عبدالله بن مطيع ج٢/ ٣٤٤
  - عبدالله بن المعتز ج٢/ ٣٧٦
  - عبدالله بن معقل المزني ج٢/ ١٤
  - عبدالله بن المقداد الكندي ج٣/ ٣٠٨
- عبدالله بن هارون (المأمون) ج٢/٣٦٧،
   ٣٦٨ ٣٦٨
  - عبد الله بن وهب بن زمعة ج٢/ ١٧٢
    - عبدالله ذو البجادين ج١٨/٢
      - عبد بهم ج١/ ٢٣٠
- عبد الجبار بن قيس المرادي ج٣/ ١٤،
   ١٥، ١٥
  - عبد الرحمن ج٣/ ١٢، ٧١، ٣١٥
- عبدالرحمن بن أبي بكر ج١/٢٩٤،
   ج٢/٢٩١
- عبد الرحمن بن جيفر الضنكي ج٣/ ٢٩٨
  - عبد الرحمن بن حبيب ج٣/ ٢٤
- عبد الرحمن بن حرب الكندي ج٢/٣٠٣
  - عبد الرحمن بن الحكم ج٢/ ٣٥٢
- عبد الرحمن بن حنبل الجمحي ج٢/ ١٦٠
- عبد الرحمن بن عديس البلوي القضاعي ج٢/ ١٦٨

- عبدالرحمن بن عوف ج۱/۲۰۶، ۳۳۱، ۳۵۱، ۳۵۱، ۴۰۵، ۶۰۸، ج۲/۱۵۸، ۲۲۹، ۳۲۱، ۳۳۹، ج۳/۲۲۲
- عبد الرحمين بن محميد بن سالم الرواحي ج١٦/١، ج٣/٣٥٣
- عبدالرحمن بن محمد بن عبدالملك (المرتضى) ج٢/٣٥٨
- عبدالرحمن بن محمد بن عبدالناصر ج٢/ ٣٥٤
- عبدالرحمن بن معاویة (الداخل) ج٢/ ٣٥٣، ٣٥٣
- عبد الرحمن بن ملجم ج٢/ ٢٠١، ٢٣٣
- عبد الرحمن بن هشام (المستظهر بالله) ج٢/ ٣٦١، ٣٦٠
- عبد الرحمن الداخل = عبد الرحمن بن معاوية
- عبد السلام بن سعيد بن أحمد ج٣/ ٣١٤
- عبد شمس بن وائل ج۱/ ۱۳۰، ۱۳٤،
   ۲۳۰
  - عبد العزى = أبو لهب بن عبد المطلب
    - عبد العزيز بن عبد الله ج٢/ ٩٠٤
- عبدالكريم بن عجرد ج٢/ ٢٨٨، ٢٩٠
  - عبد الكعبة ج٢/١١٠
- عبد كلال بن مثوب بن ذي حدث ج//١٤٨
- عبد المسيح بن عمرو بن حيان الغساني ج١/١٩٣، ١٩٤، ١٩٥

- عبيدالله بن زمعة ج١/ ٢٣٠
- عبیدالله بن زیاد ج۲/۲۱۰، ۳۲۲، ۳۹۵، ۳۹۷، ۳۹۷، ۴۰۳
  - عبيدالله بن العباس ج١/ ٣٣٣
  - عبيدة ج١/٣٦٦، ٣٢٧، ج٣/ ٢٢
    - عبيدة بن جابر ج١/ ٣٥١
  - عبيدة بن هلال اليشكري ج٢/ ٢٨٤
    - عتاب بن أسيد ج١/ ٤٥٩
      - عتبة ج١/ ٣٢٢
    - عتبة بن أبي غزوان ج١/٥١٣
      - عتبة بن أبي لهب ج١ / ٢١٣
- عتبة بــن ربيعة ج١/ ٢٠٥، ٢٢٥، ٣٢٥،
   ٣٢٧، ٣٢٦
  - عتبة بن الزبير ج٢/ ٣٤٤
    - العتبي ج٢/ ٦٤
  - عثمان بن أبي طلحة ج١/ ٣٤٩
- عثمان بن أبي العاص الثقفي ج٢/ ١٥١، ١٥٢
- عثمان بن أبي عبدالله بن أحمد الأصم (القاضي أبو عبدالله) ج٣/٣٠٣، ٣٠٩
  - عثمان بن حنیف ج۲/ ۱۷۸
  - عثمان بن خالد الطويل ج٢/٤٤٢
  - عثمان بن خيار المزني ج٢/ ٢٨٧
  - عثمان بن سليمة بن مالك ج١/٥١٥
    - عثمان بن طلحة ج١/ ٤٥٢، ٥٣
- عثمان بن عامر بن سليمان بن محمد الريامي الإزكوي ج١٩/١٨، ١٩

- عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف (جد النبي ﷺ) ج۱/ ۹۰، ۱۵۱، ۱۹۷،
  - عبد المقتدر بن جيفر ج٣/ ٢٩٣
    - عبد الملك ج٣/ ٢٨٣
- عبدالملك بن صفرة (أبو صفرة) ج٣/ ٢٨٤
  - عبد الملك بن عبد العزيز ج٣/ ٣٧٤
  - عبد الملك بن عطية ج٢/ ٤٢١، ٤٢١
    - عبد الملك بن غيلان ج٣/ ٣٠١
- عبدالملك بن مروان ج١/١١، ٢٨، ٣٢، ج٢/٥٠٠، ٢٠٦، ٢٠٨، ١١٤، ٢١٧، ٣٤٦، ٢٣، ٥٤٣، ٢٤٣، ٣١٤، ج٣/١١، ١١١، ٢٤٨
- عبد مناف بن عبدالمطلب بن هاشم ج١/ ١٠٠
- عبد المؤمن بن علي بن مخلوف، الكومي
   ج۲/۳۲۳
- عبد المؤمن صاحب المغرب ج٢/ ٣٨٧
- عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك بن مروان ج٢/ ٨٠٤
  - عبد الواحد السمدي ج٣/ ٢٩٤
- عبدالوهاب بن عبدالرحمن بن رستم ج٣/ ٣٤، ٣٥، ٣٦، ٣٧، ٣٨، ٣٩،
  - 3, 33, 03, 73, 30, 70, 80
    - العبدي ج١١١١
- عبيدالله (أحد الذين قتلوا الأسود العنسي) ج٢/١٥



- عرمان بن عمرو بن الأزد ج١/ ١٦٤
- عروة بن حدير ج٢/ ٣٣٨، ج٣/ ٢٨١
- عروة بن زيد الخيل ج١/ ٢٩٠، ج٢/ ١٤٨
- عروة بن مسعود الثقفي ج١٦/١٤، ٤١٧، ج٢/٧
  - عروة بن مهلهل ج٢/ ١٤٨
    - عزان بن أسيد ج٣/ ٢٩٢
- عزان بن الصقر (أبو معاوية) ج٣/ ١٦٢،
   ۲۸۷، ۲۸۷
  - عزرائيل (ملك الموت ١١٨٤) ج٢/٥٨
    - العزة (صنم لقريش) ج١/ ٥٥٥
    - عزير ﷺ ج١/٢٥، ٩٤، ١٨٦
- العزى (صنم) ج١/٨٨، ١٠٢، ج٢/٠٤
- العزيز بالله الفاطمي بن معد المعز لدين الله بن المنصور العبيدي الفاطمي، أبو المنصور ج٢/ ٣٨٧
  - عسال ج٢/٠٠٤
  - عصام (رجل من أهل ينقل) ج٣/ ٢٦٢
- عصماء بنت مروان اليهودية ج١/ ٣٣٦
  - عطاء بن أبى رباح ج٣/ ٢٧٥
- عطية بن الأسود الحنفي ج٢/٢٨٣،
   ٢٨٦
  - عفراء بنت عبيد ج١/ ٢٣١
- عفيف بن معد يكرب الكندي ج١/ ٩٦
  - عقبة بن أبي معيط ج١/ ٣٣١
- عقبة بن عامر الجهني ج١/٢٣٢،
   ج٢/٥٧

- عثمان بن عبدالله بن المغيرة ج١/٢١٤/،
   ٣١٥
- - عثمان بن محمد بن وائل ج٣/ ١٥٩
  - عثمان بن مروان الأندلسي ج٣/ ٣٤
- عثمان بن مظعون ج۱/۲۰۶، ۲۲۹، ۲۹۵، ج۳/۲۷۰
- عثمان بن موسى بن محمد بن عثمان ج٣/ ١٧٥، ٣٠٤، ٣١٠
  - عُداس الراهب ج١/٢٠٠
  - عدي بن أرطأة الفزاري ج٣/ ١١٤
    - عدي بن الرعناء ج١٦/١٣
      - عدي بن زيد ج٢/٣٦
- عدي بن سليمان الذهلي ج٣/٢٣٦،
  - +37, 137, 937
- عرار بن فلاح بن المحسن النبهاني ج٣/ ١٩٧، ١٩٨، ٢٠٢، ٢٠٢، ٢٠٤، ٢٠٤

عقیل بن أبي طالب ج۱/ ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۳،
 ۳۵۳، ج۲/۲۲

- عكاشة ج٢/ ٢٦٠
- عکاشة بن ثور ج۲/۳۷
- عکاشة بن محصن ج۱/۳۱۶، ج۲/٥٥،
- عکرمة بن أبي جهل ج۱/ ۳۳۰، ۳٤۷، ۳٤۷،
   ۲۹۳، ٤٤٤، ٥٥٠، ٤٥٤، ٥٥٥،
   ۲۷۳/۳۶
  - عکرمة مولى ابن عباس ج٣/٦، ٢٧٩
    - العلاء بن أبي حذيفة ج٣/ ٢٩٣
      - العلاء بن عثمان ج٣/ ٢٩٨
    - العلاء بن منير بن النيّر ج٣/ ٢٩٦
      - علهان ج١/٨٣١
      - علي الأعرج ج٢/ ٣٩٥
- علي بـن أبي طالب ج١/٥٢، ٢٨، ٢٢، ٢٢، ٣٢، ٢٢، ٢٨، ٢٢، ٣٢، ٣٢، ٢٢، ٢٨، ٢٨، ٢٩٤ عبي بـن أبي طالب ج١/٥٢، ٢٧١، ٢٧٠، ٢٨٠ عبي ٢٩٤ عبي ٢٠٤٠ عبي ٢٠٠٠ عبي

7P1, TP1, VP1, AP1, PP1, ···;
0·1, 317, 177, 777, 377, 077,
177, V77, A77, P77, · T7, 177,
177, T77, 377, P77, · T7, 177,
177, T77, S77, P77, · S7, 337,
A37, P37, F77, 1A7, 7A7, 7P7,
TP7, 3P7, OP7, AP7, PP7, ··T,
1·T, T·T, S·T, T·T, V·T, Y·T,
T'T, T·T, T·T, V·T, PY7, PY7

- علي بن أحمد القمقام ج٣/ ٢٢٥، ٢٢٦، ٢٢٦
- علي بن إسماعيل الأشعري (أبو الحسن) ج٢/٢٧
  - على بن أمية بن خلف ج١/ ٣٣١
    - علي بن الجهم ج٢/ ٣٧٢
  - على بن الحسين (السجّاد) ج٢/ ٢٩٨
- علي بن الحصين (أبو الحر) ج٢/ ٣٣٧، ٢٨٤، ٤٠٩، ج٣/ ٢٨٢
- على بن حمود، الناصر ج٢/ ٣٥٨، ٣٥٩
  - على بن حمير ج٣/ ٢٠٧
- علي بن ذهل بن محمد بن حافظ ج٣/١٩٨، ٢٠٢، ٢٠٤، ٢٠٥، ٢٠٦،
  - Y A
  - علي بن صالح ج٣/ ٢٥٩
  - علي بن عبدالله بن العباس ج٣/ ٢٧٩
- علي بن عبد الرحمن السرّي (أبو ديان) ج٣/ ٢٩٦



- على بن عزرة ج٣/ ١٢٠، ٢٨٨
- على بن قطن (أبو الحسن) ج٣/ ٢٠٠
  - علي بن قطن (المنصور) ج٣/ ٢٠٢
- على بن قطن الهلالي ج٣/ ٢١٧، ٢١٧
  - علي بن محمد بن جفير ج٣/ ٢٢٩
- علي بن محمد بن علي البسياني (أبو الحسن) ج٢/ ٣٣٢، ج٣/ ٢٩١
- علي بن محمد صاحب العنبور = صاحب العنبور (على بن محمد)
  - علي بن محمد العبري ج٣/ ٢٢٨
- علي بن حمود بن ميمون بن أحمد ج٢/٣٥٧
  - على بن موسى ج٣/٧٠٣
- علي بن ناصر بن أحمد الكلباني ج٣/ ٢٥٧
  - علي بن يعقوب السبئنتتي ج٣/ ١٠١
  - على بن يوسف بن تاشفين ج٢/ ٣٦٢
    - عمار بن عبدالله العنبري ج٢/ ١٦٤
- عمار بن یاسر، العبسي (ابن سمیة) +1/77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77, +77,
  - عمارة بن الوليد بن المغيرة ج١/٢١٤
- عمدة الدين محمد (ابن الناصر لدين الله العباسي) ج٢/ ٣٨٣
- عمر بن أبي القاسم بن الصخر الإزكوي ج٣/ ٢٩٧

- عمر بن أبي القاسم بن عقبة الإزكوي ج٣/ ٢٩٩
- عمر بن الخطاب ج١/٢٧، ٦٢، ١٢٦، P · Y . · (Y . ) ( | Y . ) · O Y . | T . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | Y . | ٩٠٣، ١١٣، ٣١٣، ٢٣٣، ٣٣٣، ٤٣٣، ٥٣٣، ١٥٣، ٨٥٣، ٥٧٣، ١٧٣، ١٩٣٠ 0.3, 7.3, 613, 373, 333, 033, 733, 833, 403, 603, 803, ج٢/ ١٨، ١٩، ٤٢، ٤٣، ١٤، ٣٤، 03, 30, 17, 77, 77, 37, 11, 111, 111, 111, 111, 111, 311, 071, 771, 771, 771, 771, 971, 131, 731, 331, 031, 131, 131, 101, 101, 701, 701, 301, 001, 101, ۲۷۱، ۷۷۱، ۰۰۲، ۷۰۲، ۰۱۲، ۱۱۲، 397, 197, 197, 1,77, 717, 177, 777, P77, 737, • 77, 113, 773, ج۲/۷، ۸، ۹، ۱، ۲۰، ۲۵، ۲۲۱، 777, 977, 777, 777, +37
  - عمر بن زائدة (أبوحفص) ج٣/ ٣١٢
- عمر بن زرارة (والصحيح عمرو بن زرارة) ج٢/١٦٢، ٢٠٩
  - عمر بن زيد التميمي ج١/٩٩
- عمر بن سعد بن أبي وقاص ج٢/ ٣٤٢
  - عمر بن سعید بن محرز ج٣/ ٢٨٧
  - عمر بن سليمان العفيفي ج٣/ ٢٠٦

- عمرو بن أسعد تبع أبي كرب ج١/١٤٧
  - عمرو بن أم كلثوم ج١/٣١٦
- عمرو بن أمية الضمري ج١/٣٦٦،
   ٣٦٧ , ٤٢٢ , ٣٦٧
- عمرو بن أنس (ذو أبين) بن ذي يقدم ج1/١٣٦
  - عمرو بن بحر = الجاحظ
- عمرو بن جرموز التميمي السعدي ج٢/ ١٧٩
  - عمرو بن حبيب = أبو محجن الثقفي
    - عمرو بن حزم ج٢/ ٢٢، ٣٧، ١٦٧
- عمرو بن حزم الأنصاري ج٢/٣٠،
   ١٦٩، ١٦٧
- عمرو بن الحضرمي ج١/٣١٣، ٣١٤، ٣٢٥، ٣١٥
  - عمرو بن سالم الخزاعي ج١/ ٤٤٥
- عمرو بن الضرب العدواني ج١/ ٢٤، ٩٦، ٩٥
- - عمرو بن عبد غنم ج١/ ٢٣٠
  - عمرو بن عبد ود ج١/ ٣٩٦، ٣٩٧

- عمر بن صالح بن مسعود الغافري ج٣/٣٥٣
  - عمر بن عبدالله ج٣/ ١١٥
- عمر بن عبدالله بن صبيحة الأنصاري ج٣/ ١١٤
- عمر بن عبدالعزیز ج۲/۲۳۶، ۳٤۷، ۲۸۲، ۱۱٤، ج۳/ ۱۱۲، ۲۸۲
- عمر بن عمير بن قاسم العنبري ج٢/٣/٢
  - عمر بن كعب بن مالك ج١/٢٦٨
- عمر بن محمد بن أبي سعيد ج٣/ ٢١٠
  - عمر بن محمد بن موسى ج٢/ ٢٩٣
- عمر بن محمد القاضي ج٣/ ١٢٨، ٣٠٨
- عمر بن محمد المنحي ج٣/٢٩٧، ٢٩٩
  - عمر بن مطكود النفوسي ج٣/ ٢٩
  - عمر بن المفضل ج٣/ ٢٩٢، ٢٩٤
    - عمر بن نبهان ج٣/ ١٧٨، ١٧٩
      - عمر بن هبيرة ج٢/ ٣٤٥
- عمران بن الحصين بن عبيد بن خلف ج١/ ٤٥١
- عمران بـن حطّـان ج٢/٢٠١، ٤٠١، ج٣/ ٢٧٥
- عمران بن عمرو بن عامر ماء السماء ج١/٣٢١
  - عمرو بن أبي سلمة ج١/ ٣٧٥



- عمرو بن عبيـد ج٢/ ٢٤٤، ج٣/ ٣٥٠، TOV
- عمرو بن عدي (الصحيح عمير) ج١/٢٣٦
- عمرو بن علي بن عمرو المعقدي ج٣٠٣/٣
  - عمرو بن عمر ج٣/ ١٢٠
- عمرو بن عوف ج١/٢٧٣، ٢٩٣، 77/77
  - عمرو بن فهم ج١/١٥٤
  - عمرو بن كنانة ج١/ ٣٩١
  - عمرو بن لحى الخزاعي ج١/ ٨٩
    - عمرو بن معاذ ج١/ ٣٧١
- عمرو بن معد يكرب ج٢/ ٣١، ١٢٨، ۱۲۱، ۲۳۱، ۳۳۱، ٤٣١، ٥٣١، ٢٣١، 121, 731, 731
  - عمرو بن يحيى الوليلي ج٣/ ١٠١
  - عمرو (رجل من کلب) ج١٠٣/١
    - عمير ج١/ ٣٣٤، ٥٣٥، ٣٣٦
- عمير بن حميد النبهاني ج٣/ ١٩٩،
- . . 7 , 1 . 7 , 7 . 7 , 3 . 7 , 3 . 7 , 0 . 7 ,
  - - عمير بن عدي ج١/٣٣٦
- عمير بن محمد بن جفير ج٣/ ٢٢٨، 779
- عمير بن وهب الجمحي ج١/٣٢٤، ٤٥٤، ج٢/ ٢٢٤

- العنسى (الأسود العنسى) (عيهلة) ج١/٧٢، ج٢/٧٢، ٢٩، ٥٥، ١٥
- عوف بن الحارث (ابن عفراء) ج١/ ١٣١، ٢٢٦، ٣٢٤
- عويض بن بشار (غلام أبي العاص) ج ۱ / ۱ ۲۳
  - عويمر بن الحارث العجلاني ج٢٣/٢
    - عياش ابن الوزير ج٢/ ٣٩١
- عیسی ابن مریم ﷺ ج١/٢٥، ٧٧، ۲۸۱، ۷۸۱، ۸۸۱، ۱۲۲، ۸۳۲، ۱۲۲، ٧٢٤، ٨٢٤، ٣٢/٥٣، ١٩٢، ١٩٢، 317
- عيسى بن جعفر بن أبى المنصور ج٣/ ١١٩ ، ١١٩
- عيسى بن صبيح (أبو موسى، الملقب بالمزدار) ج٢/٣٥٢
  - عيسى بن عبد الحميد ج١٠/٢
  - عیسی بن عیسی الوزیر ج۱/۸۳
    - عیسی بن موسی ج۲/ ۳۱۵
- عيهلة العنسى = العنسى (الأسود العنسي)
  - العيناء (اسم حوراء) ج١، ٢٤٨
    - عیین بن حکیم ج۲/ ۱۷۹
- عیینة بن حصن ج۱/ ۳۹۵، ۲۱۰، ج ۲/ ۲
  - عيينة بن حصين ج١/ ٣٩٢
    - عيينة الخزاعي ج١/ ١٥

فهرس الأعلام ﴿ كَا عَالَمُ الْمُعَالَمُ مِنْ الْمُعَالَمُ مِنْ الْمُعَالَمُ مِنْ الْمُعَالَمُ مِنْ الْمُعَالَمُ

• الفرات بن حيان العجلي ج١/ ٣٤١، ٣٤٢

- فراهید بن مالك بن فهم ج۱/۱۵۲،
   ۱۹۲، ۱۹۸
  - فرخ زاد ج١/ ١٢٥
  - فرعون ج٢/٢٦٢
  - فروة بن عمرو ج٢/ ٣٥
  - فروة بن مسيك المرادي ج٢/ ٣٢، ٥٠
    - فروة بن نوفل ج٢/ ٣٣٨
      - فروة الجذامي ج٢/ ٣٤
        - الفزاري ج٢/ ١٢٧
- فصیل بـن أبـي مسـور (أبـو زکریـا) ج٣/ ٩٩، ١٠٠
- الفضل بن أبي يزيد ج٣/ ٧٩، ٨١، ٨١
  - الفضل بن جندب ج٣/ ٢٨٢
- الفضل بن الحواري القرشي الفزاري (أبو محمد) ج٣/ ١٢٩، ١٣٠، ١٤٧،
  - 101, 701, PAY
- الفضل بن العباس ج١/٣٣٣، ٤٥٦، ج٢/٥٥، ٥٥، ٦٢
  - الفضل الحدثي ج٢/ ٢٤٩
- فلاح بن محسن النبهاني ج٣/١٩٦،
   ١٩٨
  - فنوار (فزار) ج٣/٤٥
  - فهر بن مالك ج٢/ ١٢١
    - فهم ج١/٠٧١
  - فهم بن أحمد ج٣/ ٢٩٦

# غ

- غدانة بن زيد ج٣/ ٢٩٧
- غریب بن زهیر ج۱/۱۳۲
- الغزالي، أبو حامد ج٢/ ٣٨١
- غسان بن محمد بن الخضر الصلاني (أبو مالك) ج٣/ ١٦٢، ٢٩٠
  - غسان بن مالك ج١/٦٠٤
  - غسان الهنائي ج٣/١١٧، ١١٨
    - الغساني ج٢/ ١٨
    - غصن العلوي ج٣/ ٢٥٥
  - غلاف بن شهاب التميمي ج١/ ٩٧
    - غلام ابن الحجاج ج١/ ٣٢١
    - الغوث بن جيدان ج١ / ١٣٣
- غويرث بن الحارث المحاربي ج١/ ٣٤٠، ٣٤١
  - غيلان الدمشقى ج٢/٢٤٣

# ف

- فاطمة بنت أسد بن هاشم ج١/ ٣٧٥
  - فاطمة بنت الحسين ج٢/ ٣١٠
- فاطمة بنت رسول الله ﷺ ج١/٥٠،
   ٢٢٤، ٣٠٨، ٣٠٩، ٢٠٤، ج٢/٣٢،
   ٥٦، ١١٨، ٢٢٩، ٢٣٢، ٣٣٢، ٨٤٢،
- P37, 7P7, 0P7, 3·7, 717, VF7,
  - ج۳/ ۲۷
- الفائز بنصر الله (أبو القاسم، عيسى بن إسماعيل) ج٢/ ٣٩١



- قثم بن العباس ج١/ ٣٣٣، ج٢/ ٦٢
  - قحطان بن هود ج١/ ٢٤، ١٢٨
    - قرع الدرمكي ج٣/ ٢٥٠
  - قريب الطائي الهلالي ج٢/٢٠٤
- قريبة الأسلمية (الصحيح ثويبة) ج١٩٦/١
  - قس بن ساعدة الإيادي ج١/ ٩٤
- قصي بن عبدالله بن هبيرة بن عوف ج٢/ ١٧٢
  - قصى بن كلاب ج١٠٢/١
  - قضيب الهولي ج٣/ ٢٥١، ٢٥١
  - قطبة بن عامر بن حديدة ج١/ ٢٣٢
  - قطر الندى، بنت خماروية ج٢/ ٣٧٥
  - قطري بن الفجاءة المازني ج٢/ ٢٨٣
    - قطن بن غریب ج ۱/ ۱۳۲، ۱۳۳
  - قطن بن قطن ج٣/ ٢١٠، ٢١٩، ٢٢٠
  - قمبر البصري (أبو سفيان) ج٣/ ٢٨٤
- القويسم بن عمر الثقفي ج٢/ ٤٠٥،
   ٢٠٥، ٢٠٥
  - قیس ج۲/ ۱۳۲

100

- قیس بن سعد بن عبادة ج۲۱۱۲
- قيس بن صرمة بن أنس ج١/ ٢٤، ٩٨
  - قيس بن عاصم التميمي ج١/٩٦
- قيس بن مالك بن سعد الأرحبي الهمذاني ج٢/ ٣٠
- قيس بن هبيرة المكشوح المرادي ج٢/١٢٨، ١٣٠، ١٣١، ١٣٢، ١٣٤،

- فهم بن وارث ج٣/ ١٣٠
- فيروز (الديلمي) ج٢/٥٠، ٥١، ج٢/١٥٤

# ق

- قابیل بن آدم ج۱/ ٦٨
- القاسم (ابن النبي ﷺ) ج١/٢٢٣
- القاسم بن حمود (بن ميمون، الإدريسي،
   الحسيني) ج٢/ ٣٥٩
  - القاسم بن شعوة المزني ج٣/ ١١١
    - القاسم بن شعيب ج٣/ ٢٩٣
  - القاسم بن على بن إدريس ج٢/ ٣٦٠
- القاسم بن علي بن محمد الحريري
   ج٣/ ٢٧٨
  - قاسم بن مذكور الدهمشي ج٣/ ٢٢٠
    - قاسم بن يوسف ج٣/ ٢٩٩
- القادر بالله العباسي (أحمد بن إسحاق بن المقتدر، أبو العباس) ج٢/ ٣٧٩
- القائم بأمر الله الفاطمي، محمد بن عبيدالله، أبو القاسم) ج٢/ ٣٨٥، ٣٨٦،
   حبيد ۷۸، ۷۷، ۷۷
- القاهر بالله (محمد بن المعتضد، أبو المنصور) ج٢/ ٣٧٧، ٣٧٧
- القائم بأمر الله العباسي (عبدالله أحمد بن إسحاق، أبو جعفر) ج٢/ ٣٨٠
  - القائم المهدي ج٢/ ٣٠٩
  - قباذ بن فیروز بن یزجرد ج۱/۲۲۱
    - قتادة بن النعمان ج١/ ٣٥٢

فهرس الأعلام (٥١)

• كشتاسب (والصحيح بشتاسب بـن لهراسب) ج١/١٢

- کعب ج۱/۲۵۷، ۲۲۹، ۲۲۹،
- كعب بن أبي الحملة ج٢/ ٢٠٩
  - كعب بن أبي نجدة ج٢/ ١٦٢
- كعب بن أسد القرظي ج١/ ٣٩٤، ٤٠١، ٤٠٤
- كعب بن الأشرف اليهودي ج١/ ٣٧١،
   ٣٧٢
  - كعب بن برشة العودي ج٣/ ١٠٧
- کعب بن زید الذبیانی ج۱/۳۱۳، ۴۹۸، ۴۹۸
  - کعب بن سور ج٣/ ٢٧٤
  - كعب بن عمرو الغفاري ج١/ ٤٤١
  - كعب بن عمير (أبو اليسر) ج١/ ٣٣٣
- کعب بن مالك ج۱/۲۷۲، ۳۰۳، ۳۵۵، ج۲/۲۱، ۷۶
  - الكعبي ج٢/ ٢٥٦، ٢٥٦
  - كلاب بن سليمة بن مالك ج١/٥٧١
    - كلاب بن طلحة ج١/ ٣٥٠
      - الكلبي ج١/٤٥١
- كلثوم بن حصين بن عتبة بن خلف الغفاري ج١/٤٤٦
  - كلثوم بن الهدم ج١/ ٢٩١، ٢٩٥
    - کلیلة ج۳/ ۷۸
- كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق ج١/ ٤٣٥

- قیس عیلان بن مضر بن نزار ج۱۱۱۱
- قیصر (ملك الروم) ج١/٢٦، ٣٩٥، ٢٢٤، ٢٩٩، ج٢/٢٢، ٢٧، ١١١، ١١١
  - قیل بن عاد ج۱/۱۸۱

### 42

- الكاظم (موسى بن جعفر الصادق بن محمد الباقر) ج٢/٣٠٨
  - كافور الإخشيدي ج٢/ ٣٨٦
    - كاموس الزواغي ج٣/ ٩٨
  - کثیر بن سلمان الفارسی ج۱/۲۰۳
    - كثير عزّة (الشاعر) ج٣/ ٢٧٩
- كراز (والصحيح شهربراز واسمه فرُخان) ج١/ ١٢٥
- كردوس بن الحضرمية (الحضرمي) ج٢/٢٦، ٢٠٩
- کرز بن جابر القرشي ج۱/۳۱۵، ۲۱٤،
- کسری ج۱/۲۲، ۲۲۱، ۱۵۰، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۱، ۲۷۱، ۲۷۱، ۲۷۱، ۳۹۳، ۹۳۰، ۳۹۳، ۲۲۶، ۲۲۱، ۱۱۱، ۱۲۸، ۱۲۱، ۱۲۸، ۱۱۱
- کسری أبرویز بن هرمز أنو شروان ج١/٤٢٦، ٤٢٧
- کسری أنوشروان بن قباذ بن فیروز
   ج۱/۲۲۱



- الهراسب ج١١٢١١
- اللوذعي ج٣/ ٣٥٣
- لوط ١٨٤/١ ج
- لؤي بن غالب ج١/٣٨٨

### 7

- ماجد بن ربیعة بن أحمد بن سلیمان الکندی ج۳/ ۲۰۲
  - مارية بنت الأرقم ج٢/ ١٢٥
- ماریة القبطیة (أم إبراهیم ابن رسول الله ﷺ) ج١/٤٢٤، ٥٩، ج٢/١١
- مازن بن غضوبة بن سبیعة بن شماسة
   ج٣/ ١٠٥، ١٠٥
- مالك بن أبي العرب اليعربي ج٣/ ٢٠٠،
   ۲۱۲، ۲۱۵، ۲۱۲
- مالك بن أنس ج٢/ ٢٦٨، ٢٧٢، ٢٧٧،
   ٣٣٠، ج٣/ ٢٧٧
- مالك بن التيهان الأنصاري = ابن التيهان
  - مالك بن دينار ج٣/ ٢٧٨
  - مالك بن ربيعة (أبو أسيد) ج١/٣٢٨
    - مالك بن زهير ج١/١٦٧
    - مالك بن سيف اليعربي ج٣/ ٢٤٣
- مالك بن عبدالله بن عمر الغضفاني ج٣/ ٢٩٨
- مالك بـن عـوف النضـري ج١/٥٦،، ٥٥٨، ٤٥٨
  - مالك بن غسان بن خليد ج٣/ ٢٩٢

- كنانة بن عبد ياليل ج١/٤٥٦
- کهلان بن حمیر ج۳/۱۹۸، ۲۰۲،
   ۲۰۸
  - کھلان بن سبأ بن يشجب ج١/١٣١
    - کھلان بن عمر بن نبھان ج٣/ ١٨٠
- كهلان بن نبهان (أبو المعالى) ج٣/ ١٧٩
- کهمس (بن طلق الصریمي) ج۲/ ۲۰۰،
   ٤٠٤
  - کهمش ج۲/۲۲۲
  - الكوشي = محمود بن أحمد الكوشي
    - كيخسرو ج١١١١
    - كيومرث بن آدم ج١٠٦/١
- کیس بن الملاء (أبو خلید) ج۳/ ۱۵۷،
   ۱۲۰، ۱۵۹
- کیسان، مولی علی بن أبی طالب
   ج۲/ ۳۰۱، ۳۰۰
- كيفتا (والصحيح بلاش بـن فيـروز) ج١٢١/١
  - كيقباذ ج١/١٠
  - كيكيا ألب ج١١٠/١

#### 1

- اللات (صنم) ج١/ ٨٧، ٢٠١، ج٢/ ٤٠
  - لبيد بن ربيعة (الشاعر) ج٣/ ٢٧٣
    - لعبة (اسم حوراء) ج١/٧٤٧
      - لقمان ج١/١٨١
        - لقيم ج١/١٨١

- مجاشن بن سليمة بن مالك ج١/٥١٥
  - مجاعة بن شعوة ج٣/ ١١١، ١١٢
    - مجالد بن سعد ج٢/ ١٣٩
- المجتبى (الحسن بن علي بن أبي طالب) ج٢/٣٠
  - المحبر بن محبوب ج٣/ ٢٨٩
- محبوب بن الرحيل (أبو سفيان)
   ج۲/ ۳۹۵، ۳۹۲، ۴۲۱، چ۳/ ۵۸، ۹۵،
   ۲۲۱، ۲۸۲، ۲۸۵، ۲۸۲، ۲۹۲
- محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي السمدي النزوي (أبو عبدالله) ج٣/٤٠٣، ٣١٠
- محمد بن أبي بكر ج٢/٣٨، ١٦٧،
   ١٧٦
- محمد بن أبي حذيفة بن عبدالله ج٢/١٦٧، ١٦٨
  - محمد بن أبي سعيد ج٣/ ١٩٨
- محمد بن أبي سمرة القرشي ج٢/ ١٦٩
  - محمد بن أبي القاسم ج٣/ ١٣١
- محمد بن أحمد آلبوسعيدي ج١/٥٠،١٥
- محمد بن أحمد بن أبي غسان (أبو عبدالله) ج٣/٣٢٢
  - محمد بن أحمد بن غسان ج٣/ ١٨٩
- محمد بن أحمد صالح (الفقيه) ج٣/ ٣٠٥
- محمد بن أحمد السعالي النزوي (أبو عبدالله) ج٣/ ٣٠٢

- مالك بن فهم بن غانم الأزدي الدوسي ج١/ ٢٤، ٢٥، ١٥٤، ١٥٥، ١٥٥، ١٥٧، ١٥٨، ١٥٩، ١٦٠، ١٦١، ١٦٢، ١٦٢، ١٦٧، ١٦٨، ١٦٩، ١٧٠، ١٧٥
- مالك بن ناصر ج٣/ ٢٤٦، ٢٤٧، ٢٤٨
  - مالك بن يوسف ج٣/ ١١٣
    - مالك عليه ج١/٢٦١
- المأمون (عبدالله بن هارون الرشيد)
   ٣٦٧ ، ٣٤٥ / ٢٠
- مانع بن خميس العزيزي ج٣/ ٢٥٨،
   ٢٥٩
- مانع بن سنان العميري ج٣/٢١٦، ٢١٧، ٢٢١، ٢٢٢، ٢٢٣، ٢٢٤، ٢٢٥
  - ماهان بن یحیی ج۳/ ۲۹۹
    - ماهویه ج۲/۲۵۱
- مبارك بن سعيد بن بدر ج٣/ ٢٥٥، ٢٥٧
  - مبارك اليمامة ج٢/ ٣٩
- المبرد (محمد بن يزيد بن عبدالأكبر)
   ج٣/٣٠٣
  - مبشر بن سعید بن مبشر ج۲/ ۲۸۸
- المتقي بالله، العباسي (إبراهيم بن المقتدر بالله جعفر بن أحمد، أبو القاسم) ج٢/ ٣٧٨
- المتوكل على الله (جعفر بن المعتصم بن الرشيد، أبو الفضل) ج٢/ ٢٥٤، ٣٧١
- المثنى بن حارثة الشيباني ج٢/١٢٨،
   ١٣٣، ١٣٠، ١٢٩



- محمد بن الحسن السرّي ج٣/ ٢٩٣
- محمد بن الحسن العمقي (أبو الحسن)
   ج٣/ ٢٩٦
- محمد بن الحنفية ج٢/ ٢٩٨، ٣٠٠، ٣٤٣، ٣٠٤، ٣٠١
- محمد بن الحواري بن عثمان القري المعروف بالأعمى (أبو الحواري) ج٣/ ٢٩٠
  - محمد بن خالد ج٣/ ٢٩١، ٢٩١
  - محمد بن خلف القيوضي ج٣/ ٢٥٢
    - محمد بن خنجر ج٣/ ١٩٩
    - محمد بن درید ج۳/ ۱۳٤
    - محمد بن رباسة ج٣/ ٢٩٤
    - محمد بن الرحيل ج٣/ ٢٩٦
- محمد بن روح بن عربي (أبو عبدالله)
   ج٣/ ١٥٨، ١٦٠، ١٦٤، ٣٠١
- محمد بن زائدة الجلندي ج٣/١١٧، ١١٨
- محمد بن زايدة السموئلي ج٣/ ١٦٤،
   ٢٩٤
- محمد بن زينب الأخدع (أبو الخطاب) ج٢/ ٣١٤
- محمد بن سعيد الأزدي القلهاتي ج٣/ ٣٠٥
- محمد بن سعید بن أبي بكر الإزكوي
   (أبو إبراهیم) ج٣/ ١٥٤، ١٥٧، ١٥٨،
   ۲۸۸، ١٦٥، ١٥٩

- محمد بن إدريس، الشافعي = الشافعي، محمد بن إدريس
- محمد بن إسماعيل بن أبي الحسن اللجوتي ج٣/٣١٢
- محمد بن الأشعث الخزاعي ج٣/ ٢١، ٢٣
  - محمد الباقر ج٢/ ٣٠٩
- محمد بن بديل بن ورقاء الخزاعي ج٢/ ١٦٧، ٣٣٩
- محمد بن بكر (أبو عبدالله) ج٣/ ٩٥،
   ۱۰۲، ۱۰۰
  - محمد بن تمام النخلي ج٣/ ٣٠٠
  - محمد بن تومرت ج٢/ ٣٦٢، ٣٦٣
- محمد بن جعفر (أبو جابر) ج۲/ ۳۱۰،
   ۳۱۵، ج۳/ ۱۵۶، ۱۵۵، ۱۵۷، ۱۵۹،
   ۲۱۸، ۲۱۹
- محمد بن جفیر ج۳/ ۱۸۵، ۱۹۷، ۲۰۷، ۲۱۸، ۲۲۲، ۲۲۳
  - محمد بن جناح ج٣/ ١١٥
  - محمد بن حافظ ج٢٠٨/٣
- محمد بن الحسن (أبو الحسن) ج٣/١٦٨، ١٦٨، ٢٩٠
- محمد بن الحسن بن محمد بن درید الشاعر ج۳/۳۰۳
- محمد بن الحسن بن الوليد السمدي النزوي (أبو عبدالله) ج٣/ ٣٠٢
- محمد بن الحسن الخروصي ج٣/ ١٣٦

- محمد بن عثمان النزوي ج٣/ ٢٢٩،
   ٣٠٠ ٣٠٠٠
- محمد بن عدي بن سليمان الذهلي ج٣/ ٢٥٠
  - محمد بن على (أبو جابر) ج٣/ ٢٨٨
- محمد بن علي بن علي البسيوي (أبو الحسن) ج٣/ ١٨٧
  - محمد بن على بن جساس ج٣/ ٢٩٣
  - محمد بن على بن الحسين ج٢/ ٣١٣
- محمد بن (على) بن عبدالله ج٢/٢٣
  - محمد بن علي بن محمد ج٣/ ٢٢١
- محمد بن عمر بن أحمد بن مفرج ج٣/ ١٨١، ١٨٢، ٢٣٢
- محمد بن عمر بن أحمد الفلوجي (أبو عبدالله) ج٣/٣١٣
  - محمد بن عمران الهميمي ج٢/ ٢٩٧
- محمد بن عیسی (أبو عبدالله) ج٣/ ١٧٦، ٢٢٩
- محمد بن عيسى القاضى الطيوي ج٣/ ٢٩٦
- محمد بن عيسى بن محمد السرّي (القاضي) ج٣/ ٢٩٦، ٣٠٩، ٣١٠
  - محمد بن الكرام ج٢/٢٦٢
- محمد بن محبوب (أبو عبدالله)
   ج۲/۲۳۲، ۳۳۲، ۲۲۱، ج۳/۱۲۷،
   ۳۰۸، ۲۸۹، ۱٤۹
- محمد بن محمد بن جفير ج٣/١٩٧، ٢١٠
  - محمد بن المختار ج٣/ ٣٠٠، ٣٣٢

- محمد بن سعيد بن زياد البهلوي ج٣/ ٢٤٦
- محمد بن سعید بن محمد الناعبي الکدمی (أبو سعید) ج۳/ ۱٤۲
- محمد بن سعيد الكدمي (أبو سعيد) ج٣/ ٣٠٠
  - محمد بن سلمة ج١/٣٤٦
- محمد بن سليمان العيني الرستاقي ج٣/ ٣٠١
- محمد بن سيف الحوقاني ج٣/ ٢١٩، ٢٢١ ، ٢٢١
  - محمد بن صالح (أبو عبدالله) ج٣/٣١٣
    - محمد بن صلت الريامي ج٣/ ٢٢٨
      - محمد بن عامر المعولي ج١/٩
- محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن
   علي بن أبي طالب ج٢/ ٣٠٥
- محمد بن عبدالله بن الحسن الخارج ج٢/٣١٣
- محمد بن عبدالله بن مداد العقري النزوي ج٣/ ٣١٥
- محمد بن عبدالرحمن بن الحكم،
   الأموي ج٢/٣٥٣
- محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله،
   المستكفي ج٢/ ٣٦٠، ٣٦١
- محمد بن عبد المؤمن الكيومي ج٢/ ٣٦٤
- محمد بن عثمان (ابن حمید) ج٣/ ٢٢٩
- محمد بن عثمان القرّي (أبو الحواري) ج٣/ ١٣٥



- محمد بن المسبح الهيلي ج٣/٣٠٠
  - محمد بن مسلمة ج١/ ٣٧٢، ج٢/ ١١، ١٦٨، ٢٣٩
    - محمد بن المعلا الفشحى ج٣/ ٢٨٧
  - محمد بن مهنا الهديفي ج٣/ ٢٠٥، ٢٠٦، ٢٠٧، ٢٠٨
    - محمد بن موسى ج٣/ ٣٠٧
  - محمد بن موسى بن سليمان الكندي ج٣/ ٣٠٥
    - محمد بن موسى بن على ج٢/ ١٢٨
  - محمد بن ناصر الحرَّاصي ج٣/ ٢٥٠، ٢٥٣
    - محمد بن النظر ج٣/ ٢٩٨
  - محمد بن النعمان، المكنى بشيطان الطاق ج٢/٣١
  - محمد بن نور ج۲/ ۳۷۵، ج۳/ ۱۳۱، ۱۳۲
     ۱۳۲، ۱۳۲، ۱۳۵
    - محمد بن هارون ج٣/ ٢٩٣
  - محمد بن هارون (المعتصم) ج٢/ ٣٦٧
  - محمد بن هاشم بن غیلان ج۲/ ۳۳٤،
     ج۳/ ۲۸۸
  - محمد بن هشام بن عبدالجبار بن عبدالصمد بن الناصر ج٢/٣٥٦
    - محمد بن الهيصم ج٢/٢٦٢
    - محمد بن وصاف ج٣/ ٢٩٥
  - محمد بن يانس الدركلي النفوسي (أبو المنيب) ج٣/ ٤٨، ٤٩، ٥٠، ٥٢

- محمد بن يعقوب بن يوسف = أبو بكر الأصم
  - محمد بن يوسف النخلي ج٣/ ٢٩٦
    - محمد حبيب صالح ج١١/٧، ١٩
      - محمد المهدى ج٢/ ٣٦٠
  - محمود بن أحمد الكوشي ج٣/ ١٧٩
- محمود بن مبارك السليمي ج١/٧،
   ٥٨،٥٧،٥٦، ١٩
  - محمود بن نصر الخراساني ج٢/ ٢٩٤
- المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي
   ج٢/ ٢١٥، ٢١٦، ٣٠٤، ٣٤٤
- المختار بن عوف السلمي الأزدي (أبو حمزة) الشاري ج١/ ١٢، ج٢/ ٣٣٧، ٢٠٤، ٤٢١، ٤٢٠، ٤٢١، ٢٨٤، ٢٨٤، ٢٨٢، ٢٨٢
- مخزوم بـن فلاح بن المحسـن النبهاني ج٣/ ١٩٨، ٢٠٤، ٢٠٥، ٢٠٩
  - مخلد بن العمود (أبو غسان) ج٣/ ٥٨
- مخلد بـن كيـداد اليفرنـي (أبـو يزيـد) ج٢/ ٣٨٥، ج٣/ ٧٧، ٧٨، ٧٩، ٨٤
  - مداد بن هلوان ج٣/ ٢٢٤
  - مذعور العبدي ج٢/ ٢٠٩
  - مذعور العنبري ج٢/ ١٦٤
  - مداد بن حسام ج٣/ ٢٢٨
- مراد شاه ج۲/۱۳۷، ۱٤۱، ۱٤٤، ۱٤٥، ۱٤٥
  - مرارة بن زيد بن الربيع ج٢/٢٦
- المرتضى (على بن أبي طالب) ج٢/٣٠٧

• المستعين بالله (أحمد بن محمد بن المعتصم بالله ابن الرشيد، أبو العباس) ج٢/٣٧٣

- المستكفي بالله (أبو القاسم، عبدالله)
   ج٢/ ٣٧٩
- المستنجد بالله العباسي (يوسف بن محمد بن المستظهر، أبو المظفر) ج٢/ ٣٨٢
- المستنصر الأموي، (الحكم بن عبد الرحمن الناصر، أبو العاص) ج٢/ ٣٥٥
- المستنصر بالله، أبو تميم معد بن الظاهر ج٢/ ٣٨٨
  - المستنير بن سعود بن جرار ج١٦٨/١
- مسطح بن أثاثة بن عباد ج١/ ٣٨٥، ٣٨٧
  - مسعدة بن تميم ج٣/ ٣٠٢
    - مسعود ج۲/ ۳۵
  - مسعود الأندلسي ج٣/ ٣٤، ٣٥، ٣٦
  - مسعود بن رمضان ج٣/ ٢١٧، ٢٢٤
    - مسعود بن عفراء ج١/ ٣٣٠
- مسعود بن محمد بن مسعود الصارمي الريامي ج٣/ ٢٤٠
  - مسعود السلجوقي ج٢/ ٣٨١
  - مسکان (اسم رجل) ج۳/ ۱۰۸
    - مسلم ج٢/ ٣٩٧
- مسلم بن أبي كريمة التميمي (أبو عبيدة)
   ج۲/ ۲۰۵، ج۳/ ۲۰، ۱۹۲، ۲۸٤
  - مسلم بن عقبة المرّي ج٢/ ٣٤٣

- مرثد بن أبي مرثد الغنوي ج١/٣١٦،
   ٣٦٨، ٣٦٨
  - مرثد بن سعید ج۱/۱۸۱
- مرحب الحميري (أحد فرسان اليهود) ج١/ ٤٣٤، ٤٣٣
  - مرّة بن كعب بن لؤي ج٢/١١٠
- مروان بن الحكم بن أمية ج٢/١٥٩،
   ١٦١، ١٦٥، ١٧١، ١٧١، ٣٤٥،
   ج٣/٢٦٢
- مروان بن زياد (أبو الحواري) ج٣/ ٢٩٣
- مروان بن محمد (الحمار) ج٢/ ٣٥٠، ٥٠٤، ٨٠٤، ٩٠٤، ١٣٤، ١٤، ١٩٤،
  - ٤٢.
  - مریم ﷺ ج۱/۷۸، ۲۲۱، ۲۲۸
    - مزاحم ج٢/ ٣٩٤
  - مسافع بن أبي طلحة ج١/ ٣٤٩
    - مسبح بن عبدالله ج٣/ ٣٠٢
- المسترشد بالله العباسي (الفضل بن أحمد بن عبدالله، أبو المنصور) ج٢/ ٣٨١
- المستضيء بنور الله بن المستنجد ج٢/٣٨٣، ٣٩٢
- المستظهر بالله العباسي (أحمد بن عبدالله بن محمد، أبو العباس) ج٢/ ٣٨٠
- المستعلي بالله (أبو القاسم، أحمد بن المستنصر) ج٢/ ٣٨٩



- مسلم الجهني ج٢/١٦٢، ٢٠٩
- المسیح عیسی ﷺ ج۱/۷۷، ۷۸، ۹۷، ۹۷، ۹۸
   ج۲/۲۰۹۰
- مسيلمة الكذاب ج١/ ١٥، ١٦، ٢٧، ج٢/ ٢٩، ٥٠، ٥١، ٥٥، ٥٥، ١١٩، ١١٩
  - مصال ج۲/۲۰
  - مصعب ج١/٢٥٣
  - مصعب بن الزبير ج٢/٢١٦، ٣٤٥
  - مصعب بن عمير ج١/ ٣٤٥، ٣٤٥
    - مصعب سدمان ج٣/ ٣٥
- مضاض بن عمرو الجرهمي ج١٠١/١٠١
  - مضر (فقیه) ج۲/۲۲۲
  - المطار الهندي ج٣/ ١٢٥
- المطعم بن عدي ج١/٢٢٣، ٢٢٦، ج١/١٧١
- المطيع لله العباسي (الفضل بن جعفر،
   أبو القاسم) ج٢/ ٣٧٩
  - مظفر بن سلطان النبهاني ج٣/ ١٩٦
- معاذ بـن جبـل ج١/٥٠٥، ٥٥٩،
   ج٢/٥٣، ٤٨، ٢٢١، ٣٣٩، ج٣/٩٣،
   ۲۷۰، ۲۷۰
  - معاذ بن الحارث ج١/٣٢٦
    - معاذ بن عبيد الله ج٣/ ٧٦
  - معاذ بن عفراء ج١/٢٩٣، ٢٩٤
    - معاذ بن عمرو ج١/ ٣٣٠
- معاویة بن أبي سفیان ج۱/۲۸، ۲۳،
   ۲۸، ۲۸۱، ۱۸۱، ۱۸۱، ۱۸۱،

- 0 \(\) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \)
  - . .
  - معاویة بن یزید، أبو لیلی ج۲/ ۳٤٤
- معبد (بن أبي معبد الخزاعي) ج١/ ٣٦٠
  - معبد الجهني ج٢/ ٢٤٣
- المعتز بالله (محمد بن جعفر بن المعتصم، العباسي) ج٢/ ٣٧١، ٣٧٣، ٣٧٤
- المعتصم (أبو إسحاق، محمد بن هارون) ج٢/٢٥٤، ٣٦٨
- المعتضد بالله (أبو العباس، أحمد بن طلحة الموفق بن جعفر المتوكل) ج٣/ ١٣١
- المعتمد على الله (أحمد بن جعفر بن المعتصم، أبو العباس، العباسي) ج٢/ ٣٧٥، ٣٧٤
  - معد يكرب الزبيدي ج١/١٤٢
- المعز لدين الله (الفاطمي، معدبن إسماعيل (المنصور) بن القائم، أبو تميم) ج٢/ ٣٨٦، ٣٨٧
  - معقل بن يسار ج٢/ ١٤
  - معمر بن عباد السلمي ج٢/٢٥٢
- معمر بن كهلان بن موسى (القاضي،
   أبو الجمهور) ج٣/ ٣١١
- معن بن مالك بن فهم ج١/١٦٢، ١٧١

ملادس بن عمرو بن عدي بن حارثة
 ج١/٤/١

- ملاعب الأسنة ج١/٣٦٤
- الملطاط بن عمرو ج١/١٣٦، ١٣٧
  - الملطي ج١/ ٨١
  - ملکان بن بشر ج۱/ ۳۷۱، ۳۷۲
    - مليكة الكندية ج١/٢٦، ٥٥٩
      - منازل بن جیفر ج۳/ ۲۹۲
      - منازل بن خنبش ج٣/ ١١٨
        - مناة (صنم) ج١/٨٨
      - منبه بن الحجاج ج١/٣٢٣
        - منبه بن عثمان ج١/٣٩٧
- منبه بن علي بن عبدالله بن العباس ج٢/٤/٣
- المنتصر بالله (محمد بن جعفر المتوكل، أبو جعفر) ج٢/ ٣٢٦، ٣٧١، ٣٧٣
  - مندلة بن الجلندي بن كركر ج١٦٨/١
    - منذر ج١/٢٧٢
    - المنذر بن الحكم ج٣/ ٢٩٠
    - المنذر بن ساوى ج١/ ١٢، ١٣٤
  - المنذر بن عمرو الساعدي ج١/ ٣٦٤
    - المنذر بن محمد ج٢/ ٣٥٤، ٣٥٤
- المنصور بالله (الفاطمي، إسماعيل بن محمد، أبو طاهر) ج٢/ ٣٠٥، ٣٨٦، ج٣/ ٩٤
- منصور العجلي (والصحيح أبو منصور العجلي) ج٢/ ٣١٤

- المغيرة بن الأخنس الثقفي ج٢/١٦٦،
   ١٧٢
- المغيرة بن روسن الجلنداني ج٣/ ١٢٥
  - المغيرة بن سعيد العجلي ج٢/٣١٣
- المغيرة بن شعبة ج٢/٨، ١٤٦، ١٤٦، ١٤٦،
   ١٥٣، ج٣/٧
- المغيرة بن عبدالله بن مخزوم ج١٠٠١
- المفضل (بن أبي بركات بن الوليد الحميري) ج٢/ ٢٩٧
  - المفضل بن أحمد ج٣/ ٣١٢
  - مقارش بن محمد اليحمدي ج٣/ ١٢٠
    - المقتدر بن الحكم ج٣/ ٢٩١
- المقتدر بالله (جعفر بن المعتضد، أبو العباس) ج٢/ ٣٥٤، ٣٧٦، ٣٧٩
- المقتدي بأمر الله (العباسي، عبدالله بن محمد بن القائم، أبو القاسم) ج٢/ ٣٨٠
- المقتضي لأمر الله (العباسي، محمد بن أحمد، أبو عبدالله) ج٢/ ٣٨٢
- المقداد بن الأسود الكندي ج١/٣١٦،
   ٣٧٠، ٣١٩، ٣٤٤، ج٢/١٥٨، ٣٩٣
  - المقداد بن عمرو ج١/٨، ج٣/ ٢٦٨
- المقوقس (ملك مصر، والاسكندرية) ج1/٢٦، ٤٢٢، ٤٢٤
- المكتفي بالله (علي بن أحمد بن الموفق،
   العباسي، أبو محمد) ج٢/ ٣٧٥
  - مكرم بن عبدالله ج٣/ ٢٩٧
  - ملاحة (رجل من الأزد) ج٣/ ١١٢



- المنصور (سلطان مدينة القيروان)
   ج٣/٣٩
  - المنعوق بنت المرابع ج١٤٠/١
- منوجهر (والصحيح منوشهر) ج١/٩٠١
- منیر بـن النیّـر الجعلاني ج٢/ ٣٣٥،
   ج٣/ ٢٨٧
- المهتدي بالله (محمد بن المهتدي بن هارون الواثق، أبو عبدالله) ج٢/٤٧٧
- المهدي، محمد بن عبدالله المنصور بن محمد، أبو عبدالله ج٢/٣٦٦
- المهدي بالله الفاطمي، عبيدالله بن سعيد بن محمد بن أحمد، أبو محمد ج٢/ ٣٥٤، ٣٥٧، ٣٨٤
- مهدي النفوسي الويغوي ج٣/ ٤٧، ٤٨،
   ٥٥، ٥٥، ٥٥،
  - مهران ج۲/۲۹
  - مهرة بن جيدان بن الحاف ج١٥٦/١
- المهلب بن أبي صفرة الأزدي العُماني ج٢/ ٢٨٤
  - المهلب بن سليمان ج٣/ ٢٩٤
  - مهنا بن عدي اليعربي ج٣/ ٢٥٨
- مهنا بن محمد بن حافظ ج۳/۱۹۸،
   ۲۰۸، ۲۰۲، ۲۰۸
  - مهنا بن محمد الهديفي ج٣/ ١٩٧
- الموبذان ج١/ ١٩٢، ٩٣، ١٩٤، ١٩٥
  - موجوس ج١/ ٨٠

- موسى بن أبي جابر الإزكوي ج٢/ ٣٣٥، ج٣/ ١١٨، ١١٩، ٢٨٧، ٣٠٧
  - موسى بن جعفر ج٢/ ٢٩٧
- موسى بن علي بن عزرة ج٢/ ٣٣٤، ج٣/ ١٢٢، ٢٨٨، ٢٨٨، ٣٠٧
- موسى بن كهلان (القاضي، أبو الميكال) ج٣/ ٣١١
  - موسى بن مخلد (أبو علي) ج٣/٣٢
- موسی بن موسی ج۳/۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۸، ۱۳۵
   ۱۳۵، ۱۶۲، ۱۶۱، ۱۶۱، ۱۶۱، ۱۶۱، ۱۶۹، ۱۶۹، ۱۶۹، ۱۵۹، ۱۵۹، ۱۵۹، ۱۵۹
  - موسى السري ج٣/ ٢٩٢
- - موکوس ج۱/۸۸
  - مولاة لعبدالله بن جدعان ج١٠٧/١
    - مولى ثوملة ج٢/٢٢٧
    - مولى لمعاوية ج٢/ ١٢٠
- میسرة (غلام خدیجة بنت خویلد) ج١/١٩٧، ١٩٨
- میکائیل ﷺ ج۱/۳۲۷، ۳۲۸، ج۲/۵۸،
   ۲۹۸
  - میمون ج۲/۲۹۲
  - ميمون بن عبد الوهاب ج٣/ ٤٥

- نائلة (صنم) ج١/ ٨٩، ٩٠
- نبهان بن عشمان (أبو عبدالله) ج٣/ ١٥٥، ١٥٤، ٢٠٠، ٢٩٠
- نبهان بن فلاح بن المحسن النبهاني ج٣/ ١٩٨، ٢٠٤، ٢٠٥، ٢٠٩، ٢١٠،
  - نبيه بن الحجاج ج١/٣٢٣
- نجاد بن موسى بن نجاد بن إبراهيم المنحي (القاضي) ج١/١٧٦، ج٣/ ٣٠١، ٣١٠
- نجاشي الحبشة (واسمه أصحمة)
- - ج۲/۱۱
  - نجدة بن عامر الحنفي ج٢/ ٢٨٥
- نجدة بن الفضل النخلي (أبو محمد)
   ج٣٠٠/٣٠
  - نجم بن فندین ج۳/۳۳
    - النخعي ج٢/ ٤٨
  - الندب الأكبر ج١/١٦٤
  - نسر بن آدم ج١/ ٦٨، ٧٠، ٧٢
- نسطور (من علماء النصاري) ج١/٧٧، ٧٨
  - نصر بن جراش ج٣/ ٢٩٤
  - نصر بن الحجاج ج٢/ ٢٤٩
  - نصر بن سلیمان ج۳/ ۲۹۷، ۳۰۲
- نصر الله بن محمد بن أحمد الكندي ج١/ ١٥، ١٦، ج٣/ ٣٥٣

- ميمون (بن عمران رأس الفرقة الميمونية)
   ج٢/ ٢٨٩
  - میمون بن قیس بن جندل ج۲/ ۱۸۵
- ميمونة بنت الحارث الهلالية (أم المؤمنين) ج١/٢٦، ٣٤٣، ٤٣٨

## ن

- النابغة (زياد بن معاوية بن خباب الذبياني) ج١/ ٢٧٩
  - ناجر (صنم) ج٣/ ١٠٤
  - ناجية بن جندب الأسلمي ج١/ ٤٣٧
    - ناشر تنعم بن عمرو ج١ / ١٤٢
    - ناصر بن بلعرب الريامي ج٣/ ٢٥٩
- ناصر بن سلیمان بن محمد بن مداد ج۳/ ۲۵۷، ۲۵۷
- ناصر بن قطن ج۳/ ۱۹۷، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۳
   ۲۲۷، ۲۲۷، ۲۲۷، ۲۲۹، ۲۳۰
  - ناصر بن ناصر ج٣/ ٢١٠
  - ناصر الدين العجمي ج٣/ ٢٢٥
- الناصر لدين الله العباسي، (أحمد بن الحسن بن المستنجد أبو العباس) ج٢/ ٣٨٣
- نافع بن الأزرق (أبو راشد) ج٢/٢١،
   ۲۸۲، ۲۸۵، ج٣/ ۷۷
- نافع بن الحطام (الحضامي) ج٢/ ١٦٢،
   ٢٠٩
  - الناونس ج۲/۹۳



### ▲

- هابیل بن آدم ج۱/ ۲۸
- الهادي (موسى بن محمد بن أبي جعفر المنصور، أبو محمد) ج٢/٢٦
- الهادي (علي بن محمد الجواد الملقب بالهادي) ج٣٠٨/٢
  - هادية بن إبراهيم الفنجاوي ج٣/ ٢٩٥
    - هارون بن سعد العجيلي ج٢/٩٩٢
- هارون الرشيد بن محمد المهدي ج٢/٣٦٦، ج٣/١١٩، ١٢١
- هـارون ﷺ ج١/٥٥، ٢٧، ١٨٥، ٣٣٩، ج٢/ ٢٩٥
  - هاشم بن أمية ج١/ ٣٥١
- هاشم بن عبدالله الخراساني (أبو عبدالله) ج٣/ ٢٨٦
- هاشم بن غیلان ج۲/ ۳۳۲، ج۳/ ۲۸۷،
   ۳۰۱
- هاشم بن المهاجر (أبو المهاجر) ج٣/ ٢٨٦
  - هبل (صنم) ج١/٨٨، ٤٥٢
- هبة الله بن عبدالله (ابن كامل)،
   أبو القاسم ج٢/٣١٢
  - هبيرة بن أبي وهب ج١/٣٩٦
- الهداد بن سعيد بن سليمان (القاضي، أبو سليمان) ج٣/ ٣٠١
- هرقـل (عظم الـروم) ج١/٤٢٤، ٢٥٥،
   ۲۲۵، ۲٤۲، ۲۶۵، ۳۶۵، ج٢/٢١، ١٨، ١٩

- النضر بن الحارث ج١/ ٣٢٢، ٣٣١
  - النضر بن كنانة ج١/ ٩٢
    - نعثل ج۲/ ۱۲۹، ۱۷۱
- النعمان بن ثابت (أبو حنيفة) = أبو حنيفة (النعمان بن ثابت)
- النعمان بن عبد الحميد (أبو مسعود) ج٣/١٦٦، ١٦٧، ١٦٨
  - النعمان بن عثمان ج٣/ ٢٩٠
    - النعمان بن عفير ج١/١٥٠
- النعمان بن مالك الأنصاري ج١/ ٣٤٤
- النعمان بن مقرن ج۲/۱۶۳، ۱۱۶۸، ۱۱۵۸، ۱۲۸، ۱۲۸
  - النعمان بن المنذر ج١/١٩٣
- نعيم بن مسعود الأشجعي ج١/٣٧٦،
   ٣٩٩، ٢٠٠٠
- نفاث بن نصر ج۳/ ۲۱، ۲۷، ۱۸، ۱۹،
   ۷۰
  - نمرود بن کنعان بن کوش ج۱/ ۱۸۲
- نوح ﷺ ج١/ ٢٥، ٧٠، ١٧٨، ١٧٩،
- ۱۸۱، ۱۸۸، ۲۳۳، ج۲/ ۱۲۶، ۱۹۸۰
  - 210
  - نوذر ج١/٩٠١
- نوسي: (الصحيح نرسي وهو نرسي بن هرمز) ج۱۱۸/۱
  - نوفل بن الحارث ج١/ ٣٣٣
- نوفل بن عبدالله بن المغيرة ج١/٤١٣،
   ٣٩٦
- نوفل بن عبدالله المخزومي ج١/ ٣٩٧

- هلال بن عقبة ج٢/ ١٣٤
- هماي (والصحيح خماني بنت بهمن بن أسفنديار) ج١/٤/١
  - الهميسع بن حمير ج١/ ١٣١
- هناءة بن مالك بن فهم ج١/١٥٦، ١٥٧، ١٧٨، ١٧٠، ١٧٠، ١٧٥، ١٧٥
  - هند بن حارثة ج٢/٢٧
  - هند بنت عتبة ج١/٣٢٧، ٤٤٩، ٤٥٣
- هند بنت المغيرة بن عبد الله بن مخزوم ج١٠٠/١
  - هود بن حمیر ج۳/ ۱۹۸
  - هود ﷺ ج١/ ٢٥، ١٢٨، ١٨١
    - هوذة بن قيس ج١/ ٣٩١
- هوذة الحنفي صاحب اليمامة ج١/٢٦،
   ٤٢٣
  - هوشنك ج١٠٦/١
  - الهيثم بن التيهان ج١/ ٢٧٠
  - الهيثم بن عدي الطائي ج٢/ ١٠٤

#### 9

- الواثق بالله (أبو جعفر، هارون بن المعتصم) ج٢/ ٣٤٥، ٣٦٨، ٣٧١
  - الواسط بن شريح بن هاشم ج١/ ٢٥١
- واصل بن عطاء الغزالي ج٢/٢٤٣، ٢٤٤
  - واقد بن عبدالله الحنظلي ج١/ ٣١٤
- وائل بـن أيوب (أبـو أيـوب) ج٣/٥٨،
   ٢٨٥

- هرموز ج٣/ ١٧٩، ٢٠٧
  - هرمز نوسي ج١١٨/١
- هرمز بن یزدجرد بن بهرام جور ج۱/۱۲۱
- الهرمزان ج۱/۱۹۵، ج۲/۱٤۹، ۱۵۰،
   ۱۵۱
  - هشام ج۱/٥٠٤
  - هشام الأحوال ج٢/ ١٤
- هشام بن الحكم ج٢/٢٤٧، ٢٥٩، ٣١٦
  - هشام بن سالم الخوالقي ج٢/ ٣١٦
- هشام بن عبد الرحمن الداخل بن معاوية ج٢/ ٣٥١
- هشام بن عبدالملك بن مروان ج٢/ ٣٤٨
- هشام بن عتبة المعروف بالمرقال ج٢/ ١٣١
  - هشام بن عروة ج١/٢٧٨
  - هشام بن عمر ج١/٢٢٢
- هشام بن محمد المعتد بالله بن عبدالملك بن عبدالرحمن ج٢/ ٣٦١
- هشام بن محمد المؤید (المهدي) ج٢/٣٥٦، ٣٥٧
- هشام (المؤيد بالله) بن الحكم بن عبد الرحمن، أبو الوليد الأموي ج٢/ ٣٥٥
  - هلال بن أمية ج٢/٢٦
- هلال بن عطية الخراساني ج٢/ ٣٣٧،
   ج٣/ ١١٥، ١١٦، ٢٨٥



- الوليد بن يزيد، أبو العباس ج٢/٣٤٨، ١٤
  - وهرز ج۱/۱۵۰،۱۵۱
- ویسلان بن یعقوب (أبو محمد) ج٣/ ٨٦، ٨٨، ١٠٢

### ي

- يافث بن نوح ج١/ ١٨٠
- اليحمد بن حمى ج١/١٦٤
- يحيى بن إبراهيم بن سعيد السرخي ج١٩/١
- یحیی بن أبي مسور (أبو زكریا) ج٣/ ٩٨،
   ٩٩، ١٠٠،
  - یحیی بن أشمط ج۲/ ۳۱۰
- يحيى بـن زكريـا (أبـو بكـر الموصلي) ج٣/ ٢٨٦
- یحیی بن سعید (القاضي، أبو زکریا) ج۳/ ۳۰۸
- يحيى بن عبدالله بن إبراهيم السموئلي
   ج٣/ ٢٩٩
  - يحيى بن عبد العزيز ج٣/ ١٢١، ١٢١
- یحیی بن علي بن بن حمود ج۲/۳۵۹،
   ۳۲۰
  - یحیی بن نجیح ج۳/ ۱۱۵،۱۱۵
- يحيى بن يونس السدراتي (أبو زكريا)
   ج٣/ ٩٧/
- یحیی ﷺ ج۱/۱۸۱، ۲۳۸، ج۲/ ۲۹۵
  - يحيى النحوي ج١/ ٨٢
- يحيى اليحمدي (أبو المقارش) ج٣/ ١٢٤

- وائل بن الغوث بن جيدان ج١/ ١٣٣، ١٣٤
  - وائل بن الجد بن قيس ج٢/ ١٣
    - وتار بن شداد ج١ / ١٣٧
- وحشي بن حرب الحبشي أبو دسمة
   ج١/ ٣٥٥، ٣٥٥، ج٢/ ١١٩
  - ود بن آدم ج١/ ٧٠
  - وداع بن حوثرة ج٢/ ٣٣٨
- ورد بن أحمد بن مفرج البهلوي ج٣/ ٣١٥
  - ورقة بن بديل الخزاعي ج٢/ ١٦٦
    - ورقة بن نوفل ج١/٢٠٠، ٢٠١
      - وسیم بن جعفر ج٣/ ۱۲٤
  - وسيم النفوسي (أبو يونس) ج٣/ ٦٦
  - الوضاح بن العباس بن زياد ج٣/ ٢٩٢
- الوضاح بن عقبة (أبو زياد) ج٢/٣٣٣،
   ج٣/ ٢٨٩
- الوليد بن سليمان بن بارك الكلوي الإباضي (القاضي) ج٣٠٦/٣
  - الوليد بن العاص ج١/ ٢٥١
- الوليد بن عبدالملك بن مروان (أبو العباس) ج٢/ ٢٨٧، ٣٤٦، ٣٤٧، ١١٣، ج٣/ ١١٣
  - الوليد بن عتبة ج١٨/١، ٣٢٦،
- الوليد بن عقبة بن أبي معيط ج٢/٩، ١٥٩، ١٧٣، ١٧٤، ٢٠٩
- الوليد بن المغيرة المخزومي ج١/ ٢١٥، ٢٢٢، ٢١٦

- یعفر بن عمرو ج۱/۱۳۹
- يعقوب بن إسجاق الكندي ج١/ ٨٢
- يعقوب بن اسحاق اللوائي ج٣/ ٢٩٩
  - يعقوب بن أفلح ج٣/ ٨١
- يعقوب بن يوسف الياجراني الملقب بابن أبي منصورة ج٣/ ٢٩
- يعقوب ﷺ ج\ ٢٥، ٧٧، ٨٨، ١٨٤، ٣٨٧
  - يعلى بن أمية ج٢/ ٣٧
  - يعوق بن آدم ج١/ ٦٩، ٧٠، ٧١
- يغلا بن زلتاف (أبو خزر) ج٣/ ٨٥، ٨٥
  - يغوث بن آدم ج١/ ٦٩، ٧٠، ٧٢
  - يمامة بنت مرة الطسمية ج١٤٦/١
    - يهودا بن يعقوب ١٩٠٤ ج١ / ٧٥
      - يوسف بن تاشفين ج٢/ ٣٦١
- يوسف بن عبد الرحمن بن أبي عبيدة الفهري ج٢/ ٣٥٠
- يوسف بن عبد المؤمن الكومي ج٢/ ٣٦٤
  - يوسف بن عمر ج٢/ ٣٤٥
- یوسف ﷺ ج۱/۲۰، ۱۳۵، ۱۸٤،
   ۲۲۸ ۲۳۸ ۲۳۸ ۲۳۸
  - يوسف النفوسي ج٣/ ٧٥
- یوشع بن نون ﷺ ج۱/۲۰، ۲۷، ۱۸۵، ج۲/۳۱۲
  - يونس (أبو زكريا) ج٣/ ١٠٢
    - يونس ﷺ ج١/٢٥، ١٨٥

- یربوع بن حنظلة ج۲/۲٥
- یزدجرد ج۲/۱۲۷، ۱۳۱، ۱۳۵، ۱٤۰، ۱٤۰، ۱۵۱، ۱۵۱، ۱۵۲
  - يزدجرد بزة كار: (الأثيم) ج١/١٢٠
    - یزدجرد بن بهرام ج۱۲۱/۱
    - یزدجرد بن شهریار ج۱۲۲/۱
    - يزيد بن أبي مسلم ج٣/١١٣
  - يزيد بن حاتم الأزدي ج٣/ ٢٨، ٢٩
    - يزيد بن خالد ج٢/ ١٤
- یزید بن عبد الملك بن مروان ج۲/۳٤۷،
   ۳۹٦
- یزید بن فندین الیفرنی (أبو قدامة)
   ج۳/۳۵، ۳۳، ۳۷، ۳۸، ۶۱، ۲۵، ۲۵، ۲۵، ۲۵
- یزید بن مخلد (أبو القاسم) ج۳/ ۷۹،
   ۸۵، ۸۸
- یزید بن معاویة ج۲/۲۱۷، ۲۳۵، ۲۳۵، ۴۱۷ ۲۵۳، ۳٤۳، ۳۲۵، ۴۱۲
  - يزيد بن المهلب ج٣/ ١١٣
- يزيد بن الوليد بن عبد الملك ج٢/ ٣٤٩، ٤١٣
- يسجا بن يوجين البهراسني (أبو مسور) ج٣/ ٩٧
  - یشجب بن یعرب ج۱۲۹/۱
  - يصلتين التوكي (أبو زكريا) ج٣/ ٦٠
    - يعرب بن قحطان ج١١٨٨١

فهرس الأئمة الإباضية



- بلعرب بـن سـلطان بن سـيف بن مالك ج٣/ ٣٣٤
- بلعرب بـن ناصـر ج٣/ ٢٤١، ٢٤٢، ٢٤٣، ٢٤٣، ٢٤٦، ٢٤٦، ٢٤٩، ٢٥٢

### 3

- جابر بـن زيد، أبـو الشـعثاء ج١/ ٣٨٠،
   ج٢/ ١٨٥، ٣٣٠، ٣٣٩، ٣٩٥، ٢٠٤،
   ٤٠٤، ج٣/ ٦٩، ١٦٢، ١٨١، ٣٤٨
- الجلندى بن مسعود العُماني ج٢/ ٣٣٦، ج٣/ ١١٥، ٢٨٥

## 7

- الحسن بن سعيد السحتني ج٣/ ١٣٧
- حفص بن راشد بن سعید ج۳/ ۱۷٤
- الحكم بن الملاء البحري ج٣/ ١٣٩
- الحواري بن مطرف الحداني ج٣/ ١٣٧
  - الحوثرة بن وداع ج٢/ ٣٩٤

## خ

- الخليل بن شاذان الخروصي ج٣/ ١٧٤
- خنبش بن محمد بن هشام الأزدي
   ج٣/ ١٧٥

#### >

- راشد بن سعید ج۳/ ۱۷٤، ۲۵۵، ۲۵۷
  - راشد بن علی ج۳/ ۱۷۵

- أبو بكربن أفلح بن عبدالوهاب ج٣/ ٧١
- أبو حاتم الإباضي: يعقوب بن لبيد التجيبي ج٣/٢٦، ٢٧، ٢٨، ٢٩، ٣٠،
   ٦٤
- أبو الحسن بن خميس بن عامر ج٣/ ١٨١
  - أبو الحسن بن عبد السلام ج٣/ ١٨٣
- أبو عبيدة (مسلم بن كريمة التميمي) ج٢/٣٣٨، ج٣/١٢، ١٣، ١٤، ١٥، ٢٨٥، ٣٢
- أحمد بن سعيد آلبوسعيدي (الإمام) ج١/٨، ٩
- أحمد بن عمر بن محمد الربخي ج٣/ ١٨٣
- أفلح بن عبدالوهاب ج٣/٤٣، ٤٤،
   ٥٣، ٢٢، ٣٣، ٥٥، ٧١، ٧٧

#### ب

برکات بن محمد بن إسماعیل ج۳/ ۱۸٤،
 ۱۸۵، ۱۸۹، ۱۸۹، ۱۹۹، ۱۹۱، ۱۹۲،
 ۱۹۳

فهرس الأئمة الإباضية فهرس الأئمة الإباضية

• عبدالله بن محمد الحداني (المعروف بأبي سعيد القرمطي) ج٣/ ١٢٩، ١٣٦

- عبدالله بن محمد القرن ج٣/ ١٨٥، ١٨٦
- عبدالله بن وهب الراسبي ج١/ ٢٩،
   ۱۸۸، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰, ۲۸۲، ۳۳۹
- عبدالله بن یحیی (طالب الحق) ج۲/۳۳،
   ۲۸، ۲۰۵، ۲۰۵، ۲۰۱، ۲۸۲، ۲۸۲،
- عبد الرحمن بن رستم بهرام ج۲/۳۳۰،
   ج۳/ ۱۱، ۱۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۳۲، ۲۸، ۲۸۱
- عبد الملك بن حميد من بني سودة بن على ج٣/ ١٦٥، ١٢٥
- عزان بن تمیم ج۲/ ۳۷۵، ج۳/ ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۲، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۳، ۲۸۷، ۲۶۷، ۲۵۹، ۲۵۹
- عزان بن الهزبر المالكي ج٣/ ١٢٨، ١٣٦
- عمر بن الخطاب بن محمد بن أحمد الخروصي ج٣/ ١٨١، ١٨٢
- عمر بن قاسم الفضيلي ج١/٦٤،
   ج٣/٣٦، ١٨٥، ١٩٢، ١٩٣
  - عمر بن محمد بن مطرف ج٣/ ١٣٧
    - عمر الشريف ج٣/ ١٨٣

## غ

• غسان بن عبدالله الفشحي ج٣/ ١٢١، ٣٠٢، ٢٨٨، ٢٢٣

- راشد بن الوليد ج۱/ ۲۶، ج۳/ ۱۲۳،
   ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۸، ۱۷۲، ۱۷۳
- الربيع بـن حبيب الفراهيـدي البصـري ج٢/٣٦، ج٣/٣٨، ٤٤، ٥٥، ٥٥، ٢٨٦

### س

- سعید بن عبدالله ج۱/ ۲۶، ج۲/ ۳۳۲،
   ج۳/ ۱۱۳، ۱۱۹، ۱۱۹، ۱۱۲ ۱۱۷ ۱۱۷
- سلطان بن سيف بن سلطان (الثاني) ج٣/ ٢٣٥
- سلطان بن سيف بن مالك اليعربي (الأول) ج٣/ ٢٣٣
- سیف بن سلطان ج۳/ ۲۳۲، ۲۳۵، ۲۳۵، ۲۳۵، ۲۳۵، ۲۳۵، ۲۵۵، ۲۵۷، ۲۵۷، ۲۵۷، ۲۵۷

## ص

- الصلت بن القاسم الخروصي ج٣/ ١٣٦
- الصلت بن مالك ج١/٣٦، ج٣/١٢٧،
   ١٣٩، ١٤١، ١٤١، ١٤٢، ١٤٤، ١٤٥، ١٥٥،
   ٢٤١، ١٤٧، ١٤٩، ١٥٠، ١٥٣، ١٥٥،
   ٢١٥، ١٦١، ١٦١، ٢١٧

### ç

 عبدالله بن إباض ج۱/۱۲، ۲۸، ۳۳، ج۲/۲۰۵، ۲۰۱، ۲۸۲، ۳۱۷، ۳۲۰، ۳۳۸، ج۳/۱۲۲



## م

- مالك بن الحواري ج٣/ ١٧٨، ١٨٠، ١٨١
  - محمد بن أبي عفان ج٣/١١٨، ١١٩
- محمد بن إسماعيل الإسماعيلي ج٣/ ١٨٤، ١٨٦، ١٨٨، ١٨٨، ١٩٢، ١٩٩، ١٩١، ١٩٩
  - محمد بن أفلح ج٣/ ٧١
- محمد بن خنبش ج٣/ ١٧٧، ١٧٧، ١٨٠
- محمد بن سليمان بن مفرج القاضي
   ج٣/ ١٨١، ١٨٣، ١٨٤، ٣١٦
- محمد بن ناصر بن عامر الغافري ج٣/ ٢٤٥، ٢٤٥، ٢٤٩، ٢٤٩، ٢٥٠، ٢٥١، ٢٥٢، ٣٥٢، ٢٥٤، ٢٥٦، ٢٥٧، ٢٦٠، ٢٦٢، ٢٦٢، ٢٦٢
  - محمد بن يزيد الكندي ج٣/ ١٣٩
- مرداس بین حدیر، أبو بـلال ج۱/۲۰، ۲۹۰، ج۲/۸۳۳، ۳۹۰، ۳۹۰، ۳۹۷، ۴۹۰، ۴۹۰، ۴۹۰، ۴۹۰، ۴۹۰، ۴۹۰، ۴۰۱، ۲۸۱، ۴۸۱، ۲۸۱، ۲۸۱، ۲۸۱،

- المهنا بن جيفر الفشحي اليحمدي الأزدي ج٣/ ١٢٣، ١٢٥، ١٢٦، ١٢٧
- مهنا بن سلطان ج٣/ ٢٣٦، ٢٤١، ٢٤١
- موسى بن أبي جابر المعالي بن موسى ج٣/ ١٧٥

## ن

ناصر بن مرشد اليعربي ج١/٦٤،
 ج٣/١٩٥، ٢١١، ٢١١، ٢١٥، ٢٣٠،
 ٢٣١، ٣٣٢

## 9

الوارث بن كعب الخروصي ج٣/ ٣١،
 ۲۸۷، ۲۸۲، ۱۱۹

## ي

- یعرب بـن بلعـرب ج۳/۲۶۰، ۲۲۱، ۲۶۲، ۲۶۲، ۲۲۵، ۲۶۲، ۲۶۹
  - يوسف بن محمد بن أفلح ج٣/ ٧٢

فهرس الفرق والجماعات والقبائل



- الإباضية ج١/ ٢٤، ٢٨، ٤٢، ج٢/ ٢٨٢،
   ١٧٣، ١٩٩، ٣٢٠، ٥٠٥، ج٣/ ٦، ١٠،
   ٢٣، ٢٤، ١١٥، ٣٢٠ ١٤٢، ٥٢٢
  - أبطال العجم ج٢/ ١٢٧، ١٢٨، ١٣٤
    - أبطال العرب ج٢/ ١٣٤
    - أبناء الأصفر ج٢/ ١١١
    - أبناء الأنصار ج٢/ ٢٣٤
      - أبناء عدنان ج٣/ ١١٣
    - أبناء محمد بن جفير ج٣/ ٢٢٣
- أتباع بنان بن سمعان النهدي ج٢/٣٠٣
  - أتباع رزام بن غيلان ج٢/ ٣٠٤
- أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي
   ج٢/ ٢٠٤
  - أتباع يحيى بن أشمط ج٢/٣١٠
    - الأتراك ج١٠٩/١
    - أحبار اليهود ج١/ ٢٩٥
      - الأحابيش ج١/ ٣٤٨
    - الأحزاب ج١/ ٣٩١، ٤٥١
    - الأخنسية (فرقة) ج٢/ ٢٩١
      - أرباب مكة ج١/ ٩٢
- الأزارقة (فرقة) ج٢/ ٢٨٢، ٢٨٤، ٢٨٦، ٢٨٨،
  - ۹۸۲، ۲۲۹
- أزواج النبي ﷺ ج٢/ ٦٥، ١١٨، ١٦٤،
   ٣٤٦، ٢١٣

## ١

- الآدميون ج١/٣٦٧، ٣٣٠
  - آل إبراهيم الله ج١/ ٩٢
    - آل أبي بكر ج١/ ٣٨٣
  - آل أبي الحقيق ج١/ ٤٣٤
- آل جفنة ج۲/ ۱۲۰، ۱۲۲، ج۳/ ۱۱۰
  - آل حُيي بن أخطب ج١/ ٤٣٤
  - آل خزيمة بن خازم ج١/١٦٦
    - آل الخطاب ج٢/ ٤١١
    - آل ذئب بن حجن ج١/١٩٤
- آل رسول الله ﷺ ج١/٣٨٨، ج٢/ ٧١،
   ۲۹۵، ۲۹۳
  - آل الريّس ج٣/ ٢١٠
    - آل سدد ج۱/۱۳۹
  - آل سعلي ج٣/ ٢٦٠
    - آل سنِن ج١/١٩٤
  - آل عزيز ج٣/ ٢٥٩
  - آل عمير ج٣/ ١٨٥، ٢١١، ٢٦٠
    - آل غدر ج١٨/١٣
    - آل فرعون ج١/٢٥٤
      - آل قيصر ج٢/ ٤١١
    - آل کسری ج۲/ ۲۱۱
    - آل مروان ج۲/۲۲، ۱۹، ۱۹
    - آل نبهان ج٣/ ١٨١، ١٨٢
      - آل هلال ج٣/ ١١٩
    - آل وهيبة ج٣/ ٢٥٤، ٢٦١
    - آل يعرب ج١/٩، ج٣/ ٢٢٥

- أصحاب أبي الحسين بن أبي عمرو الخياط ج٢/٢٥٦
- أصحاب أبي حنيفة، النعمان بن ثابت ج٢/ ٢٧٢
- أصحاب أبي الخطاب ج٢/٢٩٧، ٣١٤، ج٣/ ٢٥
  - أصحاب أبي عبيدة ج٣/ ٦٣
- أصحاب أبي علي، محمد بن عبد الوهاب الجبائي ج٢/ ٢٥٧
- أصحاب أبي هاشم بن محمد ابن الحنفيه ج٢/٢٣
- أصحاب أبي الهذيل، حمدان بن أبي الهذيل ج٢/ ٢٤٤
  - أصحاب أبي يزيد ج٣/ ٧٧، ٧٨
  - أصحاب أبي يوسف ج٢/٢٧٢
  - أصحاب أحمد بن الحائط ج٢/ ٢٤٩
    - أصحاب أحمد بن حنبل ج٢/٢٧٦
  - أصحاب أحمد بن الكيال ج٢/ ٣١٥
    - أصحاب الأخدود ج١ / ١٤٩
  - أصحاب الأخنس بن قيس ج٢/ ٢٩١
    - أصحاب بدر ج٢/ ٢١٠، ج٣/ ٦٣
    - أصحاب بشر بن المعتمر ج٢/ ٢٥١
      - أصحاب بهلا ج٣/ ٢٥١
      - أصحاب ثعلبة ج٢/ ٢٩٠
- أصحاب ثمامة بن الأشرس النميري ج٢/ ٢٥٤
  - أصحاب الجلندي ج٣/ ١١٦

- الأساورة ج١/٩٥١، ج٣/١٠٨
- الاستحقاقية والصحيح الإسحاقية (فرقة) ج٢/ ٢٨٠
  - الإسحاقية (فرقة) ج٢/٣١٧
    - أسد ج١/٣٤٢، ج٢/١٥١
    - الإسرائيلية (فرقة) ج١/٧٨
    - الاسفاهية (قوم) ج١/١٧١
      - أسلم (قبيلة) ج١/ ٢٨٧
  - الإسماعيلية (فرقة) ج٢/ ٣٠٦، ٣٢٦
    - الأشاوسة ج٢/ ١٤٩
    - الأشراف ج١/٥٥٥، ج١/١٢٧
    - أشراف بني غسان ج٢/ ١٢٥، ١٢٦
      - أشراف الصحابة ج٢/ ٢٣٢
- أشراف قريش ج١/ ٢٧٤، ٢٧٨، ٣٤٤
  - أشراف كنانة ج١ / ٣١٩
  - الأشعرية (فرقة) ج٢/٢٦٧
- أصحاب إبراهيم بن سيار بن هاني النظام
   ج٢/٢٤٦
  - أصحاب ابن فندين ج٣/ ٤٤
  - أصحاب ابن كامل ج٢/ ٣١٢
  - أصحاب ابن يحيى ج٢/٢٠٤، ٤٠٧
- أصحاب أبي بيهس بن الهيضم ج٢/ ٢٨٧،
   ٢٨٨
  - أصحاب أبي تميم ج٣/ ٩٢
  - أصحاب أبي الجارود ج٢/٢٠٣
    - أصحاب أبي حاتم ج٣/ ٢٩
- أصحاب أبي الحسن، علي بن إسماعيل
   الأشعري ج٢/٢٦

- الجامع لأخبار الأمة
- أصحاب زياد بن الأصفر ج٢/ ٢٨٩
  - أصحاب زياد الأعسم ج٢/٢٨٦
- أصحاب سعد بن محمد ج٢/ ٢٩٢
- أصحاب سليمان بن جرير ج١/٢٠٣
  - أصحاب شيبان ج٣/ ١١٦
- أصحاب صالح بن مسرح ج١/٢٨٦
  - أصحاب صفين ج٢/ ٢٤٤
  - أصحاب طالوت ج١٦/١٣
  - أصحاب الطبيعيين ج٢/ ٢٤٨
  - أصحاب طلحة والزبير ج٢/ ١٨٠
  - أصحاب عاصم السدراتي ج٣/ ١٩
  - أصحاب عبدالله بن سبأ ج٢/ ٣١١
- أصحاب عبد الرحمٰن بن رسمٌ ج٣/ ٢٤
- أصحاب عبد الكريم بن عجرد ج٢/ ٢٨٨،
  - 79.
  - أصحاب عبد الملك ج٢/ ٢٠
  - أصحاب عثمان ج٢/٢٦، ٢١٨
  - أصحاب عزان بن تميم ج٣/ ١٣٠
  - أصحاب عطية بن الأسود ج٢/٢٨٦
    - أصحاب العقير ج٣/ ٢٥٤
    - أصحاب عكاشة ج٣/ ٢٦٠
- أصحاب علي بن أبي طالب ج٢/ ١٨٠،
   ١٨١، ١٩٦، ١٨١
- أصحاب عمرو بن بحر الجاحظ ج٢/٢٥٤
  - أصحاب العمود ج٣/ ٤٧
  - أصحاب عيسى بن صبيح ج٢/٢٥٣

- أصحاب الجمل ج٢/ ٢٤٤
- أصحاب الجنة ج١/٣٤٩، ج٢/٣٢٩، ج٣/٣٤٣
  - أصحاب الحجاج ج١١١١
  - أصحاب الحدود ج٢/ ٢٢٤
  - أصحاب الحسن بن صالح ج٢/٦٠٣
- أصحاب حفص بن أبي المقدام ج٢/ ٢٩٠
- أصحاب خازم بن علي ج٢/٢٩١، ج٣/١١٦
  - أصحاب خلف ج٣/ ٦٥، ٢٥٣، ٢٥٧
    - أصحاب خلف الخارجي ج٢/ ٢٩٢
      - أصحاب الخيل ج٣/ ١٢٤، ٢٦٣
        - أصحاب الرأي ج٣/ ٢٧٦
        - أصحاب رحمة ج٣/ ٢٥١
        - أصحاب الرستاق ج٣/ ٢٤٩
- أصحاب رسول الله (محمد) (النبي) عليا
- ج١/ ١١٠، ١٤٩، ٣٧٢، ١٠٠٠، ٢٠٣،
- 117, 717, 317, 017, 917, •77,
- 177, 777, 877, +37, 137, 337,
- 307, 17, 77, 777, 777, 777, 777,
- ٧٧٣، ٠٨٣، ١٨٣، ٤٩٣، ٧٩٣، ١٠٤،
- 713,013,713, 113, 113, 273,
- ج٢/ ١٦، ١٩، ٢٢، ٣٣، ٣٣، ١٥،
- 70, 17, 27, 17, 111, 121, 177,
- P77, 77, 777, 777, 713, 013,
  - ج۳/۷،۲۲۱
  - أصحاب زرارة بن أعين ج٢/ ٢٩٧

- أصحاب معمر بن عباد السلمي ج٢/ ٢٥٢
- أصحاب المغيرة بن سعد العجلي ج٢/٣١٣
  - أصحاب منصور العجلي ج٢/ ٣١٤
    - أصحاب ميمون ج٢/ ٢٨٩
- أصحاب النار ج٢/ ٢٦٥، ٣٢٩، ٣٣١، ج٣/ ٣٤٢، ٣٣٦، ٣٤٣، ٣٤٦، ٣٤٨
  - أصحاب النجائب ج٣/ ١١١
- أصحاب نجدة بن عامر الحنفي ج٢/ ٢٨٥
  - أصحاب النخيلة ج٢/ ٢٢٨
  - أصحاب النظام ج٢/ ٢٤٩
    - أصحاب النهر ج٣/ ٦٤
  - أصحاب الهرمزان ج٢/ ١٥٠
  - أصحاب هشام بن الحكم ج٢/٣١٦
    - أصحاب الهياكل ج١/ ٧٤
    - أصحاب يزدجرد ج١٥٢/٢٥
- أصحابنا (الإباضية) ج١/٣٦٧،
   ج٢/٤٢٢، ٤٧٤، ٣٣١، ج٣/٥١،
   ۲۹، ٣٤٠، ٤٧٤، ٣٣٠، ٣٤٧، ٣٥١
  - الأعاجم ج١/١٤٣، ١٤٨
    - أعاريب بكر ج٢/ ٢٨١
  - الأعراب ج١/ ٣٤٤، ٣٨٠، ج٢/ ١٤٢
    - الأعسمية (فرقة) ج٢/٢٨٦
      - الأعنة ج٢/ ٣٤
- الإفرنج ج٢/ ٣٨٧، ٣٩١، ٣٩٢، ج٣/ ٢٢٦

- أصحاب الفضل ج٢/ ٢٩٧
  - أصحاب القبور ج٢/ ٩٨
  - أصحاب قرع ج٣/ ٢٥٠
- أصحاب القليب من قريش ج١/ ٣٣٥
  - أصحاب القويسم ج٢/٢٠٤
  - أصحاب الكساء ج٢/ ٣١٣
    - أصحاب كعب ج١/ ٣٧١
  - أصحاب الكمون ج٢/ ٢٤٨
  - أصحاب كيسان ج٢/ ٣٠١، ٣٠١
- أصحاب مالك بن أنس الأصبحي المدني ج٢٦٨/٢
- أصحاب محمد بن إدريس الشافعي ج٢/٢٧٦
  - أصحاب محمد بن الكرام ج٢٦٦/٢
- أصحاب محمد بن ناصر ج٣/ ٢٥١،
   ٢٥٢، ٢٥٤، ٢٥٥،
- أصحاب محمد بن النعمان المكنى بشيطان الطاق ج٢/ ٣١٦
  - أصحاب محمد بن الهيصم ج٢/٢٦٦
  - أصحاب المختار بن عبيد ج١/١٠٣
  - أصحاب المختار بن عوف ج٢/ ٢٦٤
    - أصحاب المرداس ج٢/ ٣٩٩
    - أصحاب المرزبان ج١/١٦٠
      - أصحاب مروان ج٢/ ٤٠٩
    - أصحاب مسيلمة ج١١٨/٢
- أصحاب معاوية ج٢/١٨١، ١٩٦، ٢٠٢



- الأفطحية (فرقة) ج٢/ ٣١٠
- الأكاسرة ج١/ ١٤٠، ١٧٦، ج٢/ ١٣٨،
   ج٣/ ٧٨
  - الألباتية (فرقة) ج١/٧٩
    - ألبوسعيدية ج١/٨
    - الإلهيون ج٢/٢٥٢
  - الإمامية (فرقة) ج٢/ ٣١٣، ٣١٣
    - الأمويون ج١/٢٧
      - الأنباط ج٢/١٢
- الأنصار ج 1 / 07 ، 177 ، 177 ، 177 ، 177 ، 177 ، 177 ، 177 ، 177 ، 177 ، 177 ، 177 ، 177 ، 177 ، 177 ، 177 ، 177 ، 177 ، 177 ، 177 ، 177 ، 177 ، 178 ، 178 ، 178 ، 178 ، 178 ، 178 ، 178 ، 178 ، 178 ، 178 ، 178 ، 178 ، 178 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179
  - أنصار الله ج١/٧٧، ج٢/١٩٤

۹۳۹، ۹۰۹، ۳۳۹

- أنصار مروان ج٢/ ١٩
- أنمار (قبيلة) ج١/ ٣٤٠، ٣٨٠
  - أهل إبراج٣/١١٨، ٢١٨
- أهل الأحداث ج٣/ ١٥٤، ١٥٤
  - أهل الاختلاف ج٣/ ١١٥
    - أهل أذنة ج٢/ ٣٦٩

- أهل الأراضيين ج١/٢٤٣، ٢٤٦
- أهل إزكى ج٣/ ١٢٨، ١٢٩، ٢١٧
- أهل الإسلام ج١/١٢٦، ج٢/٢٠٧،
   ٢٠٨، ٣١٢، ٢١٤،
  - أهل أصفهان ج١/٢٩٦
  - أهل الإفك ج١/ ٣٨٥، ٣٨٥
- أهل الإقرار ج٣/ ٣٣٩، ٣٤١، ٣٤٧، ٣٤٨
  - أهل إيحناون ج٣/ ٥٩
  - أهل البادية ج٢/ ٢٢٧
  - أهل الباطل ج٢/ ٤١١
  - أهل الباطنة ج٣/ ١٢٩
  - أهل البحرين ج٢/٢١
- أهل بدر ج۱/۸۷، ۳۳۳، ج۲/۱۲۶، ۱۹۳، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۲۹، ج۳/۱۲۶
  - أهل البدع والفجور ج٢/ ١٧٧
- أهل البصرة ج٢/ ١٦٤، ١٨٠، ٢٠٩،
   ١١٥، ٢٨٤، ٣٤٥، ٤٠٥، ج٣/ ١١٧
- أهل البغي ج٢/١٩٢، ٢٢٣، ٢٢٢، ٢٢٤، ٢١٥، ٢٢٦، ٢٢٤، ج٣/ ١٤٥، ١٨٨،

- أهل الخلدين ج٢/ ٢٤٥، ٢٥٩
- أهل خيبر ج١/ ٤٣٣، ٤٣٦، ج٣/ ٩٥
  - أهل الدراهم ج١/٢٥٤
- أهل الدعوة ج١/٣٦، ١٤١، ج٣/ ٢٨،
   ١٤١، ٩٥، ١٨، ١٩، ٩٥، ١٤٤،
  - ٨٥١، ١٥١، ١٢١، ١٢١، ١٨٢
  - أهل الدنيا ج١/ ٢٥٧، ج٢/ ٦١
    - أهل الدين ج٢/ ١٨٤
    - أهل الذل والمعصية ج٢/ ٩٧
      - أهل الذمة ج٢/ ١٨
      - أهل الربض ج٢/ ٣٥٢
  - أهل الردة ج٢/١١٧، ١١٨، ٢٩٣، ٤١١
- أهل الرستاق ج٣/ ٢١٤، ٢١٥، ٢١٩،
  - 137, 137, 737, 737, 707
    - أهل الريبة ج٣/ ١٢٢، ١٢٣
      - أهل الريف ج٣/ ١٠٦
      - أهل السر ج٣/ ٢١٩
      - أهل سفاقس ج٣/ ٩٩
      - أهل السلاح ج١/٢٧٠
    - أهل السليف ج٣/ ٢٥٢، ٢٥٣
      - أهل السماء ج٢/٢٢
  - أهل السماوات ج١ / ٢٤٣، ٢٤٦
    - أهل سمد الشان ج٣/ ٢١٧
      - أهل سيفم ج٣/ ١٩٨
- أهل الشام ج١/٥٤٥، ج٢/٢٤١،
   ١٦٠، ١٦٦، ١٨١، ٢١٦، ٣٤٣، ٥٤٣،
  - 27 . 614

- أهل بهلا ج٣/ ٢٤٥، ٢٤٦، ٢٥٥
- أهل البيت ج٢/ ٢١٧، ٢٢٩، ٣١٥
  - أهل التشبيه ج٣/ ٩٦
  - أهل التناسخ ج٢/ ٣١١
    - أهل تنعم ج٣/ ٢٢٥
    - أهل تهامة ج١/٣٩٣
- أهـل التوحيد ج٣/ ٢٧، ٣٤١، ٣٤٤، ٣٤٥، ٣٤٥
  - أهل الجدار ج٢/٤٠٤
  - أهل الجزيرة ج٢/ ١١٩
- أهل الجنة ج١/٣٠١، ٢٢٠، ٢٤٥،
- ٧٤٧، ٥٥٠، ١٥٦، ٥٣٣، ج٢/٥٥،
- PP1, •• 7, 037, F37, P07, 0F7,
  - ج٣/ ١٤٣، ٥٤٣
  - أهل الجو ج٣/ ٢٢٧
  - أهل الجور ج٣/ ١٨٦
  - أهل الحجاز ج٢/٣٤٣، ج٣/ ١٠٤
    - أهل الحجرة ج٣/ ٢٦٠
- أهـل الحديث ج١/١١٤، ج٢/٣٥٣، ج٣/١٥٢
  - أهل الحرب ج١/٦٣، ٢٧٠
    - أهل الحروب ج٣/ ١٦٢
- أهل حضرموت ج٢/ ٤٠٥، ج٣/ ٢٨٦
- أهل الحق والتفضيل ج١/ ٦٠، ج٢/ ٢٢٩،
  - ۱۱۱، ج۳/ ۱۲۵، ۱۶۷، ۱۲۵، ۱۲۰، ۱۷۰
    - أهل الحيلي ج٣/ ٢٥٩، ٢٦٠
    - أهل الخلاف ج٣/ ٥١، ٢١٤



- أهل العفاف ج٣/ ١٦٨
- أهل العقر ج٣/ ١٨٠، ١٨٠
  - أهل العلاية ج٣/ ٢١٨
- أهـل العلم ج٣/٥٥، ١٤٩، ١٦١، ٢٣٤، ٢٣٢، ٢٥٧
- - أهل عيني ج٣/ ٢٠٠

717, 7.7

- أهل الغشب ج٣/ ١٦٦، ٢٥٠
  - أهل الغلو ج٢/٢١٧
- أهل الفتنة ج٢/ ١٧٨، ٢٨٢، ج٣/ ١٢٥
  - أهل فدك ج١/ ٤٣٦
  - أهل الفرق الضالة ج٢/ ٣٢١
  - أهل الفرقة والفتنة ج٢/٣٣
  - أهل الفساد ج٢/ ٢٣٤، ٢٣٥
  - أهل الفضل ج٢/ ٩٧، ج٣/ ١٦١
    - أهل الفقه والحكمة ج٢/ ٩٧
      - أهل قباء ج١/ ٢٩٠
- أهل القبلة ج٢/ ٢٤٠، ٢٧٧، ٢٨٢، ٢٨١،
   ٤٨٢، ٢٩١، ٢٩١، ٣٢٥، ٢٩١،
   ٣٤٥، ١٣٩، ١٣٩٥

- أهـل الشــرق ج٢/١٩٩، ج٣/٥٥،
   ۲٤٧، ١٢٢
- أهل الشرك والضلال ج١/٢٤، ٢١، ج٢/٣٣١، ج٣/٣٣١، ١٤٤،
   ٣٤٧، ٣٤٥،
  - أهل الشقاق والنفاق ج٢/ ١٢٤
    - أهل الشقوة ج٣/ ٩٦
    - أهل الشك ج٣/ ٣٤٧
- أهل الشورى ج٢/ ١٥٥، ١٥٨، ٢٩٤،
   ج٣/ ٣٥
  - أهل شيراز ج٣/ ١٧٨
  - أهل صحار ج٣/ ١٣٢
  - أهل الصدق ج٢/ ٢٣٥
  - أهل صفين ج٢/ ٢٤١، ٣٢٠
- أهل الصلاح ج٢/ ٢٣٤، ٣٣٥، ج٣/ ٨٠،
   ١٧٦، ٩٥، ١٧٦
  - أهل الصلاة ج٢/ ٢٣٥، ٣٢٥
    - أهل الصير ج٣/ ٢٢٥
- أهل الضلال ج٢/ ٢٠٠، ٤١٦، ج٣/ ٣٤٥
  - أهل الطائف ج١/ ٥٥٤
  - أهل طرابلس ج٣/٥٦
  - أهل الطغام ج٢/ ١٣٤
  - أهل طيوي ج٣/ ٢٩٦
  - أهل الظاهرة ج٣/ ٢٥٤
- أهل العدل ج٢/٢٢٢، ج٣/١٤٤، ٣٣٣، ٣٣٣
- أهل العراق ج٢/ ١٦٠، ١٦٨، ٣٤٤، ٣٤٥

- أهل قدمة ج٣/ ١٣٣
- أهل القرآن ج٢/ ١٨٣
- أهل القطيف ج٢/ ٢٨٥
- أهل القيروان ج٣/١٧، ١٩، ٢٠، ٧٩
- أهل الكبائر ج١/٤٢، ج٢/٢٨، ٤٤٠،
   ٣٥٢، ٥٢٢، ٨٢٢، ٧٧٧، ٩٨٢، ١٩٢،
   ٧٣٣، ٣٣٠، ج٣/٩١٣، ٥٤٣، ٩٤٣،
   ٣٥٠
- أهل الكتاب ج١/ ٢٢٠، ٣٩١، ٢٢٥، ٢١٧،
   ج٢/ ١٢٤، ١٨٤، ١٩٣، ٢٠٠، ٢١٧،
   ٢١٧، ٣٤٨، ٣٤٨
  - أهل كرمان ج١/١٧٣
- أهل الكوفة ج٢/ ١٦٢، ١٩٩، ٢٠٢، ٢٠٩، ٢٢٨، ٩٣٣
  - أهل اللغو ج٢/ ٣١١
  - أهل المحاربة ج٢/ ٦١
  - أهل المدر ج٢/ ٨٨، ج٣/ ٢١٥
- أهل المدينة ج١/ ٣١٥، ٣٣٢، ج٢/ ٤٩، ٣٦، ٦٦، ١٦٥، ١٧٢، ٢٠٩، ٢١٦، ٣٣٩، ٤٠٩، ٤١٤، ١٥١، ٢٣٩ ج٣/ ٩، ١٥، ٢٧٢
  - أهل مسكد (مسقط) ج٣/ ٢٦٣
  - أهل المشرق ج٣/ ٤٥، ٤٦، ٥٨، ٨٤
    - أهل المصرين ج٢/ ١٤٢
      - أهل المعرفة ج٣/ ١٦٧
- أهــل المغرب ج١٠٢/١، ج٣/١٠، ٣١، ٣٨، ٤٦، ١٨٢

- أهل مكة ج١/٤٩، ٣٣٢، ٨٤٣، ٢١٤، ٨١٤، ٢١٤، ٢١٤، ٥٤٤، ٢٤٤، ٢٥٤، ٤٥٤، ٢٥٤، ج٢/ ١٩٠، ج٣/ ٩
  - أهل منح ج٣/ ١٢٤، ٢١٧
- أهـل النار ج١/٨٤٢، ٢٥٢، ٢٥٢، ٢٥٢، ج٢/٣٤٣، ج٢/٥٤٢، ٥٥٠، ٩٥٠، ج٣/٣٤٣،
  - أهل نجد ج١/ ٢٧٨، ٣٦٤، ٣٩٣
- أهل النحلة ج٣/١٤٣، ١٤٧، ١٤٩، ١٥٠، ١٥١، ١٥٥، ١٥٦، ١٦٧
- أهل النخيلة ج٢/٢٠، ٢٢٥، ٢٢٨،
   ج٣/٦٤
  - أهل النزار ج٣/ ٢٤٦
- أهـل نـزوى ج٣/ ١٨٣، ١٩٦، ٢٠٢، ٢٠١، ٢٣٤، ٤٤٢، ٥٤٢، ٧٤٧، ٨٤٢، ٩٤٢، ٤٥٢
  - أهل النفاق ج٢/ ٦١، ج٣/ ٢٣١
  - أهل نفوسة ج٣/ ٢٩، ٥٠، ٥٩، ٧٤
- أهـل النهـر ج١/٣٣، ٥٩، ج٢/٢٢٥،
   ٢٢٤
- أهل النهروان ج۲/ ۱۸۹، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۳۲، ۲۳۳، ۹۳۳،
  - 217
  - أهل الهند ج١/ ٢٤، ٧٣
  - أهل وارجلان ج٣/ ٨١، ٩٦
  - أهل الوبر ج٢/ ٨٨، ج٣/ ٢١٥
    - أهل وبل ج٣/ ٢١٤

- بجيلة ج٢/ ١٣٥، ١٣٥
- البدو ج۳/ ۱۷۹، ۱۹۱، ۱۱۲، ۱۲۹، ۲۲۷ ۷۲۲، ۳۲۰، ۵۶۲، ۲۶۲، ۲۵۲، ۲۵۲، ۲۵۲، ۳۲۲
- البراهـمــة ج١/٧٣، ٨١، ج٢/٣١٢، ٣١٧
- البربر ج۱/۱۸۰، ج۲/۳۵۳، ۳۵۷، ۳۵۸ ج۳/۷، ۸، ۹، ۱۵، ۱۹، ۲۳، ۲۲، ۲۹، ۲۹، ۲۶، ۵۱، ۲۹
  - البرطنوشية (فرقة) ج١/ ٧٩
    - برغوثية (فرقة) ج٢/ ٢٦١
    - البشرية (فرقة) ج٢/ ٢٥١
    - البصرية (فرقة) ج٢/ ٣١٧
    - البطارقة ج١/ ٢١٨، ٢١٩
      - بطارقة الروم ج٢/ ١٢٦
- البغاة ج٢/ ٣٢٥، ٢١٨، ج٣/ ١٢٥، ٢١٩
  - البكاؤون ج١ / ٢٧، ج٢ / ١٤
    - بكرة (قبيلة) ج٣/ ١١٨
    - البكريون ج٣/ ٢٥٩، ٢٦٠
      - بنات طارق ج١/ ٣٤٨
      - البنانية (فرقة) ج٢/٣٠٣
- بنو آدم ج۱/۱۰۳، ۲۲۷، ۳۳۹، ۲۵۸،
   ۲۱۳، ۳۳، ۲۸۳،
- بنو أبي سعيد الحسن بن بهرام ج٣/١٣٧
  - بنو أبي المعمر ج٣/ ٢٩٠
  - بنو أسد (عبد العزى) ج٢/٧، ١٧٢

- أهل الورع والصلاح ج٣/ ٢١٥، ٢٣٤
  - أهل الوقعة ج١/٣٢٨
  - أهل اليمامة ج١٣/١٤
- أهل اليمن ج١/١٥١، ١٣٥، ج١/٩،
   ٣٥، ١٤٢، ج٣/٢٤٦
  - أهل ينقل ج٣/ ٢١٠، ٢٥٢، ٢٦٢
- الأوس ج ١/ ٨٨، ٢٧٠، ٣٧٣، ٢٧٥، ٣٢٥، ٥٤٣، ٥٤٣، ٣٨٣، ٢٨٣، ٢٠٤، ٣٠٤، ج ٢/ ١٢
- أولاد حام بن نوح ﷺ ج١/٧٣، ١٨٠
  - أولاد الحسن ﴿ اللهِ ج ٢ / ٣٠٥
  - أولاد الحسين رفي ج١/ ٣٠٥
  - أولاد الريس ج٣/ ١٨٠، ٢١٩
    - أولاد سام ج١/١٨٠
  - أولاد سعد بو علي ج٣/ ٢٦٠
    - أولاد فاطمة ﴿ ج٧/ ٣٠٤
    - أولاد نوح ﷺ ج١/١٨٠
      - أولاد يافث ج١/١٨٠
  - الأئمة الإثنا عشر ج٢/٣٠٧
  - أئمة أهل المغرب ج١/٣٠٢
    - أئمة الكفر ج١/ ٣٣٢
    - أئمة المسلمين ج٢/ ٢٣٥
      - أئمة المغرب ج٣/ ١٠٢

### ب

- الباطنية (فرقة) ج٢/٣١٧، ج٣/٢٥٦
  - الباقرية (فرقة) ج٢/ ٣٠٩

- بنو الحارث بن عامر ج١/٣٦٩
- بنو الحارث بن كعب ج١/٢٧، ١٠١،
   ١٦٧، ج٢/ ٣٠
  - بنو حارثة ج١/٣٤٦، ٣٧٢
    - بنو حسان ج١/٤٠٣
      - بنو حسين ج١/١٧
    - بنو حماد ج٢/ ٣٦٣
- بنو حنيفة ج١/٢٢٦، ج٢/٥١، ج٢/١١٩، ج٣/٧
  - بنو خالد ج٣/٢٦٢
  - بنو خزاعة ج١/ ٩٣، ٤٤٥
    - بنو خطامة ج٢/٢٠٠
    - بنو الدئل ج١/ ٢٨٢
    - بنو رزیق ج۲/ ۱۹۷
    - بنو رعل ج١/ ٣٦٧
- بنو رواحة بن قطيعة بـن عبس ج١/١٦٧،
   ج٣/٢١٦، ٢٥٩
- بنو ریام ج۳/ ۱۱۲، ۲۱۹، ۲۲۲، ۲۵۶، ۲۸۷، ۷۸۷
  - بنو زهرة ج١/ ٣٢٤، ج٢/ ١٧٢
    - بنو زیاد ج۳/ ۲۸٦
  - بنو ساسان ج١/٦٧١، ١٩٤، ١٩٥
- بنو ساعدة بن كعب بن الخزرج
   ج۱/۳۷، ۲۷۳، ۱۱۷، ۱۱۷
  - بنو سالم بن عوف ج١/ ٢٩١
- بنو سامة بن لؤي بن غالب ج١/١٠٣،
   ١٢٩، ٦٨٢، ٢٨٢

- بنو إسرائيل ج١/ ٢٣٩، ٣٦٣، ٣١٩،
   ج٢/ ٩٩، ٢٠٢، ٣٠١، ٢٢٨، ٢٠١
  - بنو الأسفاهية ج١/١٧١
    - بنو أشجع ج١/٤٤٦
    - بنو الأشعر ج١/٢١٤
    - بنو الأشهل ج١/ ٢٧١
  - بنو الأصفر ج١/ ٤٢٥، ج٢/ ١٣، ٤٨
    - بنو الأغلب ج٣/ ٧٤
- بنو أمية ج١/ ٢٨، ج٢/ ١٨٦، ٢٨٨، ٢٤٣،
   ٣٤٣، ٣٤٩، ٣٥٠، ٣٥٠، ٣٦٠، ١٣٦،
  - ١١٥، ١٨٥، ١١٥، ج٣/ ٨٨، ٩٠، ١١٥
    - بنو أنمار ج١/ ٣٤١
      - بنو بكر ج١/٤٤٤
    - بنو بهراس ج٣/ ٧٣
    - بنو بوسعید ج۳/ ۲۱۷
- بنو تمیم ج۱/۱۲۱، ۲۰۵، ج۲/۲، ۲۵، ۱۷۹، ۳۹۷
  - بنو تیجرت ج۳/ ۸۰
  - بنو ثقیف ج۱/ ۵۵۵
- بنو الجشم بن الخزرج ج١/٢٧٣،
   ٥٥٤
- بنو الجلندي ج٣/١٠٧، ١٠٩، ١٢٢،
   ١٢٥، ١٢٦،
  - بنو جهضم ج٣/ ٢٠٠٢
    - بنو جهنية ج١/٢٤٤
  - بنو الحارث ج٣/١١٨، ١٢٩
  - بنو الحارث بن الخزرج ج١/ ٢٧٣



- بنو عمرو بن عوف ج١/ ٢٩١، ٢٩١
  - بنو عوف بن الخزرج ج١/ ٢٧٣
- بنو غافر ج٣/ ٢٤٤، ٢٤٦، ٢٥٥، ٢٦١
  - بنو غامد ج١/ ١٦٥
  - بنو غسان ج٢/ ١٢٥
  - بنو غطفان ج١٠/١٤، ٤٣٢
    - بنو غفار ج١/٣٢٨، ٤٤٦
- بنو غنم بن غالب بن عثمان ج١/١٦٤
  - بنو فزارة ج١/ ٣٩٢
  - بنو قتب ج٣/ ٢٤٥
- بنو قریظة ج١/ ٢٩٩، ٢٩٤، ٣٩٧، ٣٩٩،
  - ٠٠٤، ١٠٤، ٢٠٤، ٤٠٤، ج٣/ ٢٣٣
    - بنو قصی بن کلاب ج١/ ٩٢
      - بنو قليب ج٣/ ٢٥٠
  - بنو قینقاع ج۱/۲۲، ۳۳۷، ج۲/۱۷
- بنو كعب بن لؤي ج١/٢٦٤، ٢٨٦، ج٣/ ٢٥٠
  - بنو كنانة ج١/٢١٧، ٣٩٣، ٣٩٦
    - بنولام ج٣/٢٢٦
  - بنو لحيان ج١/ ٢٦، ٣٦٧، ٤١٠
    - بنو لمك ج٣/ ٢١١
    - بنو لؤى ج١/٢٦٦
      - بنو مالك ج٢/٨
    - بنو مجاشع ج٢/ ١٧٩
  - بنو محارب ج١/ ٣٤١، ج٣/ ١١٧
  - بنو مرة الحارث بن عوف ج١/ ٣٩٢
    - بنو مزينة ج١/ ٤٤٦

- بنو سعد ج۱/۱۲۱، ۵۵۵، ج۲/۲۸۷
  - بنو سلمة ج١/ ٣٤٦، ج٢/ ١٣
- بنو سليم ج١/ ٣٦٧، ٤٤٦، ج٢/ ٤٢
  - بنو سليمة ج١/ ١٧٥، ج٣/ ٢٩١
    - بنو سهم ج١/ ٢٨٧
    - بنو سودة بن علي ج٣/ ١٢٣
      - بنو شکیل ج۳/ ۱۹۹
      - بنو شمس ج١/٤/١
      - بنو صلت ج٣/ ٢٠٥
    - بنو الصوار ج١/١٣٧، ١٣٨
      - بنو ضبّة ج٣/ ١٢٤، ٢٨٧
        - بنو عامر ج١/ ٣٦٥
  - بنو عامر بن صعصعة ج١/ ٣٦٤
- بنو عامر بن لؤي ج١/١٧، ٤٢١، ٤٤٢
- بنو العباس ج١/ ٢٨، ج٢/ ٣٠٢،
- 17, 757, ٧٧٢, ٣٨٣, ٤٨٣,
  - ج٣/ ٤٧
  - بنو عبد شمس ج٢/ ١٧٢
  - بنو عبد القيس ج١٦٦/١
- بنو عبدالمطلب ج۱/۳۰۱، ۲۹۱، ۳۱۸، ۳٤٤، ج۲/۹۵
  - بنو عبد مناف ج١/٩٠١، ٢٨٠، ٤٤٨
    - بنو عدي ج٣/ ٢٤٢، ٣٥٤
    - بنو عدي بن كعب ج١ / ٤٤٨
    - بنو عدي بن النجار ج١/ ٩٨
      - بنو عذرة ج١/ ٩٣
    - بنو علی ج۱/۲۰، ج۳/۲۵۲

- بنو وائل ج١/ ٣٩١
- بنـو یاس ج۳/۲۲۷، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۲۲، ۲۲۳
  - بنو يدبة ج٣/ ٨٩
  - بنو یشکر ج۱/۱۲۵
    - بنو يليان ج٣/ ٨٩
  - بنو يهراسن ج٣/ ١٠٢
  - البهشمية (فرقة) ج٢/ ٢٥٧
  - البوذعانية (فرقة) ج١/٥٧
  - البيهسية (فرقة) ج٢/ ٢٨٧

## ت

- التابعون ج۱/۸۲، ۱۰۶، ج۲/۱۸۱،
   ۷۹۱، ۱۹۷، ۳۲۰
  - التبابعة ج١/ ١٣٩، ١٤٨
  - الترك ج١/٠٤٠، ١٨٠، ج٢/١٥٢
    - التغلبية (فرقة) ج٢/ ٢٩٠

### ث

- الثعالبة ج٢/ ٢٩١
- ثعلبة (قبيلة) ج١/ ٣٨٠
  - الثعلبية ج٢/ ٢٩٠
- ثقیف (قبیلة) ج١/ ٨٧، ٥٥٦
  - الثمامية ج٢/٤٥٢
  - ثمود ج١/ ١٨٢، ج٢/ ١٦
    - الثنوية (فرقة) ج١/٣٧
  - الثورية (فرقة) ج٢/ ٢٧٩

- بنو مسلمة بن عوف ج٢/ ١٦٧
- بنو المصطلق ج١/ ٣٨١، ج٢/ ٩
  - بنو مصعب ج٣/ ١٠١، ١٠١
    - بنو المطلب ج١/٢٢٢
    - بنو معن ج٣/ ۱۹۹، ۱۹۹
      - بنو ملكان ج١/ ٩٠
      - بنو مهرة ج٣/ ١٢٥
    - بنو نافع ج٣/ ١١٧، ٢٨٦
      - بنو النبت ج١٦٦/١٦
      - بنو نبهان ج٣/ ١٨١
- بنو النجار ج۱/۲۷۳، ۲۹۱، ۲۹۳، ۲۹۳،
   ۲۹۵، ۲۹۵، ۳۵۳
- بنو النضير ج١/ ٣٧١، ٣٧٣، ٣٩١، ٣٣٤
  - بنو نعيم ج٣/ ٢٤٥، ٢٦٢، ٢٦٣
    - بنو نوح ج١٠٣/١
    - بنو النير ج٣/ ١٩٨، ١٩٩
- بنو هاشم ج۱/۲۰، ۱۰۳، ۱۰۳، ۲۲۲، ۲۲۳ ج۲/۲۲، ۱۰۳ (۱۷۴، ۲۲۳، ۳۰۳ (۱۷۴) ۳۰۳
  - بنو هج ج٢/٢٦
  - بنو هذيل ج١/ ٥٥٠
  - بنو هلال ج٣/ ٢١٩
  - بنو هميم ج٣/ ١١٧، ٢٨٤
- بنـو هنـاءة ج٣/١٢٢، ١٣٠، ١٩٨،
- PP1. • 7. 1 7. 737. V37. P37.
- 07, 707, 307, 007, 177, 777,
  - 777
  - بنو واسع ج١/٢١٤



- حزب الله ج١/٢١٩، ٢٢٠
- الحشويّة (الغوية، فرقة) ج٢/ ٢٣٨، ٢٦٩، ٢٦١، ٣٤٣، ج٣/ ٣٤٣
  - الحفصية (فرقة) ج٢/ ٢٩٠
    - حكام العرب ج١/٩٣
      - الحكماء ج١/٤٧
    - حكماء الروم ج١/ ٨١
    - الحكماء السبعة ج١/١٨
  - حكماء العرب ج١/ ٨١، ٩٥
    - حكماء الهند ج١/ ٨١
      - الحمس ج١ / ١٠٢
- حمیر ج۱/۲۷، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۶۱، ۱۶۱
   ۲۶۱، ۱۶۱، ۱۶۱، ۱۶۱، ۱۶۹، ج۲/۲۲، ۰۰
  - الحميرية (فرقة) ج١/ ١٣١
  - الحنبلية (فرقة) ج٢/٢٧٢
- الحنفية (فرقة) ج١/٥٩، ج٢/٢٢،
   ۲۷۲
  - الحواريون ج١/٧٧
  - حوالة (قبيلة) ج١/ ١٦٥
- الحور العين ج١/٢٤٦، ٢٤٨، ٢٥٠،
   ٢٥٣، ٢٥٥، ج٢/ ٦٠، ١٨٣

## خ

- الخازمية (فرقة) ج٢/ ٢٩١
  - خثعم (قبيلة) ج١١١١
- خزاعة (قبيلة) ج١/٢١٦، ٢٢٦، ٣٦٠، ٤١٥، ٤٤٤، ٤٤٥، ٤٤٧، ج٢/٩، ٢٤

## 3

- الجاحظية (فرقة) ج٢/ ٢٥٤
- الجارودية (فرقة) ج٢/٢٠٣
- الجبابرة ج٢/ ٢٩٥، ٤٠٥، ٤١٥، ج٣/ ٧٨، ١١٧، ١١٨، ١١٩، ١٨٨،

۹۸۱، ۱۹۰، ۱۹۱، ۲۹۱

- الجبور ج٣/ ٢١٩، ٢٢١، ٢٢٢
  - جرهم ج١/٤٨١
  - الجعفرية (فرقة) ج٢/ ٣٠٩
- جميعة الشيخ أبو إسحاق أطفيش لخدمة التراث ج١/١
  - جن نصیبین ج۱/ ۲۲۵، ۲۲۷
    - الجهاضم (قبيلة) ج٣/ ١٩٨
- الجهمية (فرقة) ج٢/ ٢٣٩، ٣٢٠، ٣٢٧
  - الجهنميون ج٢/ ٢٦٥
  - جهینة (قبیلة) ج۱/۳۱۷، ج۲/۲۲
    - جيش أسامة ج٢/١١٧
    - جيش العرب ج٢/ ١٤٥، ١٤٥
      - جیش مرادشاه ج۲/ ۱۶۶

### 7

- الحائطية (فرقة) ج٢/ ٢٤٩
- الحبشة ج١/٩٤١، ١٥٠، ١٥١، ١٨٠، ١٨٠،
   ج٢/٢٤١
  - الحدان ج٣/ ١٢٩
  - الحروريون ج٢/ ٣٩٥
  - حزب إبراهيم علي ج١/٢٢١

- ربیعة ج۱/۳۵۳، ج۲/۱۲۷
  - الرزنبية (فرقة) ج٢/ ٢٨٠
- الرستميون ج١/ ٣٠٢، ج٣/ ٤٦، ٧٤
  - رعل (قبيلة) ج١/٣٦٦
  - الرماة ج١/ ٢٥١، ٢٥٣
- رهط الأحنف بن قيس التميمي ج٢/ ٢٨٢، ٣٢٠
  - رهط عامر بن الطفيل ج٢/ ١٥
  - رهط عبدالله بن أبي سلول ج٢/١٠
    - رهط عبدالله بن رواحة ج٢/١٠
  - الروافض ج٢/ ٢٤٠، ٢٩٨، ٣٢٠، ٣٢٦
    - الروحانيون ج١/٢٤٣
    - الروشاتية (فرقة) ج١/٢٧
- الروم ج١/٩٧، ٨١، ١٨٠، ١٢٤، ٤٢٤، ٥٢٥، ٥٢٤، ٣٤٤، ج٢/٢١، ٥١، ٩١، ٤٣، ٥٣، ٨٤، ٩٤، ٢٢١، ٢٤١، ٢٤٢، ٢٤٢، ٢٤٣، ٥٥٣، ٨٣٣، ٢٩٣

## ;

- الزبانية ج١/ ٢٦١، ٢٦٢
- الرزامية (فرقة) ج٢/٤/٣
  - الزعفرانية ج٢/ ٢٦١
- الزنادقة (الدهرية) ج١/٧٢
- الزنج ج١/ ١٨٠، ج٣/ ١١٢، ٣٠٦
  - الزهاريون ج٢/ ٣١
  - زواغة (قبيلة) ج٣/٣٧
  - الزيدية ج٢/ ٢٩٨، ٣٠٤، ٣٣١

- الخزرج (قبیلة) ج۱/۸۸، ۲۳۱، ۲۷۰، ۲۷۱، ۳۷۳، ۳۲۵، ۳۳۷، ۳۴۵، ۳۸۳، ۳۸۳،
- ۲۸۳، ۲۰۶، ج۲/۳۱، ۲۶، ج۳/۱۷۲
  - الخطابية (فرقة) ج٢/ ٣١٤
  - خلفاء بني العباس ج٢/ ٣١٠
- خلفاء الدولة الفاطمية ج١/ ٢٨، ج٢/ ٣٨٤
  - الخلفاء الراشدون ج٣/ ٣٢
  - الخلفية (فرقة) ج٢/٢٦٣، ٢٩٢
- الخوارج ج ۱/ ۲۸، ۳۲، ج۲/ ۲۱۸، ۲۳۹
   ۲۳۲، ۰۶۲، ۱۸۲، ۲۸۲، ۶۸۲، ۱۹۲، ۲۹۲، ۲۹۲، ۲۹۲، ۲۹۲، ۲۹۲، ۲۹۳، ۶۰۶، ج۳/ ۷۷، ۳۲۱
  - الخياطية (فرقة) ج٢/٢٥٦

#### ۵

- الداريون ج٢/٧
- الداوودية (فرقة) ج٢/ ٢٧٩
  - الدهامش ج٣/ ٢٢٦
- الدهرية ج١/ ٧٢، ٧٣، ج٢/ ٣١٧

### ذ

- ذرية إسماعيل ﷺ ج١/ ٩٢
- ذكوان (قبيلة) ج١/٣٦٦، ٣٦٧

#### 5

- الرافضة ج٢/ ١٩٩، ٢٩٧، ٢٩٨، ٢٩٩،
  - \*\*7, 777



## ص

- الصابئة (فرقة) ج١/٧٣، ٩٠، ج٢/٢٣
  - الصالحية (فرقة) ج٢/٢٨٦، ٣٠٦
- الصحابة ج١/ ٢٧، ٢٨، ٤٢، ٤٤٣،
   ٢٥٠٥، ١١٥، ٣٤، ج٢/ ٢١، ٢٢، ٥٢،
   ١١٧، ٣٥١، ٢٢١، ٢٧١، ٨٨١، ٩٩١،

۲۲۰، ۲۲۸، ۳۱۲، ۳۲۰، ج۳/ ۲۲۰. راجع أيضاً أصحاب رسول الله عليه

- صریشة (قبیلة) ج۳/ ۱۵، ۲۳، ۲۹
- الصفاتية (فرقة) ج١/ ٢٨، ج٢/ ٢٣٩،
   ۲۲۱، ٣٢٢، ٢٦٣، ٣٢٦
- الصفرية (فرقة) ج٢/ ٢٨٩، ٢٩٠، ج٣/٦
  - الصقالب ج١/١٨٠
  - الصواوفة (قبيلة) ج٣/ ٢٥٢، ٣٥٣

## ض

• الضحاحكة (قبيلة) ج٣/ ٢١١، ٢٢١

## ط

- طاحية (قبيلة) ج٣/ ٢٨٤
- الطالبة (فرقة) ج٢/ ٢٣٩
- الطاهرية (فرقة) ج٢/ ٢٨٠
- الطبيعيون ج٢/ ٢٥٥، ٢٥٦
  - الطلقاء ج١/ ٤٥٢، ٥٥٤
- طيء ج ۱ / ۷۱، ۲۰۱، ج۲/ ۱۳۱، ج۳/ ۱۳۱، ۲۸٤

### س

- السامرية (فرقة) ج١/٧٦
- سرية أسامة بن زيد ج٢/ ٤٨
  - سرية يعرب ج٣/ ٢٤٧
  - السعدية (فرقة) ج٢/٢٩٢
    - سقاة قريش ج١/ ٣٢١
    - سكان الحرم ج١/ ٩٢
- السلف الصالح ج٣/ ١١٩، ١٢٣، ١٣١
  - السلفية ج٢/٣٢٢
  - السليمانية (فرقة) ج٢/ ٣٠٦، ٣٠٦
    - السواري ج٢/ ١٩٩
    - السيالية (فرقة) ج١/ ٧٩

## ش

- الشافعية (فرقة) ج٢/٢٧٢
  - شعراء قریش ج۱/۳۰۲
    - الشغبية ج٣/ ٤٠
    - الشكاك ج٢/ ٢٣٩
- الشمراخية (فرقة) ج٢/ ٢٩٠
- الشميطية (فرقة) ج٢/ ٣١٠
  - شهداء أُحد ج١/ ٣٥٩
- الشيع ج٢/ ٢٩٣، ٢٩٣، ٢٢٣
- الشيعة ج١/ ٢٨، ٣٣، ج٢/ ٢٣٩، ٢١٣،
   ٧٣١، ٣٣١، ٢١٥، ج٣/ ٢٢٤
  - شیعة عثمان ج۲/۲۱

- العرب العاربة ج١/١٨٠
- عربان النصاري ج٣/ ٢٢٥
- عرنيين (والصحيح عرينة) ج١١/١٤
  - عصية (قبيلة) ج١/٢٦٣
  - العطوية (فرقة) ج٢/٢٨٢
    - عكل ج١٣/١٤
- علماء الإباضية ج١/ ٦٤، ج٣/ ٢٦٥
  - علماء أهل الدارج٣/ ١٥١
  - علماء عُمان ج١/٨، ج٣/ ٢٨٧
    - علماء المعتزلة ج٢/ ٢٥١
    - علماء المغرب ج٣/ ٨٤
      - علماء النكَّار ج٣/ ٧٧
    - العليائية (فرقة) ج٢/٢٣
      - العمالقة ج١/٤٨١
  - العُمانيون ج١/٨، ١٠، ١١، ١٣،
  - العمور (قبيلة) ج٣/ ٢٢٤، ٢٢٦
    - العوامر (قبيلة) ج٣/ ٢٥٤
      - العياربة ج١/ ٦٤
    - العيسائية (فرقة) ج٢/٢٥٢

## ع

- العابدية (فرقة) ج٢/ ٢٧٩
  - عاد ج١/١٨١
- العاذرية (فرقة) ج٢/ ٢٨٥
- عبد قیس (قبیلة) ج۱/ ۳٦۰، ج٣/ ۱۳۸
  - عبدة الأصنام ج١/ ٧٤، ٩٤
  - عبدة الأوثان ج٢/ ٣٩٧، ٤١٨، ١٨٤
    - عبدة الشمس ج١/ ٧٤، ٩٤
      - عبدة القمر ج١/٧٤
      - عبيد أهل مكة ج١/ ٣٤٨
      - عتقاء الرحمن ج٢/ ٢٦٥
- العثمانية (فرقة) ج١/ ٢٨، ٦٣، ج٢/ ٢٣٩،
   ٢٦٠، ٢٦٠
  - العجاردة (فرقة) ج٢/٢٩٢
  - العجردية (فرقة) ج٢/ ٢٨٨، ٢٨٩
- العجم ج / / ۱۲۲، ۱۶۵، ۱۹۵، ۱۳۲، ۱۳۵، ۱۷۵، ۱۹۵، ج۲/۱۲۷، ۱۳۳، ۱۳۳، ۱۳۳، ۱۳۳، ۱۳۳، ۱۳۳، ۱۳۸، ۱۶۱، ۱۶۱، ۱۶۱، ۲۶۱، ۱۶۱،
  - عدنان (قبيلة) ج١/٥٥/



- فزارة (قبيلة) ج٢/٦، ١٢٦
- الفضيليّة (فرقة) ج٢/ ٣١١
- - فلاسفة الإسلام ج١/ ٨٢
    - الفياليون ج٣/ ٢١٨
- الفئة الباغية ج٢/١٧٧، ١٩١، ١٩٤، ١٩٥، ١٩٥، ١٩٥، ٢٠٢، ٣٠٢،
   ٢٣١، ٢٣٢

## ق

- قبائل الأزد ج١/ ١٦٥
- قبائل الحضر ج٣/ ٢٥٣
  - قبائل زناتة ج٣/ ٤٦
  - قبائل سليم ج١/ ٣٦٥
- قبائل الظاهرة ج٣/ ٢٥٢، ٢٥٩
  - قبائل العرب ج١/١٥١
  - قبائل عُمان ج٣/ ٢٢٣
  - قبائل غسان ج٢/ ١٢٦
  - قبائل قریش ج۱/۲۲۲
  - قبائل قضاعة ج٢/١١٧
    - قبائل نزار ج٣/ ١١١
  - قبائل اليمن ج٢/ ١٢٦
    - القحطانية ج١٩/١٩
- القدرية (فرقة) ج٢/ ٢٣٩، ٢٤١، ٢٤٢، ٢٤٢،
   ۲۵۲، ٣٢٠، ٣٢٧

# غ

- الغاتية (فرقة) ج١/٧٦
- الغالية (فرقة) ج٢/ ٣١١
- غسان (قبیلة) ج١/ ٨٨، ج٢/ ١٨
- غضفان (غطفان) (قبیلة) ج۱/۳۷۳، ۳۹۲، ۳۹۲، ۳۹۲
   ۲۸۲/۳۶، ۳۹۵، ۹۹۳، ۲۸۲
  - غفار (قبيلة) ج١/ ١٠، ج٢/ ٤٢٣
    - الغلاة ج٢/٣٠٣، ١٣٣

## ف

- فارس ج ١ / ١٧٦، ١٩٣ ، ٤٢٧
- الفاطمية (الفاطميون) ج١/ ٢٨،
   ج٢/ ٣٥٧، ٣٦٠
  - الفراعنة ج٣/ ٧٨
- الفرس ج۱/۶۲، ۲۵، ۱۲، ۲۵۱، ۱۵۷
   ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۷۷
   ۲۷۱، ۱۸۰، ۲۲۶، ۲۲۶، ۲۲۶، ۲۲
   ۱۲۸، ۲۶۳، ج۳/۲، ۷، ۶۷
  - فرسان الأزد ج١/١٥٨، ١٦٣
  - فرسان العرب ج٢/ ١٢٨، ١٤٤، ١٤٧
    - الفرق الإسلامية ج٢/ ٢٣٧، ٢٣٩
      - الفرق الضالة ج٢/ ٣٢٠
      - فرق المجوس ج١/ ٨٠
      - الفرق المشبهة ج٢/٢٧٦
      - فرق النصاري ج١/٧٧، ٧٩
        - فرق اليهود ج١/٥٧
    - الفرقة الوهبية الإباضية ج٢/ ٣١٩

- قوم مالك ج٣/ ٢٤٧
- قوم مسيلمة ج٢/١١٩
- قوم نوح ﷺ ج٢/ ٤١٥
  - قوم يعرب ج٣/ ٢٤
    - القياصرة ج٣/ ٧٨
      - القيان ج١/ ٣١٩

## **اک**

- الكاملية (فرقة) ج٢/ ٣١٢
- الكرامية (فرقة) ج٢/٢٦٢
  - الكروبيون ج١/٢٤٣
- کفار قریش ج۱/ ۲۸۲، ۲۸۶، ۳٦۷
  - كفار مضر ج٢/٢٨
- کلب (قبیلة) ج۱/۱۷، ۱۰۳، ۲۲۲، ۲۹۹، ج۲/۱۸، ج۳/۱۳۲
  - كنانة (قبيلة) ج١/ ٩٠، ٩١٣
- کندة (قبیلة) ج۱/۲۲۱، ج۲/۱۲۰، ج۳/۲۸۷
  - الكهان ج٢/٨٢٢
  - الكهشمية (فرقة) ج٢/ ٢٧٩
    - كهلان (قبيلة) ج١/ ١٣٩
    - الكوشاتية (فرقة) ج١/٧٦
    - الكيالية (فرقة) ج٢/ ٣١٥
  - الكيسانية (فرقة) ج٢/ ٣٠١، ٣٠١

## 1

• لواتة ج٣/ ٢٠

- القراء ج١/٣٦٤
- القرمية (فرقة) (القرامطة) ج٢/٣١٧،
   ج٣/ ١٣٧، ١٣٧
- قریش ج۱/۲۵، ۲۷، ۸۷، ۹۰، ۹۰، ۱۰۰،
- 1.1, 7.1, 101, 311, 791,
- ٠٠٢، ٨٠٢، ٢٠٠ ٣١٢، ١٢، ٨١٢،
- 177, 777, 377, 777, 777, 177,
- 777, 177, 777, 777, 377, 777,
- 7.7, 7.7, 717, 717, 717, 717,

- 137, 757, 577, 187, 787, 787,
- 3.64, 2.64, 2.64, 2.63, 2.63
- 013, 713, 173, 373, 773, 333,
- 733, V33, A33, •03, 103, 703,
- ٥٥٥، ج٢/١٥، ١٧٢، ١٩٠، ٠٣٠٠
  - ج٣/٩٠١
  - قريظة (قبيلة) ج١/٣٧٣
    - القسيسون ج١/٧٧
  - قضاعة (قبيلة) ج١/ ٧٠، ١٦٧، ٤٤٣
    - قوم أبو الخطاب ج٣/ ٢٠
      - قوم بلعرب ج٣/ ٢٤٨
        - قوم تُبع ج١/ ١٤٥
      - قوم عكاشة ج٣/ ٢٦٠
        - قوم عمار ج١/٢١٢
    - قوم عيسى الله ج١/٧٧
    - قوم لوط ﷺ ج٢/ ٢٧٠، ٢٧٨



- معافر (قبیلة) ج٣/ ١٠
- المعتزلة ج١/ ٢٨، ٦١، ج٢/ ٢٣٩،
- .37, 737, 337, 107, 707, 307,
- 007, 007, 177, 177, 777, 777, 177,
  - ج ٢/ ٠٥، ١٥، ٢٥، ٣٥، ١٩
    - معتزلة البصرة ج٢/ ٢٥٧
      - معتزلة بغداد ج٢/٢٥٦
        - معد ج ١/٥٥١
  - المعذرون من الأعراب ج٢/ ١٥
    - معطلة العرب ج١/٨٦
    - المعمرية (فرقة) ج٢/٢٥٢
- معولة (وهم بنو شمس) (قبيلة) ج١/ ١٦٤
  - المغيرية (فرقة) ج٢/٣١٣
    - المقارنة (فرقة) ج١/٥٧
  - المقدانوسية (فرقة) ج١/ ٧٩
    - الملحدة ج٣/ · ٤
  - ملوك الأزد ج١/١٦٧، ١٧٦
    - ملوك الأرض ج١٢٦/١
      - ملوك إيوان ج١/١٢٢
  - ملوك بني أمية ج١/ ٢٨، ج٢/ ٣٤٩
    - ملوك بني العباس ج١/٢٨
      - ملوك حمير ج١/٢٢
      - ملوك الحيرة ج١٠٣/١
      - ملوك الطوائف ج٢/ ٣٤
- ملوك العجم ج١/٢٤، ٦١، ١٢٦، ١٢٣،
   ١٣٣، ٢٧٨، ج٢/١٤٧
  - ملوك العرب ج١/٢٧٨
  - ملوك العرب الحميريين ج١/ ٢٤

## م

- المالكية (فرقة) ج٢/٢٦٨
- المباركية (فرقة) ج٢/ ٣١٠
  - المجاهدون ج٢/ ٢٤٤
- المجوس ج١/ ٢٤، ٨٠، ٢٩٧، ١٤٤٠
  - ج٢/ ٤٥، ٢٤٢ ٨٨٢، ٢١٣
  - المحقون (فرقة) ج٢/ ٢٣٩
  - المختارية (فرقة) ج٢/ ٣٠١
  - المدركية (فرقة) ج٢/٣١٧
    - مدلج (قبيلة) ج١٩/١٣
    - مذحج (قبیلة) ج۲/۲۳
  - المذهب الإباضي ج٣/ ١٩١
  - مذهب الحلولية ج٢/ ٣١١
    - مذهب الفلاسفة ج١/ ٨١
      - المرابطون ج٢/ ٣٦٣
  - مراد ج ۱/۷۱، ج ۲/۳۲، ۳۳
- المرازية ج١/١٥٩، ج٢/ ١٣٥، ج٣/١٠٨
  - المراشيد ج٣/ ٢٥٣
- المرجئة (فرقة) ج٢/ ٣٢٦، ج٣/ ٣٤٨
- مزاتة (المزاتية) (قبيلة) ج٣/ ٧٤، ٩٧،
  - ٠٨، ٩٨، ٥٩، ٢٩
  - المزدكية (فرقة) ج٢/ ٣١٢
  - المستدركة (فرقة) ج٢/ ٢٦١
    - المستودعون ج٢/ ٢٩٥
- المشبهة (فرقة) ج٢/ ٢٣٩، ٣٦٣، ٢٧٦
  - مصعب = بنو مصعب
- مضر (المضرية) (قبيلة) ج١/٣٥٣، ٣٦٦،
- ٦٣٠، ٦٣٠، ١٢٩، ١٠٤ حمر ١٣٠، ١٣٣

- النسطورية (فرقة) ج١/٧٨
- - النصرانية ج١/٩٠، ١٩٣
  - النظامية (فرقة) ج٢/٢٦٢
  - النعمانية (فرقة) ج٢/٢٦٣
- نفوسة (قبيلة) ج٣/١٥، ٢٣، ٢٩، ٥٠، ٥١
   ١٥، ٥٥، ٥٥، ٥٦، ٦٦، ١٧، ٢٧، ٧٧، ٧٧، ٧٧
- النكار (النكارية) (قبيلة) ج٣/ ٤٠، ٥٥،
   ۲٤، ۸٤، ٩٥، ٩٦

#### \_

- الهاشمية (فرقة) ج٢/٢، ٣١٦، ٣١٦
  - هذیل (قبیلة) ج۱/۱، ۵۵۵
    - الهذيلية (فرقة) ج٢/ ٢٤٤
- همدان (قبیلة) ج۱/۷۲، ج۲/۰۰
- هوارة (قبيلة) ج٣/ ١٥، ٢٣، ٢٩
- هوازن (قبیلة) ج١/٥٥٥، ٢٥٦، ٤٥٩
  - الهيصمية (فرقة) ج٢/٢٦٢

#### 9

- الواجدية (فرقة) ج٢/ ٢٨٠
- الواصلية (فرقة) ج٢/٣٤٦، ج٣/٢٤،
   ٧٤، ٥١، ٥١، ١٠٠٠

- ملوك فارس ج١/١٧٢
  - ملوك كندة ج٢/ ١٢٠
- ملوك اليمن ج١/٣/١، ١٨٤
  - مليلة (قبيلة) ج٣/ ٢٩
- المنصورية (فرقة) ج٢/ ٢١٤
- - مهرة ج٣/ ١٠٥، ١٢٥
  - الموسكاتية (فرقة) ج١/٧٥
  - المؤنسية (فرقة) ج٢/ ٣١١
  - الميمونية (فرقة) ج٢/ ٢٨٩

### i

- الناكثة ج٣/ ٠٤
- الناونسية (فرقة) ج٢/ ٣٠٩
- النباهنة (النبهانية) ج١/٦٤، ١٧٨، ١٧٨
   ج٣/١٨٠، ١٨١، ١٩٥
  - النجدات (فرقة) ج٢/ ٢٨٩
  - النجدية (فرقة) ج٢/ ٢٨٥، ٢٨٦
    - النجوية ج٣/ ٢٠
- نزار (قبیلة) ج۱/۱۲۷، ج۳/۱۳۱، ۱۳۸، ۲۶۲، ۲۵۸



- وفد النخعي ج٢/ ٤٨
- ولد آدم ﷺ ج١/٢٦٤
- ولد سام بن نوح ج١٠٣/١
- الوهبيَّة (الإباضية) (فرقة) ج١/٢٤،
   ۲۸، ج٢/ ۲۸۲، ۳۱۹، ۳۲۹، ج٣/ ٨٤،
   ۱۰۰، ۹۱

## ي

- يأجوج ومأجوج ج١/ ١٨٠، ج٢/ ٦١
  - الياسرية (فرقة) ج١/ ٧٩
- اليحمد (قبيلة) ج٣/ ١٢٥، ١٣٠، ج٣/ ٢١٦
- اليعاربة (قبيلة) ج١/٨، ١٢، ج٣/٢١٣،
   ٢١٢، ٢٣٥، ٢٥٢
  - اليعقوبية (فرقة) ج١/٧٧
  - اليعوسويّة (فرقة) ج١/ ٧٥
- یمن (الیمانیة) (قبائل) ج۱/۱۲۷، ج۲/۳۵۰، ج۳/۲۵۸
- - يهود بني قينقاع ج١/٢٦، ٣٣٧
    - اليهودية ج١/ ٩٠

- الواقفة (فرقة) ج٢/ ٢٣٩
- الوحاشا (قبيلة) ج٣/ ٢٥٩
- الورفجومة (قبيلة) ج٣/١٧
  - وفد الأزد ج٢/ ٣٠
  - وفد بجيلة ج٢/ ٣١
- وفد البكا (البكائين) ج١/ ٩
  - وفد بنی أسد ج۲/۷
  - وفد بنی ثعلب ج۲/۳۱
- وفد بني الحارث ج٢/٣٠
  - وفد بنی عبس ج۲/ ۳۱
    - وفد بهراء ج٢/٨
    - وفد حنيفة ج٢/ ٢٩
    - وفد خولان ج٢/٣٣
    - وفد الداريين ج٢/٧
      - وفد زبید ج۲/ ۳۱
  - وفد الزهاريين ج٢/ ٣١
- وفد السليمانيين ج٢/ ٣٥
  - وفد الطائف ج٢/٨
    - وفد طيء ج٢/٩
- وفد عامر بن صعصعة ج٢/ ٣٢
  - وفد عبد القيس ج٢٨/٢
    - وفد غسان ج٢/ ٣٢
      - وفد فزارة ج٢/٦
    - وفد كندة ج٢/ ٢٨
    - وفد محارب ج٢/ ٣٩
      - وفد مراد ج٢/ ٣٢
        - وفد نجد ج٢/٧

فهرس البلدان والمدن والقرى والبلدات والمواضع



- أرض الحجاز ج١/١٥٥، ٤١١
  - أرض الحدان ج٣/ ١٧٣
  - أرض حمص ج٢/ ٣٤٧
    - أرض الخليل ج١/٧٧
  - أرض سجستان ج٢/٢٨٦
  - أرض السودان ج١/ ١٤٠
    - أرض الشراة ج٢/٢٣
  - أرض الشمال ج٣/ ٢٢٨
    - أرض صلدة ج١/ ٢٨٤
    - أرض الربذة ج٢/ ١٥٩
  - أرض الروم ج٢/١٢٦، ١٢٧
- أرض العراق ج٣/ ١١٠، ١٣٨
  - أرض العرب ج١/٢٩٩
  - أرض عُمان ج١/١٧١
- أرض فارس ج١/١٤٣، ١٦٣، ج٢/١٥٢
  - أرض القادسية ج٢/ ١٣٩
  - أرض القيروان ج١/١٠، ج٣/١٩
  - أرض كرمان ج١/١٧٢، ١٧٤، ١٧٥
    - أرض الكوفة ج٢/ ٣٩٥
- أرض المشرق ج٣/ ١٥، ٢١، ٢٨، ٤٤،
  - VE .71
- أرض المغرب ج١/٣٢، ١٤٠، ج٢/ ٣٨٥، ج٣/٥، ٦، ١٠، ٢١،
  - ۷٦،٧٤،٧٠
  - أرض مهرة ج٣/ ١٢٤
  - أرض الموصل ج١/ ١٨٠
  - أريغ ج٣/ ٨٨، ٨٩، ١٠٠

## أ

- آثاما وادٍ من أودية جهنم ج١/٢٥٧
  - آجي (قرية) ج١/ ٢٩٧
- آسك (أو جاسك وهي جزيرة كبيرة) ج٢/٣٩٧
  - آطام المدينة ج١/ ٢٩٠
- إبرا (قرية) ج٣/ ١١٨، ٢١٨، ٢٥٦، ٢٩٦
  - أبرآي ج٢/ ١٤٧
  - أبو قبيس = جبل أبو قبيس
  - أبين (مخلاف اليمن) ج٢/٢٠٤
    - أجنادين ج١/ ٢٧، ٤٥٥
- أحد ج١/٦٦، ٢٥٨، ٣٤٣، ٥٤٣، ٧٤٣، ٨٥٣، ٩٥٣، ١٢٣، ٤٢٣، ٩٢٣، ١٧٣، ٢٧٣، ٣٩٣، ٢٩٣، ج٢/٨٥١،
  - 710
  - الإحساء ج٣/ ٢٢٧، ٢٢٨، ٢٣٠
    - أدم (قرية) ج٣/ ١٢٥، ١٢٥
      - أذربيجان ج٢/ ١٢٤
      - أذرعات (بلد) ج١/ ٣٧٤
        - أذريحا ج١/ ٣٧٤
          - أذنة ج٢/ ٣٦٩
        - أرض بابل ج١/١٨٠
        - أرض البصرة ج٣/ ١٠
        - أرض البلقاء ج١/ ٤٤٣
        - أرض تاهرت ج٣/ ٧٤
  - أرض الحبشة ج١/٢١٨، ٢٧٤، ٤٣٦

إيوان (كسرى) ج١/ ١٢٢، ١٩٢، ١٩٣،
 ١٩٥، ج٢/ ١٤٨

## ب

- باب بلادسیت ج۳/ ۲۵۶
  - باب الجابية ج٢/ ٣٤٢
  - باب السلام ج١/ ٥٥٤
- الباب الصغير (أحد أبواب مدينة دمشق) ج٢/ ٣٤٢
  - باب ظفار ج١/٨٤١
- باب الكعبة ج١/ ٥١، ٤٥١، ج٢/ ٣٤٦
  - باب المدينة ج١/ ٣٩٢
    - باب مؤثر ج٣/ ١٣٦
  - باب الندوة ج٢/ ٣٦٥
- بابل ج ۱/ ۱۳۰، ۱٤٠، ۱٤۳، ۱۸۰، ۱۸۳
  - بابليون ج١/ ١٣٠
  - بات (قرية) ج٣/ ٢١٩، ٢٢٠
    - بادية الشام ج٣/ ١١٢
  - بادیة الشمال ج۲/ ۱۹۷، ۲۱۱
    - بادية عُمان ج٣/ ١٠٧
- الباطنة ج٣/ ١٣٠، ٢٠٦، ٢٠٧، ٢٢٧،
  - 77.
  - باغاي ج٣/ ٨٩، ٩٠
  - بتّ (بلد) ج٣/ ٢٣٥

- إزكي (قريـة) ج١/١١، ج٣/١٢٨، ١٢٩، ١٢٩، ١١٧، ٢١٢، ٣٣٣، ٣٤٢، ٢٤٢، ٧٤٢، ٤٥٢، ٥٥٥، ١٩٥٢، ٥٨٢، ٨٨٢، ٥٣٥
  - الأساطين ج٢/ ٣٤٦
  - اسفیدهار ج۲/۶۶۱
  - الأسكندرية ج١/٤٢٤، ج٢/ ٣٨٥، ٣٨٧
    - أصفهان ج١/٢٩٦، ٣٠٢
      - أعلى مكة ج١/٢٢٧
- إفريقية ج٢/ ١٥٩، ٣٦٢، ٣٧٩، ٣٨٥،
   ج٣/ ٢، ٢٧، ٨٧، ٤٨، ٩٩، ٩٩
  - أفلاج بدو آل عزيز ج٣/ ٢٥٩
    - أفلاج عرعر ج٣/ ٢٥٧
    - أفودان (موضع) ج٣/ ٨٩
    - الأقاليم الوهبية ج٣/ ٩١
  - الآل: (جبل بعرفة) ج١٠١/١٠١
    - أمج (بلد) ج١/ ٤٤٧
      - الأنبار ج٢/ ١١٩
- الأندلس ج١/ ٢٨، ٥٥٠، ١٥٦، ١٥٥، ١٥٥، ٥٥٠، ٥٥٠، ١٥٥، ١٥٥، ١٥٥٠
  - الأهواز ج٢/ ١٤٩، ج٢/ ٢٨٣، ٣٩٧
    - أوطاس ج١/٤٥٧
    - إيحناون ج٣/٩٥
    - أيدرق (قرية) ج٣/ ٦٣
      - إيران ج١/٩٠١
- إيليا (اسم مدينة بيت المقدس) ج١/ ٤٢٩



- بطن نخلة (قرية) ج١٣/١٣
  - بطن الوادي ج١ / ٣١٨
- بغـداد ج۲/۲۰۲، ۸۲۳، ۳۷۳، ۲۷۳، ۲۷۳، ج۳/۲۱، ۲۲، ۸۲، ۹۲، ۶۲، ۲۷، ۱۳۱، ۳۳۲، ۷۳۲
- البقيع (الفرقد) ج١/٢٩٥، ٢٠٠، ٣٤٣، ج٣/٢٦٦، ٢٦٨، ٢٧٠، ٣٧٢،
   ٢٧٤
  - بلاد الأندلس ج٢/ ٣٥٧
  - بلاد بنی حماد ج۲/۳۲۳
    - بلاد الترك ج١/٣٤١
  - بلاد الزنج ج٣/١١٢، ٣٠٦
    - بلاد السر ج٣/ ٢٢٩
- بلاد سیت ج۳/۲۲۲، ۲۶۲، ۲۰۳۰
  - 708
  - بلاد الشام ج٢/ ١٢٤
  - بلاد فارس ج٢/ ١٢٤، ٢٨٣
    - بلاد کشکر ج۲/۱٤۳
    - بلدان بنی قلیب ج۳/۲۵۲
    - بلدان بنی نعیم ج۳/۲۵۲
  - بلدان بنی هناءة ج٣/ ٢٥٢، ٢٦٢
    - بلدان الحبوس ج٣/٢٥٦
      - بلدان العوامر ج٣/ ٢٥٤
  - البلقاء ج١/ ٤٤٢، ٤٤٣، ج١/ ١٢
    - البلقعين ج٣/ ١١١
      - البلقعة ج٣/ ١١١
    - بندر مسقط ج٣/ ١١٢

- بحيرة ساوة ج١/٩٣، ١٩٥،
- - البدعة (مكان) ج٣/ ٢٢٦
    - بر فارس ج١/١٧١
      - برقة ج٢/ ٣٨٥
  - برك العماد ج١/ ٣١٩، ٤٥٧
- برکة (مدينة) ج٣/ ٢٤٩، ٢٥٠، ٢٥١،
   ۲٥٣، ٢٥٣
  - برهوت ج۱/٥٥۱
  - بستان شویخ (حی) ج۳/۲٤۸
    - بسيا (قرية) ج٣/ ٢٨٩
- البصرة ج٢/ ١٤٢، ١٤٣، ١٤٩، ١٦٤، ١٦٥، ١٧٨، ١٧٩، ١٨٠،
- PP1, P+7, 017, P37, V07,
- 777, 377, 077, 337, 037,
- ٧٤٣، ٣٠٤، ٥٠٤، ٣٣/ ٢، ١٠، ١٢،
- 77, 73, 111, 111, 171, 171, 171,
  - 7.77, 3.77, 0.77, 7.77
  - بصری الشام ج۱/۱۹۷، ج۲/۵۷، ۱۲۰
    - البطحاء ج٣/ ١٦٨، ٢٥٢
    - بطن الرجيع (موضع) ج١/ ٣٦٩

- بیت عصام ج۳/ ۲۲۲
- بيت المزرع ج٣/ ٢٥٩
- البيت المعمور ج١/ ٢٣٩
- بیت المقدس ج۱/۲۳۷، ۲۲۶، ۲۲۰، ۲۲۰، ۲۳۰، ۳۰۹
  - البيداء ج١/ ٣٨٣
  - بئر حجر ج۲/۱٦
  - بئر الهبهب ج١/٢٥٨
  - بئر المريسيع ج١/ ٣٨١
- بئر معونة ج١/٢٦، ٣٦٤، ٣٦٥، ج٣/٢٦٩
  - بئر میمون ج۲/ ۳۲۵
    - بیسان ج۳/ ۲۶۷

## ت

- تاهرت (مدینة) ج۳/ ۳۱، ۳۳، ۸۸، ۹۳، ۶۰، ۶۵، ۶۷، ۶۵، ۵۶، ۵۶، ۲۵
  - تاورغا ج٣/ ٢٣
- تبوك ج۱/۲۷، ج۲/۲۱، ۱۷، ۱۸،
   ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۳۲، ج۳/۲۳۳
  - ترك العماد (موضع) ج١/ ٢٧٤
    - تستر (مدينة) ج٢/ ١٤٩
    - تلالیت (موضع) ج٣/ ٥٥
      - تنرزاح ج٣/ ٧٥
- تنعم (قریة) ج۱/۱۲۱، ۲۲۵، ج۳/۲۵۲
- تنوجة (والصحيح تنتهج، وهي قرية)
   ج٢/٢

- بندر ممباسة ج٣/ ٢٣٥
- بهـ لا (مدینة) ج۳/ ۱۳۰، ۱۷۰، ۱۷۰، ۱۷۰، ۱۸۳ ۳۸۱، ۱۸۲، ۱۸۰، ۱۸۰، ۲۹۱، ۱۹۰، ۱۹۹، ۱۹۹۰ ۹۹۱، ۰۰۰، ۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۱۰۰۰ ۲۹۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۱۹۰، ۱۹۰، ۱۹۰۰ ۱۹۲
  - بوشر (قریة) ج۳/ ۱۱۱، ۲۲٦
    - بوصیر (قریة) ج۲/ ۳۵۰
    - البومة (اسم برج) ج٣/ ٢٤٩
      - البونانة (موقع) ج٣/ ١١٢
        - بوة كدية ج٣/٤٤
    - بیت ابن محمود ج۳/ ۲۲۲
    - بیت أبو بكر ﷺ ج١/٢٢٩
- - بيت امرأة سلولية ج٢/٣٣، ٣٤
    - بیت حفصة ﷺ ج۲/ ۱۱، ۱۱
      - بيت الرستميون ج٣/ ٤٦
    - بیت رسول الله ﷺ ج۲/ ۷۱
      - بیت سعد ج۱/۳۰۶
      - بيت الصخرة ج٢/ ٣٤٥
  - بیت عائشة رشی ج۲/ ٤١، ٥٧، ١٦٠
- بیت عبدالله بن وهب الراسبی ج١٨٨/٢



- جبل بني ريام (الجبل الأخضر) ج٣/ ١١٢
  - جبل الجودي ج١/ ١٨٠
    - جبل حراء ج١٩٩١
      - جبال ذمر ج٣/ ٥٤
  - جبل ذي جيود ج٣/ ١٧٧
- جبل رضوى (الجبل الأخضر) ج٢/ ٣٠١
  - الجبل الشرقي ج٣/ ٢٥٨
    - جبل الصعرر ج٣/ ٨٩
      - جبل طي ج٢/٢٦
    - جبل ظهرت ج٢/ ٣٦٠
    - جبل عینین ج۱/۳٤۷
      - جبل قباء ج١/ ٣٤٧
- جبل نفوسة ج٣/ ٤٧، ٤٨، ٤٩، ٥٥،
   ۷۵، ۷۷، ۷۷، ۷۲، ۹۸، ۹۸، ۹۰، ۹۱، ۹۷،

1 . 1

- جبل الهند ج١/ ٧٠
- جدة ج١/٤٥٤، ٥٥٤
- جربة (جزيرة بالمغرب) ج٣/ ٧٣، ٨٨، ٨٥، ٩٩، ٩٩،
- الجرف (موضع) ج١/٣٩٣، ج٢/٨٨،
   ح٣/ ٢٦٨
  - الجرمة ج٣/ ١٧٥
  - الجروّس (موضع) ج٣/ ٢٢٨
  - الجزائر ج١/١٤، ج٣/ ٣٥٤
  - الجزيرة ج٢/ ١١٩، ٣٤٩، ج٣/ ١٠١
    - جزيرة الأندلس ج٢/ ٣٦٤
- الجزيرة الخضراء ج٢/ ٣٥٩، ج٣/ ٢٣٥

- تهامة (منطقة) ج۱/۲۱۱، ۳۹۳، ۳۹۳،
   ٤٥٤
- توام (اسم قصبة في عُمان) ج١/١٦٦،
   ج٣/ ١٢٥، ١٢٩، ١٣٢،
  - تيمتي (موضع) ج٣/ ٦٢، ٦٣، ٦٥

## ث

- ثج ج١٠/١٤
- ثغر الشام ج٢/ ١٤٣
- ثغر الكوفة ج٢/ ١٤١
- ثغور طرطوسیة ج۲/۲۵۳
- ثنية المدنيين: أو الثنية البيضاء ج١/٠٥٠
  - ثنية الوداع ج١/ ٤٤٢

## 5

- جاسك (جزيرة) ج١/١٧١
  - الجاوة ج٢/ ٣٨٣
- جبال تهامة ج١/ ٢١١، ج٢/ ٧٢
  - جبال الحدان ج٣/ ١٢٩
    - جبال عطالة ج٣/ ١٧٣
  - جباهشت (قریة) ج۲/ ۱۱۹
    - جبل أبرآي ج٢/ ١٤٧
- جبل أبي قبيس ج١/ ١٧٩، ٣١٨، ٤٠٣
  - الجبل الأخضر ج٣/ ١١٢
  - الجبل الأسود الصغير ج٣/ ١٧٧
    - الجبل الأكبر ج٣/ ١١٢
    - جبل أوراس ج٣/ ٧٧

- حارة الوادي الغربية ج٣/ ١٨٤
  - الحامة ج٣/ ٨٥
- حائط عتبة وشيبة أبنى ربيعة ج١/ ٢٢٥
- الحبشة (أرض) ج١/ ٢٥، ٢١٨، ٣١٩،
   ٣٧٥، ٣٧٥، ٤٢٨، ٤٣٦، ٤٤٠
  - حتی (مکان) ج۳/ ۱۲۰
- الحجاز ج۱/۱۲۹، ۱۲۹، ۱۸۱، ۱۱۱، ج۲/۳۶۳، ۳۵۵، ۲۷۳، ۳۷۹، ۲۸۳، ج۳/۷، ۸، ۱۰۶
- الحجر الأسود ج١/١٠٠، ١٧٩، ١٩٨، ١٩٨،
   ٣٣٥، ٢٥٥، ج٢/٣٧٧
  - الحجر (بين الشام والحجاز) ج١/ ١٨١
    - حجرات أزواج النبي على جا/٣٤٦
      - الحجرة ج٣/ ٢٦٠
      - حجرة حارة بني حسين ج١٧/١
        - حجرة العاقل ج٣/ ٢٥٤
      - حجرة عائشة را ٢٠١٠، ١٥٣
        - حجرة المضيبي ج٣/ ٢٥٦
          - حجرة النزار ج٣/ ١٢٨
- الحجون (جبل بأعلى مكة) ج١/ ٤٥٠،
   ٣٦٥، ج٢/ ٣٦٥
  - الحدّان ج٣/ ١٢٩
- الحديبية ج١/ ٢٦، ٣٥٦، ٤١٥، ٤١٦،
   ٤٣٢، ٤٣٢، ج٢/ ١٩٠
  - حرَّان (مدينة) ج٢/ ٣٤٨
- الحرم ج١/ ١٧٩، ١٨١، ٣٦٩، ج٣/ ١٣٨
  - الحرَّة ج١/١٤

- جزيرة العرب ج١/ ١٣٤
  - الجعرانة ج١/ ٤٥٨
- جعلان (قریة) ج۲/ ۱۲٤، ۲۸۷
- جلفار (قریة) ج۳/ ۱۱۲، ۱۳۲، ۱۷۳، ۲۲۸، ۲۲۵
- جلولاء ج۱/۲۷، ج۲/۱۳۷، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۸
  - جنَّات العقر ج٣/ ٢٤٨
  - جنبي (موضع) ج٣/ ٢٩
  - جنة عدن ج١/ ٢٤٥، ٢٤٦، ٢٥٠
  - جنة الفردوس ج١/ ٢٤٥، ٢٤٦، ٢٤٩
    - جنة المأوى ج١/ ٢٤٥
      - جنة النعيم ج١/ ٢٤٥
- جنُّور الخوصة (محلة) ج٣/١٢٨،
   ٢٤٨
  - الجني الغربيات ج٣/ ٢٤٦
- الجـوّ ج١/٦٦١، ج٣/١٢٩، ٢٤٠، ٢٤٨
  - الجودي (جبل) ج١/ ١٨٠
- الجوف (موضع بأرض عُمان) ج١/١٥٧،
   ج٣/١١، ١٧٠

### ح

- حارة أبي مان ج٣/ ٢٠٤
- حارة بني صلت ج٣/ ٢٠٥
- حارة الرحى من إزكى ج٣/ ٢٤٦
  - حارة الغاف ج٣/ ٢٠١



- حصن مقنیات ج۳/ ۱۹۲، ۲۰۹، ۲۲۰، ۲۲۰، ۲۲۰
  - حصن المناذرة ج٣/ ٢٥٣
    - حصن نزوی ج۳/ ۲۵۸
  - حصن النصاري ج٣/ ٢٢٧
- حصن يبرين (جبرين) ج٣/ ٢٤٤، ٢٣٤
  - حصن ينقل ج٣/ ٢٠٥
  - حصون عُمان ج٣/ ٢٣٤، ٢٤٤
- حضرموت ج١/٥٥١، ج٢/٣٧، ٤٠٥،
  - ۲۰3، ج۳/ ۲۸۲
  - حضير غلافقة ج٣/ ٣١٠
  - الحفري (محلة في بركة) ج٣/ ٢٥١
    - حلاة المهاليل ج٣/ ٢٤٩
      - الحليفة ج١/٢٤٤
      - الحّمام ج٣/ ٢٥٧
- حمراء الأسد (موضع) ج١/٢٦، ٣٦٠، ٣٦١
  - حمص ج۲/۱۲، ۳٤۷
  - حنين ج١/٢٦، ٥٥٥، ٧٥٧، ج٣/٨
- الحيرة ج١/٣٠١، ٣٩٣، ج٢/١٢٨،
   ١٢٩، ١٢٩
  - الحيل من الباطنة ج٣/ ٢٦٠

# خ

- الخبط (موضع) ج١/٢٦، ٤٤٤
- خراسان ج۱/۱۲۳، ج۲/ ۱۲۲، ۱۵۲، ۲۸۳، ۳۸۲، ۳۸۳

- الحرة (هي حرة واقم) ج١٩٠/١٩٠
- حروراء (قرية بظاهر الكوفة) ج٢/ ١٨٧،
   ٢٥٥، ٢٨١، ٢٩٥
  - الحزم ج٣/ ٢٥٢، ٢٥٤، ٢٦١
    - حش کوکب ج۲/ ۱۷۱
    - حصن إزكي ج٣/ ٢٤٦
    - حصن أكيدر ج٢٠/٢
    - حصن بركاء ج٣/ ٢٥٠
    - حصن بركة ج٣/ ٢٥٠
  - حصن بهلا ج٣/ ١٨٥، ١٨٥، ١٨٦
    - حصن الجو ج٣/ ٢٢٧
    - حصن الحزم ج٣/ ٢٣٥، ٢٥٣
      - حصن الرستاق ج٣/ ٢٥٣
      - حصن سمائل ج٣/ ٢٢١
- حصن صحار ج۳/ ۲۰۸ ۲۵۳، ۲۲۲، ۲۲۳
  - حصن صحم ج٣/ ٢٦٢
  - حصن الصواوفة ج٣/ ٢٥٣
    - حصن الصير ج٣/ ٢٢٥
  - حصن العقير ج٣/ ٢٥٥، ٢٥٨
    - حصن الغافات ج٣/ ٢٥٥
  - حصن الغبّي ج٣/ ٢١٩، ٢٢١، ٢٢٩
    - حصن القرية ج٣/ ٢٠٤
    - حصن قطن بن قطن ج٣/ ٢٢٠
      - حصن لوی ج۳/ ۲۲۳، ۲۲۴
    - حصن مانع بن سنان ج٣/ ٢٢٢
      - حصن المراشيد ج٣/ ٢٥٢

- دار الندوة ج١/ ٢٧٨، ٣٤٣
  - دار النعيم ج١/٢٦٢
  - دار الهجرة ج٢/ ٣٢٧
- دبا (قریة) ج۳/ ۱۰۷، ۲۲۵
- دجلة ج١/١٩٢، ١٩٥، ج٢/ ١٣٧
- دستجرد (مدینة) ج۲/ ۱۰۸، ۱۰۸
  - دعفس ج٣/ ٢٢٩
    - دما ج٣/ ١٣٣
- دمشق ج۱/۱۰، ۲۲، ۸۶، ۹۹، ۳۲۹، ۲۶۱، ۲۶۱، ۲۶۱، ۳۶۳، ۳۶۳، ۲۶۳، ۲۶۳
  - دهمودین (قریة) ج۲/۲۷۱
- دومة الجندل ج١/ ٧٠، ٣٩٣، ج٢/ ١٥،
  - 113 . 73 . 9 1 13 . 9 1 1
  - دیار آل جفنة ج۳/ ۱۱۰
  - ديار ثمود (بوادي القرى) ج١٦/٢
    - الديار المصرية ج٢/ ٣٨٣
      - دير الأعور ج٢/ ١٢٧ ·
        - الدير ج٣/ ٢١٩
      - دير سمعان ج٢/ ٣٤٧
    - دیر عمیر بن حمیر ج۳/۲۰٦
      - دير کعب ج٢/ ١٣٥
      - الديو (مدينة) ج٣/ ٢٣٣

### ذ

- ذات أطلاق (موضع) ج١/ ٤٤١
  - ذات خشب ج٢/ ١٥

- الخضراء (قریة) ج۳/۲۰۱، ۲۰۲،
   ۲۶۷، ۲۰۳
- الخندق ج١/ ٣٩١، ٣٩٢، ٣٩٧، ٣٩٧،
  - ۲۰۱، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۲/ ۱۱۷
    - خوارة تبوك ج٢/١٧
  - الخور (موضع) ج٣/١١٨
- خيبر ج١/٢٦، ٣٧٣، ٩٩١، ٤٢٩،
- 73, 773, 773, 373, 773, 773,
  - ج۲/۳۰۳
- خيمة أم معبد الخزاعية ج١/ ٢٨٤، ٢٨٦

### ۵

- دار أبي سفيان ج١/ ٤٤٩
  - دار الأرقم ج١/٢٠٦
- دار الإمارة ج٣/ ٢٧، ٣٣، ٧٨
  - دار الإمامة ج٣/٣٦
  - دار البقيرة ج١/١٣٠
  - دار الجلال ج١/ ٢٤٥
- دار جناح بن سعید ج۳/ ۱۱۸
- دار رسول الله ﷺ ج٢/ ٣٢٧
  - دار السلام ج١/ ٢٤٥
- دار سیت ج۳/ ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲،
  - 7.0
  - دار الضيافة ج٣/ ٥٠
  - دار عثمان ج۲/۱۲۷، ۱۷۲
    - دار عمرو ج۲/ ۱۶۷
  - دار المغيرة بن شعبة ج٢/٨



- رمضاء مكة ج١/ ٣٣١
- الرمل من أسافل عُمان ج٣/ ٢٦١
- الروحاء ج١/٥٢٦، ج١/٣٢٧، ٢٣٣، ٥٥٣
  - الروضة ج٣/٢٥٦

## ز

- الزاب ج٢/ ٣٤٩، ج٣/ ٨٨، ٨٩
  - زواغة ج٣/ ٧٣
  - الزيادة (مكان) ج٣/ ٢٢١

## س

- الساحل ج١/ ٢٨٤، ٣١٧، ٢١٤، ٤٤٤،
  - ج٢/ ٩٠٤
  - ساحل البحر ج٣/ ٢٢٤
  - ساحل عدن ج١/١٥٠
  - ساوة (مدينة) ج١ / ١٩٣
    - السبويه ج٢/٢٥٣
- سجستان ج۱/۳۶۱، ج۲/ ۱۲۶، ۲۸۳
- سجلماسة (مدينة) ج٢/ ٣٨٥، ج٣/ ٧٦، ٨٤
  - سد ذي القرنين ج٣/ ١٣٨
    - سدانة البيت ج١/ ٥١
- سدرة المنتهى ج١/ ٢٤٠، ٢٤٢، ٣٢٣، ٢٦٣، ٢٦٣،
   ج١/ ٥٨/٢
  - سدی (حارة) ج٢/٢٤٢
  - السديرة (بلدة آل وهيبة) ج٣/ ٢٦١
- السر (قریة) ج۱/۱۲۲، ج۳/۱۳۲، ۱۳۹، ۱۷۰، ۱۸۰، ۲۰۲، ۲۰۶

- ذات الرقاع (جبل) ج١/ ٣٨٠
  - ذات السلاسل ج١/ ٤٤٣
    - ذات عرق ج١/ ٣٤١
    - ذات نقمی ج۱/ ۳۹۳
- ذو الحليفة ج١/ ٤٢١، ج٢/ ٣٧، ٣٨
  - ذو خشب (واد) ج۲/ ۱۲۵
  - ذو طوی ج۱/۲۲۶، ۲۵۰
    - ذو الكلاع ج٢/ ٣٤
  - ذو مر (اسم مكان) ج١/ ٣٤٠
    - ذو المرو ج١/ ٢٦٥

### ر

- رأس العقبة ج٢/ ١٩
- الرائشة (مدينة) ج١/ ١٣٩
  - الربذة ج٢/ ١٥٩
- الربض (حي من أحياء قرطبة) ج٢/ ٣٥٢
  - الرجل الوجان (مكان) ج٢/٩٠٢
    - الرجيع ج١/٢٦
- الرستاق ج١/٨، ج٢/ ١٤٤، ج٣/ ١٦٦،
- 117, 317, 017, 717, 917, 777,
- P77, 77, 077, 37, 137, 737,
- 037, 737, 937, •07, 107, 707,
- 707, 707, 777, 777, 777, 797,
  - 707,707
  - رُضوان (جبل) ج٣/ ١١٢
    - رعوان ج٣/ ١٧٣
    - الركن ج١/٢٦٦

- سوق ذي المجاز ج١/ ٢١٣
  - سوق الغبّي ج٣/ ٢٥٩
  - سوق المدينة ج٢/ ١٥٩
  - سیجا ج۳/ ۲۸۸، ۲۸۸
- سيفم ج٣/ ١٩٨، ٢٠١، ٢٥٤

## ش

- شاطیء قلهات ج۱/۱۲۷
- - الشحر ج١٠٧/١
  - شرق عُمان ج٣/ ١٦٨
- الشرقية ج٣/ ٢١٨، ٢٤٧، ٢٥٤، ٢٥٦، ٢٥٩،
  - شريعة فلج المحيدث ج٣/ ٢٥٢
    - شط عُمان ج١٥٦/١٥
    - شعاب مکة ج۱/۲۱۲، ۲۱۷
      - شعاب هجر ج٢/ ١٨٣

- سرف (موضع) ج١/٣٥٣، ٤٣٨
- سـعال نزوی (محلة) ج۳/ ۱۲۱، ۱۳۹، ۱۵۹، ۳۱۳
  - سفاقس (مدینة) ج٣/ ۹۹
  - سقيفة (بني ساعدة) ج٢/ ١١٠، ٢٤٨
    - سكك المدينة ج٢/ ١٦٧
    - سکة باب مزار ج۳/ ۱۸۶
      - سلع ج١/ ٣٩٤، ٣٩٦
- السليف (قرية) ج١/١٦٦، ج٣/٢٥٢،
   ٢٥٣
- سمائل (قریة) ج۳/ ۱۰۶، ۱۱۲، ۱۱۹، ۱۱۹،
   ۲۰۰، ۲۰۳، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۱۱، ۲۱۲،
  - 177, 737, 007, 177
- سمرقند ج١/٤٤١
   سمد الشأن ج٢/٢١٧، ج٣/١٣٢،
  - ۸۹۱، ۲۰۰، ۹۱۲، ۳۹۲
  - سمد الكندي ج٣/ ١٣٩، ٢٨٤
- سـمد نـزوى ج٣/ ١٢٢، ١٢٣، ٢٩٠، ٣٠٤، ٢٩٣
  - سناو (قریة) ج٣/ ۱۲٤
  - السند ج١/٠٤، ١٨٠
  - سني (من وادي بني غافر) ج٣/ ٢٦١
    - السنينة (مدينة) ج٣/ ٢٥٩
      - سور مسکد ج۳/ ۲۳۰
- السوس (بلدة بخوزستان) ج١/٣٨٠،
   ج٢/ ٢٠٠٢
  - سوق ثمانین ج۱/۱۸۰



- صقلية ج٢/ ٣٧٩، ٣٨٥
- صنعاء (اليمن) ج١/٣٩٣، ج٢/٥٠، ٤٠٧،٤٠٦،٥٧
- صور (مدينة في عُمان) ج٣/ ٢١٨، ٢٢٧
  - صیاد (موضع) ج۳/ ۱۵، ۱۵
    - الصير ج٣/ ٢٢٥، ٢٥٠
  - الصين ج١/ ١٤٤، ١٤٤، ١٨٠

#### ض

- ضم (مکان) ج۳/ ۲۲۲
- ضنك (مدينة) ج١/ ١٦٧، ج٣/ ١١٨، P17, A37, P07

#### ط

- الطائف ج ١/ ٢٢٥، ٣١٤، ٥٥٨، ٥٥٩، ج۲/۸، ۲۲، ج۳/٤٧٢، ۱۸۲
- طرابلس (الغرب) ج٢/ ٣٨٥، ج٣/ ١٣، 31, 71, 71, 17, 77, 07, 77, 77, ٨٢، ٢٩، ٤٤، ٥٥، ٢٥، ٧٥، ٨٥، ٧٠ 17.75

  - طرسوس ج٢/ ٣٦٨
  - طرطوسية ج٢/ ٣٥٦
    - الطف ج٢/٢٤٣
- طنجة (بلد على ساحل المغرب) ج٢/ ٣٦٠
  - طوس بفلسطين ج٢/ ٣٤٩
    - طوى الرولة ج٣/ ٢٢٤
      - طيوي ج٣/ ٢٩٦

- شعب أبي طالب ج١/٢٥، ٢٢٢
  - شعب الحجون ج١/٢٢٧
- شعب (ماء بين العقبة والقاع) ج١/ ٢٢٢
  - الشعب من أحد ج١/ ٣٤٧
  - الشعيب (موضع) ج٣/ ٢٢٩
  - شمر کند (سمر قند) ج۱/ ۱۱۹
  - الشوط (اسم حائط) ج١/ ٣٤٦
    - شیراز ج۱/۲۰۳، ج۳/۱۳۲

- صحار (مدينة عُمانية) ج١/١٥٧، ۰۲۱، ج۳/۱۰۰، ۱۲۰، ۱۲۰، ۱۲۰، 771, 791, 3.7, 0.7, 5.7, 7.7, ۸ · ۲ ، ۹ · ۲ ، ۳۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، 777, 777, 707, 007, 507, 757, 7172 107
  - صحراء سلوت ج١٥٨/١
  - الصخبري (قرية) ج٣/ ٢١٩، ٢٢١
    - صرار (مکان) ج۲/ ۱۲۵
      - صعید مصر ج۲/ ۳۵۰
    - الصغد (مدينة) ج١٤٣/١
- الصفاج ١٠١، ١٠١، ١٠١، ٢٠٧، ۱۱۲، ۳۳۲، ۳۵۶، ج۲/ ۹۳
- الصفراء (موضع) ج١/٣١٧، ٣٢٧، 777
- صفیت ج۱/۲۸، ج۲/۱۸۱، ۲٤۱، ٤٤٢، ٢٣٠، ج٣/ ٩٠، ١٦٢

- عرق الظبية ج١/ ٣٣١
  - العرم ج١/ ١٣٠
  - العروض ج١ / ١٣٤
- عز (قریة) ج٣/ ۱۲۵، ۱۲٥
- عُسفان ج١/ ١٠٤، ٢٥٥، ٤٤٧، ٥٦٥
- العقبة ج١/ ٢٥، ١٦، ١٣١، ٨٢١، ٣٧٢،
   ٢٩٥، ٣٢٠، ج٢/ ٣٩، ج٣/ ٢٢٨
  - عقبة خليص ج٢/ ٩٠٤
    - عقبة منح ج٣/ ١٧١
- - 4.5
  - العقودية ج٣/ ١٢٢
  - العقيق ج١/ ٤٣٠، ٣٦٦ ٢٦٧، ٢٦٧
    - عكاظ (سوق) ج١/ ٣٨٩
      - العلاية ج٣/ ٢١٨
      - العلمين ج٢/ ٣٦٦

#### ظ

- الظاهرة ج٣/ ١٩٨، ٣٠٢، ٤٠٢، ٢٠٥،
   ٢٠٢، ٩٠٢، ٢١١، ٢١١، ٨١٢، ٩١٢،
   ٢٧٢، ٢٤٢، ٣٥٢، ٤٥٢، ٥٥٢، ٢٥٢
  - ظفار (إقليم) ج١/ ١٤٨، ١٧٩، ٣٨٤
    - الظفرة ج٣/ ٢٢٧، ٢٢٩، ٢٤٥
      - ظهر الحرة ج١/٢٩٠
        - الظهران ج١/ ٤٤٧

#### ۶

- العارض ج٣/ ٢٥٤
- العبرة (قرية) ج٣/ ٢٦٠
- عبري (قریة) ج۱/۱۲۱، ج۳/۲۱۹
- العتب (حارة في إزكي) ج٣/ ٢٤٧
  - العتيك ج٣/ ١٣٩
  - العجيفة ج٣/ ٢٢١
  - عدن ج ۱/۱۵۰، ۲۶۲
- العذيب (ماء بين القادسية والمغيثة) ج٢/ ١٢٩
- العراقان هما الكوفة والبصرة ج٢/ ١٢٤
- عرفــة (عرفات) ج۱/۱۰۱، ۱۰۲، ج۲/۳۸، ۵۶، ۳۲۳



- الغبى (قرية) ج٣/ ٢١٩، ٢٢٩، ٢٤٨، 307, 107, 107, 117, 117
  - غدير الأشطاط ج١/٥١٤
  - غدير خم ج٢/٤٩٢، ٢٩٤
    - غرب عُمان ج٣/ ٢٥٧
    - الغربية ج٣/ ٢٤٨، ٢٨٦
  - غردایة ج۱/۶۱، ج۳/۳۵۳
- الغشب (قرية) ج٣/ ١٦٦، ١٧٣، ٢٥٠
  - غلافقة (نزوى) ج٣/٣٠٨، ٣١٢
    - غمر ج٣/ ٢٥٤
  - غور بحیرة ساوة ج۱/۹۳،۱۹٤،۱۹٤

#### ف

- فارس (مدینة) ج۱/۱۲۳، ۱۹٤، ج۲/۱۱۱، ۱۰۱، ۲۰۱، ج۳/۲، ۷
  - فدا ج٣/ ٢١٠
  - فدك ج١/ ٢٣٤، ج٢/ ٣٩٣، ٧٢٣
    - الفرات ج١/ ٢٤٠
- فرق (قریة) ج۱/ ۳۹۵، ج۳/ ۱۲۵، 771, 571, 037, 737, 177, 017
- فلج البركة (بركة الموز) ج٣/ ٢٣٣، YOA
  - فلج البزيلي ج٣/ ٢٤٠
  - فلج بو ثعلب ج٣/ ٢٥٧
  - فلج الجزيين ج٣/ ٢٠١
  - فلج الحواسنة ج٣/ ٢٥٦
    - فلج الشراة ج٣/ ٢٤٩

- 771, 371, 771, AVI, PVI, ·AI, 111, 711, 191, 791, 117, 317, 777, 777, 777, 777, 377, 077, 577, 777, 977, 137, 737, P37, 707, P07, 177, 777, 077, 117, 717, 717, 017, 517, 917
  - عمق (قریة) ج٣/ ٢٢٦

٥٠٦

- عملا (قریة) ج٣/ ٢٥٥، ٢٦٢
  - عمواس ج٣/ ٢٦٧، ٢٧٣
- عمورية (مدينة ببلاد الروم) ج١/٢٩٧، ۸۹۲، ۶۲/۸۲۳
  - العوابي ج٣/ ٢٤٢
  - عين التسنيم ج١/٢٤٦
    - عين التمر ج٢/ ١١٩
  - عين الشمس ج٣/ ١٣
  - عين الكافور ج١/٢٤٦
  - عینی (مکان) ج۳/ ۲۰۰

- الغابة (في طريق الشام) ج١/٣٩٣، ٧٠٤، ١٠٥، ٣٦١
- غار (ثور) ج١/ ٢٨٠، ٢٨١، ٢٨٢، ٣٨٢، ٣٢١ ، ٢٢٤
  - الغاف من عُمان ج٢/ ١٨٣
    - الغافات ج٣/ ٢٥٥، ٢٥٥
      - غالة البركة ج٣/ ٢٥٨
      - غبرة (قرية) ج٣/ ١٩٩

- قرطبة ج٢/ ٣٥٧، ٣٥٧
- قریات (قریة) ج۳/ ۲۱۸، ۲۲۷
- القرية ج٣/ ٢٠١، ٢٠٢، ٢٠٣، ٢٠٤،
  - 7 . 0
  - قصر الإمارة ج٢/ ١٣٩
    - قصر عدن ج١/٢٤٦
  - القصر القديم ج٣/ ٨٩
  - قصرى (من بلد الرستاق) ج٣/٢١٦
    - قصطالية ج٣/ ٩٣
    - قصور جربة ج٣/ ٧٣
    - قصور الحيرة ج١/ ٣٩٣
    - قصور الروم ج١/ ٣٩٣
    - قصور صنعاء ج١/٣٩٣
  - القطيف (مدينة بالبحرين) ج٢/ ٢٨٥
- قلعة الرستاق ج٣/ ٢٤٠، ٢٥٩، ٢٥١،
- قلعة نزوى ج٣/ ٢٣٣، ٢٤٥، ٢٤٥، ٢٥٨
- قلهات (مدينة بعُمان) ج١/١٥٦، ١٦١،
  - ج٣/ ١٧٩
  - قلیب بدر ج۱/۸۷
- قم (مدینة في بلاد فارس) ج۲/ ۱٤۰،
   ۱٤۷
  - القموص (حصن) ج١/ ٤٣٢
    - قنطرارة ج٣/ ٦٦، ٧٤
    - قنطرة صنجة ج١/ ١٣٠

- فلج الغنتق ج٣/ ١٧٧
- فلج العيشي ج٣/ ٢٥٥
- فلج الفيقين ج٣/ ٢٥٤
- فلج المدرى ج٣/ ٢٤٩
- فلج المناذرة ج٣/ ٢٥٢
- فلج الميسر ج٣/ ٢٥٧
- فليج وادي الحجر ج٣/ ٢٤٧
  - فلسطين ج٢/ ٣٤٩
    - الفيوم ج٢/ ٣٨٥

#### ق

- قابس (مدینة) ج۳/ ۱۸، ۲۶، ۹۱
- القادسية ج١/٢٧، ج٢/١٢٧، ١٢٨،
   ١٢٥، ١٣٠، ١٣٧، ١٣٨، ١٤٩
  - القاسم (مكان) ج٣/ ٢٥٠
    - قاع المرخ ج٣/ ٢١٨
    - قباء ج١/ ٢٩٠، ٣٠٠
    - قبر آدم ﷺ ج١/٧٠
  - قبر الرسول ﷺ ج٢/ ٦٤
- القبلة ج۱/ ۲۰، ۳۰۹، ۳۱۱، ج۲/ ۲۱، ۸۳، ۱۹۳، ۲۶۰، ۷۷۷، ۲۸۲، ۲۸۲، ۲۸۲، ۱۹۲، ۲۹۰، ۷۳۷، ۲۹۷، ۲۱۱،
  - ج٣/ ١٣٩، ١٣٩، ٥٤٣، ٨٤٣
    - قبلة بيت المقدس ج١/ ٣١٠
    - قدفع (من عُمان) ج٣/٣٠٣
- قدید (موضع بین مکة والمدینة)
   ج۱/۲۶، ج۲/۳٤۳، ۲۰۹، ۲۳۵

#### ل

- لوی (بلد) ج۳/۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۲، ۲۲۵، ۲۲۲
  - لواتة ج٣/٨
- الليط (اسم مكان أسفل مكة) ج١/ ٥٠٠

#### 7

- ما وراء النهر ج٢/ ٣٨٢، ٣٨٣
  - مأرب ج١/٥٦٥
  - المتكأ (موضع) ج١١/١٢
- مجتمع الأسيال من الدومة ج١/ ٣٩٣
  - مجز (موضع) ج٣/ ١٣٠
- مجيس (من أعمال صحار) ج٢/ ٢٢٨
  - المحارة ج٣/ ١٧١
    - محسر ج٢/ ٣٨
  - المخاض ج٣/ ٢٤٨
- المدائن ج۱/۲۰۳، ج۲/۱۳۳، ۱۳۷،
   ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۳۹
  - مدائن کسری ج۱/۳۹۳

#### اک

- ۲۱/۳۶
   کتامة (مدینة) ج۳/۲۱
- کدم ج۳/ ۱۷۹، ۱۹۹
- كدى (موضع بمكة) ج١/ ٢٦٥
- الكديد (موقع بالحجاز) ج١/ ٤٤٧
  - کدیة (النکار) ج۳/ ۶۰، ۶۶
  - کراع النعیم (موضع) ج۱۱۲۱۶
    - کربلاء ج۲/۳۰۰، ۳٤۲
- کرمان (إقلیم) ج۱/۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۵، ۱۷۵، ج۲/ ۱۲٤، ۲۸۳، ۲۹۲
  - کشکر ج۲/۱۶۳، ۱۶۶
- الكعبة (المشرفة) ج١/ ٢٥، ٩٨، ٩٠،
   ٩٥، ١٧٨، ١٧٩، ١٧٨، ٩٠٠،
- ٠١٣، ٨١٣، ٥٢٣، ١٧٣، ٢٥٤، ٧٥٤،
- ج٢/ ٥٠، ١٩٨، ٣٤٣، ٤٤٣، ٢٤٣،
  - 211
  - كلوة (بلد) ج٣/ ٢٣٥
  - كمه (بلدة) ج٣/ ٢٥٩
- كوثا (وتعرف باسم كوثا ربي في العراق)
   ج١/ ١٨٣/

717, 377, P77, P37, VA7, 737,

037, 737, 1.3, 1.3, 2.3, .13, 3.13,

۱۵، ۱۹، ۲۹، ۲۶، ۳۲/۸، ۹، ۱۱،

۵۱، ۸۰۱، ۲۲۲، ۷۲۲، ۸۲۲، ۰۷۲

٠٩٣، ١٩٣، ٢٩٣، ٣٩٣، ٥٩٣، ٠٠٤،

- مر الظهران (موضع) ج١/ ٣٧٧
  - المراغة (بلدة) ج٢/ ٣٨١
    - مرو (مدينة) ج٢/ ١٥٢
- المروة ج١/ ٨٩، ١٠٠، ٢١١، ج٢/ ٣٩
  - المريسيع ج١/٢٦، ٣٨١
    - مزون ج١/ ١٦٥
- مساجد العباد ج۳/ ۱۷۷، ۲۳۰، ۳۱۰، ۳۱۵
  - مساجد الغنتق ج٣/ ٢٥٩
- مسجد ابن سعيد المعروف بأبي القاسم ج٣/ ١٣٥
  - مسجد أبي عمير ج٣/ ٢٠٢
    - مسجد الأسفل ج٣/ ٢٥٨
  - المسجد الأقصى ج١/٢٣٦

- المسجد الجامع ج٣/١٢٣، ١٨٠، ٢٠٢
  - مسجد جناح ج٣/ ١١٥
  - مسجد الحبيب ج١٧/١
  - مسجد الحجر ج٣/ ١٢٨
- المسجد الحرام ج١/٢٣٦، ٤٠٣، ٤٤٩، ج٢/ ١٩٠، ١٩٤، ٢٧٠، ٣٧٣، ٥٦٣، ٢٢٣، ج٣/ ٣٤٥
  - مسجد الحفيف ج٢/ ٣٦٥
- مسجد رسول الله ﷺ ج۲/ ۱٤۱، ۱۲۷، ۱۲۷،
   ۲۷۱، ۱۸۲، ۱۹۹، ۳٤٦
  - مسجد الشجبي ج٣/ ١٣٥
  - مسجد الشجرة ج١/ ١٥٤
  - مسجد الشريعة ج٣/ ٢٢٩، ٢٥٨
    - مسجد الشواذنة ج٣/٤٠٣
  - مسجد ضرار ج١/ ٢٧، ج٢/ ٢٢، ٢٣
  - مسجد قباء ج١/ ٢٥، ١٣، ج٢/ ٢٢
    - مسجد قصری ج۲/ ۲۳۰
    - مسجد قنطرارة ج٣/ ٩٥
    - المسجد الكبير ج٣/ ٩٨
  - مسجد المخاض من فرق ج٣/ ٢٤٧
- المسجد النبوي الشريف ج١/١٢، ٢٢١
- - ۰۲۲، ۱۲۲، ۲۲۲، ۳۲۲
  - مشارق الشام ج١/١٩٤



- المشرق (أرض) ج١/٢٥٢، ج٢/٢٤،
   ١٥٤، ٥٦٥، ج٣/٢١، ٢٢، ٢٧، ٣٣،
   ٣٣٠، ٢٤، ٥٤، ٢٤، ٥٥، ٥٨، ٢٧، ٤٨
  - المشعر الحرام ج٢/ ٣٨
- - المصنعة (ميناء) ج٣/ ٢٥٠
  - المضيبي (قرية) ج٣/ ٢٥٦
  - المطرح (مدينة) ج٣/ ٢٢٤، ٢٢٦
    - المطهرة ج٣/ ٢٢١
- معان (مدينة في طرف بادية الشام) ج١/ ٤٤٢
- - مغمداس (موضع) ج٣/ ٢٨
    - المقاعس ج٣/٣٠٣
  - مقام حمير بن منير ج٣/ ٢٤٦
  - مقبرة الإمام خنبش ج٣/ ١٧٧
- مقبرة الباب الصغير من دمشق ج٢/٣٤٣

- مقبرة القاضي أبو بكر، أحمد بن عمر ج٣/ ١٧٦
  - المقبرة الكبيرة ج٣/ ٣١٠
- مقنیًات ج۳/ ۱۹۱، ۲۰۶، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰،
   ۲۰۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۵۲
  - مکران ج۲/ ۱۲٤، ۲۸۳، ۲۹۲
- مكة المكرمة ج١/ ٢٥، ٢٦، ٢١، ٩١، 39, 711, 731, 717, 777, 077, 777, 777, 377, 777, 777, 377, 077, 777, 177, 177, 197, 397, ٥٩٢، ٩٩٢، ٠٠٠، ٩٠٣، ٥١٣، ٨١٣، 777, 377, 977, 177, 777, 577, 137, 737, 337, 837, 157, 857, PT7, • V7, 1 V7, VV7, 1 P7, VP7, 7.3,0.3,713,713,013,713, V/3, A/3, • 73, / 73, P73, V73, 173, +33, 333, 033, 733, P33, .03, 103, 703, 703, 303, 003, ٢٥٤، ٢٥٤، ٣٦، ٨٣، ٢٣، · 11, 311, 711, A11, VVI, · PI, 717, 787, 797, 737, 337, 037, 737, VVY, APY, A·3, P·3, ·73, ۱۲۱، ۲۲۱، ۳۲۸، ج۳/۹، ۱۰، ۲۸، ۷۰، 771, 777, 717, 777
- منح (بلدة) ج۲/ ۳۹۰، ج۳/ ۱۲۲، ۱۲۵، ۱۲۵، ۲۰۲، ۲۱۷، ۲۷۷، ۲۵۲، ۳۱۳

037, V37, A37, P37, 007, V07, A07, P07, W77, 3A7, VA7, Y·W, A·W, 01W

- نصيبين (مدينة) ج١/ ٢٢٥، ٢٢٧
  - النكار (قرية) ج٣/ ٧٧
- نهاوند ج۱/۲۷، ج۲/۱۳۷، ۱٤۰، ۱۱۵۰ ۱۶۱، ۱۶۳، ۱۶۱، ۱۶۱، ۱۶۱، ۱۸۱، ۱۵۱
  - النهر الأعظم ج٢/ ١٥٢
  - نهر الأهواز ج٢/ ٢٨٨
  - نهر الجدول ج١/٢٤٦
    - نهر الرحى ج٢/ ١٥٢
    - نهر الزرق ج٢/ ١٥٢
  - نهر القادسية ج٢/ ١٣٥
- النهروان ج١/٨٨، ج٢/٣٦، ٨٨١،
   ٩٨١، ٩٩١، ٠٠٠، ٢٢٢، ٤٢٢، ٥٢٢،
   ٢٣٢، ٤٩٣، ٢١٤، ٣٢٤، ج٣/٢٢١
  - النوبة ج١/١٨٠
  - النيل ج١/ ٢٤٠

#### ▲

- هجَّار (قرية) ج٣/ ٢٩١، ٣٠٣
- هجر (ناحیة بالبحرین) ج۱/۱۲۵،
   ۲۲، ۲۷۵، ۲۲۰،
  - هجر اليمامة ج٢/ ٥٢
  - هرموز (جزیرة) ج۳/ ۱۳۲
- الهند ج۱/۶۲، ۷۰، ۷۳، ۱۸، ۱۳۹،
   ۱۸۰، ج۳/ ۱۲۰، ۲۰۷

- منی ج۱/۱۰۲، ج۲/۳۸، ۳۹، ۱۶۱
  - المهدیة ج۲/ ۳۸۵، ج۳/ ۷۸، ۷۹
    - مهرة (قرية) ج٣/ ١٢٤
    - مؤتة ج١/٢٦، ٤٤٢، ٤٤٣
- الموصل ج١/ ١٨٠، ٢٩٧، ج٢/ ٣٤٩

#### å

- ناونسا (قریة) ج۲/۹۳۳
  - نبا ج٣/ ١١٨
- نجد ج۱/۲۷۸، ۱۳۳، ۹۳۳، ۲۶۱، ج۲/۷
  - نجد الجزي (مكان) ج٣/ ٢٥٦
    - نجد السحاماة ج٣/ ١٢٢
      - نجد الكلبة ج١/٤٥١
    - نجران ج۱/۹۹، ج۲/۳۰
  - نخل (قریة) ج۳/۲۱٦، ۲۱۹، ۲٤۲
- النخیلة ج۲/۲۰۲، ۲۲۵، ۲۲۸، ۳۲۰، ۳۲۰
   ۲۹۲، ج۳/ ۶۲، ۳۷۲
  - الندب ج٣/ ٢٨١



#### ي

- يبريـن ج٣/ ٢٣٤، ٢٤٤، ٢٥٢، ٥٥٠، ٢٥٢، ٧٥٧، ٨٥٧، ٢٥٩، ٢٦٢، ٢٦٢
  - يثرب ج١/ ١٤٨، ٣١٧
  - اليرموك ج١/ ٢٧، ج٣/ ٢٧٣

- ینقل (مدینة) ج۳/ ۱۹۸، ۲۰۲، ۲۰۹، ۲۰۹، ۲۰۱، ۲۱۱، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۰۱، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۵، ۲۰۲، ۲۰۵، ۲۰۲

#### 9

- وادي آرّة ج٢/ ٣٥٦
- وادي إضم ج٢/ ٤٠، ٤١
- وادي بني رواحة ج٣/٢١٦
- وادي بني غافر ج٣/ ٢٤٦، ٢٥٤، ٢٦١
  - وادي الحجاز ج١/ ٥٥٤
  - وادي الحجر ج٣/ ٢٤٧
  - وادي الرمل ج١/١٤٢
  - وادي السباع ج٢/ ١٧٩
  - وادي السماوة ج١/٩٣١، ١٩٥
  - وادي سمائل ج٣/ ١٨٢، ٢٤٥
    - وادي الصقل ج٣/ ٢٤٨
    - وادي العلاج٣/ ٢٥٥، ٢٦٢
      - وادی فدا ج۳/ ۲۱۸
- وادي القرى ج١/ ٢٩٩، ج٢/ ١٦، ٤٢٠
  - وادي كلبوة ج٣/ ١٢١
  - وادي النجدي ج٣/ ١٢١
    - وادى النحر ج٣/ ١٧١
- - واسط ج٢/ ٣٤٦، ٧٤٧، ٢٧٤
    - وبل (قرية) **ج٣/٣٠٣**

فهرس الشعر والشعراء وفق القافية

# قافية الهمزة

| ج١/٤٠٣ | حسان بن ثابت | منزلها خلاءً   | عفت ذات       |
|--------|--------------|----------------|---------------|
| ج١/٩٥٣ | -            | الناس أحياء    | موت التقي     |
| ج١/٢٠٤ | جارية        | معقلات بالغناء | ألا يا حمز    |
| ج۲/۰۰۳ | -            | أربعة سواء     | إلا إن الأئمة |

## قافية الباء

| ج١/٨٩   | خرشة بن الأشيم الأسدي   | الوصية أقرب  | يا سعد إما      |
|---------|-------------------------|--------------|-----------------|
| ج١٠٢/١  | قصي بن كلاب             | الرجل اللبيب | تركت اللات      |
| ج١/٣٣٤  | مرحب                    | بطل مجرّب    | قد عَلِمت       |
| ج۲/۳۶   | فاطمة عليها السلام      | أراك مجاوبي  | إذا اشتد        |
| ج۲/ ۱۳۵ | سعد بن أبي وقاص         | يوم الحساب   | لقد بليت        |
| ج۲/ ۱۷۰ | الحجاج بن عمرو الأنصاري | سر الكتب     | إنا استتبنا     |
| ج۲/۳۷۱  | _                       | قائد الأحزاب | عجباً للمهاجرين |
| ج۲/۳۰۳  | _                       | على السحاب   | من قوم          |
| ج٢/٤٠٤  | _                       | الحب والعنب  | ما كان في دين   |
| ج٣/ ١٣١ | كاتب محمد بن نور        | حكيم مجرب    | أمن مبلغ        |

## قافية التاء

| ج۲/۸۶۱ | عروة بن زيد الخيل | المزخرف حلِّت | ألا طرقت |
|--------|-------------------|---------------|----------|
| ج٦/١٥٣ | _                 | والبيت        | أنا خالد |

## قافية الجيم

| ج٣/ ٥٠٠ | مازن بن غضوبة | إلى العرج | إليك رسول الله |
|---------|---------------|-----------|----------------|
| ج٣/ ٢٠١ | -             | لهن المهج | إذا الحادثات   |

# قافية الحاء

| ج۲/ ۱۳۲ | قيس بن هبيرة المكشوح | والجبين الواضح | قد علمت     |
|---------|----------------------|----------------|-------------|
| ج٣/ ١٣٠ | أحمد بن جميل الهنائي | إلى القراح     | يالك بالقاع |

## قافية الدال

| ج١/١٠   | -                   | نحن من سعد    | أتينا إلى سعد  |
|---------|---------------------|---------------|----------------|
| ج١/٥٢١  | -                   | خير بلاد      | إن كسرى        |
| ج١/٠٧١  | سليمة بن مالك       | فهم وما ولدا  | لو كان يبقى    |
| ج١/٢٧١  | سليمة بن مالك       | نازحون بعيد   | كفى حزناً أني  |
| ج١/ ٢٨٢ | -                   | خيمتي أم معبد | جزی الله       |
| ج١/٤٠٣  | حسان بن ثابت        | السيف مذودي   | لساني وسيفي    |
| ج١/٥٥٣  | حسان بن ثابت        | أعلى وأمجد    | أم ترَ أن الله |
| ج١/٧٥٣  | أبو الدحداح         | الخير والسداد | هداك ربي       |
| ج۲/ ۱۲۱ | عبد الرحمٰن بن حنبل | امراً سدى     | أحلف بالله     |
| ج٣/ ٥٥٣ | -                   | صولة المتهدد  | ولا تخشَ       |

## قافية الراء

| ج١/٩٩   | ابن زید                | برحب عابر      | أبني إزودني       |
|---------|------------------------|----------------|-------------------|
| ج١٠٢/١  | مضاض بن عمرو الجرهمي   | ولا الكبير     | أبنيّ لا تظلم     |
| ج١٠٢/١  | الأفواه الأودي         | الشقائق والحذر | ألا عللاني واعلما |
| ج١/٥٥١  | عبد المسيح             | إدلاج وتهجير   | شمر فإنك ماضي     |
| ج١/٣٣٤  | عامر بن الأكوع         | بطل يغامر      | قد علمت           |
| ج۲/۱۲۱  | أبو محجن الثقفي        | غير منكر       | وسميت صديقاً      |
| ج۲/ ۱۲۷ | جبلة بن الأيهم         | لها ضررْ       | تنصَّرَت الأشراف  |
| ج۲/ ۱۸۰ | الأعشى                 | أخو جابر       | شتان ما يومي      |
| ج۲/۹۹۲  | هارون بن سعید          | قال منكرا      | الم ترَ أن        |
| ج۲/ ۳۳۰ | _                      | عن حيدره       | وخطأوا جبريل      |
| ج۲/۱۲۶  | إبرهة بن الصباح        | يصطلي بنار     | أنا الغلام        |
| ج۲/۲۲٤  | عبدالله بن عمر بن زياد | مرداس وعمار    | يا عين جودي       |
| ج٣/ ٤٠١ | -                      | وبطن شر        | يا مازن اسمع      |
| ج٣/ ١٧٦ | -                      | و لا بعير      | وليس من الرزية    |
| ج٣/ ٣٢٣ | -                      | الغني الموسر   | إني إليك          |

## قافية الزاي

| ج۲/ ۱۸٥ | سعد | عزّ وبزّ | أعطه مصر |  |
|---------|-----|----------|----------|--|
|         |     |          |          |  |

## قافية السين

| ج۲/١١    | _                  | الليلة بالتعريس | لعا لياليك  |
|----------|--------------------|-----------------|-------------|
| ج۲/ ۱ ه۳ | عبد الرحمٰن الداخل | حيوة بن الملامس | فلا خير في  |
| ج٢/ ١٠٤  | عمران بن حطان      | اجعلني كمرادس   | يا عين ابكي |

## قافية الشين

| ج۲/ ۲۲۱ | بعض الصحابة   | كف نابش     | تعاطي ابن مسعود |
|---------|---------------|-------------|-----------------|
| ج٢/٢٠٤  | عمران بن حطان | روع وفي دهش | يا جمر نفسي     |

## قافية الضاد

| ج۲/ ۲۰۳ | عبد الرحمٰن بن معاوية | السلام لبعض | أيها الراكب |
|---------|-----------------------|-------------|-------------|
| ج٣/ ٣٥٣ | -                     | حفرة الأرض  | فيا قارئاً  |

## قافية العين

| ج١/٤١٢  | حسان بن ثابت            | بني واسع      | سائل بني الأشعر |
|---------|-------------------------|---------------|-----------------|
| ج١/ ٢٧٢ | كعب بن مالك             | هدی الله ساطع | فأبلغ أبا سفيان |
| ج۲/۳٥   | مسيلمة الكذاب           | لك المضجع     | ألا قومي        |
| ج۲/۸۲۱  | محمد بن أبي حذيفة       | ما أنت صانع   | لقيت رجالاً     |
| ج۲/ ۱۲۹ | محمد بن أبي سمرة القرشي | كان يصنع      | جزی الله        |
| ج٣/ ٢٢  | أبو خزر                 | أنا راجع      | عليكم سلام      |

## قافية الفاء

| ج١/٣٠٤ | -           | خلاف مخالف         | إن يسلم السعدان |
|--------|-------------|--------------------|-----------------|
| ج١/٥٥١ | مالك بن فهم | المراد المغارف     | تحن إلى أوطانها |
| ج١/٣٠٤ | -           | الخرزجين الغطارف   | فيا سعد         |
| ج۲/۸۳۲ | -           | مصحفا              | قرب الدنّ       |
| ج٢/٤٠٤ | -           | فأنت الرزاق الكافي | يا رب هب لي     |

# قافية القاف

| ج١/٥٩   | قيس بن ساعدة | بزهم خِرَقُ   | ياباكي الموت |
|---------|--------------|---------------|--------------|
| ج١/٨٤٣  | هند          | على النَّمارق | نحن بنات     |
| ج٣٠ /٣٣ | -            | العقول المنطق | وزن الكلام   |
| ج٣/ ٣٣١ | <del>-</del> | أستشير فيطرق  | فمن الرجال   |

## قافية الكاف

| ج١/٥٥١  | مالك بن فهم             | الفلا والدكادك | تحن إلى أوطانها |
|---------|-------------------------|----------------|-----------------|
| ج۲/ ۱۳۰ | الحجاج بن عمرو الأنصاري | للردي والمهالك | أتيت بتحريق     |

## قافية اللام

| ج۱/۸۶   | غلاف بن شهاب | خطة المغتال    | ولقد شهدت الخصم |
|---------|--------------|----------------|-----------------|
| ج١/ ٩٩  | قيس بن صرمة  | شمسه وكل هلال  | سبحوا الله      |
| ج١٠١/١ج | أبو طالب     | من صورة ومخايل | أشواط بين       |

| ج١٠١/١ج | العبدي                  | الحجيج على الإل | وبالبيت الذي    |
|---------|-------------------------|-----------------|-----------------|
|         |                         |                 | حجت             |
| ج١٨/١٣  | أبو دجانة               | في الكبول       | أنا الذي عاهدني |
| ج١/٣٥٣  | حسان بن ثابت            | بارَزه الرسولُ  | لقد وَرِثَ      |
| ج۱/۸۸۳  | حسان بن ثابت            | لحوم الغوافل    | حصان رزان       |
| ج۲/ ۲۲۲ | حسان بن ثابت            | بما فعلا        | إذا تذكرت       |
| ۲/۲۲۱   | المغيرة بن الأخنس       | ولها حجول       | قد علمت         |
| ج۲/ ۲۲۱ | ورقة بن بديل الخزاعي    | ماجد يصول       | إن كنت          |
| ج۲/ ۱۶۹ | عمرو بن الأحزم الأنصاري | عين المخاتل     | ولما أبي        |
| ج۲/۰۰٤  | أبو بلال                | الحنظل البالي   | ماذا نبالي إذا  |
| ج٢/ ١٠٤ | عمران بن حطان           | للخروج أبو بلال | لقد زاد الحياة  |
| ج٣/ ٤٠١ | -                       | مالا تجهل       | يا مازن أقبل    |
| ج٣/ ١٣٤ | محمد بن دريد            | الغاب والغيل    | لا يفوت الموت   |

## قافية الميم

| ج١/ ٧٨ | _                        | بالسنام       | فماذا بالقليب |
|--------|--------------------------|---------------|---------------|
| ج١/٧٩  | عبدالله بن طابخة القضاعي | الزمن القدم   | وأنت القديم   |
| ج١/٧٩  | زهير بن أبي سلمي         | أو يعجل فينقم | يؤخر فيوضع    |
| ج١٠٠/١ | زهير بن أبي سلمي         | من محل محرم   | جعلن القنان   |
| ج١٠٣/١ | -                        | بنو هاشم      | قريش خيار     |

| ج١/٧٢١  | -                       | فدع واندم      | اهرب من الذنب   |
|---------|-------------------------|----------------|-----------------|
| ج١/٥٠٣  | حسان بن ثابت            | بالموت والدم   | ونحن إذا        |
| ج١/٥٠٤  | _                       | من سلام        | تحيا بالسلامة   |
| ج۲/ ٤٢  | أعرابي                  | القاع والأكم   | یا خیر من       |
| ج۲/ ٤٢  | عبدالرحيم بن أحمد       | مسنا العدم     | أنت النبي       |
| ج۲/۳/۳  | _                       | شيخاً وفاطما   | توليت بعده الله |
| ج۲/۰۳۳  | _                       | غير حرام       | الشافعي يقول    |
| چ۲/۲۷۳  | أبو عبادة البحتري       | وأكملت التماما | أرى المتوكلية   |
| ج٣/ ١٣٨ | أبو عبدالله علي بن مقرن | العلى خدما     | سل القرامطة     |
| ج٣/ ٤٣٣ | -                       | مستقيم         | أمير المؤمنين   |

## قافية النون

| ج١/٠٧١  | مالك بن فهم     | سأما جزاني     | جزاه الله        |
|---------|-----------------|----------------|------------------|
| ج١/٤٩١  | عبدالمسيح       | ينشأ والعنن    | أَصَمُّ أَم يسمع |
| ج١/٥١٢  | أبو طالب        | التراب دفينا   | والله لن         |
| ج١/٧٤٢  | -               | والنعمة واللين | حورية ما إن      |
| ج١/٣٧٢  | حسان بن ثابت    | النبي سوانا    | كذب امرؤ         |
| ج۲/ ۱۷۷ | -               | أمرار الرسن    | خذها إليك        |
| ج۲/۱۰۲  | عمران بن حطان   | العرش رضوانا   | يا ضربة          |
| ج۲/۳۰۳  | -               | الله خالقنا    | قوم غلوا         |
| ج۲/ ۲۰۳ | سليمان بن الحكم | فواتر الأجفان  | عجباً يهاب       |

| ج٢/٨٥٣   | سليمان بن الحكم     | بكل مكان       | ملك الثلاث    |
|----------|---------------------|----------------|---------------|
| ج٢/٨٩٣   | الأعشى أخو بني تميم | آسك أربعونا    | أألفا مؤمن    |
| ج۲/ ۹۹۳، | أبو بلال            | والله ما اتزنا | إني وزنت الذي |
| ج٣٠ /٣٣  |                     |                |               |

#### قافية الهاء

| ج١/١٧٢  | أبو علي الكوفي       | رفيعات مبانيها | من يشتري قبة |
|---------|----------------------|----------------|--------------|
| ج١/٤٣٤  | علي بن أبي طالب      | وليث قسوره     | أنا الذي     |
| ج۲/۳۷۱  | الوليد بن عقبة       | لا تحل مناهبُه | بني هاشم     |
| ج۲/ ۱۷٤ | عبدالله بن أبي سفيان | السبيل مجانبه  | بکت عین      |
| چ۲/۲۷۳  | علي بن الجهم         | بعد أخطارها    | فما زلت      |
| ج٢/ ٢١٤ | عبدالله بن يحيي      | دهنه وغسله     | أحمل رأساً   |

## قافية الواو

| ج١/٢٨  | -            | يا أم عمرو | حياة ثم موت |
|--------|--------------|------------|-------------|
| ج٣/٢٠٣ | عادي بن يزيد | غاية الهوى | تمنيت أن    |

# قافية الياء

| ج۱۰۳/۱  | رجل من كلب         | من وصاتي      | أعمر إن هلكت |
|---------|--------------------|---------------|--------------|
| ج۲/۳۶   | فاطمة عليها السلام | الزمن غواليا  | ماذا على     |
| ج۲/ ۱۲۱ | ابن التيهان        | والبرّ من عدي | وإني لأرجو   |

مرابعة المرس الجزء الثالث م والمرس الجزء الثالث م والمرس الجزء الثالث

# الباب الثاني والثلاثون

| ٥     | في ذكر انتشار المذهب الإباضي في أرض المغرب وذكر أئمتهم وعلمائهم   |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| ٣٦    | فصل في ولاية أبي حاتم                                             |
| ٣١    | فصل في ولاية عبدالرحمن بن رستم                                    |
| ۳۲    | فصل في ولاية أفلح بن عبدالوهاب رَجِيْتُهَا                        |
| ٧٤    | فصل في ذكر انقراض الإمامة من أرض المغرب                           |
|       | فصل في أخبار عبيدالله ووقوعه بأرض المغرب وعقبه من بعده أبو القاسم |
|       | وابنه إسماعيل وابنه معاذ ومسير معاذ إلى مصر ومسير الشيخ أبي خزر   |
| ٧٦    | وأخبار من قام عليه من الإباضية                                    |
| ٧٦    | وقوع عبيدالله بأرض المغرب                                         |
| ٧٧    | خلافة أبي القاسم القائم بأمر الله                                 |
| ٧٨    | خلافة إسماعيل بن محمد بن عبيد الله المهدي الملقب بالمنصور         |
| ۸۳    | فصل في ذكر المسائل التي خالف فيها ابن أنبه القنطراري              |
| Λξ    | فصل في ذكر بعض علماء المغرب                                       |
| Λξ    | الشيخ أبو الربيع سليمان بن زرقون النفوسي                          |
| ٨٥    | الشيخ أبو القاسم يزيد بن مخلد وأبو خزر يغلا بن زلتاف              |
| ۹٧    | أبو مسور يسجا بن يوجين اليهراسني                                  |
| ١ ٠ ٠ | الشيخ أبو عبدالله محمد بن بكر                                     |
| 1 • ٢ | الشيخ سليمان بن يخلف المزاتي                                      |
|       |                                                                   |
|       | الباب الثالث والثلاثون                                            |
| ۲۰۳   | في أخبار أهل عُمان من أول إسلامهم إلى اختلاف كلمتهم               |
| 110   | الإمام الجلندي بن مسعود                                           |
| ۱۱۸   | الامام محمد بن أبي عفان                                           |

فهرس الجزء الثالث

| 119                                    | الإمام الوارث بن كعب الخروصي                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | الإمام غسان بن عبدالله الفشحي                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۱۲۳                                    | الإمام عبدالملك بن حميد                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۱۲۳                                    | الإمام المهنا بن جيفر الفشحي                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١٢٧                                    | الإمام الصلت بن مالك                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | الإمام عزان بن تميم                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                        | الباب الرابع والثلاثون                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                        | في ذكر اختلاف أهل الدعوة في ولاية أهل الحدث الواقع بعُمان في زمن                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١٤١                                    | الصلت بن مالك                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١٥٣                                    | فصـل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                        | الباب الخامس والثلاثون                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                        | الباب الخامس والثلاثون<br>في ذكر الإمامين سعيد بن عبدالله وراشد بن الوليد ومن بعدهما من الأئمة                                                                                                                                                                                                                      |
| ۱٦٣                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| \                                      | في ذكر الإمامين سعيد بن عبدالله وراشد بن الوليد ومن بعدهما من الأئمة                                                                                                                                                                                                                                                |
| 178                                    | في ذكر الإمامين سعيد بن عبدالله وراشد بن الوليد ومن بعدهما من الأئمة إلى عمر بن قاسم الفضيلي                                                                                                                                                                                                                        |
| 178<br>177                             | في ذكر الإمامين سعيد بن عبدالله وراشد بن الوليد ومن بعدهما من الأئمة إلى عمر بن قاسم الفضيلي الله الله الإمام أبو القاسم سعيد بن عبدالله الإمام راشد بن الوليد                                                                                                                                                      |
| 178<br>177<br>178                      | في ذكر الإمامين سعيد بن عبدالله وراشد بن الوليد ومن بعدهما من الأئمة إلى عمر بن قاسم الفضيلي                                                                                                                                                                                                                        |
| \7                                     | في ذكر الإمامين سعيد بن عبدالله وراشد بن الوليد ومن بعدهما من الأئمة الى عمر بن قاسم الفضيلي الإمام أبو القاسم سعيد بن عبدالله الإمام راشد بن الوليد فصل في (الأئمة المنصوبين في عصر الإمامة الثالثة)                                                                                                               |
| \\{\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | في ذكر الإمامين سعيد بن عبدالله وراشد بن الوليد ومن بعدهما من الأئمة إلى عمر بن قاسم الفضيلي الإمام أبو القاسم سعيد بن عبدالله الإمام راشد بن الوليد فصل في (الأئمة المنصوبين في عصر الإمامة الثالثة) الإمام الخليل بن شاذان الخروصي                                                                                |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | في ذكر الإمامين سعيد بن عبدالله وراشد بن الوليد ومن بعدهما من الأئمة إلى عمر بن قاسم الفضيلي الإمام أبو القاسم سعيد بن عبدالله الإمام راشد بن الوليد فصل في (الأئمة المنصوبين في عصر الإمامة الثالثة) الإمام الخليل بن شاذان الخروصي الإمام راشد بن سعيد                                                            |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | في ذكر الإمامين سعيد بن عبدالله وراشد بن الوليد ومن بعدهما من الأئمة إلى عمر بن قاسم الفضيلي الإمام أبو القاسم سعيد بن عبدالله الإمام راشد بن الوليد فصل في (الأئمة المنصوبين في عصر الإمامة الثالثة) الإمام الخليل بن شاذان الخروصي الإمام راشد بن سعيد الإمام راشد بن سعيد الإمام راشد بن سعيد الإمام مفص بن راشد |

| ۱۷٦ | الإمام محمد بن خنبش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | الأئمة المنصوبين في عهد النباهنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱۷۸ | الإمام مالك بن الحواري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۱۷۸ | خروج ابن الداية على عُمان سنة ٦٧٤هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | خروج الكوشي أمير هرمز على عُمان سنة ٦٦٠هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | خروج أولاد الريّس على عُمان سنة ٦٧٥هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | الإمام أبو الحسن بن خميس بن عامر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | الإمام عمر بن الخطاب الخروصي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | الإمام محمد بن سليمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | الإمام عمر الشريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | الإمام محمد بن سليمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | الإمام أحمد بن عمر الربخي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | الإمام أبو الحسن بن عبدالسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | الإمام محمد بن سليمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | الإمام محمد بن إسماعيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | الإمام بركات بن محمد بن إسماعيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | الإمام عبدالله بن محمد القرن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | The second of th |
|     | الباب السادس والثلاثون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | في ذكر الملوك المتأخرين من النبهانية وغيرهم إلى ظهور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 190 | الإمام ناصر بن مرشد رحمه الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | الباب السابع والثلاثون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | في ذكر ظهور الإمام ناصر بن مرشد رحمه الله، وذكر الأئمة من بعده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲۱۳ | في دُكُر طهور الميمام فاطهر بن مرشد رحمه الله، ودُكُر الدُّكمة من بعده<br>إلى وقوع الفتنة بين اليعاربة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | إنى وقوع الحسد بين اليتورية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

فهرس الجزء الثالث

| 710 | الإمام ناصر بن مرشد اليعربي                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------|
| ۲۳۳ | الإمام سلطان بن سيف (الأول)                                        |
| 377 | الإمام بلعرب بن سلطان بن سيف                                       |
| 377 | الإمام سيف بن سلطان (الأول)                                        |
|     | الإمام سلطان بن سيف بن سلطان (الثاني)                              |
|     |                                                                    |
|     | الباب الثامن والثلاثون                                             |
| 739 | في ذكر وقوع الفتنة بعُمان وما آلت إليه تلك الأمور                  |
|     | الباب التاسع والثلاثون                                             |
| 770 | في تواريخ موت بعض الصحابة، وذكر علماء الإباضية من عُمان وغيرها     |
|     | فصل في معرفة العلماء (٥١١) من أهل الدعوة من عُمان وغيرها           |
|     | فصل في تاريخ موت العلماء من أهل عُمان                              |
|     | الباب الأربعون                                                     |
|     |                                                                    |
|     | في ذكر عذاب القبر، وفي الردّ على من قال بالرؤية في الآخرة، وفي ذكر |
|     | الشفاعة والميزان والصراط، وفي الردّ على من قال بالعفو والخروج من   |
| 419 | النار لأهل الكبائر من ذوي (١٨٥) الإقرار                            |
| 777 | فصل (في الرؤية)                                                    |
| ٣٢٨ | فصل في الشفاعة                                                     |
| ۲۳. | فصل (في الميزان والصراط)                                           |
| ٣٣٦ | فصل (في التوبة)                                                    |
| 781 | فصل (في الخلود في الجنّة والنار)                                   |
| 405 | ملاحظة المحققين                                                    |

# المصادر والمراجع

| 707  | المصادر والمراجع العربية                                         |
|------|------------------------------------------------------------------|
| ٤ ٧٧ | المصادر والمراجع الأجنبية                                        |
|      |                                                                  |
|      | الفهارس                                                          |
| ٣٧٧  | فهرس الآيات القرآنية الكريمة وفق السور وترتيبها في القرآن الكريم |
| ٤١٣  | فهرس الأعلام                                                     |
| ٤٦٧  | فهرس الأئمة الإباضية                                             |
| ٤٧١  | فهرس الفرق والجماعات والقبائل                                    |
| ٤٩٣  | فهرس البلدان والمدن والقرى والبلدات والمواضع                     |
| 017  | فهرس الشعر والشعراء وفق القافية                                  |

فهرس الجزء الثالث ......فهرس الجزء الثالث